## و.منصورفالد

حار العلوم



## جَنُورُ السَّوْرَانَ فِي المِخْتِلَةُ الْعَرْبَةِ

هذا الكتاب حفر موجع في قضية نصيبها من الشمس جد ضئيل

عربياً: هناك فراءة زائفة للخارطة السوادنية، تغفل تنوع التضاريس الاجتماعية في السودان، وتتجاهل عمداً - تعدد وتباين النتوءات الثقافية في تلك الخارطة شديدة التعقيد.

وسودانياً: هناك الخطاب الشائه: المأساة المسكوت عنها. عمداً - في الخطاب الشمالي.

في هذا الكتاب يضع المؤلف إصبعه علي بؤر الجرح بمهارة المعالج كثيف الهم - في محاولة شاقة لإعادة وسم الخارطة السودانية الحقيقية التي تم تشويه تضاريسها وطمس نتواءاتها الدالة في عموم الخطاب العربي . ونطالع - سودانيا - الدلالات المغيبة عمدا فيما تواطأ صانعو الرأي العام على طيه وكتمانه ؛ لاسيما ظاهرة الاسترقاق؛ أصلها وانعكاساتها، رواسبها المعاصرة، ثم نستجلي وجوه التحامل المريب ضد المحركة الشعبية من جانب شريحة كبيرة من مثقفي الشمال، وانعكاس أثرها السلبي علي شريحة نظيرة من نخب الجنوب ترى أهل الشمال - في تحليلهم لمواقفهم - وكأنهم كل لا يتجزأ وتقترب من ظاهرة الاسترقاق من منطلق دوني لا تكافؤ فيه.

لاشك أن تعمق فكر هاتين النخبتين هو السبيل للكشف عما أورد السودان موارد التيه، وهو الضوء الكاشف لأي أمل في حوار حقيقي يخرج السودان من نفقه المظلم.

الثاشر

Designed By Art Lin

الله وزع ولار العلى للنشروالتوزيع تليفاكس: ٥٧٦١٤٠٠

جَوُلِهِ وَكَانَ فِي الْحَيْدَ الْجُوسِينَ الْحَرَدة الزائف في المحتادة الزائف في المحتادة الرائف في المحتادة المرائف في المحتادة المرائف المحتادة المحتادة

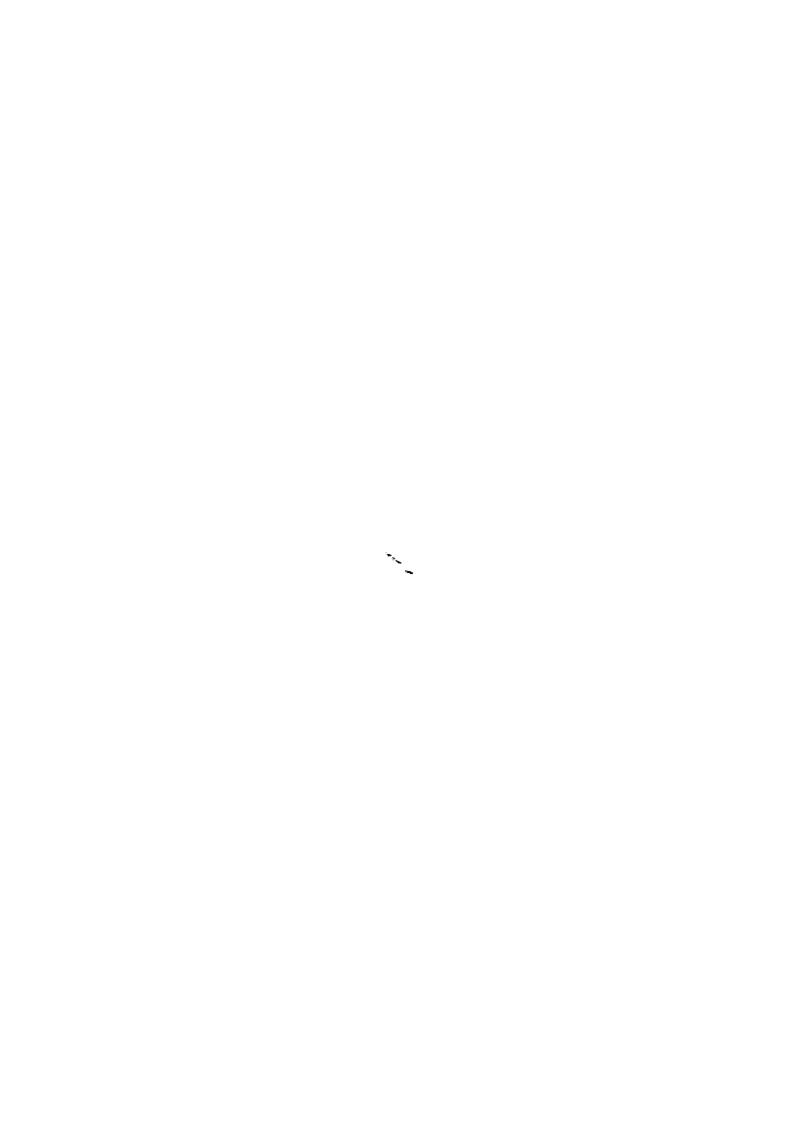

### د . منصور خالد

الصورة الزائف المحيان المحينة والمعتمع السيارة على

خالد / دكتور منصور خالد

جنوب السودان في المخيلة العربية - الصورة الزائفة والقمع التأريخي

تأليف/ دكتور منصور خالد

ط٢-القاهرة: دار مدارك-السودان، دار العلوم للنشر والتوزيع -

القاهرة، ٢٠٠٩.

۷۷ ص، ۲۲سم . تدمك Xـ. ۲ـ۵۷۸ م

أدالعنوان

رقم الإيداع: ٢٠٠٠/٢٦٦٧٤

#### جميع الحقوق مطفوظة للمولف

الطبعة الثانية ٢٠٠٩/ هـ/ ٢٠٠٥م



#### الغاش

دار بدارك الخرطوم - السودان - شارع الطيار جيل بين تقاطعي شارع السيد عبد الرحمن شمالاً وشارع ٢١ أكتوبر جنويا - العمارات شارع ٢١ من محمد نجيب ماتف: ٥٨٨٥٣٢٥٥٠٠ • ١٣٠٣٣٠٩٤



#### الناش

دار العلوم للنشر والتوزيع - القاهرة ماتف: ۲۰۲۰۲ (۲۰۲۰۲) فاكس: ۲۰۲۹۹۹۰۷ (۲۰۲۰۲)

الموقع الإلكتروني: www.dareloloom.com البريد الإلكتروني : daralaloom@hotmail.com



#### تصدير

يحتوى هذا الكتاب على جزاين؛ في الجزء الأول تتضام أفكار وردت في مجموعة من المقالات نشرت في جريدة الشرق الأوسط في الفترة ما بين ٢٩ يونيو و٣ أغسطس ١٩٩٧ في معرض الرد على ما نشرته تلك الصحيفة لكاتبين مرموقين. الرد، في جوهره، كان مدخلاً لتناول مواقف بعض المثقفين والمحللين العرب من القضية السودانية التي اختصرها أولئك المعلقون في "قضية الجنوب"، وبخاصة قضية "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ورئيسها الدكتور جون قرنق دى مابيور؛ وقرنق في حد ذاته مشكلة استعصى فهمها على أولئك المعلقين لأسباب عددا. أهم هذه الأسباب، فيما نحسب، هو القراءة الزائفة للخارطة السودانية؛ زيفها مصدره إغفال تنوع التضاريس الاجتماعية في السودان، والتجاهل العمدي لتعدد النتوءات الثقافية في تلك الخارطة المعقدة.

أما الجزء الثانى فيتناول الامتماد الداخلى لهذه النظرة "العربية" الرائفة للواقع السودانى. ومع أنّا سنقدم لذلك الجزء في الموقع المناسب، ارتأينا الإشارة في هذا التصدير إلى القضايا المحورية التى سنتناولها في الجزء الثانى لما بين الجزأيين من ترابط فكرى. في الجزء الثانى نتناول الصوامت في الخطاب الشمالي أي الأبعاد المكبوتة في ذلك الخطاب – بإلقاء الضوء على الدلالات المغية فيه، وإزاحة الستار عما تصالح صانعو الرأى العام السوداني أو تواطؤا على طيه وكتمانه. أهم ما نسعى لاستكشافه وتبيانه ظاهرة الاسترقاق؛ أصلها وانعكاساتها ورواسبها المعاصرة. وبالرغم من أنّا لن نبلغ بالأمر مداه من الاستقصاء في هذا المؤلف الصغير إلا أنّا نقبل عليه دون أدنى مداراة أو استحياء. نزيد الأمر ايضاحاً بإبراز وجوه التحامل المريب ضد الحركة الشعبية من جانب شريحة كبيرة من مثقفي الشمال لا نستهين بأثرها، وردود الفعل التي يستدعيها ذلك التحامل كما تستدعيها النظرة الشمالية النمطية للجنوب، لدى شريحة نظيرة من نخب الجنوب. تلك الشريحة تنكبت الطريق في تحليلها لمواقف أهل الشمال وكأنهم كل لا يتجزأ، أو في اقترابها من ظاهرة الاسترقاق لأنها أقبلت عليها من منطلق دوني. لا محيص عن التعمق في فكر هاتين النحبتين لأن أفكارهما المهيمنة ما يعلن منها وما يتسلل إلى العقل بالايحاء والايماء على التي أوردت السودان موارد التيه يعلن منها وما يتسلل إلى العقل بالايحاء والايماء على التي أوردت السودان موارد التيه يعلن منها وما يتسلل إلى العقل بالايحاء والايماء على التي أوردت السودان موارد التيه

حتى تزعزعت سواريه. هذا أمر لا غمل عامة الناس وزره، لا لأنه لا مكان لهذه الافكار الملوثة في الخارطة الادراكية للعامة وإنسا لأن المسئولية عن تكريسها أو الاستهانة بها تقع كلها على عاتق النحب التي تحدد المسار، وتضبط وقع الخطي، وتملك القدرة \_ أو هكذا يفترض \_ على الوعى العقلاني بالتاريخ.

بوجه عام تدور موضوعات الجزء الأول في محاور ثلاثة نوضحها بجلاء "تسويراً" للقضايا كما يقول المناطقة - أى تحديداً لها - حتى لانتلاحى فيما هو غير ذى موضوع، أونسدج في الباطل. مخلص من بعد الى انعكاسات هذه القضايا على حاضر السودان السياسي والثقافي بل والوجودى قبل النفاذ للحديث عن أثرها على مستقبله. ونحسب أن الاختباط الذي تقود اليه الرؤى الرؤمانسية للواقع السوداني، أو الذهبول عن المعطيات التاريخية المحلية التي شاركت في صياغته، أو التعامل الاستهتارى بالمتغيرات الخارجية التي لامعدى عن تأثيرها عليه، أو المغامرات الصبيانية التي تنجم عن هذا المنهج السطيح في تناول القضايا المعقدة، لن يبقى للسودان مستقبلاً غير الانشطار الأفقى والتمزق العمودي.

أثارت المقالات التي يتضمنها الجزء الأول ردود فعل متباينة من القراء؛ فيها من القدح بقدر ما فيها من الامتداح، وفيها من السجال الهادف بقدر ما فيها من لغو الرجرجة. وما لهؤلاء الأخيرين تجردنا للكتابة بالأمس، ولا لأجلهم نشد حزامنا اليوم للتعقيب. والرجرجة في قول على أب الشهداء المبرور سيفه، هم "الذين إذا اجتمعوا ضروا واذا تفرقوا لم يعرفوا ". لرواد السجال الهادف نقبول مرحباً لأن مسعانا من الكتابة دومًا هو تحريك بحر السكون الفكري حتى لا يتشاح الناس في الأمور بلا كتاب منير يضئ طريب البحث والاستقصاء، أو ينزلقون إلى إصدار الأحكام بلا دليل رجيح أو برهان أكيد، ولعل من أكبر محننا في العالم العربي \_ والسودان خاصة \_ هي أننا مازلنا أسرى للثقافة الشفاهية في عالم يحكمه منهج المعلوماتية التوثيقية والتكنولوجيا الرقعية. في مثل هذا العالم لا مكان للقارئ الكسول ولا نجاة للناقد العجول لأن كليهما لا يصبر على التملي في جذور المشاكل، وكليهما يحتسب أن ترديد الشوائع يغني عن الحقيقة.

المنهج التوثيقي أشد لزوماً عند تناولنا للقضايا الاجتماعية المعقدة التي لا ينبغي أن يبنى الناس أحكامهم فيها على افتراضات وساوس، وسوائع ملهوجة، وثوابت مزعومة يستوى إنكارها عند هؤلاء وإنكار المعلوم في الدين. ولا ثوابت في التاريخ الاجتماعي الاعند الذين يتدوعون بيقين جاهل، أو الراغبين في الهروب من التفسير البرهاني لا المسلمات" الاجتماعية. ومن المؤسى أن الرد على كل من ينكر هذه "المسلمات" التالفة (وهي تالفة لتلف مقدماتها) يجئ دوماً في أسلوب هستيرى متوتر لا يعين الناس اللاصطلاح على الحقيقة. هذه " المسترة " ستتجاوزها في ردودنا، ولا غضاب، سائلين الله السلامة لمن آثروا إطاعة وساوسهم. نصحب إعادة نشرنا للمقالات أيضاً في هذا التصدير بالقاء مزيد من الضوء على القضايا المحورية التي تناولتها المقالات مستلهمين في ذلك بعض ما أثاره النقاد؛ كما نضيف إلى المقالات وهوامشها ما استجد من احداث تؤكد صحة ما ذهبنا اليه، أوتدعم مالم نفه حقه من التحليل.

ð

ð

أول المحاور هو هُوية (بضم الهاء) السودان الثقافية وماهيته الوجودية. فالسودان ككائن حضاري، ليس هوما ينبغى له أن يكون وفق رغائب بعض أهله، أو حسبما يتخيله أكثر المحالين العرب ابتناءً على مقايسات غير متوافقة أو اسقاطات خاطئة. الذي يحدد كينونة السودان هوواقع اثنى وثقافي شاخص لا يتكره إلا الأعشى، وأرث تأريخي متنوع ومتميز لا يتنكر له الا دعاة قمع التاريخ. وفي الحالتين لا يحتاج المرء للنفاذ إلى الأبعاد المايكروسوسيولوجية أو انثربولوجية ليستكشف حقيقة هذا التنوع والتميز الهوية أيضاً لا تفرض بقرار سياسي أوتفترض انطلاقاً من مفهوم ذاتي انغلاقي بل هي نتاج لسيرورة تاريخية (Historical Process) في إطار تشارج متنوع الوجوه، وصراع متعدد الأسباب، وهي بهذا مفاعلة ومثاقفة بين أكثر من طرف.

المحور الشانى هو طبيعة العلاقات العربية \_ الأقريقية بوجه عام واسقاطات الواقع السودانى على هذه العلاقات يوجه خاص، وقد درج العرب (بمن فيهم أغلب أهل شمال السودان) على نعت بلادنا بالجسر الذى يربط بين الكيانين العربى والإفريقى. هذا تعبير لا نستسيغه وقد ظللنا نتحاشاه فيما نكتب، ونستنكره في مواقعنا الرسمية لأن الجسر كيان سلبى غير فاعل، وليس هذا هو دور السودان. السودان، في يقيننا، هو

البوتقة التى انصهرت وتنصهر فيها العروبة والزنوجة، وتتمازج فيها الثقافة العربية بالثقافات الأفريقية، وينعكس فيها التفرد العربى والتنوع الأفريقي؛ ومن هنا جاء توصيف السودان عند بعض الكتاب بافريقيا المصغرة (microcosm of Africa). فالحاضة الثقافية للشخصية السودانية ليست هى العروبة ولا الزنوجة وإنما السودانوية. كما أن القاع الاجتماعي للوطنية السودانية ليس هو الاستعراب أو المتزنج وإنما هو أيضًا السودانوية. السودانوية نتاج عروبة تنوبت وتزنجت، ونوبة تعربت، وإسلام وشته على مستوى العادات لا العبادات شية من وثنية. دور السودان لكل هذا ليس هو تجسير فجوة بين كيانين قائمين بل ابداع كيان جديد متعدد الوجوه هو الآخر، أسميناه الوحدة الأفريقية، أوالتكامل العربي - الأفريقي، أووحدة الجنوب ضد هيمنة الشمال الأعظم في مجموعة دول الجنوب. لهذا فإن أي مغامرة غير محسوبة تعمق من الصدوع العرقية والدينية والثقافية في السودان لن تؤدى فقط إلى تمزيق السودان، بل ستقود بلا العرقية والدينية والثقافية والتكامل الكرى التي تتجاوز حدوده بدءاً بالوحدة الأفريقية والتكامل العربي الأفرية والتكامل العربي الأفرية والتكامل العربي الأفرية والتكامل العربي الأفريقية والتكامل العربي الأفريقية والتكامل العربي الأبي تتجاوز حدوده بدءاً بالوحدة الأفريقية والتكامل العربي التي تتجاوز حدودة بدءاً والوحدة الأفريقية والتكامل العربي التي تتحاوز حدودة بدءاً بالوحدة الأفريقية والتكامل العربي التي تتحسوبة تعمق من الصدوع التحدية الأبي المورية التحديد ال

المحور الأخير هو دعاوى الأسلاموية السياسية في السودان والتي أسست على تخييل لا يأبه للواقع المحلى ببعديه الإسلامي وغير الإسلامي؛ ولا يكترث لحقائق العالم الذي يعيش فيه؛ وتكاد لا تعنيه المهالك التي يتردى فيها السودان وأهله بسبب هذا الاستخفاف. هذه الإسلاموية تعتطى صهوة لا نجاة لراكبها لأنها تسير ضد الميل الفطرى لمسلمي السودان بسل ضد ايكولوجيته الاجتماعية واركيولوجيته الثقافية. سياسات الإسلاموية الجديدة لم تؤد الى تقليص هامش التسامح الديني الذي عرف به السودانيون في الماضي فحسب، بل أصبحت نموذجاً فادحاً للارتداد إلى ماض سحيق رغم كل دعاواها عن البعث الحضارى. ولا مشاحة في أنه من حق أهل أي ملة أن يستلهموا ماضيهم، بيد أن استلهام الماضي شئ والاستيطان فيه شئ آخر. ظن هؤلاء يستلهموا ماضيهم، بيد أن استلهام الماضي شئ والاستيطان فيه شئ آخر. ظن هؤلاء الإسلامويون بأنهم يملكون بديالاً يتحدون به الفكر القومي والأجمي والليبرالى؛ والاجتهاد حق لكل من هو قادر عليه شريطة ألا يحسب أن اجتهاده هو محكم التنزيل ويذهب به الاجتهاد إلى أبلسة الآخر لما في ذلك من استئصال فكرى لخصومه. ولعل

فيما حاق بالسودان من أمر أفقم في عقد التسعينات ما يحمل أى مسلم مجتهد يملك الحد الأدنى من التواضع العلمى على الذهاب مذهب الإمام الشافعى رحمه الله مع من يخالفونه الراى: "رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأيهم خطأ يحتمل الصواب". بيد أن هذه الخالفة \_ دون أن نغمطها اشياءها وحقها في الرأى \_ أعطت نفسها فوق كنه استحقاقها، أولاً باحتكارها للحقيقة، وثانياً بتظنيها أن ما ترتأيه هو الصواب المحض، وأخيراً بإيهامها النفس بأن ما تدعوله باسم الإسلام هو الجوهر المطلق. بل كادت هذه الخالفة تحسب وليها الفقيه \_ وهو من نعرف \_ استنساخاً سودانياً لزيد بن على بن الحسين الذي قيل عنه إنه لم يهتك لله محرماً منذ عرف يمينه من شماله؛ فمن مثل هؤلاء وحدهم يترجي الناس العصمة في البشر.

وعلى كل فأكثر ما يستفز المرء فيما جاءت وتجئ به الشريحة التي نتصدى لها من المعلقين العرب حول الشأن السوداني هوالايجاء بأنهم أكثر دراية بشعاب مكة من أهلها، وفي هذا هم ضحايا ترعتين: الأولى ظنهم الثابت بأن وراء كل حدث داخلي مؤامرة خارجية، رغم أن فيما يتواتر من الأسباب الداخلية ويتسرد من الوقائع المحلية مايفضي دون ريب للحدث/المؤامرة. النزعة الثانية هي افتراض السذاجة في أهل السودان الأتهم لا يفطنون لما يراد بهم من شر. حقيقة الأمر أن هؤلاء المعلقين أسارى، لنظرة طوباوية لما يجب أن يكون عليه السودان وفسق منظمور ايديولوجمي محمدد ولا يعنيهم، فيما يبدو، أن توافق هذا المنظور مع معطيات الواقع الموضوعي أوتعارض معها. النزعة الأولى تكاد تكون ظاهرة مرضية يقمن بمن أصابته اللواذ بأريكة طبيب نفسى شأن كل من يعاني من الرهاب الفكرى (الفوبيا) إن لم يكن البارانويا التخيلية. بيد أن المرء يستشف في هذه النزعة أيضاً محاولة باطنية لإزاحة مسئولية نقد الذات عن الكاهل بالرغم من أن النقد هو الوسيلة المعرفية الأساسية للنفاذ إلى الحقيقة، بل هو \_ في قول أيمانويل كانت \_ أهم أداة ابتدعها العقل البشرى للبناء المعرفي. فأصحاب هذه النزعة يعرفون ـ كما نعرف ـ أن للآخر أهدافاً ونوايا؛ ويعرفون ـ كما نعرف ـ أن نواياه نحونا قد تكون تخذيلية إن لم تكن عدوانية؛ ويدركون \_ كما ندرك \_ بأنا لا نسطيع أن نغير الآخر أو نبدل من نواياه لأنها تخدم من منظوره ما يحسبه مصالح أساسية. الأمر الذي يستطيعون ونستطيع أن نفعل هو إزالة الظروف الموضوعية التي

تحيط بنا والتي تمكن الآخر من التخذيل والهدم والصيد في الماء العكر. وإلى أن نفعل هذا يصبح كل حديث عن "مؤامرات" الخارج هروباً إلى الأمام، ويضحى كل صريخ منبرى عن المؤمرات التي تستهدف الوجود مصارعة لطواحين الهواء على نهج دون كيخوته. ومع ما في الرهاب الفكرى من ثقة زائفة بالنفس إلا أنه في الحقيقة تعبير عن رعب من الآخر يكاد يأخذ صفة العدوانية.

أما النزعة الثانية فتعبر عن شركز في الذات خاصة عندما يذهب أصحابها لإسقاط تجارب عربية معينة وفق تحليل ايديولوجي محدد على الواقع السوداني الذي لانعرف له نظيراً في العالم العربي. في هذا يستوى أرباب العقائد الدهرية مع أرباب العقائد الدينية السياسية. فما ورد - مثلا - حديث عن حرب الجنوب في السودان إلا وأردف بحديث عن مؤامرات التمزيق في العراق (بين العرب والأكراد)، وقضايا الأقلية "البوبرية" في الجزائر (الصراع اللغوى والثقافي بين العربية والأمازيغية)، ووضع الأقباط في مصر. نحن زعيمون أن ليست هناك أدنى صلة بين المشكل السوداني وتلك القضايا التي يتشاح عليها أهل العراق والجزائر ومصر. فالجزائريون والعراقيون يوثق عرى الوحدة بين عربهم وأكرادهم وأمازيغييهم في عالم الغيب والشهادة رباط واحد هوالإسلام ؟ تربط بينهم صلواته الجامعة، ويغذى أرواحهم كتابه الكريم، مأدبة الله في الأرض. أما قبط مصر فقد توجد وجدائهم مع وجدان من جاورهم من المسلمين منذ أن جاءها هؤلاء الأخيرون يحملون ما قيل إنها وصاية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله سيفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيراً فإن لكم منهم صهراً وذمة". هذه السماحة في الدين وتلك الرعاية للذمم هي التي جلت قبطياً مرموقاً (مكرم عبيد) إلى موقع الأمانة العامة لأكبر حزب وطنى في بلاده (حزب الوفد)، وهي التي جعلته يقول ولا يألو: "أنا قبطي ديناً ومسلم وطناً"، وهي التي جعلت مواطنيها يخرجون في تظاهراتهم وراء زعيمهم سعد يحملون رايات يعانق فيها الهلال الصليب. هذا أمر يستوى والكفر في سودان اليوم الذي انكرت فيه الغالبية ارتفاع الصليب في ميدان عام كرَّم فيه بابا الكاثوليك.

السودان، على غير هؤلاء، محشر أقوام أرادت لهم ظروف التاريخ، وقضى عليهم واقع الجغرافيا، التعايش مع بعضهم البعض في رقعة محدودة من الأرض على اختلاف

أديانهم وتنوع ثقافاتهم وتباين سحنهم. وعبر سنوات طوال من التمازج والتصادم، والتحارب والتصالح، والتصاهر والتباين، بدأت تتخلق شخصية جديدة متميزة عن مكوناتها الأصلية. هذه السيرورة التاريخية كان من الممكن أن تعضى إلى نهاياتها المنطقية دون قهر أو إملاء لولا أدلجة السياسة والدين معاً. وعنة الايديولوجيين جميعاً هي أنهم لا يرتابون كثيراً في أنفسهم وأفكارهم، ولا يعقل المرء عن التورط في المهالك غير الشك والتساؤل في كل ما يبده فكره أو يتخلج نفسه.

فمن ناحية الايديولوجية الدهرية ينطلق العروبيون من يقين ثابت بإمكانية "العودة" إلى وحدة عربية شاملة. لو ترجح فكر هؤلاء بين الشك واليقين لتساءلوا متى كان هذا الحلم الذي يسعون للعودة اليه حقيقة؟ وفي أي مرحلة من مراحل التاريخ العربي؟ فثمة فرق بين أن يقول القائل إن للأوطان العربية التي يجمع بينها اللسان المشترك، والديانات ذات الأصل الواحد، والتماس الجغرافي، والطبائع المشتركة، وضرورات التكامل الاقتصادى، مصلحة في التوحد في عالم يتجه كله إلى الوحدات الكبرى؛ وبين الزعم بمسلمات شائعة عن ميراث وحدوى متخيل لا يوضع أبدأ موضع التساؤل. هذه الطوباوية الحالمة لا يمكن أن تكون بديلاً للواقع في عالم السياسة، وما أكثر الذين أدموا أنوفهم في الوطن العربي بسعيهم المكرور للقفيز فيوق الواقع التياريخي والوجبودي لمكونات الوطن العربي من أجل الوصول إلى الدولة / الحلم. فعلوا هذا بالقلم حيناً، وبالتآمر حيناً آخر، وبالغزو المشهود في تجاربنا المعاصرة. مثل هذا النهج لا يمكن أن يكون هو السبيل الأمثل لاشباع الرغائب المشروعة لأنه \_ في أحسن حالاته \_ استئناس بالأوهام واستسلام للظنون بغية ارضاء النفس مما قال فيه الكتاب الكريم: "إن يتبعون إلاَّ الظنَّ وما تبهوى الأنفس" (النجم، ٢٣). هذه الرؤى فيي واقع الأمر فانتازيا ايديولوجية وصائية يجدر بنا التخلص منها. كما يجدر بالمفكرين الطامحين في الارتقاء بمجتمعاتهم التملي في الواقع الماثل في هذه المجتمعات حتى لا يتدفقوا في الباطل لأن أبجدية التدبير العقلاتي تقتضي التثبت من الحقائق لا الفتل غير المحكم لحبال الأماني. مَثَل هؤلاء الطوباويين كمثل أخوة لنا في مصر وفي شمال السودان يحسبون أن الرومانسية تغنى عن الواقع. هؤلاء ما هم الاصدى لصوت مصطفى النحاس باشا في الخمسينات : "تقطع يدى ولا يقطع السودان". وقد قطع السودان عن مصو في مطلع

يناير ١٩٥٦على يد داعية الوحدة إسماعيل الأزهرى لا على يد الاستعمار. ولعل أكثر العروبيين السودانيين الذين يباهون بالزعيم الأزهرى لا يذكرونه كداعية الوحدة الأول في السودان بل كـ "رافع العلم"، أي علم الاستقلال. من هؤلاء الرومانسيين أيضاً من يقول: "لن نفرط في وحدة السودان الذي ورثناه عن آبائنا"؛ أو "لن نسمح بتمزيق السودان". غن كهؤلاء مع وحدة السودان نهب لها ما هو أكثر من القول، الا أنا لا نفعل هذا انطلاقاً من نظرة رومانسية أو ابتناءً على مفاهيم تبيسطية لواقع شديد التعقيد، وإنما بتوجيه أسئلة محورية للنفس تعين على إدراك جوهر الأزمة السودانية.

الخطاب العربي، بصورة عامة، يوحى بأن وحدة السودان (ويقصيد بسها وحدة الشمال والجنوب) لا تتعرض للخطر إلا من مصادر ثلاثة؟ الاستعمار القديم و"ربيبته" الكنيسة، الاستعمار الجديد و"ربيبته" الصهيونية، ودعاة الانفصال في الجنوب وهم \_ في نظر من يختصمونهم ـ ربائب الربائب. بيله أن هناك كما قلنا أسئلة محورية لو وجهت للنفس لتبين أصحاب نظرية المؤامرة أن هناك من الأسباب ما هوأدني إن أردنا حقًا الإحاطة بأسباب ما نحن فيه جميعاً من بلبال، وما يحمل بعض أهل الجنوب على الدعوة للانفصال. من هذه الأسئلة: ما الذي يدفع أبناء الوطن الواحد للاحتراب قرابة نصف القرن من الزمان؟ أولا يعني استمرار هذه الحرب الملعونة أن شمة خطأ ما يعتور كيان هذا الوطن؟ أولا يعنى استشراء هذه الحرب رغم كل محاولات تشخيص الأزمة وابتداع الحلول لها حلال هذه الفترة أن هناك قصوراً في التحليل يقضى بوضع الفرضيات المستهلكة موضع تقويم عقلاني؟ أولا يعنى تحقيق السلام على مدى عشر سنوات ( ۱۹۷۳ - ۱۹۸۳) أو اصطلاح كل أهل السودان في الشمال والجنوب على منهاج جديد للحكم ورؤية جديدة للسودان يتحقق عبرها السلام والوحدة (أسمرا، يونيوه ١٩٩٥) أن للمشكل جذورا داخلية نملك أن نسيطر عليها إن حسنت النيات وتوفرت الرؤية الصائبة ؟ إن الركون للاغواء السياسي والاستمساك بحسائل الأفكار المسبقة أمر مريح لمن لا يريد استكشاف مواقع الخلل فيما يصدر عنه من أحكام، أو يسعى للإبقاء على ذلك الخلل صيانة لمصلحة مكتسبة أو تشبثاً بمفهوم متوارث؛ وليس بين كل مخلوقات الله ما هو أكثر مغالطة للنفس من الإنسان.

أطروحات دعاة تديين السياسة أشد وعورة لأن الدعوة للصحوة الإسلامية في تجلياتها المختلفة (عهد نميري، العهد الديموقراطي، عهد الانقاذ) تعانى من اختلال منطقى كبير ومأزق بنيوى أكبر فالدعوة في نظر البعض هي تعبير عين إرادة أهل السودان بالرغم من أن ليس كل أهل السودان مسلمين. كما هي عند البعض الآخر تعبير عن إرادة أغلبية أهل السودان المسلمة وليس صحيحاً أن هذه الأغلبية تشارك النخبة المبشرة بالصحوة أو بالتوجه الحضاري نظرتها للإسلام. يصدق هذا بصورة أكثر على الدعاة الجدد (الجبهة القومية الإسلامية) لسبين؛ الأول هو أنها وصلت بالتطرف والاستقطاب الديني أقصى تخومه، والثاني لأن منهج هذه النخبة الجديدة غريب على أهل السودان لأنها ليست امتداداً للمفكر الإسلامي العضوى في السودان (الفقيه أهل السودان لأنها ليست امتداداً للمفكر الإسلام بالحسني، ويستألف الناس أمور دنياهم. أما الى نفوسهم، ولا يقسر غير المسلم منهم على غير دينه، ويترك للناس أمور دنياهم. أما سبيل المبشر الجديد – مع افتراض صدق رغيته في أن يدخل أهل السودان جميعاً في دين الله أفواجاً – هو السياسة بل السياسة الأميرية (الحكم) بكل ما يصحبها من عنوان.

الدعوة للصحوة الإسلامية أصحت من جانب آخر، محاولة لاسترجاع الماضى والانكفاء عليه حتى في الرسوم والأشكال مما جعل منها ثورة مضادة للصحوة. فالصحوة تعنى إعادة صياغة أحكام الماضى حتى تتوافق مع متطلبات الحاضر لا الرحيل إلى ذلك الماضى والتلبث عنده استناداً على متن ضعيف وإعمالاً لقياس هش، أهم شرائط الاجتهاد – قبل الالمام بالأصول، والاحاطية بالمقاصد، والادراك للناسخ والمنسوخ والحكم والمتشابه – هو الوعى بمعطيات الحاضر حتى يكون هناك ترابط عقلاني بين الحدث المستجد والحكم التالد. فمن الأصول تتشعب الفروع، ومن الوعى بالحاضر تستمد الأحكام راهنيتها إذ ليس في مقدور إنسان ـ كائناً من كان ـ أن يوجه التاريخ إلى حيث يريد. من بين وجوه الحاضر الدولة القومية، ونظريات حقوق الإنسان بما فيها احترام التعدد الديني، والتعدد الحزبي بما فيه من أحزاب علمانية، والتعاون الدول الاقليمي حتى مع دول المحوس، وقضايا أخرى حياتيه لا يفيد في تناولها الدول الاقليمي حتى مع دول المحوس، وقضايا أخرى حياتيه لا يفيد في تناولها

الانكفاء على الماضي أو الترداد الساذج لشعار "لابديل لشرع الله". فشرع الله لن يسعقنا في قضايا الفيدرالية وتقرير المصير، ولا في حل مشكلة الديون الخارجية والمديونية الداخلية، ولا في قضايا التكامل الاقتصادى الاقليمي، ولا في مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي حول الاصلاح الهيكلي للاقتصاد. كل هذه القضايا شثل ما ينبغي أن ينصرف الخاكم لعلاجه، والعلاج لا يكون بالشعارات وإنما ببرامج محددة اصطلح عليها العالم. وأقمن الحكام بذلك أولئك الذين يقتسرون الحكم في سبيل تحقيق أهدافهم (أي أهداف المحتمع كله) بعنافة لا تبالى، ويبقون فيه بقساوة لا تستر عورتها. هذه العنافة وتلك القساوة يبررها مجترحوها بأنهم وحدهم يملكون الحل السحري لكل ما اشتكل على أهل السودان، لا في أمور معادهم فحسب وإنما أيضاً في أمور معاشهم. استقر في وعي الدعاة الجدد أن ديار المسلمين - بل العالم كله - ينقسم الى قسمين: حزب الله الذي يناصرهم وحزب الشيطان الذي يتلاقى في رحابه كل من يعاديهم وبهذا تطوعوا بتوفير أرضية لمن يتهمهم بالإرهاب. فما الحق المذي يملكيه هيؤلاء وأضرابهم في العالم العربي ممن يطلق عليهم اسم الإسلام المستنير في استنكار أفكار صاموثيل هنتنجتون الحمقاء حول صراع الحضارات في كتابه الندي يصنف الإسلام عدواً جديداً للحضارة الغربية بعد زوال الخطر الشيوعي. لا نخال هننتنجتون يتحدث عن خطر على الحضارة الغربية من دولة رفعت راية الإسلام قبل ماثلة عام على يلد منشئها الملك عبد العزيز آل سعود، أو دولة في المغرب تعاور فيها الحكم ملوك يطلق عليهم لقب أمير المؤمنين، أو دولة كمصر ظلت تؤصل قوانينها المستحدثة على نهج الشريعة الإسلامية منذ عهد عبد الرازق السنهوري وكامل مرسى باشا، أو دولة كباكستان اقتطعت من شبه القارة الهندية لتصبح أول دولة إسلامية في الشرق الوسيط. الذي يعنيه، فيما نقدر، هو إسلاموية جديدة لا تجاهر فحسب بعدائها للغرب، وإنما تتبع الجُاهرة بتدمير منشآته ومطاردة مواطنيه وتهديد دبلوماسييه. وليس لهذا المنهج المتطرف المعادى لحضارات الإنسان أدنى صلة بالإنسلام أو بعصور التنوير الإسلامية؟ العصر العباسي في المشرق أو الأموية الثانية في المغرب. لهذا فان التخليط الذي يلجأ إليه الإسلامويون الجدد بالحديث عن عدوانية الغرب على الإسلام كما يصورونه

لا يعبر فقط عن فقدان للأمانة الفكرية، وإنما أيضا عن جبن عن مواجهة النتائج المنطقية التي تترتب على اطروحاتهم. وسنبين في هذا الكتباب الضور الذي ألحقه هذا الفكر العليل بالإسلام حتى في أفريقيا التي أراد لها أن تكون أولى مراكز اقتحامه.

هذا الفكر المنكوب ببعديه الديني والدهري، والمأزق السياسي الذي قاد اليه، تجاوزهما أغلب السودانيين بوعي متأخر؛ تجلى ذلك الوعي في اتفاق أديس أبابا (١٩٧٢) الذي أجهضته "الردة" النميرية عن الاتفاق بعد عشر سنوات من الوحدة والسلام، ثم إعلان كوكا دام (١٩٨٦) (١) الذي أودي به انخذال أهل الحكم في الشمال وعجزهم - أمام تزيد الجبهة الإسلامية - عن إلغاء قوانيين نميري المنسوبة للإسلام، وأخيراً مبادرة السلام السوداني (١٩٨٨) واتفاق القصر (١٩٨٩) اللذين كانا انذاراً بالنهاية لدعاة تديين السياسة عما حمل هؤلاء على أن يجمعوا أمرهم عشاء للانقضاض عليهما. ثم جاء اتفاق أسمرا التاريخي (يونيوه ١٩٩٩) والذي يمثل أولى محاولات القوى السياسية الشمالية والجنوبية للحوار حول "المحظورات": الدين والسياسة، مقومات الشخصية السودانية المتنوعة المنابت، لا مركزية الحكم.

تلك هي أولى المحاولات الجماعية للعبور نحو سودان جديد، الا أن العبور من السودان القديم - سودان الحروب والاضطراب والتمزق - إلى سودان جديد لا يتم عبر رومانسية جديدة هي في حقيقتها أغواء سياسي آخر لا يخلو من الغوغائية. السودان الجديد لا تعبر عنه الريطورطيقيا (Rhetoric) السائدة والتي لا تبتغي في نهاية الأسر غير تسويق النبيذ القديم في قناني جديدة، أي تسويق السودان القديم بكل تراتبياته الاجتماعية، وانحيازاته الثقافية، ورؤاه الملتبسة للآخر. العبور إلى السودان الجديد يتطلب نقلة مفهومية وتحول نوعي في العقل الاستراتيجي السوداني في الشمال والجنوب؛ العقل الشمالي المتلبث عند النظرة الاستعلائية للآخر، والعقل الجنوبي الانفصالي الذي توقفت عقارب ساعته الفكرية عند تجارة الرقيق في القرن الماضي؛ ولكل واحدة من النظرتين عقد أورثتها لأصحابها. الثورة المفهومية لا يغني عنها أيضاً صوغ

<sup>(</sup>١) ملحق رقم ١

<sup>(</sup>٢) ملحق رقم ٢

٣١) ملحق رقم ٣

القوانين ووضع الدساتير، ولن تكون إعادة هيكلة مؤسسات السياسة بديلاً عنها. كما أن تراكم الزيف في النظر للمشكل السوداني لا يقود إلا لتكاثف العقم الفكرى الفادح الذي أوردنا، ومازال يوردنا، في المهالك.

• • • •

### الجزء الأول الصورة الزائفة

- \* استهال.
- \* وحدة السودان كما يراها أهله وكما يراها غيرهم.
  - \* توجه حضاري أم هولاكوية جديدة.
    - \* لمصلحة من تستعدى أفريقيا.
      - \* أفريقيا والأوصياء الجدد.
  - \* أساطير السلام والرهان على الزمن الضائع.

# الجزءالأول الصورة الزائفة

نحسن الألي فساجمع جمسو عسك ثسم وجهسهم إلينسا نحمى حقيقتنا وبعض الصصحوم يسقط بيسن بينا

عبيد بن الأبرص

#### استهلال

احتل موضوع السودان حيزاً واسعاً في الإعلام العربي خلال الأشهر الماضيات، خبراً وتعليقاً وتصريحات لأهل السياسة والفكر والإعلام. وكانت الأخبار المكتوبة والمرئية في غالبها الأعم، تصويراً أمينا للأحداث، فالخبر مقدس في الإعلام الذي يحترم أخلاقيات مهنته. هذه القاعدة لم تشذ عنها إلا بعض صحف درجت على تلبيس الأمور، إما لموالاتها للنظام الحاكم في السودان، أو لتعاطفها الأيديولوجي مع أفكاره ورؤاه. هذا نمط من التلوث لا يقل ضرره على الفهوم من ضرر التلوث البيئي على الجسوم.

حفلت التعليقات، هي الأخرى، بمحاولات راشدة للبحث عن مخرج صدق لأهل السودان من محنتهم الراهنة وأزماتهم المتوارثة تجدر الإشارة إليها والإشادة بها. على أن حانباً آخر من تلك التعليقات لم يخل من اعتساف للأحكام لأنه بني على مقولات ذائعة بين أخوتنا العرب حول طبيعة صراع الشمال – الجنوب في السودان بحسبانه صراعًا عربياً – زنجياً، أو صراعاً إسلامياً مسيحياً أو كليهما؛ والمقدمات الخاطئة تقود دومًا إلى نتائج أكثر خطأ. قصارى ما نفعله إزاء هذا الخطأ هو تبيان الحقائق بافتراض حسن الظن في دوافع المحللين.

بيد أن من التعليقات أيضا ما يشير كل حرف فيها إلى أن أصحابها لم يبتعوا من ورائها غير الدفاع عن الباطل، حتى وإن كان السبيل إلى ذلك هو طمس الحقائق وترجيم الظنون. هذا زيف وزيغ لا سبيل لنا معه غير كشف فساده وتبيان رخاوته. استرعى إهتمامنا من هذه التعليقات مقالات نتلبث عندها لأسباب أربعة ولنتيجتين خطيرتين انتهى إليهما كاتبوها إن لم يكن تصريحاً فتلميحاً.

الأسباب الأربعة هي، أولاً أن بعضها جاء من كاتب إسلامي ذي باع في التبشير بسماحة الإسلام والتنوير عن موازينه القسط التي ينبغي على المسلم أن يقيس بها الأمور؛ لهذا لن يكون حكمنا على ما يكتب هؤلاء إلا وفق المعايير التي ظلوا يَجُلُون على الناس. ثانياً أن بعض المقالات تضمنت أحكاماً قاطعة جزمية حول الأزمة

السودانية ومثل هذه الأحكام لا يقدم عليها إلا من توفرت له حقائق لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من حلفها؛ ونزعم أن المقالات شابها قصور فاضح في إيراد الوقائع، وانتقاء مذهل للحقائق التدليلية، وإحالات غير صحيحة لبعض المصادر، ثم تحامل غريب ورمى بالبهائت لقائد سوداني جنوبي لا يعرفه ناقدوه من آدم. ثالثاً ما تشف عنه المقالات من استهانة غريبة لا بذلك "العدو" المبين له بأكبر قيادات السودان الشمالية وكأن تلك القيادات لا تدرك ما يفيد السودان له بلدها وما يضره، أو أنها تجهل ما يفترض أن يكون علم الكافة حول أوضاع السودان، أو كأنها تعلم ولكن تتجاهل ما تعلم لأمر في نفس يعقوب. السبب الرابع هو أن الآراء التي وردت في المقالات تعبر عن أفكار كثير من المعلقين الذين تصدوا للانعكاسات الأفريقية الخالصة السوداني إما من منطلق عربي إسلامي بحت دون تقدير للاعتبارات الأفريقية الخالصة التي يفترض أن تكون هي الضابط الأساسي للقرار الافريقي، أومن منطلق الانجياز النظر السودانية الأخرى.

النتيجتان الخطيرتان اللتان استخلصنا من التعليقات هما الايحاء بان حل المشكل السوداني يكمن في سيادة مجموعة عرقية ثقافية معينة هي أهلنا في شمال السودان، وسيادة دين معين هوالاسلام، على بقية الأعراق والديانات. وكأن أفريقيا التي ظلت تحارب عبر ثلاثة عقود من الزمان للقضاء على الابارتايد في جنوب القارة ما لفظت ذلك الابارتايد إلا لتستبدل به آخر في شمالها. أوكأن كل الذي أجمعت عليه قيادات الشمال السياسية والدينية حول ضرورة التعايش السلمي بين الأعراق والأديان في إطار رابطة واحدة هي المواطنة (الانتماء لوطن واحد) وليس الدين أو الثقافة إنما هي خطيئة يقمن بهاته القيادات أن تسأل الله العفو والمغفرة عن اجتراحها. ولا نحسب أن هناك سلاحاً أشد مضاءً يقدمه المرء لمن يروق لهم وصم أهل الشمال بالاستعلاء العرقي والهيمنة الثقافية والدينية من هذه الايحاءات غير الخفية.

النتيجة الثانية التي تلمسناها في آراء أولئك المحللين هي روح الاستعلاء نحو أفريقيا والزراية ببعض قياداتها. وأى زراية اكثر من وصف تلك القيادات بأنها دمى يحركها الغرب، بل تحركها دولة (إسرائيل)؛ لا يبلغ حجمها مساحة محافظة واحدة في بعض

تلك الدول؛ ثم الخلوص من هذه الاتهامات الفظة إلى افتراض عداء دائم بين الدول الأفريقية وبين العرب. في هذه المقالات وصل المحللون إلى ما وصلوا إليه انطلاقاً من مزاعم مخترصة، وتعجور غريب حول الذات، وأوهام ذائعة عن تآمر الآخرين على العرب. والرقعة من أفريقيا التي يتحدث عنها هؤلاء منطقة تربطها علاقات تاريخية مع العرب والمسلمين تعود إلى زمان سحيق، وتؤطر علائقها معهم عهود ومواثيت ومؤسسات.

هاتان النتيجتان تتجاوزان ما احتوت عليه المقالات من عوار في الرأى، وعسف في الحكم، وخطأ في الاستنتاج. كل هذه الأمور تدخل في باب زلول المنطق، إلا أن الذي تقترفه هذه الشريحة من المعلقين يرقى إلى مستوى زرع الألغام في طريق التعاون العربي للأفريقي، وهدم كل مقوماته، واجهاض مفاهيم تعاون الجنوب والتي يفترض المرء أن أولئك المعلقين يعرفون أنها السبيل الأوحد لتحقيق اعتماد فقراء العالم علي أنفسهم وإنهاء هيمنة العالم الأول عليهم. التضامن "العالمشالثي" لا يتحقيق بالمنبريات، ولا بافتعال الصراعات، ولا بالتوغل غير الرشيد في شئون الآخرين، ناهيك عن تجريمهم والإساءة إليهم. ولكيما نتناول بمزيد من التفصيل ما ورد في المقالات ونقدم البينات على اتهامنا بأن بعض ما جاء فيها يهدف لطمس الحقيقة، إن لم يكن تغييبها، آثرنا تناولها في مجالات ستة تمثل محاور تجليل المحللين العرب ومناط أحكامهم: هذه المجالات هي:

- أ وحدة السودان، ماهيتها وما الذي تعنيه للمعلقين العرب؟ ثم ما الذي تعنيه لأهل السودان، الحاكم منهم والمعارض؟
- ب- المهددات الداخلية لهذه الوحدة، ما هي في عرف أولئك المعلقين؟ وما هي في نظر أهل السودان، الحاكم منهم والمعارض أيضا؟
- ج- طبيعة النظام الحاكم في السودان إسلامياً وعربياً، إزاء الصورة الزاهية والزائفة التي يرسمها له المتأسلمون وبعض المعلقين العرب؛ وما هية توجهه الأفريقي، وانجازاته المزعومة التي أفاض في وصفها بعض المجللين العرب.

#### وحدة السودان كما يراها أهله وكما يراها غيرهم

تجمع الدوائر العربية الرسمية منها والشعبية على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان؛ هذا شعور يشاركهم فيه أهل السودان كلهم، إذ لبس من بينهم من يتمنى لللاده أن تتمزق أو لعقد وحدتها أن ينفرط. عن هذا الموقف يشذ فريقان يقفان على طرفى نقيض؛ الفريق الأول هو الانفصاليون الجنوبيون الذين يظنون ببأن لا سبيل للتعايش بين الجنوب الأفريقي المسيحي والشمال العربي المسلم. هذا توصيف لا يتفق مع الواقع لأنه، مع صحة القول بأن الغالبية العظمي من أهل الشمال (٩٠ في المائة) مسلمة، إلا أن هذا الشمال المسلم تتضام فيه قبائل عددا ليست عربية الأصل وإن كانت جميعها قد استعربت لغة وثقافة، وللإسلام واللغة العربية دور كبير في هذا. رغم الاستعراب لم تتخل بعض هذه القبائل عن لغاها الأفريقية التي تتحدث أو كما يقول العرب تتراطن(۱) بها. الفريق الثاني هو العروبيون الذين ينظرون إلى عروبة السودان من منظور عرقي انغلاقي لا يرى في التعدد الثقافي في السودان مصدراً للإثراء المشترك. هذا القريق يدعو جهاراً في بعض الحالات، واستخفاءً في حالات أخرى، إلى طمس الهوية الثقافية لأقوام السودان من ذوى الأصول غير العربية، وإن تعذر هذا فلا ضير للدى بعضهم من أن يذهب الجنوب لحاله حتى يمكن الإبقاء على عروبة السودان المدي بعضهم من أن يذهب الجنوب لحاله حتى يمكن الإبقاء على عروبة السودان المدي بعضهم من أن يذهب الجنوب لحاله حتى يمكن الإبقاء على عروبة السودان المدي بعضهم من أن يذهب الجنوب لحاله حتى يمكن الإبقاء على عروبة السودان المدورة الانغلاقية التي يفهمون.

غالبية أهل السودان (فى الجنوب والشمال) لا تعيل إلى هذا الرأى أو ذاك وإن اختلفت فى إقبالها على وسائل تحقيق الوحدة السودانية. وتُغلّب الظن بأن أكثر المعلقين العرب الذين تصدوا لقضية وحدة السودان فى الآونة الأخيرة يميلون إلى ما نحسبه نظرة انغلاقية لاتمت إلى الواقع السودانى بسبب وتتغافل عن، أو تجهل، كل الظلال التى توشى الصورة؛ فى حين أن خيار أهل السودان ليس خياراً بين الأبيض والأسود. هذه الصورة ذات الظلال المتعددة والألوان المتباينة خربشها النظام القائم فى السودان بتعميقه الفوارق بصورة زادت من حدة الاستقطاب ومن التباعد بين السمتين.

<sup>(</sup>١) الرطانة (Gibberich) تعبير تهجيني يطلق على كل لغة غير العربية يتحدث بها أهلها.

نبدأ بإطروحة واحد من أولئك الكتاب فنقول أن عمدة الرأى عنده هو أن وحدة السودان اليوم على المحك ويتوجب على العرب أجمعين الكف عن محاسبة النظام القائم حتى ينصرفوا لدرء المخاطر الماثلة والجيلولة دون خطر داهم يتهدد السودان. في هذا يقول(١): "حين يتعرض قطر عربي لغزو حارجي فمن الطبيعي أن تتحرك الأمة. وحين يستهدف الغزو ليس مجرد احتلال الأرض وإنما فصلها واقتطاعها فإن مجرد الاحتجاج أو الرفض العربي دون المرجو والمطلوب". فالكاتب يستنهض الأمة العربية لتجييش قواها لرد "الغزو الخارجي" بعد أحداث الكرمك وقيسان (٢) بدلاً من الاكتفاء باستنكار هذا "الخطب الجلل". هذا الرأى يكاد يفترض أن وحدة السودان لم تكن على خطر في العشر سنوات الماضية، وهي عمر النظام الراهن. كما لم تكن على خطر من قبل استيلاء النظام الراهن على الحكم "عنوة واقتدارا" وهاتان كلمتان مفتاحيتان يجدر بنا أن نستذكرهما دوما ونذكسر بهما من يحلوله تناسيهما. نعم المهددات الداخلية اللوحدة لم تبدأ مع هذا النظام، إلا أن قيادات السودان الشمالية \_ باستثناء الجبهة القومية الإسلامية - قد فطنت إلى العوامل التي قادت إلى الاحتراب بين الأخوة الأعداء. سعت تلك القيادات عقب نقد مرير للذات للوصول إلى صيغة مثلى تعالج بها مشاكل السودان الموروثة، وتبنى بها جسور التفاهم بين أقوامه حتى يتحقق للسودان سلام دائم ووحدة حقيقية ترتكز على رضاء أهله أجمعين. هذه القطنة المتأخرة تاريخيا لم تنته إليها هذه القيادات في وضعها المعارض الراهن وإتما انتهت إليها منذ زمان وهي في سدة الحكم نقول هذا حتى لا يذهب من في نفوسهم غرض إلى الزعم بأن موقف الساسة المعارضين موقف انتهازي أملته ظروف المعارضة للنظام الراهن. ويكاد هويدي يفترض أن ليس للنظام القائم دور كبير في تعميق الأزمة السودانية بصورة غير مسبوقة حتى اتسع الخرق على الراتق، ولعل هذا هو مناط حكمه بأن يكف الناس عن محاسبة النظام. علماً بأن الأستاذ الكاتب نفسه هو صاحب الرأى القائل بأن "المرء لم يتمن في

<sup>(</sup>١) فهمي هويدي، الشرق الأوسط ٢٠ يناير ١٩٩٧.

<sup>(</sup>٢) الكرمك وقيسان مدينتان صغيرتك في منطقة جنوب النيل الأزرق سقطتا في يد قوات المغارضة السودانية.

يوم ما أن يوضع مصير السودان في مقابل مصير الجبهة الإسلامية. ولكن إذا لم يكن من الخيار بد، فأحسب أن انحيازنا ينبغي أن يكون لصالح مصير السودان"(١).

أزمة الوحدة السودانية تعود جدورها الى عهد الاستقلال، ومصدر الأزمة هو ظن أهل الحكم في الشمال في ذلك الزمان بأن جميع مظاهر التمايز العرقبي والثقافي والديني في بلادنا يمكن أن تزول بفرض الهوية العربية الإسلامية على أقوام السودان من غير العرب والمسلمين، خاصة في جنوب السودان؛ فرضها بالحسني إن أمكن وبالقوة إن لم يكن للحسني من سبيل. وإزاء إصرار أهل الجنوب على الحفاظ على خصوصيتهم الثقافية، وإصرار حكومات الشمال على فرض الهوية العربية الإسلامية قامت الحرب على ساق. مع هذا كانت هناك مبادرات راشدة للوفاق في مؤتمرات عدداً أهمها مؤيتمر المائدة المستديرة في عام (١٩٦٥)(٢)، ومؤيتمر الأجزاب السودانية ولجنة الاثنى عشر (١٩٦٨)(٢). كل هذه المؤتمرات انتهت ألى قرارات لم يجهضها إلا الابتزاز باسم الدين من جانب من نسبوا أنفسهم للإسلام وعلى رأسهم حزب الميثاق الاسلامي برئاسة الدكتور الترابي، أو التزيد بالعروبة من جانب من أراد اسقاط تجارب بلاد عربية أخرى على الواقع السوداني، وهو واقع لا نظير له في العالم العربي. هذا بجانب أزمة الحكم (Crisis of Governance) التي أصبح معها الدور الأساسي لكل حاكم هو كيفية الحفاظ على حكمه لا كيفية إنجاز ما يرتجيه الناس من الحكم، أيا كانت هوية الحاكم. أزمة الحكم المستعصية هذه قادت إلى انقلاب نميري في ٢٥ مايو١٩٦٩ ولعسل كبرى إنجازات نظامه هي إفلاحه في عقد اتفاق مع الجنوب في مارس ١٩٧٢ (إتفاق أديس أبابا) نَعِم الجنوب في ظله باستقرار دام عشر سنوات. ومن المفارقات الكبرى أن يكون أساس ذلك الاتفاق هو ما أجمعت عليه الأطراف الشمالية والجنوبية في

<sup>(</sup>١) الشرق الأوسط ٢/٣٠/١٩٩٦

<sup>(</sup>٢) دعت لذلك المؤتر الحكومة الانتقالية التي أعقبت سقوط حكومة عبود العسكرية (أكتوبر ١٩٦٤)، وكانت بذلك . أول حكومة بعد الاستقلال ثقبل على حل مشكلة الجنوب حلاً سلمياً تشارك فيها كل القوى السياسية في الشمال والجنوب.

<sup>(</sup>٣) تكونت تلك اللجنة في حكومة الصادق المهدى الأولى بهدف تفعيل قرارات مؤسر المائدة المستديرة.

المؤتمرات التي أشرنا إليها، خاصة قرارات لجنة الاثنى عشر. حكومات الشمال المدنية المتعاقبة عجزت عن تطبيق ذلك الاتفاق بسبب أزمة حكمها؛ هذا أمر لا تستذكره بعض قيادات تلك الحكومات في سعيها لأن تغمط نظام مايو نصره بتحقيق السلام. فالصادق المهدى، مثلاً، ما فتئ يردد أن اتفاق أديس أبابا ما هو إلا مشروع أقرته الحكومات السابقة وكأن الحكومات مؤسسات أكاديمية لا دور لها غير صوغ المواثيق بدلاً عن تطبيقها. كما فات عليه أن مقررات مؤتمر المائدة المستديرة وملحقاتها قد أجهضت يوم أن طرحت حكومته مشروع دستورها الإسلامي عما حمل نواب الجنوب والجيال بمن فيهم المسلم على الانسحاب من لجنة الدستور؛ عن رأيهم الرافض عبر السيد ابل الير الناطق الرسمي باسم المجموعة.

اتفاق مارس ١٩٧٢ الذي كان لنا شرف الإسهام في تحقيقه مع من أسهم ما كان ليبقى لولا اعترافنا بأشياء ثلاثة: أولها احترام الأديان جميعاً بما في ذلك الأديان الأفريقية التقليدية وعدم اضفاء أية صفة دينية على الدولة. ثانياً: الاعتراف بالخصائص الثقافية لأهل الجنوب بما في ذلك حقهم في تطوير ثقافتهم وقنونهم المحلية. ثالثًا: الاعتراف بحق الجنوب في حكم نفسه حكماً ذاتياً دون هيمنة من المركز. ولكن، رغم إفلاحه في تحقيق وحدة الشمال - الجنوب على أساس رابطة المواطنة وفي ظل سلام عادل، انقلب النميري على نفسه في حلم ليلة في منتصف صيف فأعلن نفسه إماماً وأميراً للمؤمنين في دولة السودان "الإسلامية" التي لو قدر له البقاء لأسماها دولة بني نمير. سبق إعلان نميري هذا قراره المدمر والمنافي للدستور بخرق اتفاق السلام بإلغاء مقومه الأساسي ألا صحافي يقول فيه: "اتفاق أديس أبابا اتفاق بيني وبين جوزيف لاقو (الجنوال جوزيف لاقو زالجنوال جوزيف لاقو زالجنوال جوزيف ان نافية وكأن كل الذين بذلوا الجهد الجهيد في صنع ذلك الاتفاق) وقد قررنا الآن سوياً في نائم من المنافرة كأن أهل الجنوب الذين خرجوا يرقصون ويدقون الدفوف ويتغنون ويهزجون ابتهاء أبالسلام - لا يساوون عند "صانع" السلام شروى نقير.

<sup>(</sup>١) ضعنت اتفاقية أديس أبابا في دستور ١٩٧٣ كقانون أساسي لا يعدل إلا وفق ما جاء في نصوصه وذلك عن طريق الاستفتاء. من تلك النصوص الحفاظ على وحدة أراضي الاقليم الجنوبي بالصورة التي كانت عليها عند إعلان الاستقلال (١/١/ ١٩٦٥).

بذلك القرار المنكود صدقت نبوءة الضابط الجنوبي الصغير جون قرنق الذي كان قد التحق لتوه بقوات الشعب المسلحة. قال الضابط الصغير لرئيسه جوزيف لاقو عقب توقيع اتفاق أديس أبابا في عام ١٩٧٢: "اتفاقك هذا لا أؤيده لأنه لن يدوم، فأنت لا تمثل الجنوب كما أن نميرى لا يمثل الشمال". كنا من بين من استهجن ذلك القول يومها لأننا كنا نعيش فرحة العيد الكبرى بتحقيق سلام بدا عصى المنال للأنظمة التي سبقت. ولكن ما جاء مطلع الثمانينات حتى سقطت اتفاقية أديس أبابا على يد صانعها (نميرى) وأكبر المنتفعين بها (لاقو، ممثل الجنوب)، فأدركنا صدق حدس "الضابط الصغير". قلنا لأنفسنا يومها: "لو قال أي جنوبي بأنه لن يصدق سياسي شمالي واحد بعد اليوم لما استنكرنا قوله". هذا الموقف كان أعلى تعبير عن فقدان ساسة الشمال للحساسية نحو تطلعات الجنوبيين، وعدم احترامهم للعهود التي يقطعونها، واستهانتهم بكل المواضعات والقواعد التي تحكم اللعبة السياسية. نقول أعلى تعبير لأنه إن جاز لنا أن نبور تردد صناع الحكم الشماليين الذين سبقوا في تنفيذ ما استقر عليه الرأى في مؤتمرات الوفاق الوطنيي (المائدة المستديرة، مؤتمر الأحزاب، لجنة الاثني عشر) إما لمفهومهم الانغلاقي للهوية السودانية، أو لتخاذلهم أمام غلواء الإسلامويين، فلا نسطيع تبرير نكوص الرجل الذي تجاوز ذلك الفهم - أو هكذا يفترض أن يكون - عن قرار حقق للسودان وحدة طوعية واستقراراً، على الأقل في علاقات الشمال والجنوب، دام عشر سنوات.

نظلم نميرى إن حملناه وحده مسئولية ذلك القرار المدمر؛ المسئولية يتحملها أيضاً الشماليون والجنوبيون من القيادات التي وقفت تصفق لذلك القرار الكارثي؛ وأرتال "المايويين" الذين خرجوا يهتفون لاتفاق أديس أبابا يوم توقيعه بوصفه الإنجاز الأكبر لنظامهم ثم عادوا، من بعد، يكبرون حمداً لله يوم أن وأد النميرى بيده ذلك الإنجاز "المعجز". أولئك هم يهود بني النضير، يخربون بيوتهم بأنفسهم. لم يلجم الحياء هؤلاء الكهنة اللاويين ـ يوم أن عاد نميرى للساحة من جديد ـ عن التغني بمآثر مايو في تحقيق السلام بين الشمال والجنوب، وهم أنفسهم الذين تعزى بهم "الرئيس القائد" يوم أن مزق عقد أديس أبابا مما قاد إلى اندلاع الحرب من جديد بصورة أشد عنفاً وضراءً

سبب النكوص عن ذلك العقد، والعقد شريعة المتعاقدين. لم يخطر على بال الكهنة أيضاً ما تلى ذلك من هوس دينى فى عهد الإمامة الظلامية، وهوس عهد الإمامة هو الرحم الموبوء الذى انزلق منه ذلك المخلوق الشائه الذى يطلقون عليه اسم الإنقاذ. لا يعنينا اليوم، كما عنانا بالأمس، أمر "الاكلنجي" و "الشفطنجي" و "الكلمنجي" من بين هؤلاء الكهنة، فاولئك مُخلَّعون لا رجاء فيهم ولا عتب عليهم. كما لا نعنى فى كثير أو قليل به "الرموز المايوية" التى لم تطور نفسها ومازالت رهينة لقوالب عالم السبعينات. يعنينا ويؤلمنا أمر القلة الراشدة التى كانت تعرف تداعيات الهوس الديني وتنبه إليه، وتدرك مدلولات السلام الوطني وتعض عليه بالنواجذ. الجماعة الأولى يغنينا عن توصيفها شاعر مصر الشعبي أحمد فؤاد نجم:

الشورى النورى الكلمنجي هالاب الدين الشفطنجي القاعد في الصف الأكلنجي يتمركس بعض الأينام يتمسلم بعض الأيام ويصاحب كل الحكام وبستاشير مسلم

قلنا يوم أن أصدر النميرى قراره المدمر حول أديس أبابا: "لن يكون السودان هو السودان بعد اليوم" وتلك كانت هى القشة التى قصمت ظهر البعير؛ خرجنا من نظام مايو وغن نقول للنفس: "سيجدوننا حيث يكرهون"؛ وفى النفس نجوى من قبول الشاعر أحمد مخيمر:

وهَمّى أعلى من زماني وإننني لماض به في مهجة الكون غازياً ولست براض حالمة لا تسرني وأخسرج منها لا على ولاليا

لم نستبدع اشتعال الحرب من جديد، وبصورة أكثر ضراوة بما كانت عليه فى الماضى. كما لم يدهشنا افتطان زعامات الشمال التى ورثت الحكم بعد نميرى لأن خيار الحرب لن يقود إلا إلى طريق مسدود. هذا الرأى استقرت عليه كل القوى

السياسية في الشمال، بعضها منذ سقوط نظام مايو والبعض الآخر بعد عامين من الاحتراب الذي مله حتى أغلب قادة الجيش ورجاله فدعوا أهل السياسة للجنوح للسلم. ومن مفارقات ذلك الزمان الصراع الذي كان يدور في حكومة الصادق المهدى قبل الأخيرة بين وزير خارجيته الدكتور حسن الترابي ووزير دفاعه الفريق عبد الماجد خليل. كان الأول (وزير الخارجية) يدعو الجيش للاستسرار في الحرب ويعده بأن يؤمن له من العدة ما يحقق النصر، في حين كان الثاني (وزير الدفاع ورجل الحرب) يدعو للحل السياسي باعتبار أن قضايا السياسة لا تحل في ساحة الوغي. وكان الترابي منطقيا مع نفسه لأن الجبهة القومية الإسلامية كانت هي الصوت الوحيد الذي يلقح الفتعة بإصرارها على الإبقاء على كل موروثات نميري القانونية المنسوبة للإسلام، وتزيدها بهذا على الأحزاب ذات القاعدة الدينية بالرغم من أن هذه الأحزاب أكبر من الجبنة عديداً وأكثر قربي بروح إسلام أهل السودان.

ما هو موقف تلك الأحزاب من قضية الوحدة؟ بعد عامين من بدء الحكم البرلمائي توصل السيد الميرغني إلى اتفاق مشهود في نوفمبر ١٩٨٨ مع قائد الحركة الشعبية الدكتور قرنق يؤكد مبادئ الوحدة وإعلاء رابطة المواطنة على أية رابطة أخرى ويجملا كل القوانين المنسوبة للإسلام إلى حين البت في أمرها في مؤتمر قومي دستورى تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية؛ وهو ما ظل يعرف باسم مسادرة السلام السودانية. نشير بوجه خاص إلى ذلك الاتفاق لأن صانعه الشمالي (الميرغني) ملك من الشجاعة ما جعله يقول لمنتقدى الاتفاق من أنصاره: "لو لم أوقع هذا الاتفاق لما بقي السودان ولا كان هناك إسلام". ذلك الاتفاق وما سبقه من إعلان بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وأغلب أحزاب السودان السياسية وكل قواه الاجتماعية (النقابات) في كوكا دام بأثيوبيا في ربيع عام ١٩٨٦ كان أساساً لاتفاق تاريخي آخر بين كل أحزاب السودان - باستثناء الجبهة القومية الإسلامية - وكل نقاباته وممثلي قواته المسلحة. على إعداد ذلك الاتفاق الذي عرف باتفاق القصر أشرف رئيس الوزراء السيد الصادق المهدى بعد لجاح قصير حول مبادرة السلام السودانية لم يتجاوز مراجعة الشيد الصادق المهدى بعد لجاح قصير حول مبادرة السلام السودانية لم يتجاوز مراجعة الأنفاظ ربما لأنه لم يكن صانع الوفاق ابتداءً. مقومات ذلك الاتفاق التاريخي هي:

- \* نبد الحرب وحل المشكل السوداني سلمياً.
- التأكيد على كل الاتفاقات السابقة مع الحركة الشعبية: كوكا دام، مبادرة السلام.
- \* توفير الجو المناسب لتنفيذ الاتفاق بالغاء القوانين التي أصدها نميري والمنسوبة للإسلام مع إجراءات أخرى.
- \* قيام المؤتمر الدستورى في داخل السودان بمشاركة الحركة الشعبية فيه وفي الحكومة التي سترعاه.

حق لأهل السودان يومذاك القول بأن السلام أصبح وشيكًا؛ إلا أن الجبهة القومية الإسلامية التي استنكفت المشاركة في ذلك الاتفاق لم تكتف باستنكافها هذا بل بدأت تعد العدة لإجهاضه لأنه تخلى، في تقديرها، عما أسمته "الثوابت". والجبهة التي تقول هذا هي الأقل عديداً بين أهل الشمال، حسب إحصاء الناخبين لبرلمان السودان المنتخب والذي كانت الجبهة جزءا لا يتجزأ منه، إذ بلغ عدد مؤيديها سبعمائة ألف ناخب في حين بلغ مجموع ناخبي الأحزاب الشمالية الأخرى ما يربو على الثلاثة ملايين، هذا بالإضافة إلى أهل الجنوب الذين يمثلون ثلث أهل السودان. أما رئيس الجبهة الدكتور الترابي الوصى بزعمه على "ثوابت" أهل السودان المسلمين فقد خاض معركة الانتخابات تلك وهزم فيها في قصبة البلاد، مدينة الخرطوم.

دوافع الجبهة ليست عصية على الفهم، ففى إقرار مبدأ الفصل بين الدين والسياسة وإلغاء قوانين النميرى المنسوبة للإسلام إيذان ببداية النهاية لحزب جعل من الدين مطية للسياسة. ما الذى صنعته الجبهة الإسلامية التى شاركت فى حكم السودان برضى أهله، على الأقل فى الشمال وهم أهل "الثوابت"؟ استولت على الحكم عنوة عبر انقلاب عسكرى، وصادرت حريات أحزابه ونقاباته، وأوقفت صحافته الحرة عن الصدور، وحنثت باليمين الدستورى الذى أدته زعاماتها وهى تضع أياديها على كتاب الله، شم أعلنت بعد استيلائها غير الشرعى وغير المشروع على الحكم أنها فعلت هذا لتنقذ السودان من مشاكله المتراكمة ومن بينها الحرب. لسنا بحاجة للحديث عما فعلته الجبهة لإنقاذ السودان من ويلات الحرب، ففي انتشار أوار الحرب من الجنوب الى الشرق والغرب والجنوب الشرقى ما يكفى. كما لسنا بحاجة للحديث عن مداواة الجبهة والغرب والجنوب الشرقى ما يكفى. كما لسنا بحاجة للحديث عن مداواة الجبهة

للمشاكل الاقتصادية ونحن نرى تدن قيمة الجنيه السوداني إلى خمسة مليمات مما كان عليه يوم أن استولت على الحكم. ما نتحدث عنه بخاصة هو دورها في تأجيج الحرب في الجنوب بصورة لا سابق لها، لما لذلك من صلة بالموضوعات التي أثارها أحد المعلقين العرب، (هويدي) وأثارها غيره حول وحدة السودان.

أقامت الجبهة في السودان - متعدد الديانات - دولة دينية، وجعلت من الحرب الأهلية (وهي حرب سياسية المنشأ) جهاداً في سبيل الله ضحاياه من المجاهدين شهداء عند ربهم يرزقون. وبأسلوب غوغائي مقزز نصب الدكتور من نفسه مأذوناً سماوياً، ما مات واحد من الأيفاع الذين تزج بهم الجبهة في آتون المعارك إلا وانكفأ الترابي إلى دار أهله لا ليشاطرهم الأحزان في فقدهم وإنما ليحتفي بما يسميه "عرس الشهيد" الذي عرجت روحه إلى السماء وتفتق المسك عن دمه المسفوح. في ذلك الاحتفاء المغموم يطلب الترابي من أولياء الأمر الحمد لله كثيراً على اجتبائه لفقيدهم إليه، وقراءة الفاتحة على روحه التي عرجت إلى السماء، كما يدعو الأم والأحوات للكف عن البكاء، والزغردة ابتهاجاً لأن فقيدهم في تلك اللحظة عريس في الجنة. لو قنع الشيخ الفقيه بالترحم على الميت لقبل أهل الميت هذا حامدين. ولو اكتفى الدكتور المجتهد بإضفاء صفة الشهادة على ضحايا الحرب السياسية الأهلية لقبل هذا بعض من الناس واستنكره البعض الآخر. أما أن يذهب العالم حريج جامعتي لندن وباريس إلى إجراء مراسم عقد علنيه للشهيد على الحور العين فهذا علم الله عوج كبير. على مثل هذا الأمر لم يقدم رسول الله مع شهداء أحد وبدر في فجر الإسلام وقد راحوا يدفعون عن أنفسهم ودينهم الأذي، فما بالك بضحايا حرب تهتك فيها القداسة على محراب السياسة. وعن البكاء على الشهداء الحقيقيين لم يكف المسلمون الأوائل، ودوننا مقالة عمر: "على خالد فلتبكي البواكي"؛ ومن كحالد بن الوليد شهيد مجدور لروحه أن تبلغ مراقى السماء. أما حديثه عن الدم الذي يفوح مسكًا فهو ردة لمفهوم جاهلي لا شأن له بالإسلام، عن ذلك المفهوم عبر حسان بن ثابت في جاهليته:

متى ما تزنا من معد بعصبة وغسان نمنع حوضنا أن يُهَدّما

بكل فتى عارى الأشاجع(١) لاته قراع الكماة يرشح المسك والدما

<sup>(</sup>١) عروق ظاهر الكف.

الذي يقرأ خبر هذا الخبل من غير أهل السودان لا يملك إلا أن لا يصدقه إن كان ما زال على حسن ظن بالترابى؛ أو أن يستهجنه إن كان من عامة الناس، رامياً مأذون الجنة هذا بفساد العقل لأن مثل هذه الأفعال لا تصدر إلا من رجل ينطق بالتجنين. نقول من غير أهل السودان لأن أهل السودان لا يقرأون عن هذا الهرار اللفظى (والهرار هو سلح الابل) بل يشاهدونه على تلفازهم، ويعايشونه في مآتمهم، ويسألون الله، إزاء هذا، أن يميط عنهم الأذى. وكم كان المرء يود لو أن المعلق العربي الذي افتتن بنظام الترابي انتحى جانباً مع بعض هؤلاء المكلومين الكاظمين الغيظ ليسمع منهم طيفاً من خرافات وأباطيل من سماهم أهل "الإسلام المستنير الذي يلتزم العصر والتقدم والانفتاح(۱)".

لم تقف الجبهة عند إجهاض كل ما تواضع عليه أهل الشمال والجنوب لإنهاء الحرب وتحقيق وحدة بلادهم وأقوامهم بل ذهبت أيضا إلى تمزيق وحدة الشمال نفسه بالاستئثار بالحكم والإعلان على رؤوس الأشهاد بأن دون العودة للديمقراطية والتعددية الحزبية حرط القتاد. هذا القول أكده الفريق البشير عند افتتاحه مؤتمر "السلام من الداخل" عام ١٩٩٧ بقوله "لقد جئنا للحكم بالقوة ومن أراد الحكم فليس أمامه إلا أن يجترئ عليه بالقوة"، وكأنا برئيس السودان الذي كان يخاطب مؤيتمراً للسلام لا يعرف القائلة أن لكل مقام مقالاً. وعلى أى فمثل هذا الحديث لا يصدر إلا من رجل محض قلبه بالعنف. هذا نمط من الرجال لا سبيل إلى مهاداته، فان رُفع السيف بطل الخيار. لهذا لم يصبح الصبح على البشير إلا وحمل معارضوه الشماليون ـ تماماً كأخوتهم في الجنوب ـ السلاح استجابة لدعوته "الكريمة". ومن يزرع الشوك لا يجنى به العِنَبَ. كل هذه الحقائق ذات صلة بقضية الوحدة وقضية الحرب وقضية السلام في السودان. ولا سبيل لمن يريد تحليل هذه القضايا، ناهيك عن إصدار الأحكام الجزمية حولها، إلا أن يلم بها لأن الأمور بقوادمها. وعندما يذهب أي كاتب محلل إلى بناء أحكامه على رؤاه الخاصة دون أن يبذل أدنى جهد للإلمام بالحقائق، أو عندما ينتهي إلى إصدار الأحكام القاطعة مع تجاهل كامل للحقائق يفتقد أهم مؤهلات الحكم ألا وهي الموضوعية.

<sup>(</sup>١) كريم بقرادوني، الشرق الأوسط ١٩٩٧/٣/٢٨.

بالرغم من كل ما سلف، يتحدث كاتب إسلامي عن غلواء النظام نحومعارضيه الشماليين وكأن هذه الغلواء أمر يعالج في جملة اعتراضية. ففي واحد من مقالاته ذكر أن قيادة السودان (أي النظام الحاكم) "قدمت الكثير من التنازلات لإقرار السلام في الجنوب لكنها تشددت كثيراً في التفاهم مع القوى الشمالية، الأمر الذي بدا عائقاً حال دون استقرار السلام في البلاد. وبعد الاتفاق الذي تم بين المعارضة الشمالية وقوات قرنق فإن هذه الخطوة أصبحت أكثر صعوبة بل وأدت الى تقوية جناح السلطة الداعي إلى استمرار المفاصلة مع قيادات تلك المعارضة، الأمر الذي يعطى انطباعاً مؤداه أن الخيار السياسي الذي هو بمثابة مخرج وحيد للسودان بات طريقاً مسدوداً أو شبه مسدوداً.

ما هي مظاهر هذا التشدد نحو قيادات الشمال الإسلامية؟ فالنظام لا يحاج معارضيه في الشمال لأنه كثر تديناً منهم بأي معيار من المعايير الموضوعية، ولا هو يتوعدهم لأنهم لا يرتضون غير العنف سبيلاً لحل المشكل السوداني. معارضو النظام في الشمال \_ من كان منهم في الداخل مثل الصادق المهدى (قبل حروجه) ومن هو في الخارج مثل الميرغني \_ ظلوا يقولون إن مبتغاهم هو السلام والوحدة الطوعية والديمقراطية التعددية والالتزام التام بكل مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية واحترام حقوق الأقوام في تقرير مصيرها، وأن يكون الاحتكام في كل هذه الأمور للإرادة الشعبية الحرة. هذه أمور لا نسبية فيها حتى تخضع لتقدير هذا الحاكم أو ذاك. لهذا من الحرى بمفكر إسلامي ديني لا يكف عن تذكرة الناس بأن الإسلام سبق غيره إلى المناداة باحترام حقوق الإنسان، وبأن الإسلام يستوعب في نظامه - بل يدعو إلى - التعددية، ألا يمر على هذه القضايا مرور الكرام. حرى به أن يهتم بهذا إن لم يكن لشئ، فحماية للإسلام من الجنايات التي ترتكب باسمه إلا إن كان الكاتب يحتسب أن نظام الخرطوم، رغم كل جناياته، نظام إسلامي قمين بأن ينصره كل مسلم. فإن كان هذا هو الحال فمن حقنا إذن أن نستذكر مقولات نفس الكاتب حول سماحة الإسلام واحترامه للتعددية وسبقه لغيره في الدعوة لحقوق الإنسان وما ينطوى عليه الموقفان من ترجرج في الأحكام.

<sup>(</sup>١) هويدى، الشرق الأوسط ١٩٩٧/٢/٢٤.

أدعى للدهشة اشادة ديموقراطي عربي بنظام الحكم القائم في السودان بقوله: "كنت أتصور أن الحكم السوداني ذو طابع ديكتاتوري واستبدادي يضطهد كل الأقليات غير المسلمة، وتبين لي أن هذا الحكم يمارس الكثير من مفاهيم التعددية ويفتش عن صيغة جديدة توفق بين الإسلام والديمقراطية وأظن أن الآليات المطبقة كتجربتي الجلس الوطني والمؤسر الوطني جديرة بالمتابعة وتشكل اختبارا على طريقة الديمقراطية في الدول النامية"(١)؛ و"يالهوى"، كما يقول أهل مصر على الدول النامية. ترى أي موقف سيختار هذا الديموقراطي لنفسه ولبلده إن استولى فزيق إسلامي على الحكم في بلده لبنان وأطلق نفس الشعارات التي يطلقها الترابيون حول الصيغية الجديدة للتعددية وديمقراطية المؤتمرات والحفاظ على حقوق المواطنة واحترام "التنوع"؟ أسيسخر قلمه الرفيع للدفاع عن التجربة اللبنانية "الإسلامية" الرائدة، أم سيحمل سيفه للدفاع عن هويته كما فعل من قبـل؟ تُغلُّب الخيار الثاني لا رجما بالغيب وإنما لأن الكاتب نفسه ــ بعد أسبوعين فقط من مقاله الذي نظم فيه الأماديح في ديمقراطية النظام السوداني \_ حرج على الملأ بمقال آخر حول الديمقراطية المأزومة في لبنان. ديمقراطية لبنان "مأزومة" في رأيه، رغم تعدد الأحزاب وحرية الصحافة ومشروعية العمل النقابي، لأتها "صدى لا صوت". فعلى حد قوله "أدهى ما يحدث لشعب ما أن يحافظ حكامه على قناع الديمقراطية ليحفظ وجوههم الدكتاتورية وهذا ما يحصل في لبنان. يلبس الحكام قناع الديموقراطية فيستخدمون كل أدواتها وآلياتها الشكلية ويمارسون فسي الواقع الكثير من الظلم الاجتماعي وبعض الاستبداد السياسي. لم يعد لبنان صوت الديمقراطية في المنطقة بل أصبح الصدى والفارق كبير بين الصوت والصدى(٢)". هذا نموذج آخر لترجرج الأحكام، لأننا لا نظن أن الكاتب يتمنى لأهل السودان شيئا اقل من الذي يتمناه لوطنه لبنان.

نعود على بدء إلى المقال الذي تناول فيه كاتبه ما اسماه جهد النظام في معالجة المشكل الجنوبي. يقول الكاتب أن الخرطوم "تسعى جاهدة إلى عقد اتفاق مع خمسة

<sup>(</sup>١) بقرادوني، الشرق الأوسط ١٩٩٧/٣/٢٨.

<sup>(</sup>٢) هويدي، الشرق الأوسط ١٩٩٧/٤/١١.

فصائل جنوبية لإقرار سلام شامل في الجنوب يقويم على ترتيبات انتقالية وتنظيم استفتاء على تقرير المصير. وهناك احتمال بأن يوقع هذا الاتفاق في جنوب أفريقيا". إلى نفس الرأي ذهب بقرادوني عندما ذكر أن الحكم السوداني قد تجاوب "مع أقصى مطالب الجنوبيين التاريخية، فوافق على حق تقرير المصير عن طريق الاستفتاء بعد مرحلة انتقالية وأبلدى ثقتمه بوطنيمة الجنوبيسين بمما جمدا بقيماديين جنوبيسين أمشال ريماك مشمار وكاربينوكوانين بـول للتمسك بـالوحدة ("الشرق الأوسط" ٣/٢٨). كـان قمينــاً بالكاتبين أن يبينا لقرائهما ما هي هذه الفصائل الخمسة التي يشيران إليها باعتداد؟ وما هو موقفها من الوحدة؟ وكيف نشأت؟ وما هو هدفها النهائي؟ ثم ما هو تقرير المصير والاستفتاء الذي سيجرى بشأنه؟ مثل هذه الإيضاحات ضرورية للقارئ الذي لا يلم بتفصيلات الأحداث ويتعامل مع ما يكتبه الثقاة \_ أو من يفترض أنهم ثقاة \_ باعتباره حقاً لا يكتنفه باطل. نزعم أنهما لو فعلا لانهدم كل البنيان الذي أرادا إقامته حول حرص النظام على السلام والوحدة، فما أورداه باطل باطلاق. الفصائل الخمسة يتصدرها حزب أطلق على نفسه اسم حركة استقلال جنوب السودان South Sudan Independance Movement واختصارها "سم" .SSIM. هـذا "السم"، الـذي يقوده الدكتور رياك مشار، فصيل منشق عن الحركة الشعبية وما كان انشقاقه عنها إلا لرفضه توجهاتها الوحدوية واتهامه لها بالانصياع لأحزاب الشمال. وكانت أولى لقاءات هذه المجموعة مع نظام الخرطوم في فرانكفورت عام ١٩٩٣ حيث تم الاتفاق بين ممشل المجموعة، الدكتور لام اكول (قبل حروجه عنها) وممثل النظام، الدكتور على الحاج على الاعتراف بحق تقرير المصير للجنوب وعلى فترة انتقالية لإجرائه. وحق تقريس المصير الذي يباهي بإقراره كاتب عربي وحدوى لا يمكن أن يفضي إلى شيئ غير الانفصال عندما تطالب به مجموعة تسمى نفسها حركة استقلال جنوب السودان.

تلك هي المرة الأولى التي دخل فيها تعبير حق تقرير المصير أدبيات السياسة السودانية حتى لم يعد في مقدور سياسي شمالي واحد - ناهيك عن جنوبي - إغفاله في أي حوار حول موضوع الجنوب. لهذا اصبح حق تقرير المصير موضوعاً اساسياً في كل اجندات الحوار بين الشمال والجنوب: في ابوجا الأولى (ابوجا عاصمة نيجيريا) بين النظام وكل الحركات الجنوبية، في محادثات رياك مع قرنق في واشنطون ١٩٩٤،

في مفاوضات الايقاد بين الحكومة والفصائل الجنوبية والحركة الشعبية، في مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية الذي عقده التجمع الوطني الديمقراطي في عام ١٩٩٥. بيد أن شة فرقاً اساسياً بين حق تقرير المصير الذي أقرته الجبهة في فرانكفورت ١٩٩٣ وذلك الذي وافق عليه التجمع في أسمرا ١٩٩٥، فالأول اتفاق مع فصيل جنوبي يدعو لاستقلال الجنوب ولهذا لا يهدف إلا لفصل الجنوب إلى أن يغير من اسمه وبرامجه ويبرر لقواعده لماذا انشق عن الحركة لاتهامه إياها بالجرى وراء سراب الوحدة. أما اتفاق أسمرا فقام على تأكيد مبدأ الوحدة الطوعية في ظل فهم جديد مشتوك للهوية الجامعة لأهل السودان، وإعادة هيكلة مؤسسات الحكم وبرامج الاقتصاد ومناهج الثقافة حتى تتوافق مع الفهم الجديد المشترك للهوية السودانية. فأى الطرحين أقرب لتحقيق ما يصبو إليه الكاتبان ونصبو له قبلهما، ألا وهو وحدة السودان؟

لم يحالف التوفيق الكاتب أيضاً في إشارته لأن الوفاق بين الفصائل الخمسة والنظام سيتم في جنوب أفريقيا لكيما بجد الدعم من رئيسها مانديلا. ونحسب أنه استوحى ذلك من خبر أذيع في الخرطوم حول زيارة يعتزمها البشير لجنوب أفريقيا. تلك الزيارة المرتقبة، فيما نعلم، لم تكن ذات صلة بالوفاق مع الفصائل الجنوبية وإنما هي أكثر صلة بمحاولات النظام لإجراء اتفاق ثنائي مع الحركة الشعبية بمعزل عن التجمع. سبق الزيارة لقاء بين البشير والرئيس الكيني "موى" يستجثه على دفع قرنق للجوار المباشر معه في إطار مبادرة الايقاد. في ذات الوقت سعى البشير أيضاً إلى أقاصي آسيا ليطلب من الرئيس الماليزي ماهاتير الإسهام في حل المشكل السوداني. لماذا ماهاتير؟ أولاً لأن البشير تلقى تدريبه العسكري في ماليزيا، وثانياً: لأن ماليزيا قد أصبحت قبلة لاستثمار أموال الجبهة أو بالحرى أموال أهل السودان المنهوبة وأموال المنظمات الخيوية الإسلامية التي تم تدويرها لأهداف مؤتمر الترابي الإسلامي لا الأهداف التي أرادها الخيرون من العرب والمسلمين، وثالثاً: لأن البشير قد ظن بأن ماهاتير بحكم انتمائه للإسلام سينحاز تلقائياً لدعواه. كان رد ماهاتير أنه لا يستطيع الإقبال على مثل هذه الخطوة دون أن يتشاور مع أخوته الأفارقة، وبالأخص الرئيس مانديلا لأكثر من اعتبار. على رأس هذه الاعتبارات مكانة مانديلا في العالم، ووزن جنوب أفريقيا في القارة، والعلائق التاريخية التي تربط الرجلين. فماهاتير كان من أكبر نصراء حزب مانديلا "المؤسر الوطنى

الأفريقي" خلال حرب التحرير، كما كان من أكبر المعادين للأبارتايد في منظومة دول الكومنولث. من جانب آخر، فإن أهل بلاده المالاي الذين استوطنوا جنوب أفريقيا كانوا وما زالوا من أهم مؤيدي المؤتمر. من هنا جاء الاتصال بمانديلا لا ليلعب دور التشريفاتي في توقيع اتفاق وهمي حيدع لا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه، وإنما ليحمل إلى طاولة المفاوضات، حسب ظنهم، الطرف "المتأبى"، جون قرنق. الاتفاق وهمي لأن الأطراف الجنوبية فيه لا تخوض حرباً ضد النظام وإنما تتحالف معه ضد الحركة الشعبية. ولعله من المفارقات الكبرى أن يعقد النظام اتفاق سلام مع طرف لا يحاربه ثم يزين لنفسه أن ذلك الاتفاق سيوقف الحرب في الجنوب. وقد رأى أهل السودان على تلفازهم رؤية العين قادة هذه الفصائل يخاطبون الميليشيات التي يعدها النظام لـ " دحر التمرد" أي "تمرد" قرنق. والاتفاق خيدع لأن هذه الأطراف الجنوبية الموقعة عليه لم تكتف فقط بالتعاون مع النظام لدحر " المتمرد" قرنق بل أعلنت \_عقب أحداث الكرمك ـ بأنها تحارب في حندق واحد معه لصيانة وحدة البلاد. لهذا فأن الاتفاق معها \_ في غيبة الفصيل الذي يحتل كل غرب الاستوائية، وأغلب شرقها، وجزيًا كبيراً من بحر الغزال، ويتخندق في هضبة بوما، ويحاصر جوبا عاصمة الاقليم الجنوبي، ويتهدد كل حفافي النيل الأبيض في الجنوب حتى مناطق البترول في عدار ليل ـ لن يحقق أدنى سلام. هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الخرطوم (٢١/٤/٢١) يذكر المرء بقول سعد زغلول عن عدلي يكن عندما فرضته بريطانيا حاكماً على مصر بديلاً لسعد ليفاوضها: "جورج الخامس يفاوض جورج الخامس".

كان رد قرنق على الرئيس مانديلا ـ عندما دعاه ليستمع إلى وجهة نظره ـ أن هناك مبادرة أفريقية تستوعب كل الجهود، هى مبادرة الايقاد، وأن دعم مانديلا هذه المبادرة سيزيدها قوة. كما قال لمانديلا إن السودان ليس ملكاً لجون قرنق وعمر حسن البشير، فهناك آخرون لا بد من إشراكهم فى صنع السلام إن كان المبتغى سلاماً دائماً فى السودان. وكان قرنق منطقياً مع نفسه باتخاذ ذات الموقف الذى اتخذه مع جوزيف لاقو فى عام ١٩٧٢، كما كان منطقياً مع أطروحته التاريخية منذ مايو١٩٨٣. تلك الأطروحة تنادى بالعودة إلى منصة التأسيس، أى إلى مؤتمر قومى دستورى تراجع فيه

كل التجارب الماضية ويتراضى فيه جميع أهل السودان على مقومات الوحدة والسلام. الدعوة للعودة إلى منصة التأسيس لم تكن جزءاً من برنامج أي. حزب شمالي أو جنوبي من قبل، كما لم تكن هي الوصفة التي اقترحها نطاسيو الفترة الانتقالية بعد سقوط نميري لعلاج ادواء السودان. الذي تنادي له عسكريو ونطاسيو الفترة الانتقالية هو جل مشكلة الجنوب بالعودة إلى اتفاق أديس أباب (١٩٧٢)، أي العودة إلى واحدة من "مخلفات" نظام مايو التي كان نطاسيو وعسكر الفترة الانتقالية يسعون لإزالة آثارهيا. المرة الأولى التي تراضب فيها أغلب القوى الشمالية والجنوبية على العودة إلى منصة التأسيس - بإعتبار أن المشكل الحقيقي هو الأزمة السودانية لا مشكلة الجنوب التي تمثل جزءاً من المشكل الأكبر- كانت هي اجتماع كوكا دام بأثيوبيا في ربيع ١٩٨٦. في ذليك الاجتماع قبلي القوى الشمالية طرح الحركة بالدعوة لمؤتمر قومى دستورى تشارك الحركة غيرها من قوى الشمال والجنوب السياسية والاجتماعية في الإعداد له. لكل ذلك فإن تحركات النظام تحتشد بالتناقض ولا تخلو من الخبث. التناقض يكمن في سعى النظلم الحثيث للوصول إلى صلح منفرد مع قرنق "السياسي الجنوبي" في ذات الوقت الذي يشن فيه حرباً دينية على قرنق " المشرك" الذي لا يني النظيام عن ابلسته في خطابه الرسمي الداعي للجهاد في سبيل الله، وفي الدعاية عبر أجهزة الإعلام عن خطره على الإسلام، وفي نداءاته لجشد المسلمين في كل أصفاع الأرض لإنقاذ دين الله من ذلك الشرك الأعظم تلك كانت فحوى رسالة البشير في مؤتمر القمة الإسلامي الأخير" (إسلام أباد؛ مارس ١٩٩٧)،

## من هو الذي يتآمر على الوحدة؟

منطق الجهاد الذي أعلنه النظام على أهل الجنوب يقسم السودان إلى دار إسلام ودار حرب. مثل هذه الحرب لا تنتهى باتفاق سياسى فى طاولة المفاوضات وإنما بدخول الذين لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" (التوبة، ٢٩). هذا هو منطق الحيار الذي اختاره النظام فى حين آثر غيره من مسلمى السودان انتهاج طريق إسلامى آخر هو"لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن

تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين" (الممتحنة، ٨). والقرآن حمال، فيه "قد اليقاب"، وفيه "وعيش" واعرض عن المشركين ولويشاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيه وما أنت عليهم بوكيل" (الأنعام، ١٠٧). هذا أمير لا يجهله البترابي ولهذا يلبس لك حالة ليوسها حسب المقام، فآى التسامح في القوآن تتري على لسانه في كل منبر اعتلا من منابر الغرب (معهد بروكنجز في واشنطون، شاتام هاوس في لندن، مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي، لقاء البابا بالخرطوم وفي روما)، وفي كل لقاء له مع دهاقنة الغرب المسيحي (جونستون رئيس اللجنة الأفريقية بالكونجوس الأمريكي، مجلس الكنائس العالمي، البابا). في كل تلك المنابر رسالته هي أن أحكام الشريعة قلد رُفعت عن أهل الجنوب؛ والجنوب هو نفس الرقعة من الأرض التي يقود فيها حرباً جهادية باسم شرع الله الذي رفع عن أهله، أفحش من التناقض، الهدف الجبيث من ورائه. هذا الهدف يتعارض تعارضاً كاملاً مع ما يبتغيه أخوتنا العرب لأهل السودان، وحدة أراضيه. بغية النظام من محاولاته اللاهفة لصلح منفرد مع قرنق هو، أولاً إحداث شرخ في صفوف المعارضة التي تضامت فيها مع الحركة الشعبية كل القوى الحزبية الشمالية من أقصى الميمن إلى أقصى اليسار، وكل تنظيمات الشمال الجهوية (البجة، النوبة، دارفور)؛ وثانياً اليمين إلى أقصى المياد، الذي أقرته دول الايقاد.

نتناول الأموين بشيء من التفصيل قتقول عن الأول أن النظام ظل خلال أعوام شانية يقول بألا عودة للأحزاب والتعددية وإن بديلة عنها هو المؤتمرات الشعبية. ويدعى النظام أن تلك المؤتمرات مفتوحة لمن أراد الاتخراط فيها وفق "ثوابت" الانقاذ كما يكرر ألا عودة للطائفية لأنها مزقت السودان وفرطت في "الثوابت". وانطلاقيا من هذه الدعوى التي تنطوي على مين فاضح رفض النظام الحوار مع معارضيه الشماليين بل مع اكثرهم حديثاً عن نبذ العنف وضرورة الحل السلمي مع النظام (الصادق المهدى الذي ظل يدعو داخل السودان للعودة للديمقراطية والحل السلمي لمشكلة الجنوب حتى نفد صبره وجمل على الهجرة). وغي أواخر الأيام أخذ النظام - بعد أن تقطعت به الأسباب وانغلقت أمامه الأبواب - يتحدث عن صلح مع نفس هذه القوى الشمالية ذات الجذور الإسلامية باعتبار رابطة الإسلام والحرص على الوحدة ما بينه وبينهم (حديث

البشير لتلفزيون أبوظبى). لو جاء مثل هذا الحديث من رجل غير ذلك الذى طلب من خصومه هؤلاء مباراته فى ساحة الوغى لصدقه الناس، لهذا فإشارة النظام إلى رابطة الإسلام بينه وبين أحزاب الشمال الكبرى وإلى توافر عناصر الوفاق بينهما، أبطولة من الأباطيل. إن رؤية معارضى البشير، خاصة أكبر القيادات الصوفية الشمالية، للإسلام والوحدة هي الرؤية التي تأباها البشير هو وصحبه وسطوا، بسبب رفضهم لها، على الحكم في الغلس. مثل تلك الدعاوى قد تجوز على كل أهل العالم ولكنها لن تجوز على أهل السودان الذين يعرفون مواقف الجبهة من مبادرة الميرغنى – قرنق في نوفمبر أهل السودان الذين يعرفون مواقف الجبهة من مبادرة الميرغني – قرنق في نوفمبر أمريل ١٩٨٩ ومن اتفاق القصر في أبريل ١٩٨٩ .

كما أن الحديث عن إعلاء رابطة المواطنة على أية رابطة أخرى ـ بما في ذلك الدين والثقافة ـ ليس برأى جديد جاء به الترابي كما يوحى المدافعون عنه، وإنما هو الرأى الذي اجتمعت عليه إرادة أهل السودان وأقره برلمانهم المنتخب في أبريسل ١٩٨٩، ووافقت عليه يومها الحركة الشعبية. تلك الإرادة الجماعية انتهكها حزب الترابي لتعارضها مع ما اسماه "الثوابت"، ثم عاد بعد أن استغلق عليه الأمر، ليسطو على تلك الفكرة زاعماً لنفسه فضلاً فيها يباهي به الناس وهو ليس منه على شئ. فعل النظام هذا دون أن يستذكر لحظة أن نظرية "المواطنة" تُلِغِيي كُلِّ " تُوابِتُهِ" المنسوبة لــ "شرع الله"، فلا مكان في دار الإسلام لمشرك ناهيك عين أن تكون له فيها حقوق في الولاية، صغرى كانت أم كبرى. هذا التناقض نشهده في أكثر من موقف مما يدل على أن "الثوابت" ليس لها من الثبات نصيب، هي أقرب نسباً إلى جربائية السياسة منها إلى حتميات الاسلام. الأمر الثاني هو مسعى النظام لتجاوز مبادرة الايقاد؟ ما هو محتوى المبادرة؟ الايقاد منظمة أنشئت في عام ١٩٨٥ لتنسيق جهود دول القيرن الأفريقي وشرق أفريقيا لتلافى مشاكل الجفاف ودرء التصحر، وكان الجفاف قد استشرى ذلك العيام في شرق القارة وغربيها. والاسم اختصار لاسم المنظمة بالإنجليزية Intergovernmental Agency for Drogught and Development. تضم النظمة الصومال، جيبوتي، أثيوبيا، المسودان، أريتريا، كنيا ويوغندا. وفي إحدى الاجتماعات الرئاسية للمنظمة (أبريل ١٩٩٢) استَقر الرأى على أن يولى الرؤساء اهتماماً لقضايا النزاع بين

دول المنظمة والحروب الأهلية فيها، لأن استقرار الدول الأعضاء يمثل ركناً أساسياً لاستقرار الاقليم وتنميته. إزاء ذلك وباقتراح من الرئيس البشير وأنشأ رؤساء الايقاد لجنة رباعية برئاسة الرئيس الكيني أراب موى تضم رؤساء أثيوبيا، أريتريا، يوغندا؛ الدول الأفريقية الأربع الأكثر التصاقاً بالسودان والأكثر تأثراً بالحرب، إذ يبلغ عدد اللاجئين السودانيين إلى هذه الدول بسبب الحرب نصف المليون أو يزيد.

أول ما صنعته مجموعة الايقاد كان هو الاستماع إلى كل الأطراف المتحاربة فى الشمال والجنوب ثم الانتهاء إلى ما لم ينته إليه أى وسيط سابق: تحديد أبعاد المشكل السوداني أولاً ثم الخلوص إلى اقتراح للمبادئ التي قد تفضى، فى حكمة الوسطاء، إلى حل المشكل. هذا الاقتراح هو ما ظل يُعْرَف بين المتفاوضين بإعلان المبادئ OOP اختصاراً لد . هذا الاقتراح هو ما ظل يُعْرَف بين المتفاوضين بإعلان المبادئ الموحدة هو المخفاظ على وحدة السودان، وأن السبيل الوحيد للحفاظ على تلك الوحدة هو قبول النظام لمبدأ قيام دولة علمانية ديمقراطية تعددية تحترم فيها كل الأعراق والثقافات ويؤسس فيها الحكم على أساس لا مركزى. وفي حالة رفض هذا الطرح من جانب نظام الخرطوم أتفق الرؤساء على أن ليس للنظام من فسحة إلا أن يقبل الاعتراف لأهل الجنوب بممارسة حق تقرير المصير دون استثناء لأي خيار. هذا يعني حق الجنوبيين في الانفصال عن الشمال أو تقريرهم بمحضى إرادتهم العيش كمواطنين من الدرجة الثانية في دولة السودان المنسوبة للإسلام إن رغبوا.

انتهت مفاوضات الايقاد إلى طويق مسدود إزاء رفض النظام الاعتراف بإعلان المبادئ الذى المبادئ، ورفض الحركة الشعبية التفاوض تحت أى شعار آخر غير إعلان المبادئ الذى قبلته. كان أسلوب النظام في رفض ذلك الإعلان احموقة مذهلة، بعث النظام بوزير الدولة للخارجية الدكتور غازى صلاح الدين الى نيروبى في عام ١٩٩٤ ليبلغ أربعة من وزراء الخارجية الأفارقة - ليس من بينهم مسلم واحد ـ بأن الخرطوم عازمة على السير في أجندتها "الإسلامية" لأن هذا هو "دورها التاريخي"؛ بل هي عازمة على نشر الإسلام ليس فقط في السودان وإنما في كل أفريقيا لأن هذا هو "واجبها الحضاري". هذا القول أكده الدكتور الترابي للرئيس موى بعد يومين فقط من احتماع وزراء الخارجية الذي حضره غازى. ومع هذا ما فتئ النظام يؤكد حرصه على مبادرة الايقاد

وكان آخر هذه التأكيدات في لقاء البشير مع تليفزيون أبو ظبى الذى أشرنا إليه آنفاً؟ كما في لقاء ثلاثي بين البشير وموى وموسيفيني في مدينة الدوريت بكينيا. في ذات الوقت تدافعت رسل النظام ذات اليمين وذات اليسار تبحث عن المزيد من الوسطاء لكيما يستعين بهم في الانفلات من أنشوطة إعلان المبادئ. هذا الأمر نعود إليه في حالتة هذه المقالات في معرض تعليلنا لعروض السلام المزعومة التي يهرول النظام يمنة ويسرة لتسويقها.

- ------

-\$

قد بحسب القارئ أن تلكؤ النظام في قبول إعملان المبادئ يعود إلى استمساكه بما يسميه "الثوابت" خاصة أن هذا ما توحي به رسالته لوزراء خارجية الايقاد. نقدر أن هذا هو أبعد ما يكون من الواقع؛ لا نقول هذا تخرصاً بل اعتماداً على مبادرات النظام العديدة عبر الوسطاء وعبر طبيعة الوسطاء الذين سعي للاستنجاد بهم (الرئيس كارتر، حكومة النرويج. المستر جان برونك وزير التعاون الاقتصادي الهولندي، الحكومة الأمريكية عبر سفيرها المقيم في الخرطوم، الرئيس شيسانو رئيس موزمييق، النائب الجمهوري فرانك ولف بالكونجرس الأميريكي، مجلس الكنائس العالمي، جمعية سان الجيديو الكاثوليكية بروما). لم يسع نظام للاستنجاد بكل هؤلاء "الكافرين" أملاً في عونهم له على تحقيق "رسالته الحضارية" بنشر الإسلام في السودان وأفريقيا، فهم جميعاً من أهل الترب "اللعين" الذي لا شأن له في الحياة الذتيا غير التآمر ضد الإسلام في السودان؛ سعيه لهم – بمحض إرادته – كان للبحث عن مخرج من إعلان المتادئ الذي المتادئ المتادي بمثل حجر الزاوية في مبادرة الايقاد، التي ظل يعلن بلسان آخر، التزامه بها.

ما الذي يحترز منه النظام بمناوراته المتناقضة التي لا تحكمها أي نظرة استراتيجية. النظام لم يرد من تلك المناورات غير الانفلات من ربط إعلان المبادئ لتحقيق الوحدة بقبول التعددية الحزبية والفصل بين الدين والسياسة، وهذه وصفة تتعثر معها نجاة النظام. فإن قبل الفصل بين الدين والسياسة انتحر فكرياً، وإن قبل التعددية السياسية انتحر سياسياً. فما هو المحرج إذن؟ المخرج هو الوصول إلى حل منفرد مع قرنق على أساس حق تقرير المصير للجنوب حتى وإن قاد تقرير المصير لانفصال الجنوب، ولعل هذا الذي حمل جون قرنق للقول لكل الوسطاء بأن هناك خياراً ثالثاً بجانب خيارى الإنقاذ، ذلك الخبار السياسي هو ما اتفق عليه جميع أهل السودان في أسمرا وهو خيار يحقق السلام والوحدة الطوعية.

يسأل القارئ، بحق، ما التذى يكسبه العظام من قبول فعتل الجنوب بيد عمر ولا بيده؟ مكسبه الأول هو انتهاء خنعوط حرب الجنوب عليه بعد أن ثبت له بالله ليل القاطع أن الحرب عدنية كانت أم دينية لن تفضى إلى نصر نهائي. فرغم إعلانات النظام منذعام ١٩٩٨ بأن النصر على الأبواب، وأن زعيم "المشركين" - أى قرنق لله انتهى لاجئاً في الدول المجاورة، وأن هذا العام أو ذاك هو "خاتمة المطاف" (اسم الحملة التي عباها النظام في نهاية عام ١٩٩٥) شهد العالم كله الهزائم المتلاحقة التي منى بها النظام ويمنى بالمزيد منها كل يوم. هذا وهم ما زال النظام يلح فيه حتى بعد أن آدمى أنفه في أكثر من موقعة؛ ففي حديث لوكالة الأنباء الفونسية (القدس العربي المحمد) أعلن نائب رئيس النظام على عثمان محمد طه بأن نهاية يونيو ١٩٩٩ مضى شهر واحد على ذلك الإنذار المتوعد حتى وجد النظام نفسه يدافع عن حقول البترول التي تقع في شمال الجنوب لا في جنوبه، منطقة حور عدان كما أصيب في خاصرته عندما أفلحت قوات التجمع الوطني الديموقراطي في تهديد طويق بورت حوان بالخرطوم.

المكسب الثانى هو استثار النظام بالحكم فتى الشمال والتمكين فيه، وكان الترابئ يسمى عام ١٩٩١ بعام "التمكين" موحياً لنفسه بأن الآية الكريمة "أنا مكنا لمعنى الأرض واتيناه من كل شئ سبباً " (الكهف، ١٩٨)، ما نزلت إلا لأجله إرادة العلى القدير قضت ألا يكون للرجل ونظامه سلطان على أهل السودان كله إلا ذاك الذي حققوه يحد السيف وانتهوا معه إلى الجلوس على حافته. لهذا لم يبق للنظام إلا أن يعترف عن رغم بأن ليس له مندوحة إلى ما أراد ويقنع بالتمكين في جزء من السودان هو الشمال. وحتى في هذا لم يكن النظام صادقاً كما تنبئنا تجربته مع من انخرط في صفوفه من الجنوبيين تحت مظلة "السلام من الماخل" إذ هيئ له أنه متى ما استقر له الأمر في الشمال بعد إخراج الجركة الشعبية من الحلبة، ذهب إلى استمالة معارضي الشمال من الموقع الأضعف، ثم اتجه بعد ذلك إلى استرداد مواقعه في الجنوب بإشعال الحروب بين الفسهم.

غيىء على ما يحسبه المعلقون العرب أكبر المهددات الداخلية لوحدة السودان، الدكتور جون قرنق و" طموحات نفر من المتطرفين والمعارضين في الجنوب ". في هذا نتناول ما أسميناه بالتحامل الغريب على قرنق وهو تحامل يكاد من يطلع عليه يظن بأن ذلك الرجل قد جرع ناقديه غصص الغيظ. ونجزم بأن أولئك الناقدين ومنهم الناقد الفحيص لم يقرأوا حرفاً واحداً بما كتب جون قرنق ونشر له باللغة الإنجليزية، أو ما أفضى به من تصريحات باللغة العربية للإذاعة والصحافة بما في ذلك الصحف التي ينشر فيها أولئك المعلقون مقالاتهم (الشرق الأوسط، مجلة المجلة، الأهرام)، أو ما وقع من اتفاقات مع قادة الشمال. نقول أنهم لم يقرأوا ولم يحرصوا على أن يقرأوا، لأنا نعيذهم من احتمال آخر؛ فالاندفاع عن غير علم في حديث يصيب فيه المرء قوماً بجهالة خير من رميه بالتأفك والبهتان، والإفك لغة هو أن تنقل عن شخص ما ورد عنه دون تمحيص؛ والبهتان هو أن ترميه بما ليس فيه.

كتب معلق عقب ما أسماه "احتلال" الكرمك وقيسان ـ ونسميه "تحريرهما" ـ يقول: "جون قرنق الذي يتزعم التمود في الجنوب ويُقدم كواجهة سودانية لتنفيذ المؤامرة فسجله ليس خافياً على أحد وارتباطاته بكل الجهات المعادية للعروبة والإسلام معلنة فضلاً على أنها ممتدة لسنوات عدة خلت"(١). لا يريد الكاتب أن يعترف لهذا "المتمرد" بأنه أصيل حتى في عدائه للإسلام والعروبة بل هو أداة لغيره. ولابد أنه وهو المحقق الفاحص يملك من الأدلة الدامغة ما يثبت به هذه التهم الغليظة إثباتاً قاطعاً لا بحال معه لتغليب الشك في مصلحة المتهم كما يقول رجال القانون، وكما تقضى أحكام الشرع التي طالما تباهي بها الكاتب: "البينة على من أدعى واليمين على من أنكر". كما لابد أن الكاتب يعرف عن "المتهم" أكثر مما يعرف زعماء السودان السياسية الدينيون ومنهم من حاربه واصطلح معه، وأكثر مما تعرف قيادات السودان السياسية والاجتماعية التي ظلت تتعاطف مع أطروحاته بل وتبناها؛ وأكثر مما يعرف المشولون في مصر الذين لم تنقطع مجارى الحوار بينه وبينهم، وأكثر مما يعرف الرئيس مبارك، الرئيس العربي الوحيد الذي حرص على لقاء قرنق منذ تأريخ متقدم، وكان ذلك على الرئيس العربي الوحيد الذي حرص على لقاء قرنق منذ تأريخ متقدم، وكان ذلك على

<sup>(</sup>۱) هويدى، الشرق الأوسط (۲۰ يناير ۱۹۹۷).

هامش أحد مؤتمرات القمة الأفريقية، ولهذا قال في حديثه في افتتاح معرض الكتاب في القاهرة قبل بضعة أعوام أنه قد التقى بقرنق وأن الزعيم الجنوبي يشاركه الحرص على وحدة السودان.

لا عجب، أذن، أن استدعى ذلك المقال ردا قاسياً من الدكتور أمين مكى مدنى رئيس لجنة حقوق الإنسان السودانية جاء فيه "أى افتراء هذا وأى قذف وتشهير يرقى إلى مرتبة المساءلة القضائية من شيخ يدعو إلى الحكمة والعقلانية والتطبع بطبائع الدين الحنيف. ولعلنا نزعم وبثقة وقناعة أن فهمى هويدى لم يعرف أو يقرأ له وكان حرياً به أن يفعل قبل أن يقول كلماته جزافاً وعسفاً "(۱). ذلك "القذف والافتراء والتشهير "أحزن الدكتور أمين، ولهذا حتم مقاله بدعوة هويدى "مهما كانت دوافعه" بأن "يكف عنًا ويرحمنا رحمه الله ". على أن سبيلنا مع الأستاذ لن يكون هو الحرن الغاضب بل السجال الصاعق الذي يضاهي الرأى بالرأى، و"الحدوتة" بالواقعة الموثقة.

ما هى الاتهامات التى يوجهها الكاتب لقرنق ويجزم فى مقاله ذلك بأن "أوساط الداخل فى السودان تعرفها حق المعرفة ". يقول إن أوساط الداخل – والداخل الذى يعنيه هو الخرطوم وأم درمان وحلفا وكاب الجداد وليس المنيا وسوهاج – " تعرف من خلال خبرة طويلة حقيقة سجل جون قرنق بارتباطاته المشبوهة المعروفة مع إسرائيل والمخابرات الغربية ومجلس الكنائس العالمي وبمقاصده التي سعى إلى تحقيق بعضها حيناً من الدهر حين أسس عام ١٩٩٤ ما أسماه دولة "السودان الجديدة" في جنوب البلاد (٢٤ فبراير ١٩٩٧). ولو كان العالم الفقيه قد استخدم تعبير "شبهة" و"مشبوه" بمعناها الشرعي لاكتفينا بإيراد الحقائق التي تُعلِّب الحق على البساطل، فالشبهة شرعاً هي الالتباس في الأمر، لا تدرى أحق هو أم باطل. ولكن هويدي استخدم التعبير وهو مستبقن من صحته كل اليقين وإلا فلما بني عليه أحكاماً قاسية وجازمة.

نبدأ بالشكل فنقول أن أسلوب الخلط بين الاتهامات أسلوب لا يقدم عليه إلا مخلاط، والمخلاط هو من يمزج بين الأشياء ليلبسها على السامعين بمهارة وحذق. ونضيف بأن الكاتب يحسب أنا نعيش في عهد التهويم في الشعارات الداوية في بيروت

<sup>(</sup>١) جريدة الخرطوم، ٢٩ يناير ١٩٩٧.

الستينات حيث كان لمثل اتهاماته وقع يرعش الناس ويرعدهم. كتا نضيف ثانية أن جون قرنق الذى يتحدث عنه منتاشوه في بعض الصحف العربية ليس جندياً ظنين عقل، وما أكثر هؤلاء ممن يحسبهم هؤلاء المنتاشون من أصحاب الرسالات في الوطن العربي. فقرنق المعسكري تلقى أجازته العسكرية في كبرى الأكاديميات العسكرية في أمريكا (فورت بينين)؛ وقرنق المثقف السوداني حاز أعلى الدرجات العلمية (الدكتوراه) في الاقتصاد الزراعي وكاندموضوع دراسته الفرعي واحداً من أكثر العلوم عسراً الذرع الاقتصاد الزراعي وكاندموضوع دراسته الفرعي واحداً من أكثر العلم وفي نفس الجامعة الدكتور عبد الرحمن التويجري ممثل المملكة العربية السعودية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ثم من بعد الأمين العام للمجلس الاقتصادي للمملكة. ثم هو رجل عمل بما تعلم (قبل أن "يدخل الغابة" كما يقول أهل السودان)، عمل محاضراً للاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة في شعبات الملحقة بكبرى جامعات السودان، جامعة الخرطوم. وهو بعد هذا وذاك صاحب رسالة قرر أن يهب نفسه لتحقيقها، ورسالته هي تحقيق السلام الدائم في ظل سودان جديد موحد.

قليل بمن نقراً لهم من ناهشي لحم قرنق ومنتاشية يملك ما يقارب علمه وتأهيلة. فلماذا لا يريد الذين وضعوا أنفسهم موضع الخصومة منه أو صنفوه عدواً مبيناً لهم أن يعطوا الرجل حقه حتى مع افتراض العداء والخصومة. مثل ذلك الحديث عن الارتباط بأجهزة المخابرات الغربية لرجل يستقبله الغرب في وزارات خارجيته وفي برلماناته، ويحتشد صانعو القرار فيه إلى الاستماع إلى محاضراته، ويتلقاه رؤساء القارة التي ينتمي إليها ليس فقط لأنه صاحب رأى يهمهم أن يعرفوه وأنما لأنه قد أصبح رقماً هاماً في حساب السياسة السودانية وبالتالي الاقليمية. ثم أليس من الغريب حقاً أن يتحدث المعلق عن علاقة قرنق "المشبوهة" مع مخابرات الغرب \_ دون أن يملك دليلاً واحداً \_ وهو الذي كان يتحدث بإعجاب كبير \_ ولعله ما زال \_ عن الأفغان العرب مع توفر كل الأدلة له عن دور وكالة المحابرات المركزية الأمريكية في صنع هولاء المجاهدين وتدريبهم وتسليحهم لا انتصاراً للإسلام وإنما درءا لما كان يسميه ساسة أمريكا بنفوذ "الإمبراطورية الشريرة". بقايا هؤلاء هم الفيلق الذي يَعده ساسة الخرطوم الذين لا يريد هويدي أن نمسهم بسوء، لغزو بلاد العرب قبل إمبراطورية الروم.

اما إسرائيل فلا نقول ما ذنبها؟ ذنوب إسرائيل كثر آثامها أكثر. ولكن ما بال اخوتنا العرب الذين يشهدون غدو العرب الكبار ورواحهم بين تل أبيب والعواصم العربية يظنون أنهم سيثيرون ثائرتنا بالحديث عن علاقة مزعومة بين قرنق غير العربي وإسرائيل، خاصة ونحن لم نر في كل ما قرأنا لهؤلاء المعلقين كلمة واحدة يرمون فيها هؤلاء الكبار بخيانة أمتهم. ومع هذا لن نحاج القوم كثيراً في اتهامهم الظالم لقرنق بالعلاقة مع إسرائيل بل نذهب توا للقول بأن قرنق التهيم - بصرف النظر عن قدراته وتأهيله -مواطن سوداني، وصاحب حق أصيل في التراب الذي نسعى للحفاظ على وحدته. كما أنه رجل يسيطر على أرض تبلغ مساحتها عشرين ضعفاً من الأرض العربية التي احتلتها إسرائيل بما في ذلك فلسطين القديمة. بسبب كل ذلك فإن الرجل يمثل رقماً أساسياً في السياسة السودانية، كما يمثل عنصراً فاعلاً في السياسة الإقليمية بحكم جوار الأرض التي يسيطر عليها لخمس دول أفريقية. فالحركة الشعبية تسيطر الآن على كل حدود السودان مع كينيا ويوغندا وجزء كبير من حدوده مع أفريقيا الوسطى وأثيوبياً. نزعم بأن قرنق ليس أكثر صهيونية من مناحم بيجين ولا من إسحق رابين الذي تهدد أطفال فلسطين بتكسير العظام ولا من الأحمسق المتغطرس بنيامسين نتنياهسو؛ هؤلاء جميعاً جلس ويجلس معهم العرب لا للتفاوض حول حقوق مشروعة لإسرائيل وإنما لاسترداد حق العرب الذي سلبوه منهم عنوة واقتداراً. يفعلون هذا امتثالاً لواقع دولي ومسار تاريخسي رأوا \_ بحكمتهم \_ ألا مناص من الامتثال له. فلماذا يظن هؤلاء أنه سيثنون أهل السودان المسلم عن الحوار مع واحد من مواطنيهم حول شأن يمس بلادهم بمثل هذه الإيحاءات الظالمة، حتى وإن صدقت.

ثالثة الأثافى هى الحديث المكرور عن ارتباطات قرنق بمجلس الكنائس العالمى وكأنا نفترض أن يكون لهذا المسيحى ارتباط مع رابطة العالم الإسلامى مثلاً. ليست هذه هى المحنة، أشد من ذلك امتحاناً الإيماء بأن مجلس الكنائس العالمى هو مؤسسة مشبوهة تستوى مع إسرائيل ومخابرات الغرب. مجلس الكنائس العالمى تجمع مسيحى مسكونى يهدف إلى توحيد الفرق المختلفة (Ecumenism)، أسس في عام ١٩٤٨ واتخذ له مقرأ في جنيف. ويضم التجمع قرابة الألف كنيسة من مائة قطر في العالم تعمل لأهداف في جنيف. والثانى هو الدراسات ثلاثة: الأول هو تنظيم العلاقات بين الكنائس المنضوية تحته، والثانى هو الدراسات

الكنسية والثالث هو تعبئة المعونات للاجئيس على اختلاف أديانهم. وللمجلس فروع في أغلب الدول ومن بينها السودان حيث يتسولى إدارة فرعه في الخرطوم له لا في تل أبيب له القس الجنوبي أينوك تومبي. وفيما نعرف لم تستنكف حكومة السودان "الإسلامية" الاستعانة بما يقدمه المجلس من إعانة للنازحين في ضواحي الخرطوم، كما لم تتردد في الاستنجاد به ليلعب دوراً في السلام، فهذا هو ما ذهب من أجله قبل بضع أعوام إلى مقر المجلس "المشبوه" في جنيف الدكتور غازي عتباني وزير الدولة للخارجية وقتها والأمين العام للتنظيم الحاكم ووزير الإعلام فيما بعد. فما الذي ينعاه الكاتب على جون قرنق الذي عُمِّد في طفولته مسيحياً إن كان على صلة بهذا المجلس وهي صلة لا نعرف عنها أكثر من تلك التي تتعلق بدور المجلس في المعونات الإنسانية للجنوب ومبادرات السلام بدعوة من الخرطوم. ولعل هويدي لا يعرف أن هذا المجلس يضم في سكرتاريته مواطنين عربا، فللمسيحية التي يرعاها المجلس جذور في لبنان وفلسطين والأردن وسورية.

المعلقون العرب ينطلقون كثيرًا فيما يكتبون عن "ثوابت" القومية والإسلام ولكن بعض إشاراتهم وإيحاءاتهم تهدم كل الثوابت "القومية" بنقضها من الأساس للركائز المتينة التي تقوم عليها الأوطان العربية. فنحن عندما نقرأ خطابات حزب البعث العربي عن العروبة والإسلام لا نرى تناقضاً داخلياً فيما تقول، لأن الإسلام كمفاعل ثقافي في منظور البعث، جزء لا يتجزأ من "رسالة العرب الخالدة"؛ هذه النظرة تستوى عند ميشيل عفلق المسيحي وصلاح البيطار المسلم. نفس النظرة تصدق على أقباط مصر المستمسكين بعروبتهم. بيد أن هذا ليس هو بمفهوم الكاتب الذي يخلط فيه بين الديني والعلماني تخليطاً تبهت معه الفوارق، وتفقد المفاهيم دلالاتها؟ فركائز الوطنية في العالم العربي تفترض الاعتراف بأن ما بين جون قرنق والصادق المهدى أقوى مما بين الصادق والكاتب الإسلامي "المستنير"، وأن ما بين نبيه برى والبطريرك صفير أشد متانة مما بين برى وملالي إيران. هذه حقائق بدهية لو لم يعها الذين يلقحون الفتن الدينية والطائفية في الأوطان العربية لما بقي هناك سودان ولا بقي هناك لبنان.

لن نترك حديث الفتنة هذا يمر دون أن نشير إلى مقال آخر للكاتب الإسلامي الذي لا يُدارى هيامه بتجربة الترابي. تزامن ذلك المقال مع مقاله الذي وشي فيه بحديث

"مجلس الكنائس العالمي". كتب في "الأهرام" تحت عنوان "اعتذار لكل قبطي" يستنكر جناية المهووسين من المسلمين على الأقباط في أبي قرقاص"(١) يقول: "اعتذر لأن الذين فعلوا فعلتهم انتسبوا إلى دين أؤمن به، ورفعوا راية أقف تحتها وإن حمدت الله على أنهم يقفون على أرضية ما تمنيت لحظة أن اقف عليها وإنما فررت منها فرار السليم من الأجرب ودعوت الله أن يباعد بيني وبينها كما باعد بين المشرق والمغرب". في ذلك المقال أيضاً قال الكاتب حول "العدوان على الكنيسة وانتهاك قدسيتها وحرمتها". إن تلك جريمة، "وعند أهل الإسلام فإن أمثال الكنائس من دور العبادة لها حصانة خاصة وثيقة الصلة باعتراف الإسلام بالديانات الأخرى واعتبار أنبيائها أنبياء للمسلمين عليهم صلوات الله وسلامه". ونسأل أولاً كيف يوفق الكاتب بين بكائه على ما حاق بالأقباط المسيحيين الذين لا يمثلون أكثر من عشر سكان مصر، وبين استهانته بغير المسلمين من أهل السودان الذين يبلغ عددهم ثلث سكان البلاد؟ ثم كيف يستطيع التوفيق بين قوله باعتراف الإسلام بالديانات الأخرى واعتبار أنبيائها أنبياء للمسلمين، وبين وضعه لأهم تجمع كنسى غير كاثوليكي في مصاف المتآمرين. وكيف أخيراً يدين تعمدي أفسراد مهووسين من المسلمين على أخوتهم المسيحيين في مصتر سائلاً الله أن يباعد ما بينه وبينهم "كما باعد بين المشرق والمغرب " وفي ذات الوقت يدافع فيه عن العدوان الهيكلي من نظام ينتسب للإسلام، لا على أفراد وإنما على الملايين من أخوته في الوطس من غير أهل ملته.

## دعوة لابارتايد جديد في شمال القارة؟

نجئ من بعد على أهداف جون قرنق أو "مقاصده" ـ على حد قول الناقد ـ من تحالفاته "المشبوهة"؟ يقول إن مقاصد قرنق التي سعى إلى تحقيق بعضها حيناً من الدهر يشهد عليها تأسيسه في عام ١٩٩٤ ما أسماه دولة "السودان الجديد" في "جنوب البلاد". وكان الكاتب يحسن فعلاً لو كلف نفسه بقراءة أدبيات الحركة التي يتزعمها قرنق حتى لا يكشف عن مقاتله. فالدعوة للسودان الجديد هو الشعار الذي أطلقته الحركة من أول يوم نشأت فيه، وقوام تلك الدعوة هو أن السودان القديم فشل في كل

<sup>(</sup>١)؛ هويدى، الأهرام، ٢٥ قراير ١٩٩٧.

شئ: فشل في تحقيق الوحدة، وفشل في تحقيق الاستقرار السياسي، وفشل في تحقيق التنمية. لهذا هناك ضرورة - في رأى قرنق - لأن يعود أهل السودان إلى منصة التأسيس لمعالجة كل الأدواء الوطنية التي عجزوا عن معالجتها منذ الاستقلال بهدف خلق سودان جديد يقوم على إدراك حقيقي للذات، وإعادة لهيكلة السياسة والاقتصاد، وإنهاء لكل أنواع الهيمنة. هذا الشعار أصبح شعار الكافة، حتى أن الجبهة الإسلامية نفسها أخذت تتحدث في استحياء عن السودان الحديث، وهي، في واقع الأمر، لا تفعل غير سرقة أردية قرنق الفكرية. وبآخرة تجاوزت الجبهة الرمزيات للحديث عن مؤتمر قومي دستوري يرسى قواعد السودان الجديد الذي يرضى عنه كل أهل السودان في الشمال والجنوب؛ الأمر الذي دعا له قرنق في كوكا دام، ودعا له في المبادرات التي تلتها، كما دعى له في إطار مبادرة الإيقاد. موقف الجبهة الجديد أعلنه الترابي في لقاء تم بينه وبين الصادق المهدي في لقاء جنيف (مايو ۱۹۹۹) وإن كان قد أسماه استحياء المؤتمر الوطني الجامع.

على أن إطلاق قرنق لاسم السودان الجديد على الأرض التي حررها الجيش الشعبي من قبضة الخرطوم هو تأكيد لحرصه على الوحدة وليس نفياً لها. ولعل الذين يصدرون الأحكام على ما لا يلمون بحوادثه، لا يعرفون أن الاسم الذي أطلقه قرنق على عاصمة السودان الجديد هو" كوش الجديدة " New Kush. كوش هي المملكة التاريخية السودان الجديد هو" كوش الجديدة " موازية للحضارة المصرية، وحكمت منطقة ما بعد الشلال الثالث، وغزت طيبة في عام ٧٣٠ قبل الميلاد، ويسمى المؤرخون فترة حكمها لمصر بفترة السلالة الأثيوبية. تلك المملكة جزء من منظومة ممالك السودان القديم (كرمة، نبته، مروى) التي احتفى بها العالم في مطلع النصف الثاني من عقد التسعينات في معرض لآثارها بباريس تحت اسم "ممالك على النيل". مسعى قرنق من العودة إلى في معرض لآثارها بباريس تحت اسم "ممالك على النيل". مسعى قرنق من العودة إلى المنفون في معرف لأمل الجنوب الذين ينتغون عنى التقوقع في أقليم أستوائي محدود وبين الأنتماء الى بلدذي جنور ضاربة في القدم؛ وإشارة لأهل الشمال الذين يدعون لهوية سودانية منغلقة على العروبة والإسلام تقول أن السودان الذي يجمعنا كلنا هو سودان استيعابي يقبل العروبة والإسلام كما يقبل ترائه النوبي والنوبي المسيحي والأفريقي، ويري في ذللئه إثراء والإسلام كما يقبل ترائه النوبي والنوبي المسيحي والأفريقي، ويري في ذللئه إثراء والإسلام كما يقبل ترائه النوبي والنوبي المسيحي والأفريقي، ويري في ذللئه إثراء والإسلام كما يقبل ترائه النوبي والنوبي المسيحي والأفريقي، ويري في ذللئه اثراء أ

مشتركاً. هذه الإشارات والتنبيهات ضرورية لمن أخذوا يسعون لمحو التراث النوبى من تاريخ السودان القديم، ويستهينون بالثقافات الأفريقية في حاضره الراهن. ونحسب أن أضراب هؤلاء في مصر لو قيض لهم أن يحكموها لأمروا باقتلاع أهراماتها، ولوجدوا من الإسلاميين "المستنيرين" من يستنبط لهم تكييفاً نظرياً عظيماً لهذه الجناية التاريخية.

لهذا عندما يردد قرنق أن السودانين ليسوا عرباً ولا أفارقة لا يقول هذا لأنه ينكر العروبة الثقافية لمستعربة السودان أو ينكر الجذور الأثنية الأفريقية (النوبية والحامية والحامينيلوية) لأهله، وإنما يريد إن يقول أن السودان قطر متميز بين العرب وبين الأفارقة. هذا التمييز يصبح أكثر ضرورة عندما يتحدث بعض الأخوة العرب عن السودان من منطلق استعلائي يفرق باستعلائه بين أبناء الوطن الواحد، أو عندما يتحدث العروبيون السودانيون عن أنفسهم وكأنهم امتداد لكيان عرقى ثقافي خارج حدود السودان مما يعنى، بالضرورة، القطيعة بينهم وبين أخوتهم في الوطن الذين لا ينتمون لذلك الكيان. في ذات الوقت فإن تصالح أهل السودان مع واقعهم بكل تجلياته التاريخية والثقافية (النوبية والزنجية والعربية والإسلامية والمسيحية) يزيد من تعاسك السسودان ويجعل منه إضافة أكثر فاعلية للأمة العربية وللقارة الأفريقية.

ولعل هؤلاء العروبيون يجهلون أن السودان هو موطن ثلاث من المجموعات اللغوية الأفريقية. فمنذ زمان كان اللغويون الغربيون يقسمون لغات القارة على أسس إثنية إلى (حامية وسامية وبانتو) حتى انبرى لإعادة تحليلها عالم اللسانيات جوزيف قرينبرج مستخدما نفس الأسس التي اعتمد عليها اللغويون في تحليل اللغات الهندوأوروبية. على أساس ذلك التقسيم توصل قرينبرج إلى اكتشاف أربع مجموعات لغوية أفريقية هي النيجيرية - الكونغولية - الكردفانية (نسبة إلى نهر النيجر ونهر الكونغو وإقليم كردفان بالسودان)؛ والنيلوية الصحرواية؛ والحامية السامية؛ والخوسية. الأخيرة هي لغة الجنوب الأفريقي، وتتميز بطرقعة حلقية عند النطق بها يعرفها من أتبح له التسمع للمتحدثين بها من قبائل الخوسا والزولو. يمثل السودان في المجموعات الثلاث الأخرى قاسماً مشتركاً؛ فاللهجات الكردفانية (غير العربية) عمت بسبب إلى لغات أهل وادى النيجر، والحامية السامية تنتسب إليها الأمهرية والتقرينية. ونذكر هنا أنه بعد تضعضع الدولة الكوشية وانتقال عاصمتها من نبتة إلى موى وقعت كل منطقة أنه بعد تضعضع الدولة الكوشية وانتقال عاصمتها من نبتة إلى موى وقعت كل منطقة

الشمال الشرقى فى بلادنا تحت سيطرة الاكسوميون الأحباش. أثبتت دراسات قرينبرج أيضا تقاربا كبيرا بين لغتى الشارى (على ضفاف بحيرة تشاد) والمابان فى أعالى النيل، وتشابها فى الكثير من التعبيرات بين لغتى الدينكا والولوف فى السنغال. كل هذا يجعل من السودان بلد محوريا فى أفريقيا ليس فقط من الناحية الجغرافية، وإنما من الناحية الثقافية أيضا.

أولئك الناقدون لم يكتفوا بالأذى بل أرادوا أن يتبعوه بالإساءة، كما يقول الفرنجة. مثال ذلك نعيهم على قيادات المعارضة تأييدها للجنوبي "المتمرد"، واتهامها بتلبيس الأمور. ففي إحدى التعليقات عقب أحداث الكرمك جاء: إن البعض حاول تجميل تلك الحملة بالادعاء " انها تضم قوات التجمع الوطني المعارض، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فقوام تلك الحملة ٩٠ في المائة على الأقل هو قوات التمرد الجنوبي". ويمضى التعليق، من بعد، للزعم بأن المهدى قد فقد مساندة قاعدته السياسية، بسبب من تأييده لقرنق حسبما أبلغ الكاتب "أكاديمي سوداني" عائد لتوه من السودان(١١). لم يفصح لنا المعلق الإسلامي عن هوية بيدبا الفيلسوف هذا، ناهيك عن اعتماده على خبر أرسله واحد وهو العليم بما في أحاديث الآجاد من شبهات.

هذه الفقرات هي الحشف وسوء الكيل بعينه، فمع احتفالها بالأخطاء تتضمن تجنياً ما بعده تجن على قياداتنا الوطنية، وكأن هذه القيادات لا تدرك ما ينفع أهل السودان وما يضرهم، أو كأنها تخلط الأمور على الناس لأنها تغلب مصلحة خاصة دنيا على مصلحة عامة عليا يحسب بعض المعلقين العرب أنهم أكثر علماً بها وأشد حرصاً عليها. فمن الأخطاء في المقال الزعم بأن " • 9 في المائة من قوات الكرمك على الأقل هي قوات التمرد الجنوبي". ولو قيل بأن • 9 في المائة من قوات الجيش الشعبي جنوبيون لتجاوزنا الأمر، بالرغم من عدم صحته، لأن الجيش الشعبي يضم أيضاً أبناء التوبة وأبناء الانقسنا، وهم من أهل الشمال الجغرافي ويبلغ عددهم حوالي ربع قوات الجيش الشعبي. واقع الأمر أن القوام الأساسي لقوات الكرمك هيو أبناء الانقسنا، وهي جزء من علم الكاتب عم أبناء منطقة أعالي النيل الأزرق المتاخم لأثيوبيا، وهي جزء من

<sup>(</sup>١) هويدي: الشرق الأوسط، ٢٤ فبراير ١٩٩٧.

الشمال؛ كما أنهم لعلم الكاتب أيضاً ووم مسلمون طعامهم المفضل هو لحم الخنزير ويمثل "الحلوف" عندهم المتاع الأساسى للمقايضة فى البيوع ولتراكم الثروة. وعلى أى، درج الجيش الشعبى على أن يكون الجزء الغالب فى كل فيلق من فيالقه من أبناء المنطقة التى تدور فيها الحرب. فتماماً كما تتكون غالبية جيش منطقة الانقسنا من أبناء قبائل الهمج والوطاويط، وتتكون غالبية جيش جبال النوبة من أبناء الميرى والكواليب والتيرا، تتكون غالبية جيش الاستوائية من أبناء الزائدى واللاتوكا والباريا. كل هذه أسماء لن يتعرف عليها المرء إن كان وسيطه الوحيد لمعرفة السودان هو التنصت لمن يشاركونه العقيدة والرأى من أهل الشمال، الأكاديمي منهم وغير الأكاديمي. كما أنها أسماء لم يرد لها ذكر في المراجع التي يستشيرها أولئك المعلقون مثل "صورة الارض" لابن حوقل، أو "تقويسم البلدان" لأبي الفيداء أو "أحسن التقاسيم لمعرفة الأقباليم" للمقدسي.

أما الحديث عن انصراف القاعدة الشمالية المسلمة عن قيادتها لموقفها المؤيد لقرنق اعتماداً على رواية "أكاديمي سوداني" فحديث فيه تخفف كثير في تناول الأمنور. فقيادات السودان الدينية لم تؤيد قرنق وإنما اتفقت معه على رؤية مشتركة للسودان الجديد. هذا الاتفاق لم يبدأ في الكرمك ولم توضع أسسه في أسمرا، وإنما يعود، كما أوردنا، إلى نوفمبر ١٩٨٨ حين وقع الميرغني مع قرنق في أديس أبابا على مسادرة السودان السودانية، ويوم توقيع ذلك الاتفاق حرجت الجموع في الخرطوم تستقبل الميرغني استقبال الفاتحين. كما يعود الاتفاق إلى أبريل ١٩٨٩ حين أفلح رئيس الوزراء الصادق المهدى في أن يجمع أهل الشمال والجنوب كلهم - باستثناء الجبهة التومية الإسلامية - على كلمة سواء. وإزاء عزلتها التبي قررتها بنفسها اندفعت الجبهة لإجهاض إرادة الأمة بالسطوعلى الحكم. مع ذلك بقيت تلك الأمة على عهدها مع قادتها وأئمتها رغم العنت الذي ظلوا يلاقونه من النظام. ظلت تلك الأمة تخرج بالآلاف للصلاة وراء الصادق المهدى كل جمعة وكل عيد بالرغم من استفزاز النظام لهم ووعيده إياهم، وظلت تهتبل الفرص للتأكيد على تأييد زعامتها الدينية الأخرى في المواسم التقليدية مثل احتفالات الختمية بالذكرى السنوية للسيد على الميرغني والله السيد محمد عثمان، والذكري السنوية لجده السيد عبد الله المحجوب نزيل الطائف الذي يردد عنه الختمية في أماد يجهم:

يا رب أمددنا بفيض المسيرغنى السيد المحجوب غيوث اللاهيف حادى السرى عرج لنحو الطائف لتحوز كل مسكارم ولطائف

وقد رأينا أخيراً كيف بلغ الهلع بالنظام حداً جعله يمنع تلك التظاهرات الدينية النا فيها من إفصاح عما تتمتع به تلك القيادات من تأييد عفوى. كان ذلك هو موقف النظام في عام (١٩٩٦) عندما ألغى الاحتفالات الحولية بذكرى السيد على الميرغني، فلما أعياه الأمر قبلها على مضض وأحذ يبتعث كباره لـ "تشريف" تلك الاحتفالات، وما يشرفون إلا أنفسهم.

مع التخفف في أسلوب التناول هناك أيضاً جور بالغ، بل ما هو أكثر من الجور، الاستعلاء العنصرى. يقول الكاتب صاحب التعليق إن "الذيس تحالفوا مع قرنق لا يريدون له انتصاراً عسكرياً يوصله إلى الخرطوم فاتحاً، فهم يعلمون ـ بلا ريب ـ معنى ذلك وشنه ولكنهم يريدون منه عملاً عسكرياً يضغط على الداخل فيفجر انتفاضة تسقط النظام، أعنى أنهم يريدونه عنصراً ضاغطاً وليس طرفاً حاكماً. بكلام آخر هم يريدونه حتى نقطة معينة ويتمنسون الخلاص منه يعدها "(ا). يذهب المقال إلى "أن المعارضة في ورطة لتحالفها غير المسبوق" وأن "التحالف أثر كثيراً على رصيدها وأساء بوجه أخص إلى الصادق المهدى الذي اضطر لان يدافع عن قرنق في القاهرة ويصفه بأنه قيادة وطنية، كما أنه اضطر في الكويت لأن يعلن أنه لا يمانع في أن يتولى زعيم النمود رئاسة الجمهورية".

لسنا بحاجة إلى التعليق على الزعم بأن تحالف أحزاب الشمال مع قرنق تحالف "غير مسبوق" فقد ابنا منذ هنيهة أصل ذلك الاتفاق وجذوره. كما لسنا بحاجة للحديث عن رصيد المعارضة الشمالية في الداخل لأن هذا أمر لا تقرره أحاديث "الأكاديميين" الشي يسيرون بها في الأرض وإنما يحدده الواقع الملموس على الأرض، وهو واقع مشهود كمن أراد الوصول إلى الحقيقة في مظانها. ما نتوقف عنده هو الظلم الصراح للصادق

<sup>(</sup>١) هويدي، الشرق الأوسط، ٢٤ فبراير ١٩٩٧.

المهدى والاستعلاء الغريب على جون قرنق. فمنذا الذى يضطر زعيماً وطنياً بحجم الصادق لأن يقول \_ فى شأن بلاده \_ ما لا يؤمن به؟ فالصادق مسئول أولاً وأخيراً أمام شعبه لا أمام مفكرين غير سودانيين احتسبوا إنهم أكثر إدراكاً لمصالح السودان من أهله وقياداته. غالبية أهل السودان هذه وقفت وراءه تؤيد رؤاه فى برلمان منتخب يمثل على الأقل كل أهل الشمال وما خرجت عليه إلا أقلية مسحوقة لم تعرف سبيلاً إلى الحكم إلا بتعطيل إرادة الأمة وفرض نفسها ورؤاها بحد السيف فى الثلاثين من يونيو ١٩٨٩.

أكثر مدعاة للعجب استنكار قول الصادق إن قرنق قائد وطنى وإنه لا يمانع في رئاسته للجمهورية، أو الإدعاء أن المعارضة الشمالية تريد قرنق عنصراً ضَّاغَطاً لا طرفاً حاكماً. ما الذي يستوحيه المرء من هذا الحديث؟ فعندما يستنكر كاتب على المهدى وصفه لقرني بالقائد الوطني يوحي لنا بأن قرنق ليس بوطني وليس بقائد. وعندما يصف المعارضة الشمالية بأنها في "ورطة" لأنه لا ينبغي لها أن تجعل من قرنق شريكاً في الحكم يوحي لنا بأن الحكم في السودان لابد أن يكون مقصوراً على العرب والمسلمين من اهله، وما على غيرهم إلا الرضى بالموقع الأدنى، أي أن يبقوا مواطنين من الدرجة الثانية. الذي يقول هذا الحديث هو نفس الرجل الذي يسعى لتجييش العرب للحيلولة دون فصل الجنوب وكأن الجنوب هذا أرض و"ميه" يحارب العرب والمسلمون من أجل بقائهما في سودان موحد وينكرون على أهله حقبهم المشروع في حكم هذا البلد الموحد. يضاعف من العجب أن كاتب المقال ذكر: "رغم الثقة البادية في الخرطوم الآن والاطمئنان إلى السيطرة على الوضع العسكري والداخلي بشكل عام، إلا أن القيادات السياسية هناك تدرك أن العاصمة محاطة بمناطق سكن عشوائية يعيش فيها مليونا جنوبي، فضلاً عن أن جنود الجيش السوداني ذاته ٥٠ في المائة منهم لهم أصول وولاءات جنوبية، وهؤلاء متعاطفون بدرجة أو بأحرى مع جون قرنق وتطلعاته". لم يتوقف الكاتب ليسائل نفسه أمام الحقائق التي أوردها بنفسه كيف يمكن له أن يحول دون مطامح قرنق إن كان نصف الجيش السوداني يتعاطف معه، وان كان مليونان من أهل الجنوب الذين يعيشون في الشمال يوالونه بالتأييد.

نعود لانتخابات البرلمان الأخيرة لنقول من جديد بأن مجموع الذين صوتوا للجبهة القومية الإسلامية لا يزيد عن السبعمائة ألف شخص ونخلص بحساب الكاتب إلى أن

الصوت الواحد لمن يناصرهم يعدل ما يزيد عن العشر أصوات للجنوبيين باعتبار أن أهل الجنوب يمثلون ثلث الهل السودان، أي قرابة الثمانية ملايين شخص. ولعله من العجب العجاب أن يجئ هذا الرأى من كاتب إسلامي عربي تقطر مقالاته أسى على مسلمي البوسنة، وتدمدم بالويل على الصرب لممارستهم التطبهير العرقبي ضدهم. مسلمو البوسنة أقل عدداً من أهل جنوب السودان الذين يريد الكاتب الحاني على أهل البوسنة إلغاءهم من الخارطة السياسية لبلادهم، كما أن الأرض التي يقطنونها تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة يوغسلافيا القديمة كلها. ذلك الرأى ألحقه الكاتب بآخر عقب أحداث كوسوفو قال فيه إن الحياد في موضوع ضرب قوات حلف الأطلسي لمواقع الصرب" خيانة للمسلمين البؤساء في كوسوفا"(١)، ولذلك لم يُخف دهشته واستغرابه الشديد إزاء الكتابات التي صبت كل نقمتها على الولايات المتحدة وحلف الأطلسي". فما هو حال البؤساء من غير المسلمين الذين يتعرضون في بلاد أخرى لحرب لا تستحى من أن تطلق على نفسها اسم الجهاد، أوحال "السفاحين" الذين يشعلون نيران هذه الحرب. أولئك "سفاحون" في رأى ضحاياهم، و"سفاحون" في رأى نفس القوى التي احتسبت حاكم الصرب مجرم حرب، وسفاحون في رأى كل ناقد موضوعي أمين. أن لم تكن هذه دعوة لفرض أبارتايد عربي ـ إسلامي في السودان، فما هي إذن؟ أفهل نظلم هؤلاء المعلقين إن قلنا إن السبب الوحيد الذي يحملهم على الاستهانة بهذه الجموع الغفيرة، هو أن منكودي الحظ هؤلاء ليسوا عرباً ولا مسلمين.

من واجبنا - نحن أهل السودان - أن نقول لحؤلاء المعلقين الذين يسودون صفحات بعض الصحف العربية بالتهجم على من ليسوا من ملتهم ولا من عرقهم بأن أهل جنوب السودان - قبل قرنق وبعده - أخوه لنا وأخوات، تعنينا معاناتهم، ويشقينا شقاؤهم، وتهمنا - قبل أى اعتبار آخر - طموحاتهم المشروعة. كما يتوجب علينا أن نقول - ونحن اكثر دراية بشعابنا وشعوبنا - إن أهل الشمال الذين عاشوا في حرب مع أخوتهم في الجنوب - أى مع أنفسهم - قرابة نصف القرن من الزمان قد عقدوا العزم

<sup>(</sup>١) الأهرام ٣/٤/٤ ١٩٩١.

على التصالح مع النفس، كما عقدوا العزم على صيانة وحدة بلادهم وأقوامهم. وهم إذ يفعلون هذا لا يفعلونه حماية للأمن العربى، ولا دفاعاً عن ملة بعينها، وإنما استنقاذا لبلادهم من وضع مأساوى شاركت قيادتهم في صنعه قبل أن تكون هناك مؤثرات خارجية. عقد أهل السودان العزم على التصالح مع النفس لأنهم أدركوا بأن وطناً كالسودان اجتمعت له عبقرية الزمان وعبقرية المكان لا يمكن أن يبقى كياناً مهيض الجناح، فتيت العضد، مشلول الإرادة.

عبقرية المكان في بلادنا هي الوضع الاستراتيجي المتميز، والثروات الطبيعية الثرة، والحجم الجغرافي الضخم بحسبانه أكبر أقطار أفريقيا مساحة، والتداخل الديموغرافي مع جيرته الأفارقة في الشرق والغرب والجنوب (المادي والأشولي مع يوغندا - والتبوسا مع كينيا، والزاندي مع زائير وأفريقيا الوسطى، والزغاوة والمساليت مع تشاد، والبني عامر والبلين مع أريتريا، والأدوك مع أثيوبيا في جنوبها والبني شنقول في غربها). كل هذه قبائل غير عربية لم يصل إليها ابن جبير ولم يصادفها في ترحاله ابن بطوطة صاحب الغرائب والعجائب في (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار).

أما عبقرية الزمان في بلادنا فهي تاريخ طويل يمتد إلى ممالك نبته وكرمة ومروى التي سبقت الإسلام بكثير وجاء الإسلام من بعد وجاءت معه الثقافة العربية ليزيدانها اخصاباً. ذلك الاخصاب المتبادل الذي نفخر به جعل من إسلام أهل السودان إسلاما غير ذلك الذي يريده له الآخرون، وجعل من عروبته عروبة غير تلك التي يفترضها بعض مغبوني الرأى داخل السودان وخارجه. وقد استطاع أهل السودان بالسماحة والمهاداة أن ينسجوا من كل هذه الأمشاج المتباينة كياناً ثقافياً لا ينقض غزله إلا دعاة هيمنة ثقافة واحدة على ما عداها من تقافات، أو دين واحد على غيره من الأديان. ذلك التباين لم يمنع تلك الأقوام عن اتخاذ العربية وسيلة للتواصل فيما بينها لقضاء حاجاتهم، وتبادل تجارتهم، وتداول آرائهم، والتفاطن بين مفكويهم. يصدق هذا حتى على أولئك الذين يضعهم الناقدون العرب في خانة العداء لعروبة السودان الثقافية. فلغة التواصل بين قرنق وجنوده هي العربية، ولا يحسين أحد أن قرنق الذي يتحملر من قبيلة الدينكا يخاطب جنوده من النوبة والأنقسنا والزائدي بالإنجليزية التي لا يعرفونها ويعرفها حق المعرفة، أو بلغة الدينكا التي رضعها من لبان أمه ويحسبها غيره لغلغة.

ولعلني أضيف هنا حديثاً لا أمل من ترداده من موقع الإشادة بزعيم عربي عظيم هو على ناصر محمد. تعهد على ناصر مشكورا بتدريب معلمي اللغة العربية وتوفير الكتب للمدارس في المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة الشعبية في الجنوب استجابة لطلب من قرنق. وإن كان في لجوء قرنق لعلى ناصر دلالة مهمة، فإن في استجابة الزعيم العربي لنداء قرنق دلالة أهم. فحماية الثقافة العربية في السودان لا تتم بالتنطع أو الاستخفاف بالآخر وإنما بالعمل الجاد لاستئلاف غير العرب وترسيخ أسس الوحدة التي ارستها اجيال من الأدباء والشعراء وأهل الغناء.

إلى ذلك نضيف فضل مصر التى ظل قرنق يلحف على مسؤوليها لاستيعاب أبناء الجنوب في جامعاتها، ففعلوا مشكورين حتى بلغ عدد الطلاب الجنوبيين في جامعاتها أكثر من ألفين، أي اكثر بكثير من الطلاب الشماليين يتعلمون جميعهم على نفقة مصر. بمثل هذا الرشاد يأتلف العرب الناس، لا بافتراض الدونية والإحساس غير المعافي بالاستعلاء. وبمثل هذا الصنيع نرسخ من العربية الجزلة المعطاءة وننمي - برضى الناس - دوحتها الوارفة. لهذا لا نستعذر لأحد عندما نقول إن عروبة السودان وإسلامه هما نسيج وحدهما ويجدر بمن يريد للسودان أن يبقى عربياً ومسلماً أن يدرك واقعه التاريخي وحاضره الراهن بدلاً من أن يسقط تجاربه على تجارب السودان، وواقعه على واقعه.

## توجه حضاري أم هولاكوية جديدة

ما هو هذا الإسلام الذي يسعى الترابي للاستمكان حتى ينافح عنه وينشره في الفجاج؟ بادئ ذي بدء نقول إن إسلام الترابي ليس هو إسلام أهل السودان، فهذا طمع في غير مطمع. فأهل السودان من المسلمين وأئمتهم الصالحين الوارثين أوفياء لأرضهم التي جمعت فأوعت من أهل الملل، كما أنهم أوفياء لمواريثهم، الإسلامي منها وغير الإسلامي. وخلال العقد الأخير من الزمان ظل قادة السودان الدينيون يتوسلون الأسباب للحفاظ على وحدة بلادهم على أساس ما يجمع بين أهلها (المواطنة) لا ما يفرق بينهم (الديانة). كما أن مسلمي السودان لا يقدرون أن بلادهم الواقعة في تخوم الوطن العربي وثغور دار الإسلام صاحبة حق أكثر من غيرها في نشر الدعوة ناهيك عن قيادتها. يستذكر أهل السودان أيضاً كيف كان التطرف في الدين والسعى لنشره عنوة عبر حدود السودان في المهدية الأولى مدعاة للنزاع بين علماء السودان في الشمال، وسبباً لاحتقان المرارة بين أبنائه. تلك المرارة سمعى الإمام عبد الرحمن المهدى في المهدية الثانية لإزالتها بالمهاداة وجمع الشمل بمقولته الذائعة "لا شيع ولا طوائف ولا أحزاب، ديننا الإسلام ووطننا السودان". وكان الإمام مسماحاً حكيماً، عبر عن سماحته بسعيه المبرور لرتق الفتوق، وإغلاق الخروق، وضمد الجروح. كما عبر عن حكمته برفضه لأن يحمل الناس على ما لا يطيقون؛ ولا أنى أكرر قصته مع من وقف من أنصاره في إحدى حلقات الدرس ليقول له ما معناه "اخلع ثوبك المستحدث وإدرَّع ثوب أبيك لتقود أنصارك للجهاد". قال الإمام: "لكل زمان رجال ولو بعث المهدى اليوم حياً لاختار أن يجلس في موقعكم ليستمع لما أقول". عَبَر عن أمنية الرجل الذي دعا الإمام لأن يشهر سيفه ليقيم الدين كما فعل الإمام المهدى عكير الدامر في شعر بلغ الغاية في جودته

تسلم يا الزعيم التلفى ساعة العتره ويا حبل الضرا ويا الرى نهارة النتره القفطان امُلصه لباسه فيك ما بخيل تخيل فيك الدروع وركوب عواتى الخيل

هذه أيضاً صبورة من إسلام أهل السودان السياسي الحديث الذي حفظ للسودان - على الأقل في الشمال - وحدته منذ الاستقلال إلى أن جاءت عهود الهوس الضارم،

وهو درس أقمن الناس للوعى به الذين يريدون العودة بنا إلى ماض مدموم يستدعى مالا يسر.

إسلام الجبهة كما نقول في السودان "شيتن كتر" أي "شئ ناب مستغرب" على الأقل بين أهل بلادنا. ونزعم بأن الذي يدغو له الترابي ويعمل من أجل "تمكينه" لا يمت بسبب إلى الدين الذي أنزله الله بالحق وبالحق نزل. فأى دين في التاريخ - بما في ذلك ديانات المحوس- ذلك الذي أباح القتل غدرا، وأحل خصاء الرجال، وأجاز التعذيب المنظم للبشر، وأحل الاتجار في الأطفال والنساء من سبايا الحرب. في ذلك لا نتهم النظام بالباطل بل نورد بعضا من الاتهامات التي وثقها مندوب لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي كانت اساسا للحيثيات التي اصدرت بموجبها قراراتها بإدانه النظام في لجنة حقوق الانسان أولا، ثم في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والجمعية نفسها من بعد. تلك قرارات ظلت تتواتر خلال خمسة أعوام منذ عام المتعدة، والجمعية نفسها من بعد. تلك قرارات ظلت تتواتر خلال خمسة أعوام منذ عام الإنسان باستثناء اثنين. هذه الحقائق تتوفر لكل من يريد أن يصدر الأحكام بناء على الوقائع المثبتة لا التحرصات أو الانجياز الأيديولوجي أو ترداد ما يردده النظام حول نفسه

تقوم الدعوة الترابية كلها على افتراضات رجل زين له أن الله قد خصه بما لم يخص به الأوائل، وأعانه على تحقيق ما لم يقدر عليه الأواخر. ولا يسعى الرجل فى دعواه إلى توطيد إسلام أهل السودان الذى نعرف، بل يتصرف وكأن الله أفرزه من بين الرجال وأسعاه فى العالمين إلى أسلمة الإسلام نفسه. تجاوز الترابي مقولات أستاذه سيد قطب حول جاهلية عالمنا المعاصر ودعوته لحمل السيف ضد هذه الجاهلية؛ ولا نعرف فى التاريخ الجديث دولة واحدة قامت على إلغاء الآخر واثبات حقها على ضوء فهم أسطورى لديانتها غير دولة إسرائيل. تجاوز الترابي الرأى القطبي المدمر إلى الظن بأنه فوق كل ما تواطأ عليه المسلمون؛ فهو رافض للانتماء السنى ورافض للانتماء الشيعى لأنه فوقهما؛ وهو نجانب للمذاهب الأربعة لأنه قادر على تجاوزها بالاجتهاد؛ وهو فى ذلك بجدد "يتجدد مع كل تقلبات الابتلاء ويسير في تقلبه مسيرة الأنبياء". هذه هي

كلماته لمجلة "المجلة" (٢٣ فبراير ١٩٩٧). ليت مجدد "رأس المائة" التي نحن عليها جعل غاية جهده وقصارى أمره أمة الإسلام. فالترابي، فيما قال للمجلة، لا يكتفى بالعمل على استنقاذ أمة محمد بل يسعى لأن تكون حركته هى حركة تغيير حضارى تصبح " نموذجا لكل العالم الآخر لكى ينهض الغرب لأننا نحمل أمانة لابد أن نؤديها كوديعة". والترابي يقول بان الغرب يعيش فى فراغ كامل وإنه سيسعى "لملء هذا الفراغ بالخير"، وهو مطمئن لهذا أشد الاطمئنان" لأن الغربيين يعرفونه أكثر مما يعرفهم". لو قلنا إن مثل هذا الحديث لا يصدر إلا من رجل به مس ذو أبعاد باثولوجية لما تجنينا عليه. فلو كان صاحب هذه الدعاوى العريضة رجلا عاقلا لتفكر فى أن أولى واجباته - قبل إنقاذ الغرب - أن يملأ بطون الغرثي فى ديار أهله بالطعام بدلا من أن يتركهم يعيشون على الاعطيات من برنامج الغذاء العالمي، ومن أكسفام الانجيليكانيه ومن كاريتاس الكاثوليكية. هذا هو الواجب الأول لـ "المنقذ" قبل أن يشد الرحال إلى أوروبا ليملأ فراغها الروحى بالخير.

ليس هناك من يريد أن يغمط الرجل أشياءه؛ فالترابى مثقف واسع الاطلاع، ومتحدث يجيد الحديث بكل ما يعرف من لغات. ثم هو ليس بالرافض الأول فى تاريخ الإسلام فقد سبقه إلى الرفض متشيعة جحدوا الشيخين (أبى بكر وعمر) وخرجوا على إمامهم زيد لنهيه لهم عن ذلك. لا نستدع أيضا بمحوره حول ذاته، وغلوه فى الإعجاب بها، فليس أحب إلى النرجس من التملى فى صورته على سطح الماء. كمنا سبقه إلى الشطوط فى الأحكام كثر فى التاريخ، بملك أن تناى عنهم إن أردت، وتغضب إن شئت، وتسخر إن عن لك ذلك، كما فعل ديستوفسكى فى فصل نشيد الفتاش العظيم (The Grand Inquisitor) فى رائعته "الأخوة كرومازوف". عاش ذلك الفتاش يحصى أنفاس الناس باسم المسيح ولكن ما إن عاد المسيح للحياة ليجابه الفتاش بأخطائه، كما تروى القصة، ويقول له: "كم من جريمة ارتكبت باسمى" حتى اندفع المحامى الأعظم عن المسيحية ليحصى على يسوع نفسه أخطاء يسوع. هذا النوع من الشخصيات المأساوية تقودها العزة بالإثم على المكابرة حتى على نفسها، تارة بالكذب الصراح، وطورا بادعاء مدد غيبي، وفي كل الأحيان بالخداع على النفس. النهاية الصراح، وطورا بادعاء مدد غيبي، وفي كل الأحيان بالخداع على النفس. النهاية

التراجيدية لهؤلاء شهدناها في الملك لير، عاريا من كل أوراق التوت يعوى فوق صحرة دوفر.

شعور المرء إزاء هذه الشخصيات المأساوية شعور مركب، فيه الشمات على بلية قوم باتوا طوع الشوامت. وفيه الرق والرثاء على من استورط نفسه فيما لا يطيق فأصبح ضحية لتورطه. فما الذي يسطيعه الترابي وقد زين له يأن قدره المقدور هو إنقاذ بلاده وإنقاذ العالم بأسره؛ ولبس إليه أن العناية الإلهية ترعاه في كل ما يصنع؛ وحرج على العالمين في أنحاء الأرض عاقدا على الأمر قلبه ومتعاقدا لنشر رسالته مع أنماط من البشر فيهم المؤمن الذي أحسن به الظن وفيهم السقاط الذين توافدوا عليه من الجزائر حتى افغانستان وأيديهم تقطر من دماء الأبرياء. ما الذي يفعل الترابي ان كان بين من تعاقد معهم الارهابي العتيد، والدولة الرسالية، والأفراد الخيرون الذين تفرسوا في الرجل بطرسا جديدا، ان جاز التعبير. كما أن من بينهم المؤسسات المالية الكبرى، قلة منها تدفعها الغيرة الدينية الحقيقية وأكثرها متاجر في صناعة جديدة رابحة هي صناعة الإسلام السياسي. اصطنع الترابي لكل هؤلاء موئلا في السودان وأصبح لهم دور في علاقاتها الخارجية، ودور في مؤسساتها الأمنية، ودور في دفاعها، ودور في الاستثمار فيها. فما الذي سيصنع مؤسساتها الأمنية، ودور في دفاعها، ودور في الاستثمار فيها. فما الذي سيصنع عقلانيا بمراجعة مواقفه والاعتراف بخطئه، وليس هذا هو شأن "الفتاش العظيم".

أزمة الترابى التى فطن لها كل أهل السودان منذ زمان استوعب أبعادها مؤخرا بعض صحبه الأقربين بعد أن اهلك الحرث والنسل. عشرة منهم شحذوا مديهم لطعنه من الخلف بأسلوب بزوتسى عندما تآمروا عليه لاقصائه من مواقع الانفراد بالقرار. عن ذلك الحدث عبر كاتب إسلامى كان لصيقا بالترابى بل هو كاتب سيرته الذاتية. قال الكاتب: "الترابى نفسه يتحول إلى مشكلة حين يقف موقف المقاومة لاصلاحات لا يجادل هو نفسه في ضرورتها حفاظا على موقع. لعل في فهم الجزء الأول من رسالة بروتس الإنقاذي ما يعنى عن إرسال الجزء الثاني... إن لم يفهم المضمون فلن تصبح الجناجر مجازية" (١).

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب الأفندي، القدس العربي ١٩٩٩/١/١٢

كان الأمر يهون بالنسبة لأهل السودان لو أن الترابي ظل مفكرا يدعو لفكره بالحسني، يقبله من يقبله من يورفضه من يرفض، ويستهين به من يستهين. ولكن الرجل آثر أن يكون حاكم غلبة، يستولى على حكم الناس بحد السيف ويبقى في الحكم بالقهر والعنافة. باسم هؤلاء النياس أخذ يتحدث، ومن ديارهم ينشر على العالمين ما يستنكرون. هؤلاء الذين يتحدث باسمهم ارتضوا لأنفسهم الخيار السني، ومع أهل السنة والجماعة عاشوا وسيموتون. كما ظلوا يمتثلون قرونا لفقه مفتى دار الهجرة في عاداتهم وعباداتهم إن لم يكن في أمور دنياهم ف "أمور دنياكم لكم". ويرتضون أحكام النعمان في اقضيتهم ومعاملاتهم. ولا نحسب مثل هؤلاء بحاجة إلى مالك جديد ينبغ عليهم من قرية ود الترابي من أعمال ولاية الجزيرة، خاصة وهم العليمون بأن مفتى دار الهجرة لم يكن يتسقط أخطاء خصومه ليرميهم بالكفر بل كان يقول لو ارتكب رجل عملا غلب عليه الكفر في تسعة وتسعين وجها، وغلب الإيمان في وجه واحد لرجحت جانب الإيمان على الكفر. مفتى دار الهجرة هذا، أبي أيضا للرشيد أن ينزح من فرط تواضعه العلمي: "من أنت حتى تحمل أهل الأمصار على ما حملت عليه أهل المدينة".

أهم من هذا وذاك أن مسلمى السودان قوم قاسطون قانتون راضون بما قسم الله هم. لا يريدون لبلادهم أن تكون محجة للمسلمين، أو مختبرا للتجارب، أو مراكز انطلاق لثورة تجديد. كما لا يريد أهل السودان من حكامهم أن يكونوا أصحاب رسالات يسخرون مقدرات الأمة لانفاقها في قريب الأصقاع ونائيها من أجل تلك الرسالات. غاية حاكمهم في رأيهم هو أن يوفر الماء للصادى، والعذاء للجوعان، والعلاج للمريض، والعلم للجاهل، والأمن للجميع، فإن لم يفعل فهو سهم قاصر عن هدفه. عن ذلك الهدف قصر نظام الترابي، نظام "المشروع الحضارى".

نسأل ما هو سبيل الدكتور المجدد الذي تستوى بلواه - فيما زعم - وبلاوى الأنبياء لتطبيق هذا "المشروع الحضاري"؟ وسيلته هي المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الذي قال عنه في حديثه للمجلة: "إني في نفسي وفي حركة الإسلام لا أعرف عجما ولا عربا ولا غربا ولا شرقا. ومن هذا المنطلق كنا نريد أن نجتمع لكي نوحد التيارات

لإسلامية التي يمكن أن تلتقى على أصول دينية واحدة". نسأل عن هذه التيارات، ما هي؟ يقول الترابي في مقاله ذاك: "لقد شهدت أنا بعض الاجتماعات أفريقية كانت أو عربية بما فيها القمة ولكن لا فائدة، لا فائدة. لذلك نحن نبحث عن الشعوب لأن النهضات الجديدة مثل الزرع تنبت من الأرض وتعلو أشجارها الجديدة بعد أن تبلى أشتجارها القديمة".

هذا القول، لاشك، قد حمل كثيرون من هواة الترابي - الخفي منهم والمستتر - على البخبخة (أى أن يقول الواحد منهم بخ بخ). بيد أن كل حادب على السودان من أهله وأصدقائه تلقى هذا القول وهوخاش، والمرء يخشى سيل تلعتمه كما تقول العرب. هذا القول يؤذي السودان الذي يتحدث باسمه الترابي أكثر مما ينفعه، ويمزق وجدان أهله أكثر مما يوحده، ويكسبه عداء الأقربين أكثر مما يقوى من أواصر الاحاء بينه وبينهم. تزداد الخشية عندما نجئ إلى الوجوه التي يريد لها الترابي أن تكون رأس الرمح في إحياء الدين وفي إقامة النموذج الحضاري البديل الذي يتوسل به لاستنقاذ السودان، بله استنقاذ الغرب من أدوائه. رؤوس رماحه هم أيمس الظواهري وعمر عبد الرحمن ومصطفى جمزة من مصر، وأسامة بن لادن من السعودية، وأشباه هؤلاء من المغرب والمشرق، ومن العرب والعجم، الأفغاني منهم والمتأفغن. ونذكر من لا يذكر بأن الغرب الذي أعد له الترابي ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل ليس هو حفير زياد وإنما هو العقل الجماعي وراء اكتشاف الشرائح السيليكونية والحاسوب والانترنت والطائرة النفاثة والاستنساخ البيولوجي والمضاهاة الصناعية للموروثات والقنابل النثارة (العنقودية) التي " يجاهد" بها نظام السودان "المشركين" في شرق الاستوائية. كما أن الغرب أيضا هو كلود ديبوسي وسيبليوس وجوستاف ماهلر. وبالضيعة الحضارة الإسلامية التي يسعى لاحيائها وإجلاء عبقريتها أناس يعيشون حارج إطار أى حضارة إنسانية. فالحضارة الإسلامية لم ترس قواعدها على مبدأ " واقتلوهم حيث تقفتموهم"، إنما بناها بالتزاوج الحكيم بين ما جاء به الوعد الحق وقبس من حكمة الهند وثقافة الفرس وحضارات الأولين، رجال مثل الفخر الرازى وابن سينا وابن رشد وجابر بن حيان والفارابي وابن خلدون والبيروني بل معبد والموصلي.

عنا هو واقع الحال في السودان الذي يأسى لتشطيه أنصار النظام في بالاد العرب وينهضون للدفاع عن وحدته التي لا يظنون أن لها من مهدد غير أهل الجنوب وغير ساسة السودان "العباجزين" الذيس لم يسهدهم الله إلى الانخبراط فسي الجبهسة القوميسة الإسلامية. فهل غطئ إن قلنا إن مثل هذه المقالات لا تصدر إلا من رجال غاية مسعاهم هي استنقاذ "أخوة" لهم من مصير محتوم، وتداركهم من هلكة لا محيص عنها. أهل السودان، على أي حال، كانوا سيغفرون للنظام القائم كل جرائره لو أفلح في تحقيق ما يطمحون إليه من سلام واستقرار ونماء وتطور وفاعلية في محيطه الاقليمي. بدلا من هذا أخذ النظام يخبط كحاطب ليل، ويختزل الواقع السوداني كله في دعوة مغلقة النسق الفكرى معمقا بهذا من الخيلاف والتشظى. كما اندفع يسخر كيل مقدرات الأمة في حرب تكلف أهيل السودان مليونين من الدولارات كل يوم حتى ذهبت التنمية أدراج الرياح. وكأن كل ذلك لا يكفى، ابتدع النظيام لنفسه رسالة تتجاوز حدود البلاد، واندفع في هور يتوغل في شؤون الآخرين حتى أفقد السودان الأصدقاء وضاعف له من الأعداء. إزاء هذا الفشل لم يجد النظام محيصا من الكذب على النفس أولا ثم على الآخرين من بعد. أنظر إلى مقال الشيخ حسن الترابي: "السودان انتبه لثروته الاقتصادية وبدأ يستغلها مما يعتبرونه (يشير للغرب) وضعا خطيرا. فالبترول السوداني بدأ يستخرج وسيدخل السودان ضمن نادى البترول في العالم، وزراعة السودان بدأت تنشط. هذا يشكل خطورة لأن السودان هو البلد الثامن في العالم بإمكاناته الحالية". في ذات الحديث يقول الترابي إن إثارة القلاقل ضد السودان "سببها أن السودان بدأ يستقل ويتعرب، عرب كل العلوم حتى الطب والهندسة وبدل النظم الاقتصادية بنظم أخرى تتوافسق مسع إرادته الإسلامية المستقلة"(١). فأي استغفال هلذا للعقول، فالسودان - ونقول هذا بمزيد من الأسى - ليس هو الشامن حتى من أسفل القائمة بين الدول الأقبل فقرا في هذا العقد السعيد. فحسب ما يقوله تقرير وحدة الايكونومست المعروفة Laav Economic intelligence unit حول الملاءة الائتمانية

لبلاد العالم حصلت بلادنا على أدنى الدرجات "E" وهو "شرف" لا يسبق السودان إليه

إلا ليبريا والصومال، وهما بلدان بلا دولة واضحة المعالم أو حكومة ثابتة البنيان.

<sup>(</sup>١) حديث مع صلاح بديوى، جريدة الشعب ٢١ فبراير.

مع هذا التدني المأساوي في الأداء والوضع الاقتصادي يريد الدكتور العالم أن يقول إن بلادنا في عهده الكريم قد أصبحت الدولة الثامنة بامكاناتها. وفيما هو عارف فإن السبعة الكبار هم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا (بحكم دخلهم القومي). فالسودان - حسب تقويم الترابي - قد قفز بفضل سياسات -حكومة الإنقاذ الاقتصادية فوق الصين وروسيا والدول الاسكندنافية، فأي عبث هذا؟ وأى استغفال؟ بل أى خفة في التعامل مع كبريبات الأمور؟ الأمر لا يقف عنيد الاستغفال والعبث والخفة، بل يتجاوز ذلك إلى الكذب الصراح. ففي نفس الوقت الذي أدلى فيه الترابي بحديثه للمجلة عن إنجازات نظامه الاقتصادية كان مندوبو النظام من كبار المسؤولين في جنيف للمشاركة في اجتماع نظمه برنامج الأمم المتحدة للتنمية لإغاثة السودان. في ذلك الاجتماع شارك صغار الدبلوماسيين من "دول الاستكبار" (الولايات المتحدة، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، هولندا، كندا وبعض دول الشمال)، وكان محور حديثهم في الاجتماع الذي وفد إليه على "من كل ضامر" أهل نظام "الاعتماد على الذات" و"تحرير الإرادة" استجداء القوت للجوعي (مقترحات برنامج الغذاء العالمي World Food Programme بتوفير ۱٤٠ مليون دولار لدعم ٣٣ مشروع إغاثة في الجنوب والمنطقة الوسيطة بين الشمال والجنوب Transitional Zone وفي مناطق السكن العشوائي بالخرطوم، والإسعاف لضحايا سوء التغذية (٤٦ مليون دولار لمنظمة اليونسيف)، ثم الدواء لضحايا الأمراض المستوطنة التبي بدأت تعود للظهور مثل الكلازار والحمى السوداء والملاريا. وحبول الأخيرة (الملاريا) نتمنى أن يكون الأستاذ هويدي قد اطلع على المقال الذي نشرته الصحيفة التي يكتب فيها (الشرق الأوسط) نقلا عن أحد مراسليها في الخرطوم، (الاثنين ١٠ مارس ١٩٩٧). ورد في ذلك المقال أن السلطات الصحية بمديرية الخرطوم نشرت في مطلع الستينات إعلانا على مدى أسبوع تعلن فيه عن مكافأة لمن يعلن عن وقوع إصابة واحدة بالملاريا فلم يقدم أحد لنيل الجائزة. أما الآن، فيقول المراسل، يمكن للسلطات الصحية أن تعلى عن مكافأة لأى شخص يبلغ عن عدم وجود مريض أو أكثر بالملاريا في بيته لأن ذلك الداء اصبح سفاحا بحصد الأرواح.

لا عجب أن ينتهى الأمر إلى ما انتهى إليه في سودان الإنقاذ؛ فسياسات النظام الطاردة حملت ثلثي أطباء السودان على الهجرة (عدد الأطباء في كل السودان ٨٨٥ في عام ١٩٩٧ بالقياس إلى ٢٥٠٠ في عام ١٩٨٨). هذا الانهيار الصحى تعترف به صحافة الدولة نفسها، فجريدة الإنقاذ مثلا (٩٥/٤/٢٧) تحدثنا عن أن الإشراف على الطوارئ في مدينة كبرى كعطبرة يقوم به مساعدان طبيان. وجريدة السودان الحديث (٩٥/١/٢٠) تقول إن ٨٥٪ من جهود مكافحة الملاريا (حفر المجارى، إبادة الناموس) يقوم بها المواطنون لعياب الجهد الرسمي في الصحة الوقائية. لهذا لا عجب في أن تعلن إدارة الوبائيات بوزارة الصحة السودانية في مطلع فبراير ١٩٩٩ هيئة الصحة العالمية بأن ولاية الخرطوم أصبحت منطقة موبوءة بالملاريا مما يؤهلها للعون الدولي لاستئصالها. نفس الصحيفة تشكو من أن يمستشفى أم روابة ثلاثة أطباء (٩٥/٤/٩) كما تشكو صحيفة الإنقاذ (٩٥/٩/١٧) من أن بمستشفى النهود طبيبا واحدا هو مدير المستشفى الدكتور آدم محمد آدم، وهاتان المدينتان هما أكبر مراكز كردفان قلب مناطق الإنتاج. هل نقنع بهذا أم نضيف إليه أن خمسة عشر طبييا سجلوا في مستشفى الشعب بالخرطوم كمرضى بالدرن، والدرن مرض لا يطال إلا الذين يعانون من سوء التعذية. ويا لها من بلد ذلك الذي أخذت صفوته تصاب بسوء التغذية. كما نضيف ما جاءت به جريدة أحبار اليوم السودانية (٩٥/٨/٢٧) عن توقف العمليات الجراحية في مستشفي الخرطوم التعليمي (أكبر مستشفيات السودان) لـ" نقص حاد في الشاش الطبي وفي دواء التحدير إضافة لتعطل جهاز التعقيم". نعم نصدق كل هذا في بلد ينفق مليوني دولار على الحرب وأشد وبالا من هذا، تبلغ فيه ميزانية الراديو والتلفزيون ثلاثة أضعاف ميزانية وزارة الصحة. هذا هو السودان الذي اصبح الشغل الشاغل لحكامه هو إنقاذ " الغرب" من "خوائه الروحي" في الوقت الذي لا يستطيع فيه حماية أهله من وبال المرض وتفشي الأو بئة.

الأمر لن يقف عند الوباء والوبال أو عند استجداء "دول الاستكبار"، فبعد شهر واحد من حديث الترابي عن قدرة نظامه على ابتداع "النظم الاقتصادية التي تتوافق مع الإرادة الإسلامية المستقلة" طالعتنا صحيفة النظام (الإنقاذ الوطني) بخبر أوردته في

صفحتها الأولى، وهي بذلك جد سعيدة. يقول الخبر إن حكومة السودان قد وصلت بعد محادثات طويلة لاتفاق "حسن نوايا" مع الصندوق "بعد الاتفاق على برنامج التصحيح الاقتصادي وقيام الصندوق بدراسته لإقراره بواسطة مجلس إدارته" (الإنقاذ الوطني ٨ مارس). الصندوق الذي تتحدث عنه ليس هو صندوق الزكاة ولا صندوق التكافل الإسلامي بل هو صندوق النقد الدولى. ولو كانت هناك قمة اقتصادية له " دول الاستكبار" لكانت هذا الصندوق. ولا نحسب ان الصندوق يستهدى في وضع برامجه التصحيحية برأى ابن تيمية في النقود، ولا فتاوى زنجويه في الأموال، ولا أحكام القاسم بن سلام في شئون المال حتى وأن كان القاسم هو الجبر الفهامة الذي حكى عنه البخاري في "أفعال العباد"، وذكره أبو داود مشيدا بعلمه في ذلك الفن، وقال عنه ابن خزيمة: "ابا عبيد أعلم مني ومن الشافعي وابن حنبل". هؤلاء الأحبار لم يكونوا أدلة النظام للنفاذ إلى صندوق "المستكبرين" حتى نقول إن برامجه التصحيحية نابعة عن "الإرادة الإسلامية المستقلة".

تتوالى أكاذيب الشيخ "الأمين" العام للمؤتمر الإسلامي أو نقول - رأفة به - يتواتر نسجه للوهوم عندما يباهي بإنجاز النظام الأكبر في تطوير التعليم وتعريبه حتى في الطب والهندسة. تلك الأكاذيب صدقها بقرادوني عندما نقل - دون مراجعة أو تمحيص - دعاوى النظام عن انخفاض معدلات الأمية من ٧٧٪ إلى ٤٧٪ وعن تطوير التعليم العالى بإنشاء ٣٥ جامعة بدلا عن الخمس جامعات الحكومية التي عرفها السودان قبل استيلاء البشير على الحكم ("الشرق الأوسط"، ١٩٩٧/٣/٢٨). نقول دون مراجعة وتمحيص لأن الحقائق حول هذه الأمور كانت مبذولة لمن يريد الاستيثاق من صحتها حتى لا يترنح - أو يدفع قارئه للترنح - في عشواء الجهالة. فتقرير اليونسكو حول الجامعات الجديدة في السودان (٩٩٣) يقول في مقدمته إن نسبة الأمية بين الرجال ٢٦ في المائة وبين النساء ٥٥ في المائة أي أن معدلها هو ٥٧ في المائة. كما يروى نفس التقرير أن نسبة الانتظام في المدارس الإبتدائية هي ٥٠ في المائة (مقابل ٢٠ في المائة للمدارس الثانوية و٢ في المائة للمستويات الجامعية). فكيف يستقيم إذن لأي نظام أن يخفض من مستويات الأمية إن كان عاجزا عن تجفيف منابعها، بمعني أن ٥٠ في المائة فقط من الفتيان والفتيات يجدون طريقهم إلى المدارس الابتدائية. هذه الأرقام في المائة فقط من الفتيات يجدون طريقهم إلى المدارس الابتدائية. هذه الأرقام في المائة فقط من الفتيان والفتيات يجدون طريقهم إلى المدارس الابتدائية. هذه الأرقام في المائة فقط من الفتيان والفتيات يجدون طريقهم إلى المدارس الابتدائية. هذه الأرقام

لا تشمل أكثر من ثلث أهل السودان الذي يعيشون في مناطق الحرب (الجنوب ومنطقة جبال النوبة). إن لم يكن في كل هذا ما يكفي لتوضيح الوضع المأساوي للتعليم، نضيف أن جميع معلمي السودان تنادوا للإضراب عن العمل لا لسبب إلا لعجز الدولة عن سداد مرتباتهم لعدة أشهر (تراكمت المتأخرات إلى ٤٩ مليار جنيه سوداني حتى شهر مايو ١٩٩٩) (جريدة الخرطوم، ١٩٩٩/٦/٢). يحدث هذا في الوقست الذي بلغت فيه دخول ديوان الزكاة أضعاف أضعاف هذا المبلغ؛ ولا نخالها قد ذهبت إلى الفقراء والمساكين (في الخرطوم العاصمة لا كل السودان) وإلا لما بلغ عدد الذين تجاوزوا حد الفقر الأدنى ٩٠٪ من أهلها. كما لا نظنها ذهبت لتعليم أبناء الفقراء، فطالب العلم رجل في سبيل الله. وفي الحديث: "من حرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يعود". أبواب الزكاة حددها كتاب الله، واجدر الناس باحترامه من يقول إن دستوره هو القرآن. حكومة السودان "الإسلامية" قررت باجتهادها أن تنفق الزكوات على أمن الدولة وأمن الثورة وأمن النظام وأمن الأمن. كما ذهبت الى فرض الإتاوات على المسلمين لا لدعم التعليم وإشاعة العافية واصحاح البيئة، وإنما لإسناد المجهود العسكري في حرب ظالمة. تلك بدعة نهد لمحاربتها شيخان عالمان، العز بن عبد السلام وابن دقيق العبد عندما منعا الناصر محمد بن قلاوون عن فرض الاتاوات على التجار بدعوى محاربة التتار.

ليت داعية التوجه الإسلامي ذهب بتوجهه إلى التجارب الفرحة في الإسلام، تجارب ابن الخطاب الذي كان يعنيه أمر المحصورين قبل حماية نفسه. كتب عمر رضى الله عنه إلى عمرو بن العاص في مصر يقول: "لم أقدمك مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك؛ ولكنى وجهتك لما رجوت من توفير الخراج فإنما هو فئ المسلمين وعندى من تعلم قوم محصورون".

أما حول الجامعات الجديدة (وهذا هو موضوع تقرير اليونسكو) فقد قدرت تكلفة المبانى القوى البشرية (هيئة التدريس) بـ ٦,٤ مليون دولار في حين قدرت تكلفة المبانى والمنشآت والمعامل بـ ٢١,٦ مليون دولار. هذه التقديرات تشمل خمس جامعات فقط من مجموع ست وعشرين جامعة (الخرطوم، الجزيرة، وادى النيل، أم درمان الإسلامية، جامعة الشرق) وتتناول ميدانا واحدا هو التخصصات الهندسية. أبان التقرير أيضا أن

تكلفة البرنامج الجامعي في تخصص الزراعة لكلية واحدة لمدة أربع سنوات هو ١,٧ مليون دولار لفترة أربع سنوات، هذا في الجامعات القائمة فعلا. ولم يتضمن التقرير اشارة للكليات الأخرى التي لم تقدم احتياجاتها لليونسكو كالعلوم الطبية (الطب، الصيدلة، طب الأسنان) أو البيطرية أو الاجتماعية (القانون والاقتصاد) أو الإنسانية (الآداب والتربية) أو العلوم البحتة والتجريبية.

جميع هذه المنشآت التعليمية التي يباهي بها النظام هي أسماء في غير مسمى، لم توفر لما التجهيزات ولا الكوادر ولا الإنشاءات، ولا المال؛ وأنى لنظام ينفق مليوني دولار يوميا على الحرب أن يبسط المال للتعليم. وعلى سبيل المثال فإن النظام باعترافه ينفق على التعليم ما يقل عن ٢٪ من الميزانية العامة، ففي تقرير حكومة السودان للمؤتتر الدولي للتعليم الذي انعقد بجنيف (٨/٨ أكتوبر ١٩٩٤) جاء أن بحمل الإنفاق على التعليم لعام ١٩٩٢ / ١٩٩٢ هو مليارا جنيه من ميزانية عامة قدرت بـ ١٥٦ مليارا أي ١٩٠ في المائة) وفي عام ١٩٩٣ / ١٩٩٤ بلغ الإنفاق الكلي ٣ مليارات جنيه من أولى من ذلك النذر اليسير لأن الإنفاق الحكومي في هذين العامين قد تجاوز الميزانية أقل من ذلك النذر اليسير لأن الإنفاق الحكومي في هذين العامين قد تجاوز الميزانية من الضرائب والاستقطاعات لتغطية العجز في الموازنة العامة عما ألهب نيران التضخم النقدي. فتماما كما رفعت الدولة يدها عن الخدمات الصحية رفعتها أيضا عن التعليم، وكان أحد آثار هذه الضائقة نزوح ٤٠ في المائة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الخرطوم حسب أرقام عام ١٩٩٧.

عن تلك الأزمة عبر مدير جامعة الخرطوم الذى ليس بينه وبين النظام خلاف فى السياسة، البروفسور هاشم محمد الهادى فى النصف الثانى من عام ١٩٩٦. قال البروفسور الهادى إن جامعة الخرطوم العتيدة تعانى نقصا حادا فى مواردها لتسيير أعمالها العادية (دعك عن التنمية) وإنها قد لا تستطيع فتح أبوابها إن لم تجد حلا للضائقة. كما عبر عنها فى نوفمبر ١٩٩٦ وزير التعليم العالى الدكتور عبد الوهاب عبد الرحيم فأقصى من منصبه. إزاء هذا الوضع استحدثت الجامعة شيئا يعرف بالقبول

الداخلى أى قبول عدد أكبر مما هو مقرر مع تجاوز اعتبارات القبول الأكاديمية مقابل أن يقوم الطالب بدفع تكلفة تعليمه بالدولار الأمريكي. ولا نرى خطأ في فرض المصروفات على القادرين، الخطأ في أن النظام الذي فرضها نظام مرتبك الأولويات وذو دعاوى عريضه حول الإنجازات. وهكذا انتهى الأمر بنظام "التكافل الإسلامي" إلى أن يجعل من التعليم الذي ينبغى أن يكون حقا مشاعا للمؤهل له تماما كالماء والهواء نعييزا طبقيا للقادرين وابناء القادرين دون اعتبار للتمايز الأكاديمي طالما كان الدفع بالدولار الأمريكاني لا بالدرهم الساساني.

أكثر الناس إدراكا لما حاق بالتعليم من تدن وانحدار هم أهل النظام أنفسهم وعلى رأسهم الشيخ الترابي. آثر الشيخ أن يبتعث ابنه الأصغر عمر - بعد تعريب التعليم وأسلمته لا قبل ذلك - إلى جامعة بريطانية (لعلها ويلز) من أعمال إنجلترا في دولة بريطانيا العظمى، قلعة الاستعمار و"الاستكبار". لم يرسل الترابي ابنه إلى الحوزات في قم ومشهد، ولم يرسله إلى قندهار قبلة المجاهدين، كما لم يرسله إلى الرواق السنارى في الأزهر. الترابي مع إفراطه في الدعوة لمجتمع المدينة الطهراني. عجز كل العجز عن محاياة هذا التطهر في عقر داره لضعفه أمام أبنائه، فالأولاد مجبنة ومبحلة. ولكن هذا هو حال الآباء المفتونين بالمال والبنين، زينة الحياة الدنيا، لا أصحاب الرسالات ورواد الطهرانية. رواد الطهرانية الإسلامية يستهدون في أفعالهم بكتاب الله: ﴿ إِنَّ مِنْ أُولَادَكُمْ مِ وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم (التغابن، ١٤). فابن الترابي الأكبر أصبح واحدا من كبار الاثرياء دون خبرة سالفة في ميدان الأعمال أو إرث مشهود، فكفاه اسمه. هذا أمر أدركه بعض حواريني الشيخ، السياسي منهم والصحفي فكان نصيبهم التقريع والتهديد بالقتل. يفيد أن نروى للشيخ الترابي الذي ما فتئ يحدث الناس عن الصبر على المكاره والابتلاء بقصة عمر بن الخطاب مع ابنه الصغير عبد الرحمن عندما شهده في عام الرماده يأكل البطيخ، فقرعه بدرته وهو يقول: "تأكل الفاكهة وأمة محمد غرثي". كما نروى له رسالة الفاروق إلى أبي موسى الأشعرى في مصر التي قال فيها: "باشر أمور المسلمين وافتح بابا لهم، فإنما أنت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلهم حملا. وقد بلغ أمير المؤمنين أنه فشت لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلها. فإياك يا عبد الله أن تكون كالبهيمة، همها في السمن

والسمن حتفها". مثل هؤلاء هم الذين يحق لهم مذاكرة الناس عن الصبر على الابتلاء. هذا امتحان سقط فيه الترابي "رصيف الأنبياء". وكان، بجانب ذلك، على قدر غير يسير من عدم الصدق مع النفس عند ما قال لمراسل إحدى الصحف في معرض الرد على السؤال التالى: "هل يستفيد أولادك من علاقاتك؟": "لا، بحاولون حذف كلمة ترابي فهي قد تجلب عليهم من الضرر ما هو أكثر من الفائدة .. ولدى الثالث كان يدرس هنا وأخذه شخص من الأسرة للدراسة في بريطانيا"(۱).

الشيخ الترابى يعرف أن أبناءه ليسوا بحاجة إلى ذلك الاسم السحرى ليقتحموا الأسواق، فمن فوقهم مظلة تحميهم يفردها الخانعون من الوزراء وتابعيهم بغير إحسان حتى عندما يجترئ ابن الترابى على تهديد خصومة بالقتل (١). والأب الترابى الذى يقول في بساطة تستهين بالعقول إن ابنه انتقل للدراسة في بريطانيا لأن "شخصا من الأسرة" تولى عنه هذا الأمر هو أيضا راعى النظام الذى وضع كل العقبات الممكنة أمام أى طالب يريد، أو تريد له أسرته، أن ينتقل للخارج للتعلم حتى لا يقع فريسة لغوايات الغرب "اللعين". كان أحرى بالشيخ الأب أن يقول إنه لم يرض لابنه بأن يلتحق بواحدة من "الكتاتيب" التي أطلق عليها اسم الجامعات ورفعت راياتها في كل صقع من أصقاع السودان.

الترابى فى هذا ليس وحده، فما أكثر أبناء كبار الجبهويين الذين ما زالوا يقيمون على العهد - "عهد الكافرين"؛ هؤلاء لا يرضون لتعليم أبنائهم وبناتهم بديلا عن جامعات الغرب، تماما كما لا يرضون لأنفسهم بديلا عن امتيازات الجنسية الأجنبية "الاستكبارية". من هؤلاء من يدير أمن السودان الإسلامي وهو مستمسك بجوازه الكندى، ومن يدير إغاثة المسلمين وهو قابض على جمر الغضا، وجمر غضاه هو الجواز البريطاني، ومن يتجول منهم فى الآفاق يحمل الرسائل الدبلوماسية وهو مقسم بالله ألا يتخلى عن جواز سفره الأميركي. ما أحلى امتيازات ذلك الغرب "الاستكبارى"

<sup>(</sup>١) حوار مع غسان شربل، الشرق الأوسط ١٩٩٩/٢/١٥

<sup>(</sup>٢) كتب الصحفى محمد طه محمد أحمد وهو من أنصار الجبهة مقالا ينبه فيه إلى ما يعود على حزبه "الطهرانى" من ضرر بسبب انغماس ابن الترابي (عصام) في شئون المال والأعمال فتهجم عليه ابن الشيخ في مكتبه وأشهر في وجهه غدارته يهدده بالقتل إن عاد لمثل هذه التعليقات. حمل الصحفي نفسه للشرطة ليشكو لها ما أصابه من المواطن عصام فما كان من وزير "العدل" إلا أن انبرى لإنهاء الأمر لكيلا تكون فضيحة.

"اللعين" "الرجيم"!! أي ختل هذا، وأية استطالة تلك! فالترابي وصحبه من الدعاة أصحاب الرسالات يلزمهم ما لا يلزم غيرهم طالما أخذوا يحثون الغير على الصبر على مكاره الابتلاء.

إزاء كل هذا الختل والاستطالة، وإزاء كل هذه الغوغائية التبي تنم عن فساد العقل وذهاب الفؤاد، وإزاء كل ما صحب هذه الأدواء النفسية من عبث مدمر منذ عام ١٩٨٩، وإزاء كل الخراب الذي عايشه أهل السودان منذ استقلالهم، اصطلح أهل السودان كما، قلنا، على أن واجب حكامهم الأول هو الانصراف إلى أمور المعاش قبل اللعاد؛ فهذا هو اللذي يترجاه المحكوم من الحاكم. كما تعاقد معارضو النظام على أنَّ واجبهم الأول هو الانكباب على معالجة مشاكل أهل السودان قبل أمور غيرهم، فأهل الدار أولى بالمعروف. سعدنا كثيرا بقراءة مقال للدكتور محمد الرميحي يقارب فيه بين تجربة الكويت وتجربة السودان. أورد الكاتب البليغ أن "الكويت لم تكن لها ايديولوجيا تريد تصديرها في عالمية ثالثة أو رابعة كي يسود منطقها الايديولوجي ونظرتها المجدودة لشؤون السياسة والحكم مفروضة على جيرانها وما بعدهم جغرافيا، فهي دولة صغيرة عربية مسلمة تبنى تجربتها الوطنية بجد وثبات على قدر اجتهادها. وعلى عكس النظام السوداني الذي يحاول جاهدا أن يحول السودان من بلد طرفي يواجه مشكلات معقدة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتنوء جماهيره تحت عبء مشكلات حياتية شتى إلى بلمد مركز له ايديولوجية يريد بسطها على الناس كافة، ونظرية في الحكم والسلطة لا يقبلها العقلاء من المسلمين ويستعين في ذلك بتجمع يسمى التجمع القومي الإسلامي ويدعو فيها كل عناصر الخوارج من بلدان الجوار ومن خلفها لتشكيل هذه الأممية الجديدة ومطالبتها بالانتشار والتخريب"(١). يحضرني أيضا حديث لصديق سوري جاء فيه: "لقد عبر جميع الأنبياء أرضنا هذه، كما يرقد أغلب الصحابة تحت سفحها، ما الذي دهاكم يا سودانيين حتى تذهب بكم الظنون بأن في مقدوركم أن تقيموا أموية جديدة في بلادكم".

وعلى أى، فمقال الرميحى صادر من رجل شهد وعايش ما قادت إليه دعوة حماية البوابة الشرقية للوطن العربي، ونسأل الله أن لا يكون السودان بوابة جنوبية تحمى الأمن

<sup>(</sup>١) الحياة، ٥ فبراير ١٩٩٧.

القومي العربي تحت قيادة الفريق الركن حسن أحمد البشير، وتحت راية "الله اكبر" التي أخذت تحلى رايات رفيق له في المشرق. وإلى أن يستجيب الله لهذا الدعاء فإن أهل السودان قد "عقلوها وتوكلوا". فالتجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتظم كل أبناء وبنات السودان- باستثناء الجبهة القومية الإسلامية والخالفة المسحوقة التبي آثرت موالاتها \_ حدد موقفه حول قضايا السودان المصيرية، وترجم رؤاه في خطط عمل وبرامج وقوانين تواصت عليها قياداته في الشمال والجنوب والشرق والغرب. لم تفعل المعارضة هذا إلا لاثبات جديتها كبديل فأعل للنظام؛ فهي ليست كمحاربي الصومال الذي ينتمي كل واحمد فيهم إلى بطن في قبيلة، وليست كمحاربي لبنان الذين كانوا يحاربون ما أسماه الأستاذ غسان تويني \_ بحق \_ حرب الآخرين، عربا كانوا أم صهاينة؛ الدين تأذوا من ديمقراطية لبنان وحرياته وكرم ضيافته وتفتحه على المعارف جمعاء.. هؤلاء الآحرون نشهد رصفاء لهم اليوم يسعون لأن يجعلوا من بلادنا موئلا لكل حانق على نظام الحكم في بالاده، ومختبرا لكل تجربة عجلي فطيرة، ومرتكزا لمناطحة الدول الكبرى وهو نطاح يدفع الشعب السوداني نمنه لا أولئك الدعاة المبشرون بصلاح نظام السودان الإسلامي وهم ينعمون بما هم فيه من استقرار في رحاب الدول الكبرى "الاستكبارية"، فأغلب هؤلاء لم يجدوا مستقرا ومتاعا في هذا العالم العريض بسودانه وإيرانه وأفغانستانه إلا في لندن وباريس.

قام التجمع بكل هذا ولم يبق له \_ بعد أن أعد للمستقبل الواعد عدته \_ إلا الفضاء الجغرافي الذي ينفذ فيه برامجه ويجذر في أرضه مفاهيمه. هذا الفضاء يحتل الجزء الأكبر منه بالبطش والعنفوان نظام الجبهة. لإزالة هذا الكابوس يسعى التجمع حثيثا بالعمل السياسي الجماهيري المخطط دوما، وبحد السلاح أحيانا. عمله السياسي هو إحكام عزلة النظام داخليا وتنظيم غضب الغاضبين من جماهير شعبنا الذي أطاح بنظامين قهريين في العقود الثلاثة الأخيرة. وما قاد إلى تعثر الانتفاضة الشعبية هذه المرة إلا أن النظام الذي يحكم السودان اليوم ليس هو نظام عبود ولا نظام نميري اللذين كانا يعتمدان في حمايتهما على قوى الأمن والدفاع الوطني. تلك القسوى اختبارت في الحالين \_ عندما تبدى لها لفظ الشعب للحاكم \_ الانجاز إلى جانب الشعب. أما نظام الخرطوم الراهن فلا يعتمد في قمعه للشعب على أجهزة وطنية تدرك بفطرتها السليمة

بأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تعديها، وإنما على ميليشيات مسيسة، وعلى قوى نظامية افتقدت كل مقومات الانتماء القومي، فولاؤها الأول والأخير للتنظيم.

أما العمل العسكرى فهو أمر حمل عليه التجمع حملا من جانب رئيس السودان عندما أعلن على زعامات الشمال التى استلب منها الحكم عنوة ـ لا على "المتمردين" من أهل الجنوب ـ أن الذى يريد منهم العودة لعهد ما قبل الإنقاذ عليه أن يحمل السيف، فحملوا السيوف؛ جاءهم "مخلا فلاقى حمضا". ولعل فى الانتصارات الأخيرة فى الجنوب والشرق والجنوب الشرقى التى تؤرق بال النظام ومشايعيه فى الخارج ما يدل على جدية المعارضة فى هذا المجال وامتنالها للدعوة الرئاسية "الكريمة". إن معارضى النظام موقنون أشد اليقين، وواثقون أبلغ الثقة، بأن مصير النظام الملفوظ سيضحى قريبا كمصير سياد برى (عمدة لمقديشيو)، أو بصورة اقرب كمصير ربانى عندما كان حاكما لأفغانستان لا يسيطر فيها إلا على كابول، فالنظام الذى يدافع عنه هويدى وآخرون، ويسعى إلى تسويقه بقردونى نظام مات اكلينيكيا ولا يدل على موته إلا دابة تأكل منسأته.

عمل التجمع السياسي أيضا هو إحكام عزلة النظام الخارجية، وفي هذا جزى الله نظام الجبهة خير الجزاء لأنه أحكم خيوط عزلته بنفسه. عزل النظام نفسه عن الشعوب العربية يوم أن قلب ظهر المجن لمصر التي اعترفت به ورعته وسعت لتسويقه في الشرق والغرب. وكانت أولى مظاهر عدوانه عليها وجحوده لها هي إيواء الإرهابيين الهاربين من مصر وعلى رأسهم الشيخ عمر عبد الرحمن، وإعادة تدريب بعضهم للدفع بهم إلى أرض مصر لتقويض نظامها، وآخر جرائمه كانت هي محاولة الاعتداء على رئيسها. كما عزل نفسه عن أحوة السودان في الخليج يوم أن ناصر – دون حاجة له لذلك من اجتاح أرضهم وأخذ ينال من ملوكهم وشيوخهم في بياناته المعلنة وإذاعاته المبثوثة وتظاهراته التي نظمها لتردد كلمات يربأ حتى الأيفاع من أبناء وبنات السودان الخيرين والخيرات عن تردادها لفحشها. ومع هذا لم يملك النظام الشجاعة الكاملة في أن يمضى في سياساته حتى نهايتها المنطقية، فعندما أدرك النتائج المدمرة التي قادت لها سياساته تجاه أخوتنا في الكويت والخليج العربي اتجه إلى الكذب والتلبيس بدلا عن الاعتذار. أعلن النظام مؤخرا أن موقفه نحو الكويت لم يكن تأييدا لغزو العراق

(فهو غزو قد أدانه) وإنما هو رفض للتدخل الاجنبي في الشأن العربي. والنظام الذي يقول هذا هو نفس النظام الذي بعثت شركة خطوطه الجوية إلى كل وكلائها في السابع والعشوين من نوفمبر عام الغزو تقول: "أرجو أن أفيدكم أنه تقور قبول دحول السودانيين للعراق بما في ذلك محافظة الكاظمة (الاسم الذي أطلقته العراق على الكويت) وفق الشروط الآتية: الركاب الذين لديهم دعوات رسمية من حكومة العراق - الطلبة الذين لديهم مستندات تثبت انتظامهم بكليات أو معاهد عراقية - الركاب الذين بحوزتهم شهادات إجازة سارية المفعول من السلطات العراقية بدحول العراق (رسالة س/خ/ج/س- مدم. ش. وبتوقيع عبد الحفيظ عبد الرازق). هو أيضاً نفس النظام الذي فرض الحراسة على المؤسسات الكويتية، ففي الثامن عشر من أكتوبر ١٩٩٠ أصدر قاضى مديرية الخرطوم أمراً بتعيين حارس قضائي لإدارة الشركة السودانية - الكويتية للبناء والتشييد التي أنشئت في أوائل السبعينات بجانب شركات أخرى لتوسيع قاعدة التعاون السوداني - الكويتي الذي شمل كل مناشط التنمية. ذلك القرار حمل السفير الكويتي على الاحتجاج لوزير المالية السوداني عبد الرحيم حمدي فما كان من الوزير إلا أن استشاط غضباً وأعلن أن قرار فرض الحراسة قرار سوداني وأن الشركة تعمل فوق أرض سودانية. ولعل الذي يريد الاطلاع على المزيد من هذا التنطع العداوني والجحود المذموم نحو دولة لم يعرف عنها أهل السودان غير الخير أن يطلع على ما سجله السفير عبد الله السريع في كتابه "كنت سفيراً في السودان". كان السُريع أكثر وفاء للسودان وأشد حرصاً على سمعته من حكام الخرطوم عندما أوعز إليهم بإيقاف الرسائل الرسمية حتى لا توغر الصدور مثل رسالة الخطوط الجوية السودانية ورسالة مصلحة البريد ١٩٩٠/١٠/١٤/٢ التي جاء فيها أن الكويست أصبحت محافظة عراقية ولهذا فلا تقبل أية رسائل موجهة إلى دولة الكويت.

ذهب النظام، من بعد، إلى إحكام خيوط عزلته العربية في المغرب العربي بتقحمه في شئون الجزائر مما دعاها لاتهام علني لنظام السودان (أكتوبر ١٩٩٢) واستدعاء سفيرها في الحرطوم (مارس ١٩٩٣). نفس الشيء فعله مع تونس باحتضائه للغنوشي ومنحه جواز سفر دبلوماسياً ودعوته للمشاركة في مهرجاناته الإسلامية المعادية للأنظمة. على ذلك ردت تونس بسحب سفيرها في أكتوبر ١٩٩١ وإغلاق سفارتها بالحرطوم في

أغسطس ١٩٩٢. ولكن في حملة التدليس والتلبيس الجديدة اتجه النظام أيضا للمغرب العربي للاعتذار الزائف عن جرائره، وكأن الناس لا عقول لها. ذهب وزير حارجية النظام إلى الجزائر (يونيو١٩٩٩) ليفتح صفحة جديدة في العلاقات منكرا كل ما نسب لنظام السودان من اتهامات وعلى رأس التهم إصدار جوازات السفر لارهابيين معروفين، وتدريب بعضهم، وإيواء المتهمين بالتفجيرات. ثم لحق بوزير الخارجية وزير "عدل" النظام - وياله من عدل - لينقل للوزراء الأفارقة الذين احتشدوا الإعداد ميشاق أفريقي لإدانة الإرهاب لكيما تقره القمة الأفريقية في دورة انعقادها في يوليو ١٩٩٩، براءة حكومة الخرطوم من تهم الإرهاب، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. قال الوزير إن حكومته قامت بطرد كل من اتهم بالإرهاب من أراضيها. وأضاف: "ولئن كنا سمحنا بدخول مواطني بعض الدول العربية إلى السودان دون تأشيرة دخول في فترة سابقة فقد كان ذلك هدف نبيلا وإنسانيا. وعندما تبين لنا أن ذلك يستغل لأهداف أخرى وضعنا قيودا على الدخول وشددنا الرقابة على الحدود". هذا النظام "الإنساني النبيل" كان يعرف من هو أسامة بن لادن الذي نزعت عنه دولته الجنسية فاحتضنته الخرطوم واقتطعت له الأراضي. وكان يعرف من هو أيمن الظواهري خاصة بعد أن حفيت أقدام رجال الأمن المصرى من الغدو والرواح بين القاهرة والخرطوم للمطالبة بتسليمه ومن معه فعادوا بخفى حنين. وكان يعرف من هو الغنوشي، نجم مؤتمرات الترابي الإسلامية والتي لم يخف على الناس ما أراده بانشائها (أنظر حديث الترابي لمجلة الجلة). وكان يعرف من هو على بلحاج وأنور هدام، صاحبا الصبوت العالى فسي مؤتمرات الترابي. فإن كان هناك من يعتذر له فهو شعب السودان أولا الذي جعل النظام من أرضه موئلا لكل إرهابي عتيد. ولو كان صادقا في اعتذاره لاعترف لمن جنى عليهم بما اقترف في حقهم وأعانهم على إكمال تحقيقاتهم حول العدوان الذي لحق بهم من أرض السودان.

هذا ما كان من أمر علاقة السودان مع العرب، أما جيرته الأفارقة فتشهد على مغامراته ضدهم التى قادت إلى إحكام العزلة فيما بينهم وبينه شواهد كثر. فأثيوبيا التى كانت من أكثر دول الجوار الأفريقى قربى للنظام منذ صعود ميليس زيناوى للحكم، قلبت له ظهر المجن بعد إقدامه الأثيم على محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى أرضها.

ورفضه لتسليم المسئولين عنها من المصريين والسودانيين به "قوشهم" وقضيضهم. عزل النظام نفسه أيضا عن جارة أخرى ظلت تعاضده وتؤازره هي أريتريا عندما أخذ يدعم سرا غلاة مسلميها (الجهاد الإسلامي وهو تنظيم مستحدث صنع في الخرطوم بمشاركة عناصر في أفغانستان وباكستان والمغرب حسيما ورد في خطاب الرئيس أفورقي، عناصر في أفغانستان وباكستان والمغرب حسيما ورد في خطاب الرئيسين أفورقي، الأريتريين بإيقاف هذه العناصر عند حدها في لقاء مشهود بين الرئيسين الأريتري الأريترين بإيقاف هذه العناصر عند حدها في لقاء مشهود بين الرئيسين الأريتري والسوداني في (٢١/٤/٤/١). نتيجة لهذه المخاتلة قطعت أريتريا علاقتها مع السودان في السودان في مؤسسة من مؤسسات الدعوة الإسلامية اتضح عقب التحقيق في محاولة اغتيال مبارك مؤسسة من مؤسسات الدعوة الإسلامية اتضح عقب التحقيق في محاولة اغتيال مبارك أنها جميعا كانت أوكارا للتجسس والتخريب. أما يوغندا التي لعبت دورا أساسيا في الإغاثة، ولما انكشف الأمر قطعت يوغندا علاقتها بالسودان في أبريل ١٩٩٤، بل عندما لم يجد النظام "الإسلامي" السوداني في يوغندا من يتواطأ معه على إسقاط حكومتها لجأ إلى أصولي مسيحي متخلف هو جوزيف كوني يقود ما يعرف به "جيش حكومتها لجأ إلى أصولي مسيحي متخلف هو جوزيف كوني يقود ما يعرف به "جيش الرب" ويدعو إلى إقامة دولة ترتكز على الوصايا العشر.

نظام الجبهة في تجليه الجديد أخذ أيضا يهتبل الفرص لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الجوار الأفريقي، بدءا باستغلال الصراع الأريترى – الأثيوبي الذي نشب في عام ١٩٩٨ لاستمالة طرف ضد الآخر فلم يفلح مع كليهما. في الحالتين أبدت الدولتان استعدادهما لتطبيع العلاقات مع السودان دون مقايضة، وأكدتا استعدادهما لأن يلعبا دورا في حل المشكل السوداني بحكم علاقتهما الطيبة بالمعارضة، وإدراكهما وإلمامهما بتفصيلات المشكل، السوداني، ودورهما الرائد في مبادرة الايقاد.

## لصلحة من تستعدى أفريقيا؟

محور حديث المحلين العرب حول المهددات الخارجية لوحدة السودان هو أن هناك هجمة من الخارج تدعمها دول الغرب الكبرى وتحيك خيوطها إسرائيل بوجه خاص. تلك الهجمة تهدف إلى:

أ - تهديد الأمن القومى العربى بالسيطرة على منابع النيل لإضعاف مصر، كبرى الدول العربية.

ب- إيقاف المد العربي الإسلامي نحو قلب أفريقيا.

خالب القط في هذه المؤامرة، في زعم البعض، هي أثيوبيا وأريتريا ويوغندا، والمخلب الثانوى فيها هو جون قرنق. يقول الزاعم: "إذا ذهب الأمر إلى أبعد وصار عور الصراع هو منطقة النيل والبحيرات العظمى التي هي شريان الحياة لعدة دول بينها الدولة العربية الكبرى مصر فإن الأمر لا يحتمل التفكير ناهيك عن المساومة" (١). يذهب الكاتب شوطاً أبعد فيقول: "أن مؤامرة تقسيم السودان لها انعكاسات متعددة تتجاوز إضعاف البلد وتلبية طموحات نفر من المتطرفين والمعارضين في الجنوب إلى إقامة حاجز يحول دون امتداد الإسلام والعروبة إلى قلب أفريقيا، والسودان يعشل بوابة الاثنين. ثم سيطرة القوى المعادية للإسلام والعروبة على منابع النيل بكل ما يعنيه ذلك من تهديد خطير لأمن مصر والجبهة الجنوبية. يؤكد ذلك الخطر ان دولتين على الأقل من الدول الضالعة في الهجوم الأخير تقعان بصورة مباشرة في المربع المهدد لمصالح الأمة العربية والمعادى لها. فأثيوبيا التي اعترفت الإدارة الأمريكية بتورطها في الغزو أقامت خلال السنوات الأخيرة عدة مشروعات للسيطرة على مياه النيل مدعومة بإسرائيل". هنا الحدث وصفه الكاتب بالكارثة وأضاف بان تلك الكارثة دفعت القاهرة إلى الإعلان عن "وقوفها إلى جوار وحدة السودان ومن ثم معارضتها محاولات الغزو الجارية الآن عن "وقوفها إلى جوار وحدة السودان ومن ثم معارضتها محاولات الغزو الجارية الآن

<sup>(</sup>١) هويدى، الشرق الأوسط ٢٠ يناير، ١٩٩٧.

على ذلك السبيل سار ناقد آخر ونسج طنفسة معقدة الخيوط لما اسماه بـ "استراتيجية التفكيك المزدوج" (۱). حسب دعوى الكاتب: "للولايات المتحدة التي تعارس استراتيجية الاحتواء المزدوج في الخليج نظرية تعمد إلى استراتيجية أخرى في منطقة البحيرات الكبرى هي التفكيك المزدوج، تحالفها في ذك بريطانيا بهدف تقليص النفوذ الفرنسي ـ البلجيكي في المنطقة. وتعتمد المؤامرة، في زعم بقرادوني، على عناصر مشهود لها بنضالها من أجل التحرر والاستقلال على غرار موسيفيني وأفورقي وزيناوي وكابيلا وقرنق. "كما يخطط التحالف الأمريكي البريطاني لإبقاء القارة الأفريقية في حالة من التبعية والتخلف تسمح له بالإمساك بقرارها السياسي والاقتصادي ". هذه المؤامرة المحبوكة الأطراف تهدف أيضاً، حسب رأى المحلل، إلى درء خطر جديد على القوى الكبرى يمثله النموذج السوداني الصحوي.

يلفت النظر في هذه الأنسوجة أولاً افتراضها أن كل الطراف الأفريقية فيها أدوات لا حول لها ولا طول في شأن بلادها. ويلفت النظر ثانية أن الكاتبين ـ مثل غيرهما من الذين يستنصر بهم النظام ـ يتحدثان عن سودان الجبهة وكأنه دولة عظمى ترتعد منها فرائص الدول الكبرى وهي نفس الدول التي يسعى نظام الخرطوم لمؤسساتها الدولية ومنظماتها غير الحكومية لاستجداء الغذاء والدواء، أو كأنه قوة ذات حول وطول لا سبيل لمحاربتها إلا بأن تجتمع ضدها قوى الأرض كلها إلباً واحداً. ويلفت النظر، استنتاجاً مما سبق، أن الكاتبين لا يفترضان أن النظام السوداني مسئول ـ ولو إلى حد ما حما حاق به من جانب جيرته، ناهيك عما صنعه بأهله. ويلفت النظر أخيراً الضعف الذاتي الكامن في افتراض الكاتبين أن إسرائيل نملك من القوة ما يجعلها عنصراً اكثر فعالية من العرب في التأثير على الدول الأفريقية بالرغم من كل العلائق التاريخية التي نربط العرب بأفريقيا، كما هي أكثر قدرة على التأثير على أفريقيا من الدول العربية ـ مصر.

<sup>(</sup>١) بقرادوني، "الشرق الأوسط" ١٩٩٧/٤/١.

ولكن قبل الولوج إلى لب الموضوع نبدأ بتحليل البراهسين التي أتى بها \_ ممشل الاتهام الأساسي ـ ليثبت بها دعواه حول التدخل الخارجي في شئون السودان. نزعم بأن الفقرات التي نقلناها بحذافيرها من مقال الكاتب حافلة بالإحالات غير الصحيحة، والتقرير الخاطئ للوقائع. فالكاتب مثلاً يشير إلى موقف القاهرة من "المؤامرة المعادية للإسلام والعروبة" بقوله أن القاهرة أعلنت عن وقوفها إلى جوار وحدة السودان "ومن ـ ثم ـ" معارضتها محاولات الغزو الجارية. القاهرة كمدينة لا تتحدث ولا تبدى رأياً، لهذا تجسب أن ما عناه الكاتب هو القاهرة الرسمية. ونعرف كما يعرف العالم أجمع رأى القاهرة الرسمى الذي أعلنه الرئيس مبارك في افتتاح معرض الكتاب (مطلع عام ١٩٩٧) مؤكداً فيه حرص مصر على وحدة السودان. ولكنا نعرف أيضاً أن مبارك لم يقف عند هذا التأكيد حتى يذهب الكاتب إلى استنتاج ما يبطنه الرجل بأسلوب "ومن تُمَّ"، ففي ذات اللحظة أعلن مبارك أن الذي يدور في السودان شأن داخلي وبالتالي (أو إن شئت من ثم) فلا صحة للزعم بأن هناك اعتراف منه بغزو حارجي ناهيك عن معارضته. حديث مبارك هذا \_ إن لم يكن قد سمعه الكاتب من صاحبه \_ أوردته جريدة "الشرق الأوسط" في اليوم السابق لنشر مقاله. فكيف يمكن لنا أن نفسر هذه التعمية المتعمدة للأقاويل، وتعمية الحق إشهار للباطل يحاسب عليه المرء " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" (الأحزاب، ٥). بل لعل حديث "من ثم" يتجاوز التلبيس إلى التدليس، والتدليس في عرف المحدثين هو أن تروى عن المرء ما لم تسمعه منه.

على أن موقف القاهرة الرسمى لم ينته عند حديث مبارك، فقد عبرت عنه أيضاً لجنة الشئون العربية في مجلس الشعب على لسان مقررها الدكتور/ طلبة عويضة. وعويضة واحد من أدرى أهل مصر بالسودان والصقهم بأبنائه حتى أضحت الجامعة التى كان يتولى رئاستها (جامعة الزقازيق) تعرف باسم جامعة السودانين، الشمالي منهم والجنوبي. قال عويضة في تقريره "اشتعال الحرب من جراء سياسات النظام الحاكم، ومسئوليته عن النتائج الخطيرة على السلامة الوطنية والإقليمية وما سيتبعه من كوارث تهدد السودان والأمن القومي المصرى والعربي". أضاف التقرير أن على النظام "إنهاء

تعنته باعادة الديمقراطية والتسوية السلمية لمشكلة الجنوب التي تقوم على المساواة في الحقوق".

وإن كان حديث الكاتب عن رأى مصر الرسمية حديثا مخترما ذا تقوب فادهى من هذا ما نسبه للنحبة المصرية. أورد الكاتب فقرات من مقال للدكتور/ نعمان جمعه الوفدى الكبير ورجل القانون المعروف تتوافق مع رأيه ثم أضاف "تعمدت نقل هذه الفقرات لأنها تعبر بأمانة عن موقف النخبة في مصر". والنخبة في مصر أكثر شمولا من جموع العاطفين على نظام الخرطوم في صحف القاهرة "الجبهوية" ومن نصرائها في بعض الأحزاب. اغفل أنه في نفس الأسبوع الذي سود فيه مقالم كانت القاهرة "النحبوية" تعلن تضامنها مع التجمع الوطني الديمقراطي في لقاءات عدة ومقالات كثر لكتاب مرموقين: إبراهيم نافع في "الأهرام"، وإبراهيم سعده في "أخبار اليوم"، يوسف الشريف وآخرين في "روز اليوسف"، لقاء المثقفين في دار ابن خلدون، احتفاء لجنة التضامن ورئيسها أحمد حمروش بالصادق المهدى وقيادات التجمع، لقاء جريدة "الأهالي" مع التجمع الوطني الديمقراطي وما صدر عنه من بيان. ولا ريب في أن الكاتب كان ماهرا في انتقاء جريدة "الوفد" لا جريدة "الشعب" وإلى احتيار واحد من رجالات أحزاب مصر غير الدينية لا من رجالات أحزابها المنسوبة للإسلام لينفذ عبر ذلك إلى ما يريد النفاذ إليه باستدعاء مشاعر معينة. إلا أننا لا نشك في أن الكل يعرف ما لحزب الوفد من تاريخ ونضال من أجل الفصل بين الدين والسياسة، وإعلاء رابطة المواطنة على أي رابطة أخرى بما في ذلك ما يحسبه البعض "ثوابت" لا معدى عنها حتى وإن أدت إلى تفتيت الأوطان. الذي ربما لا يعرفه الكاتب وينبغي له أن يعرف هو أن حزب الوفد واحد من حزبين في مصر بادرا برفض انقلاب البشير. رفض الوفد الانقلاب لأنه يقف مبدئيا ضد أى نظام عسكرى يسطو على سلطة مدنية ديمقراطية منتخبة، كما رفض حزب التجمع الانقلاب الخرطومي لاتجاهه الأصولي وما سيثير ذلك من أزمات في المنطقة. ما لا يعرف الكاتب أيضا ـ أو يعرف ولا يريد أن يعرف به قراءه ـ هو أن حزب الوفد ظل على عهده إذ صدرت جريدته بعد بضعة أسابيع من مقال الكاتب تحمل نتائج اللقاء الذى تم بين قيادات التجمع الوطنى الديمقراطي

السوداني وقيادات الوفد ("الوفد" ١٦ فبراير ١٩٩٧). شارك في ذلك الاجتماع، من جانب الوفد، السفير محمود قاسم رئيس لجنة الشئون الخارجية بالحزب، واللواء عبد المنعم حسين رئيس لجنة الأمن القومي، وعبد العزيز محمد رئيس لجنة الشئون العربية، ومحمود أباظة رئيس لجنة الشباب، وقد انتهى الاجتماع إلى القرارات التالية التي أجازها رئيس الحزب فؤاد سراج الدين باشا:

- ۱- نؤكد على حق الشعب السودانى فى الديمقراطية التى تقوم على المساواة فى الحقوق والواجبات دون تفرقة بسبب الدين أو اللغة أو الدم أو اللون مع التأكيد على كفالة حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية.
- ٢- الديمقراطية وحقوق الإنسان وكرامته هي التي تصون وحدة الأوطان وتحمي ترابها.
- إنا نؤكد على ضرورة حماية الهوية الثقافية لكل المجموعات العرقية التي يتكون منها الشعب السوداني.
- ٣- نؤكد على ضرورة العمل على التنمية المتكاملة والمتوازية لكافة أقاليم السودان الشقيق.

فمن هو الذي يلبس الحقائق على الناس؟ زعامات المعارضة الشمالية التى ظلت ثابتة على مواقفها حول الحل السلمى للمشكل السودانى منذ تسع سنوات وكانت نتيجة هذا الثبات التآمر عليها من جانب أصفياء أولئك المعلقين فى السودان، أم الرجل الذى يجتزئ أقوال الآخوين ليقرأ فيها ما يريد أن يقرأ ثم يسط على الناس قراءته الموهومة وكأنها رأى غيره.

نترك النقل الاصطفائي لأقوال الآخرين، ونجئ إلى ترداد الشائعات وكأنها حقائق ثابتة. ونقول شائعات لأن ما أورده الكاتب حول مياه النيل هو ترديد لقول سائر يتردد بين الفينة والفينة في الصحافة العربية دون أن يذهب مردوده إلى التثبت منه احتراما للحقيقة إن لم يكن للقارئ ولأنفسهم. من ذلك، الحديث عن بناء أثيوبيا لسد على النيل بدعم إسرائيلي. لو وقف هؤلاء عند القول ان أثيوبيا تبنى سدا أو سدودا على النيل قد تهدد مصالح مصر المائية لجاز له أن يفعل. ولو اكتفى بالقول إن أثيوبيا تستعين

بالخبرة الإسرائيلية لما تصدينا لقوله لأنا لا نملك من المعلومات الموثقة ما يجعلنا ننكر ان أثيوبيا \_ كدول أحرى \_ تستعين بتلك الخبرة. الذي نملك عليه الدليل هو أن إسرائيل لا دور لها في إنشاءات النيل التي نعت بأثيوبيا. فالسد الوحيد الذي اكتمل العمل فيه هو سد فنشا (فنشا رافد من روافد النيل) لإنتاج الطاقة الكهربائية (الف كيلووات/ساعة). اكتمل العمل في ذلك السد في عهد منجستو وبتمويل إيطالي، وقامت بتنفيظه شركة ريكي الإيطالية. إلى جانب ذلك هناك سد صغير هو سد بيليس الذي أقيم التحرين ميناه الروافد الداخلية بتمويل إيطالي أيضاً. ذلك السد واحد من المشروعات التي تبنتها حكومة بتينو كراكسى في إطار برنامج الإغاثة الأفريقي (FAI) الذي رصدت له حكومته بليوني دولار، وكان أكبر المستفيدين منه دول الايقاد (طريق مقديشو-جيبوتي في الصومال، مشروعات الطاقة في كينيا، تطوير الثروة السمكية في يوغندا، مشروعات الطرق والسكك الحديدية في غرب السودان بهدف ربطها بتشاد لتسهيل نقل الغذاء إليها، بجانب مشروعات لتخزين الحبوب في مناطق السودان المختلفة). هذا السد قامت بإنشائه شركة ساليني الإيطالية. إضافة لذلك هناك دراسات أخرى تقوم بها الآن شركة سوقريا (وهي شركة فرنسية معروفة) لإنشاء سدين جديدين على النيل الأزرق ونهر دابوس (وهو رافد من روافد النيل الأزرق) بتمويل من البنك النولى للتصميم والتنفيذ. تنفيذ هذين المشروعين رهين بالتثبت من عدم تأثير إنشائهما على الحقوق التاريخية المكتسبة لدولتي المصب والمنحدر (مصر والسودان).

فما هو شأن إسرائيل بكل هذا؟ كنا نفهم لو جاءت هذه المزاعم من عامة الناس الذين يتوغلون في بواطن الأمور مع جهلهم بظواهرها، وليس أضر بالأمور من توغل العامة في شئون الخاصة. كما كنا نفهم صدور مشل هذه المزاعم من الغوغائيين المهووسين الذين يرون في كل حدث مؤامرة خارجية حتى وإن انكب الواحد منهم في حفرة حفرها بيديه. ولكننا لا نفهم ترويج الثقاة للباطل أولما يثير الارتياب، فهؤلاء تتوفر لهم مصادر المعلومات، ويملكون المقدرة على البحث والتدقيق، كما يترجي الناس منهم الصدق في الكلمة المكتوبة احتراما لأنفسهم قبل غيرهم لأن في هذا العالم العريض من يدقق فيما يقرأ، خاصة إن كان الموضوع يمس المصالح الحيوية للشعوب كما يمس العلاقات بين الدول.

ولكن يبدو أن الذين يستهلكون أنفسهم في نظرية المؤامرة قد أضحوا ضحايا فوبيا عملك عليهم أقطار نفوسهم للحد الذي انمحت فيه لديهم الحدود بين الحقيقة والخيال، وبين الواقع والأوهام. فمن الغريب مثلا تواتر الحديث عن المشروعات الإسرائيلية المائية في أثيوبيا بالرغم من النفي الرسمي لهذه المزاعم، لا من جانب أثيوبيا بل من جانب من يفترض انهم اكثر علما بما يدور واكثر حرصا على حقوق مصر. دونك مثلا تصريح أسامة الباز في طنطا: "لا توجد اتفاقيات بين إسرائيل وأثيوبيا لإقامة مشروعات مشتركة بينهما تؤثر على حصة مصر من المياه" (الجمهورية ١٩٩٧/٥/١٢). وتصريح مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير مروان بدر الذي نفي فيه "قيام إسرائيل بأنشطة موجهة ضد مصر في القيارة الأفريقية" (الوفد، ١٩٩٧/٥/١٣). هذه بأنشطة موجهة ضد مصر في القيارة الأفريقية" (الوفد، ١٩٩٧/٥/١٣). هذه والأعراف الدولية، أو أنها دولة لا تستغل أية فرصة تجدها لإيذاء المصالح العربية إن كان لما مصلحة في ذلك. كل ما تعنيه هو أن المزاعم حول حلف إسرائيلي أثيوبي لا وجود له للإضرار بمصالح مصر المائية نمثل استدعاء غير أمين لمشاعر عدوانية ضد دول وحديقة (الدول الأفريقية).

## الدول الأفريقية وأمن مصر المائى

الذى يقرأ ما يورده بعض المعلقين العرب حول مياه النيل لا يشك لحظة فى أن جهل هؤلاء جهل مركب، والجهل المركب هو الاعتقاد الجازم بشىء لا يمت للواقع بسبب. وعلنا نحسن الظن بهؤلاء فنقول إن الغرض قد اجتهلهم أى جعلهم جهالا. وإلا فما معنى كل الأقاصيص التى تردد حول أمر لا يعسر على المرء الوصول إلى حقيقته من مظان مبسوطة على الباحثين. فما هى حقيقة مياه النيل التى "يهدف الغرب وتهدف إسرائيل إلى السيطرة عليها لخنق مصر" حسب دعوى هؤلاء.

نهر النيل هو أطول أنهار أفريقيا (١٣٢٦ ميلا) يروى مساحة قدرها ١٠٢٥ مليون كيلومتر مربع، وهو أيضا أطول انهار العالم إن لم نحسب نهرى المسيسبى ـ ميسورى نهرا واحدا، كما هو النهر الوحيد في العالم الذي يجرى من الجنوب إلى الشمال ويبلغ حجم مياه النيل ١٦٠٠ مليار من الأمتار المكعبة يستغل منها الآن ما يقل عن ١٠٪،

لهذا لو أحسن استغلال المياه وصيانة فاقدها لتوفر لكل دول الحوض ما تحتاج إليه من مياه. يقول هويدى في حديثه عن النيل إن لمصر موقفا من قرنق "لأنها تعلم أن انتصار قرنق وسيطرته على الجنوب على الأقل من شأنه أن يهدد المصالح المصرية في مياه النيل. والكلام عن المخططات الإسرائيلية لإقامة سدود في تلك المنطقة يمثل إغراء كبيرا لأثيوبيا ولجون قرنق للإضرار بالمصالح المصرية والضغط على القاهرة في كل الأحوال" (٢٠ يناير ١٩٩٧). هذه الفقرات، بجانب أنها تتناقض مع الرأى الرسمى لمصر وقد أوضحناه ـ حافلة بأخطاء جسام في الجغرافيا والطبوغرافيا.

فالنيل أولا لا ينبع في السودان، لهذا لا تملك أي قوة في السودان أن توقفه حتى وإن انفصل الجنوب بقيادة قرنق. كما أن ما يربو على شانين بالمائة من المياه المتدفقة غو مصر تجئ من النيل الأزرق الذي ينبع في بحيرة تانا بأثيوبيا، ويقع منحدره في منطقة من السودان لا تمت بسبب للجنوب، فجوارها السوداني هو الشمال. من جانب آخر، حتى إن انفصل الجنوب وأراد قرنق ـ أو الذين "يملون" عليه حسب زعم البعض \_ إيضاف مجرى النيل لهزمته الطبوغرافيا. فطبوغرافيا الجنوب لا تسمح بإقامة سدود على الأنهار الجارية على أرضه. هذه الحقيقة لا يتطلب إدراكها أكثر من نظرة عجلي على أطالس المدارس المتوسطة. وعلى أي فقد أكد هذا الرأى ناصر عزت وكيل وزارة الاشغال المصرية، وكان يتحدث عن منطقة البحيرات العظمى وجوارها. قال ليس هناك مواقع على النيل تؤدى إلى حجز المياه عن مصر: (الوفد١٩٩٧/٥/١٩٩٧). ويعرف الملمون بموضوع مياه النيل أن مشروع القرن أو ما يسميه حبراء السرى السودانيون مشروع ميرغني حمزة (أول وزير سوداني للرى بعد الاستقلال) يرتكز على إقامة سدود على النيل تقع جلها في شمال السودان لا جنوب، لأن أرض الجنوب المنسطة لا تسمح بإقامة سد عليها. أطلق على ذلك المشروع اسم مشروع القرن لأنه بني على إحصاء مائي لمدة مائة عام والمعروف أن اهتمام مصر بقياس ماء النيل قديم، فمقياس النيل في الروضة يعسود تاريخه إلى عام ٢٤١م.

ولكن دعنا نفترض أن قرنق يريد العبث بمياه النيل، حتى نبحث عن الكيفية التى يمكن له بها أن يفعل هذا. في الرد على ذلك السؤال أغنانا الكاتب هويدى بما نقله

عن نعمان جمعة. قال القانونى الكبير إن نوايا قرنسق المبيتة يكشف عنها هدمه لا "منشآت قناة جونقلى"، وجونقلى هى القناة التى تتعاون حكومتا مصر والسودان على بنائها لاستنقاذ مياه النيل الأبيض فى منطقة المستنقعات منطقة السدود (Sudd region) التى يتبخر أغلبها. اتفق رأى الفنيين على أن تحويل مجرى النهر مس تلك المنطقة (من بور جنوبا إلى فم نهر السوباط شمالا) سيوفسر ٤ مليارات متر مكعب سنويا تفتسمها البلدان؛ وفكرة القسمة تنبع من نص فى اتفاقية مياه النيل (١٩٥٩) بسين السودان ومصر. كما أن جونقلى هو واحد من عدة مشاريع لتنمية موارد النيل باستنقاذ المياه الضائعة مثل قناة بحر العرب وخزان بحر الجبل وسد بارو \_ قمبيلا.

اتخذ قرار البدء في حفر القناة في منتصف السبعينات بمبادرة سودانية تقدم بها وزير الرى السوداني المهندس يحيى عبد الجيد لرصيفه المصرى إعمالا لنص في اتفاقية مياه النيل يقضى بأنه إذا احتاج أي من الطرفين الموقعين على الاتفاقية للمزيد من المياه يمكن له أن يتقدم للطرف الثاني بطلب لإنشاء مشروع مشترك من مشروعات النيل العليا على أن يتقاسم الطرفان التكلفة والعائد. جاء طلب السودان في وقت كانت فيه حكومته تتحدث عن مشروع طموح هو: "السودان سلة غذاء العالم العربي" لقى ترحيبا كبيرا من الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والعراق والكويت؟ كما أبدت حكومة الأردن اهتماما عظيما به خاصة عقب قمة عمان الاقتصادية (مؤتمر الأمن الاقتصادي العربي). من مظاهر ذلك الاهتمام الدراسات النوعية العديدة التي أشرف عليها الأمير الحسن بن طلال ومحورها هو الأمن الغذائي العربي ودور السودان فيه.

كان لنا شرف توقيع البيان المشترك حول جونقلى مع رجل الدولة الماهر الدكتور عبد العزيز كامل أكثر عبد العزيز حجازى. وكان حجازى ونائبه الراحل الدكتور عبد العزيز كامل أكثر حماسا للمشروع من فنيى الرى المصرى الذين كانوا ينظرون للأمر فى إطار احتياجات مصر الآنية يومذاك فى حين نظر إليه حجازى وكامل فى إطار الأمن الغذائى المصرى واحتياجات مصر المستقبلية. وعقب عامين من توقيع الاتفاق بشأنه بدأ العمل فى المشروع بحفار هو الوحيد من نوعه استقدمته الشركة الفرنسية المنفذة من باكستان، وصاحب العمل فيه لغط كثير من جانب المنظمات البيئية لأن تنفيذ المشروع لم تسبقه

دراسات اكثر شمولا حول الآثار البيئية المترتبة على المشروع. كما صاحبه اعتراض وتظاهر من جانب المجموعات القبلية الرعوية التي ستتأثر تأثرا مباشرا من تحويل مجرى النهر، خاصة لخشيتها من جفاف المناطق الرعوية التي يعتمدون عليها لغذاء أبقارهم. لذلك التظاهر تصدت الحكومة الإقليمية بعنف أدى إلى مقتل أربعة متظاهرين. موقف الحكومة الجنوبية الإقليمية ورئيسها ابل الير كان نابعا من إدراكها أن المشروع يعود بالفائدة لجنوب السودان، إذ أن جزءا من الأراضي التي ستستثمر في مشروعات الأمن الغذائي تقع في الجنوب خاصة مناطق أعالي النيل. ولم يكن موقف قرنق، في هذا الشأن، مختلفا عن رأى رفاقه رغم إدانته لعنف الحكومة الإقليمية إزاء المظاهرات، وكان قرنق وقتها ضابطا بقوات الشعب المسلحة.

تأكيدا لإيمانه بأن مشروع جونقلى هو حجر الأساس لأى تحول اقتصادى — اجتماعى مرغوب فى الجنوب اتخذ قرنق من جونقلى موضوعا لأطروحته للدكتوراه عندما رحل إلى أمريكا لإكمال دراسته فيها وهو ما زال ضابطا بالقوات المسلحة. والأطروحة متوفرة لمن يريد الإطلاع عليها فى جامعة ايوا. أهم من كل هذا أن قرنق "المتمرد" كتب بعد استيلائه على المنطقة أول رسالة له للرئيس مبارك (وكان ذلك فى أخريات عهد نميرى) يطلب منه فيها إرسال مهندس مصرى لصيانة الحفار، وهو طلب كرره قرنق لنقيب المهندسين السودانيين عوض الكريم محمد أحمد خلال اجتماعات كوكا دام بأثيوبيا. هذه هى الوقائع التى يقمن بالناقدين الثقاة خاصة "علماء القانون" مثل نعمان جمعه أن يلموا بها قبل الانزلاق إلى التحريجات الهشة والمعلومات المكنوبة مثل الحديث عن هدم "منشآت جونقلى". وفى واقع الأمر ليس بجونقلى منشآت وإنما بها حفار علاه الصدأ حتى بدأ يتآكل، وحفير مستطيل كاد أن يمتلئ من الردام المتساقط من حفافيه بدلا من امتلائه بالماء.

هذا ما كان من أمر تهديدات الجنوب لأمن مصر المائي، أما الشمال فلا نعرف فيه حاكما شماليا واحدا منذ الاستقلال هدد بجبس النيل عن مصر أو المؤسسات المائية المشتركة غير نظام البشير (التهديد بتعطيل عمل اللجنة المشتركة، الاستيلاء على منازل الرى). ولعلنا نذكر الكاتب الإسلامي - إن كان لا يذكر - بمقالة الترابي بأن السودان قادر على إيقاف النيل عن مصر حتى يصبح نهرا مباركا "يطهر الرجس من أرضها"،

أو كما قال. ففي حديث للترابي لمراسل رويتر بالخرطوم (١٩٩٥/٧/٥) قال محذرا مصر "إن نهر النيل وهو المصدر الرئيسي للمياه لمصر يقع تحت السيطرة السودانية حيث إنه يسير في السودان قبل أن يصل إلى مصر". "إننا لا نريد أن نفاقم التوترات لكف إمدادات المياه التي تأتي من هنا وإنهم في مصر ليس لديهم أي مورد للمياه الجوفية". هذا هو نفس الرجل الذي لا يردعه حياء عن الحديث عن المخاطر التي تتهدد مصر من مؤامرة إسرائيلية - أفريقية على النيل، ونفس الرجل الذي ينطلق رسله عبر العالم العربي لاستثارة أهله ضد خطر يتهدد مصر من جنوب السودان وجنوب جنوبه. حديث الترابي حمل وزير الأشغال والموارد المائية المصرى السابق، عبد الهادي راضي للقول: "في اعتقادي إنها كلمات غير مسؤولة من شخص غير مسؤول. لذلك لن تستطيع هذه الكلمات أن تتناول من مصر وسيادتها وحقوقيها التاريخية" (آخير سياعة الكلمات).

من المدهش أن تصدر تلك المقالة من الترابي وهو رجل قانون دولي يعرف او يعرف المورد به أن يعرف النا المشتركة لا يمكن أن تخضع لهوى حاكم واحد أو دولة واحدة بل يحكمها قانون دولي عرفي، وقوانين دولية مكتوبة، طبقتها الدول على التعدى على التعدى على التعدى على الناسوب الله فالدول الشيوعية مع عدائها للغرب لم تجسر على التعدى على اتفاق الدانسوب اللذي يضم واديه ألمانيا والنمسا وبلغاريا ورومانيا والجسر وتشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتي. والدول الآسيوية على اختلاف أنظمتها لم تجرؤ على العبث باتفاقيات الميكوني الذي ينبع من جبال التبت في الصين ويتهادى عبر بورما ولاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام. والهند على اختلافها مع جارتها باكستان لم النيل ويروى أراضى باكستان والهند بما فيها جامو وكشمير. المياه الدولية تحكمها النيل ويروى أراضى باكستان والهند بما فيها جامو وكشمير. المياه الدولية تحكمها مبادئ أساسية آقرتها جمعية القانون الدولي بهلسنكي عام ١٩٦١، وأجازها على الصعيد الأفريقي إتفاق القمة الأفريقية حول الموارد الطبيعية بالجزائر عام ١٩٦٨، وتوج الرادها في عام ١٩٩٧ اتفاق صدقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن قواعد هلسنكي مما أعطاها المزيد من الشسرعية الدولية، (الاتفاق غير دولة واحدة من دول المشتركة لغير أغراض الملاحة). لم تعترض على ذلك الاتفاق غير دولة واحدة من دول المشتركة لغير أغراض الملاحة).

حوض النيل (بوروندى)، وأجيز بالإجماع باستثناء دول ثلاث هى (الصين، تركيا، بوروندى). لهذا كان من الغريب حقا ان يعلن سفير السودان بالأمم المتحدة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى هرارى فى مطلع عام ١٩٩٧ أن على مصر أن تبدل من سياستها نحو نظام الخرطوم وإلا استخدم السودان ضدها أحد كروته الهامة، إيقاف النيل. ولا تثريب على الحوارى إن تحامق، فهؤلاء على دين "شيوخهم".

بين كل الدول النيلية يطلق على أثيوبيا بحق - اسم نافورة أفريقيا. ففى أرضها ينبع أربعة عشر نهرا دوليا، ثلاثة منها تنحدر نحو السودان فمصر وتدر عائدا مائيا سنويا قلره ١٠٢ مليار متر مكعب، في حين تتجه الأنهر الأخرى إلى كينيا والصومال. ولا يختلف نهر النيل عن غيره من الأنهار من حيث خضوعه للاتفاقيات الدولية والأعراف السائدة من ناحية حماية حقوق كل الأطراف المنتفعة به وضمان تدفق مياهه وانسيابه. وفي الآونة الأخيرة شمل الاهتمام بالنيل حماية التنوع البيولوجي فيه ورعايته من الأضرار البيئية، فالنيل - أكثر من أى نهر آخر - أكثر جدارة بأن يطلق عليه اسم النهر الدولي. فجميع البحيرات التي تغذيه (باستثناء بحيرة تانا) بحيرات مشتركة (فكتوريا بين يوغندا وتزانيا وكينيا، والبرت بين يوغندا وزائير). كما أن الأنهار التي ترفده مشتركة أيضا (النيل الأزرق، عطبره، السوباط، الدندر بين أثيوبيا والسودان، النيل الأبيض بين السودان ويوغندا وكاقيرا بين يوغندا، ورواندا).

تعود الاتفاقيات الدولية التي تحكم مياه النيل إلى القرن الماضي ومطلع هذا القرن (البروتوكول الإيطالي البريطاني ١٨٩٨) الذي تنص مادته الثالثة على عدم إنشاء سدود على نهر عطبره في المناطق الواقعة تحت نفوذ إيطاليا (أثيوبيا) بالصورة التي تضر بمصالح مصر، وكانت مصر يومها تحت الحماية البريطانية؛ واتفاقية ٢٠٩٠ بين بريطانيا وأثيوبيا التي تشترط موافقة مصر المسبقة على أية مشروعات تنتوى الدولة الأثيوبية إنشاءها على النيل؛ واتفاقية عام ٢٠١١ بين بريطانيا ودولة الكونغو حول نهر سيمليكي، أحد روافد النيل. بجانب ذلك هناك اتفاقيات للتحكم الهيدروميترولوجي في النيل مثل الاتفاق الذي وقعته حكومة إبراهيم عبد الهادي باشا مع بريطانيا وأنشئ بموجبه مقر دائم في يوغندا للإشراف على هذا التحكم من جانب موظفين يوغندين ومصريين وسودانين.

ومؤخرا، منذ الثمانينات بدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الاهتمام بالنيل بهدف الحفاظ على الوضع البيئي لحوض النيل، ووضع خطة عمل تشارك فيها كل دول الحوض لضمان حسن استغلال مياه النهر وحمايته من الأضرار البيئية. ذلك المشروع تضمن الدراسات التالية:

- ١ البيئة الطبيعية للنهو: الطبوغرافيا، الجيولوجيا، الأرض، النبات، المصادر.
- ٢ الوضع الاقتصادى \_ الاجتماعى: السكان \_ الصحة \_ المنظمات الجماهيرية
   \_ أنماط الإسكان.
- ٣ العناصر الاقتصادية المؤثرة: الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة، الطاقة، النقل السياحة.
  - ٤ القوانين التي تنظم استغلال المياه.
  - ٥ الاحتياجات البشرية: الرى، الشرب، الصناعة، الطاقة الكهرومائية.
  - ٦ المؤسسات الفنية: وزارات الرى، مراكز البحوث، الجامعات، الكوادر.
    - ٧ المقيدات البيئية: التصحر، سوء استغلال الأراضي، تدهور التربة.
      - ٨ الخطة المشتركة التي تكفل تحقيق كل هذا.

أشرف على إعداد تلك الخطة العالم المصرى النابه الدكتور مصطفى كمال طلبه المدير التنفيذى لبرنامج البيئة وقتها وشارك في وضعها علماء مرموقون من دول حوض النيل.

تلك الخطة تبعها مشروع آخر تبنته اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة بأديس أبابا (ECA) وناقشه الاجتماع الوزارى لتنمية حوض النيل ٩-١٠ يناير ١٩٨٩. ذلك الاجتماع أقر وضع خطة طويلة الأمد تقوم على:

- ١ تحديد المصالح الأساسية لكل دولة من دول الحوض.
- ٢ تفصيل المشروعات المائية التي تعتزم كل دولة إنشاءها ووضع الأسس لتعاون إقليمي بشأنها.
- ٣ تقويم الاستهلاك المائى الراهن لكل دولة والطاقة الكلية الفعلية والكامنة للنهر.
- ٤ على ضوء النقاط السالف ذكرها تحديد حجم الدعم الخارجى المطلوب
   لتنفيذ ما يتفق عليه.

تلى هذا تكوين مجموعة تيكنونيل (ديسمبر ١٩٩٠) التى تضم عشر دول (٦ اعضاء و ٤ مراقبين) لتقوم بالدراسات اللازمة والتعاون الفنى من اجل صيانة النهر وحمايته البيئية؛ وفي سبتمبر ١٩٩٩ أنشئت لها سكرتارية دائمة في كمبالا.

بيد أنا نلاحظ في كل الاتفاقيات الدولية التي نمت في الماضي أمرين هامين، أولهما أن الاتفاقيات لم تتناول موضوع حصص دول الحوض من المياه ربما لأن كل تلك الدول ـ باستثناء مصر ـ لم تكن في درجة من التطور نمكنها من استخدام الري الصناعي، أولم تكن بحاجة للطاقة الكهربائية المائية، أو لأن أغلب دول النيل العليا بما في ذلك أثيوبيا تتمتع بفائض وافر من الأمطار يكفي لسد حاجاتها الزراعية في ذلك الوقت. الأمر الثاني هو أن محور كل الاتفاقيات هو التأكيد على الحفاظ على حقوق مصر (دولة المصب) دون إشارة لحقوق دول المنبع، أو سبل توزيع المياه بين دول الحوض.

وكانت المرة الأولى التي تم فيها اتفاق حول توزيع حصص المياه في عام ١٩٥٩ عند توقيع اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان وهما دولتا منحدر ومصب (دول استقبال)، في حين ظلت حقوق الدول الأخرى (دول الإرسال) متروكة لاتفاق لاحق بين هذه الدول ودولتي المنحدر والمصب. فلابدع، إذن أن تبع اتفاق ١٩٥٩ تحفظ من جانب أثيوبيا تقول فيه إنها تحفظ لنفسها الحق في استغلال ما تراه مناسبا لمصالحها حاصة وقد تم الاتفاق بين مصر والسودان على توزيع مياه النهر الذي ينبع في أرضها دون مشورتها. بالرغم من هذا الإعلان المنذر حرص الرئيس عبد الناصر ـ رغم اختلافه السياسي مع النظام الإمبراطوري \_ على الحفاظ على علائق طيبة مع الإمبراطور إن لم يكن لشيء فحماية لهذا المصدر الحيوى الذي يتدفق من ارض بلاده. وكان الإمبراطور هيلاسلاسي ـ بل كل أباطرة أثيوبيا من قبله ـ يحسبون أن النيل ـ أو الأباي كما يسمونه \_ نهر مقدس وملك خالص لأثيوبيا. لهذا ظلت مصر تسعى دوما لاسترضاء الأباطرة والحد من غلوائهم عبر بطريرك الإسكندرية الذي كان في ذاك الوقت بطريركا للكنيسة الحبشية قبل انفصال الكنيستين. ولعل ذلك الموقف هو الذي حمل الخديوي محمد على على محاولة غزو الحبشة وهي محاولة لم تنجح في تحقيق هدفها الأساسي (احتلال بحيرة تانا)، وإن كان قد أفلح في احتلال المتمة (١٨٣٨) ومصوع (٩٨٤٦)، وهرر (١٨٧٥) بعد احتلال مدينة كسلا السودانية في (١٨٣٤).

وكان لكينيا ـ بعد استقلالها ـ رأى مشابه حول مياه النيل يقوم على رفض نظرية المورد المشترك بالنسبة للمياه العذبة التى تنبع داخل أراضيها؛ أكد ذلك الموقف مندوبها في لجنة القانون الدولي وواظب عليه. في ذلك الموقف عودة للنظرية الأمريكية التي تسمى نظرية هارمون<sup>(1)</sup> وهي نظرية تخلت عنها أمريكا نفسها منذ زمان عندما قبلت مبدأ الشراكة في الأنهار والبحيرات التي تنبع في أرضها وتشاركها فيها دول أحرى، وهو أمر تفصح عنه اتفاقياتها مع كندا والمكسيك.

وعلى كل، فالإطار الذي يجب ان تفهم فيه دعاوي أثيوبيا حول مياه النيل هو استنكارها لاتفاق دولتي المعبر والمصب (مصر والسودان) على اقتسام مياه النيل فيما بينهما دون اعتبار لحقوقها في تلك المياه، إلا إذا افترضنا أن ليس للدولة التي ترفد النيل بثمانين في المائة من مياهه حق في تلك المياه. هذا الرأى يوحى به الذين لا يرون في مطالب أثيوبيا إلا محاولة لخنق مصر، وليس هذا هو رأى مصر الرسمية. ففي حديث لوزير الرى المصري الدكتور أبو زيد جاء قوله: "هناك تفهم كامل بين القيادة السياسية في كل من البلدين، وإن السدود الأثيوبية ما هي إلا مشروعات صغيره لا تؤثر في حصتنا المائية "(٢) . إلى ذلك الرأي أضاف مساعد وزير الخارجية المصري إبراهيم حسن عقب لقاء له في أديس أبابا مع نائب وزير الخارجية الأثيوبي تيكدا إن المحادثات تناولت سبل الاستفادة من مياه النيل وتقليص الكميات المهدرة لتحقيق مصالح دول المنبع والمصب الله ومن المعروف أن الهدر المائي في مصر يبلغ نسبة عالية ولا مناص من ترشيد استحدام المياه لمن يرغب في الاستفادة القصوى من هذا المورد الهام. هذا أمر لم يغب عن فطنة مسئولي مصر، فالخطة المائية المصرية حتى عام ٢٠١٧ تركز على تنمية الوعى المائي والتقليل من الاستنزاف خاصة ومياه النيل توفر لمصر قرابة الـ ٩٥٪ من إجمالي الموارد المتاحة. وإن أخذنا الوتيرة الحالية لتزايد السكان سيصبح الأمر في منتهى الخطورة خاصة ومتوسط نصيب الفرد سنويا من المياه في مصر اليوم قد انخفض من ١٢٢٠ متر الي ١٠٠٠ متر، وهذا هو حد الفقر المائي.

<sup>(</sup>۱) جدسون هارمون النائب العام الأمريكي الذي كان من رأيه أن جميع الأتهار والبحيرات التي تنبع في أمريكا هي ملك مطلق لأمريكا.

<sup>(</sup>٢) جريدة الأخبار ١١/١٩ /١٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) الحياة ٢٣/١١/٨٩٩١.

مثل هذه المشاكل لا تعالج بالتنطع الصحفي والانطباعات العجلى والأحكام السياسية المسبقة، وإنما بالحساب الدقيق، والاعتراف بالواقع الذي يشمل حقوق كل دول النهر؛ وقبل ذلك بالاحتكام إلى القوانين والأعراف الدولية السائدة. هذا هو المنهج الذي اتبعه المؤتمر الثالث عشر للنيل عام ٢٠٠٠. في ذلك المؤتمر أكد وزير البري المصرى أن "مصر تتعاون مع دول حوض النيل للاستفادة من كل نقطة مياه في منابعه الاستوائية وهضبة الحبشة وهو ما يعنى إمكان زيادة نصيب دول الحوض ومنها مصر". أضاف الوزير أن مصر اتفقت على إنشاء آلية جديدة تضم الخبراء والفنيين والمستشارين لتنفيذ المشروعات المائية وزياة الاستفادة من موارد النيل لأقصى حد لمصلحة شعوبها"(١).

وفى عهد الرئيس السادات سعى الدكتور بطرس غالي وزير الدولة للحارجية لابتداع صيغة جديدة للتعاون والتشاور بين دول الحوض حول أمورهم المشتركة هو منتدى اندوقو (تعني الكلمة بالسواحيلية أخ)، ولربما أراد غالي بتلك الصيغة (منتدى الإخاء) أن يؤكد أن موضوع مياه النيل يتجاوز الحكومات إلى الشعوب. ضمت مجموعة اندوقو أغلب دول الحوض (مصر، السودان، يوغندا، تنزانيا، زائير، رواندي، بوروندي) وكان البارزان بغيابهما في هذه الجموعة هما كينيا وأثيوبيا. وقد رأت الدولتان (بتنسيق بينهما) أن أى تعاون بين دول حوض النيل لا بد أن يسبقه اتفاق على اقتسام الحصص.

الموقف الإمبراطورى اصبح تاريخا بمجئ ملس زيناوي للحكم إذ كان أول ما أعلن من بيان حول النيل هو الاعتراف بأن النهر ليس ملكا لأثيوبيا بل هو ملك لكل الدول التي تعيش على ضفافه، كما أكد احترام حكومته للاتفاقيات السابقة التي وقعتها بلاده في ذات الوقت الذي أعلن فيه رغبة أثيوبيا في الاستفادة من حقها المشروع في مياه النيل. تلك هي البيئة التي وقعت فيها مصر الاتفاقية الهيكلية مع أثيوبيا حول مياه النيل (١٩٩١) Frame Work Agreement لحذا فإن اتهام النظام الأثيوبي القائم بالتآمر ضد مصالح مصر المائية بالتعاون مع إسرائيل دون اعتبار للخلافات الموضوعية اتهام نزوى؛ بل هو أكثر من ذلك، استهانة غريبة بحقوق الآخرين. هذه النزوية والاستهانة

<sup>(</sup>٦) الأمرام ١٩٩٨/١٢/٣١.

هى ما يدفعنا للقول إن ناسجى نظرية المؤامرة، نماما كالذين يطلقون القول على رسيلاته حول عداء أثيوبيا للعرب، إنما يزرعون الألغام فى طريق التعاون العربى الأفريقى.

ومن المذهل حقا أن يتزامن تعنت أحكام هؤلاء المعلقين وغلاظة اتهاماتهم مع تصريحات وزير الخارجية المصرى عمرو موسى ومستشار الرئيس المصرى للعلاقات الخارجية (أسامة الباز) التي تقول إنه لا خلاف بين مصر وأثيوبيا حول مياه النيل، واعترافهما بأن لأثيوبيا مطالب ستناقش في الأطر الدبلوماسية المعروفة. هذا الرأى أكده أيضا أسامة الباز في حديثه بطنطا الذي أشرنا إليه آنفا. في ذلك الحديث أفاد الباز إن "علاقة مصر بأثيوبيا تتعدى موضوع مياه النيل وان مصالح مصر لا تتعارض مع مصالح أثيوبيا بل أن مصر تدعم تنمية الموارد المائية بها وأنها على استعداد للإسهام في مشروعات تنموية وترشيد استخدام الموارد المائية بأثيوبيا" (الجمهورية ١٩٩٧/٥/١٢). ونحسب أن هذا هو الذي تفعله مصر الآن في تقويمها للنتائج التي ستترتب على تنفيذ الخطة الأثيوبية للتوسع الزراعي على مدى الثلاثين عاما المقبلة اعتمادا على الرى الدائم. ضرام الهوى ودخن النزوات حجب عن الناظرين هذه الحقائق الأساسية حول كبريات الأمور والتي لابد لمن يريد الإيغال فيها من الإلمام بأطرافها. ومن الغريب أن يغيب عن علم النائحين بالمخاطر التي تهدد مصالح مصر المائية أنه في الوقت الذي كان يتعالى فيه صياحهم فيه عن "تآمر" (وليس مطالب) أثيوبيا حول مياه النيل كانت القاهرة - عاصمة مصر - تستضيف واحدا من أهم مؤتمرات التعاون المائي الأفريقي. تجمع في القاهرة (لا في تل أبيب) ممثلو مصر والسودان وأثيوبيا وكينيا ويوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندى وأريتريا ليقروا للمرة الأولى خطة عمل مشتركة للتحكم في مياه النيل تضم واحدا وعشرين مشروعا موزعة على دول الحوض كله وبتمويل قدره ١٠٠ مليون دولار من برنامج الأمم المتحدة للتنمية وحكومة كندا. ذلك الاجتماع امتداد لاجتماعات أخرى سبقته (أسوان ١٩٩٣، الخرطوم ١٩٩٤، آروشا بتنزانيا ١٩٩٥، وكمبالا ١٩٦٩)، كما أنه امتداد لاجتماع وزارى عقد في أديس أبابا تحت عنوان النيل عام ٢٠٠٢ (٢٣ فبراير ١٩٩٧). الاجتماع الأخير افتتحه وزير الموارد المائية الأثيوبي شيفر جارمو بقوله: "إن أثيوبيا باعتبارها أحد المصادر لمياه النيل لها الحق في

الحصول على حصة عادلة وتحتفظ لنفسها بالحق في استخدام مياهه وليس لديها أى نية في إلحاق الأذى بأى من الدول المتشاطئة". ولعله من حسن الطالع أن تفطن أخيرا دولتا المصب (مصر والسودان) إلى هذا فتنشئان للمرة الأولى مع أثيوبيا لجنة ثلاثية للاتفاق على برنامج للتعاون المائي للدول الثلاث (دول حوض النيل الأزرق). اتفق الأطراف الثلاثة أيضا على أن تكون المشروعات المشتركة ذات عائدة لثلاثتهم دونما أية إضرار بالاستخدامات الحالية للمياه.

قضية الماء قضية حياتية، "وجعلنا من الماء كل شيء حي" (الأنبياء، ٣٠) لهذا فإن التناول الفطير، والإتهامات العرجاء في قضية كهذه لا يغيران من الواقع شيئا ولا يصدران إلا عن أفهاء أعمى الله بصائرهم. قضية الماء أيضا أصبحت قضية أخلاقية أكثر منها قانونية أو سياسية ولهذا أنشأت لها منظمة اليونسكو فريق عمل متخصص في إطار اللجنة الدولية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية Ethics of Scientific Knowledge and Technology) والمتى تعرف باسم (Comset). أو كلت رئاسة تلك اللجنة، لأهميتها، إلى الرئيسة السابقة لجمهورية أيسلندا السيدة في فيقديس فينبوقادويز، كما عهدت رئاسة فريق العمل المتخصص حول المياه للايسرل سيلبورن البريطاني. ويستركز دور اللجنة المائية في البحث عن الجوانب الأخلاقية في استغلال المياه المشتركة، وتشجيع الحوار بين المنتفعين بتلك المياه، والرصد والتنبؤ بعرفوا أن مصر قد استضافت في نهاية عيام ٩٩٩١ (نوفمبر٢٧) واحدا من أهم اجتماعات اللجنة المائية في مدينة أسوان، افتتحته السيدة سوزان مبارك والتي وقع عليها اختيار مدير اليونسكو السابق فيدريكو مايور لتكون عضوا باللجنة.

رغم كل هذا، ومع توالى تصريحات المسئولين المصريين ما فتئ النائحون من "حماة" مصالح مصر من مثقفى السودان ـ ممن سنأتى على أمرهم فى الجزء الثانى من هذا الكتاب ـ يدقون الدفوف فى ضراوة بالغة عن المهددات الأفريقية والإمبريالية والصهيونية على أمن مصر المائى. وزير خارجية مصر أسمى هذا الهرف زوبعة فى فنجان، قال السيد عمرو موسى لمراسل الحياة فى الجزائر غداة اجتماع مؤتمر القمة الأفريقية الأخير: "لا مشكلة مع أثيوبيا فى شأن المياه ونحن أقرب إلى التفاهم. وكل ما

ذكر عن وجود أزمة كان عبارة عن زوبعة في فنجان لأن هناك قناعة تامة بمبدا التعاون. ومصر لا تعترض على مشاريع مائية تنفذها أثيوبيا ولسنا منشعلين بهذا الأمر على الإطلاق. ونحن على تفاهم مماثل مع كل دول حوض النيل من منطلق احتياجات كل دولة للمياه (الحياة ١٩٩٩/٧/١٤).

لم يقف دور مصر الرسمى فى التعاون المائى العربى الأفريقى عند استغلال مياه النيل للزراعة والرى بل شمل ميادين أخرى ذات صلة بالنيل. فمن أكبر إنجازات وزير الكهرباء المصرى السابق المهندس ماهر أباظة الاتفاق الذى عقده مع زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا) بتمويل من بنك التنمية الأفريقي لوصل الشبكة الكهربائية الأفريقية فى جنوب القارة بنظيرتها فى الشمال. يسعى ذلك المشروع إلى ربط كهرباء زائير بكهرباء مصر ويمتد منها ـ عبر ليبيا وتونس ـ إلى المغرب العربى، كما يمتد إلى الأردن وسوريا والعراق عبر طابا عن طريق كابلات تحت خليج العقبة. ونحسب أن هناك عالا وأسعا لاستفادة دول الحوض فى شرق أفريقيا وشمالها من الطاقة الكهربائية الضخمة التى تتوفر فى مساقط النيل بأثيوبيا مما يغنى بعض الدول عن الإنفاق الباهظ على الحزاتات الكبرى لتوليد الطاقة الكهربائية. هذه السياسة الحكيمة كانت على تقدير لجلس الطاقة العالمي لأن واحدا من هموم هذا المجلس هو تنمية الطاقة البديلة خاصة فى المدول الفقيرة. وتشير أرقام المجلس إلى أن ٢٠٨ بليون نسمه من فقراء العالم لن يستطيعوا فى عام ٢٠٨٠ الحصول على الطاقة التجارية مما يفرض واجبا على الدول القادرة فى عام ٢٠٨٠ الحصول على الطاقة التجارية مما يفوض واجبا على الدول القادرة والمجتمع الدولي أن يبديا اهتماماً خاصا بتطوير الطاقة فى الدول النامية خاصة لأهل الأرياف

هذه هي الجهود التي يقوم بها "المستنيرون" من العرب من أجل التعاون المثمر بين العرب وأفريقيا، وتحقيق الاعتماد على الذات، والاعتماد على الذات هو الذي يحقق في نهاية المطاف \_ إنهاء التبعية والهيمنة. ويخطئ من يظن بأن إنهاء الهيمنة والتبعية أو "تعكين" المستضعفين في الأرض يتم بسيطرة النزوية على التفكير، أو افتعال المعارك، أو استخراق النفس في نظريات المؤامرة، أو إدمان الأوهام الايديولوجية التي سقطت في كل المتحان، ولم تعد على أصحابها إلا بالبوار.

## أفريقيا والأوصيناء الجدد

"الحواديت" التي أوردنا حول المؤامرات الأثيوبية - الإسرائيلية تصلح موضوعا لفيلم مصرى عنوانه "مؤامرة على النيل"، أما الأقاصيص عن "تفكيك" أفريقيا التي رصّ فيها ناسجوها المتناقضات رصاً تحتاج إلى مخرج في عبقرية المخرج السوريائي بونويل. ما كنا لنهتم بالأمر لولا أن الحكاءون عمدوا إلى الزج ببلادنا في رصيصهم غير المتماسك، وإلى ذلك الرصيص الحش أضافوا الزعم المنهوك حول علاقة قرنق باسرائيل. سنحاول الإبانة عن أن لما يدور من أحداث في منطقة البحيرات الكبرى اسباباً موضوعية داخلية، كما نبين إن كان لتلك الأحداث اثر مباشر أو غير مباشر على السودان، وإن كان لنظام الخرطوم، لا إسرائيل والتحالف الأمريكي - البريطاني؛ دور في الأحداث. يقول لنظام الخرطوم، لا إسرائيل والتحالف الأمريكي - البريطاني اعتمد شخصيات أفريقية مثل موسيفيني وأفورقي وزيناوى وكابيلا وقرنق لد "تعرير مشروعاته السياسية والاقتصادية". كما نقل عن أهل الخرطوم ما أسماه "المعلومات التي يتداولها المسؤولون السودانيون والتي لا يسلط الإعلام الغربي الضوء عليها". من تلك المعلومات أنه "تربط بين يورى موسيفيني ولوران كابيلا وجون قرنق صلات عميقة، فهم من قدامي القيادات الشيوعية ولهم علاقات وثيقة مع إسرائيل" (١).

نبدأ بالحقائق – أو بالحرى المعلومات – التى أوردها الكاتب نقلاً عن غيره دون تمحيص وهو بهذا لا يفعل غير ترداد الكذب المنظم الذي يلجأ إليه نظام الخرطوم كلما تزلزل حاله، ونظام الخرطوم في زلزال دائم من أمره. صحيح أن قرنق صديق لموسيفيني منذ عهد الدارسة وهذا موضوع لا يحتاج له "إعلام الغرب"، أو إعلام الشرق لكيما يسلط عليه الأضواء؛ لتلك العلاقة أشار موسيفيني في كتابه الأخير "غرس حبة الخردل" يسلط عليه الأضواء؛ لتلك العلاقة أشار موسيفيني في كتابه الأخير "غرس معروف (Sowing the Mustard Seed) الذي روى فيه سيرته الذاتية. تلك العلاقة أمر معروف عند الكثيرين من ساسة أفريقيا الذين جمعتهم بقرنق جامعة دار السلام، كما جمعتهم في رحابها جمعية طلابية فكرية. من هؤلاء الزعماء إيريا كاتقابا النائب الأول لرئيس الوزراء اليوغندي، وجيمز وابا كابولو رئيس البرلمان اليوغندي السابق، وشيسانو رئيس الوزراء اليوغندي، وشيسانو رئيس

(١) بقرادوني، الشرقُ الأوسط.

موزمبيق. كابيلا لم يكن من بين هؤلاء الرجال بل نجزم بأن قرنق لم يلتقه يومذاك ناهيك عن أن تكون قد جمعت بينهما "صلات عميقة". أما القول إن الثلاثة من قدامى الشيوعيين فهو قول مردود لأنه لو كان لحواربي جامعة دار السلام شيخ فشيخهم هو المعلم نيريري، ولو كانت هناك ايديولوجيا تجمعهم لكانت هي ما تعارف عليه الناس يومذاك به "الاشتراكية الأفريقية" أو فكرة "الاوجماعة" التي ابتدعها نيريري. وفي ذلك الزمان كانت للاشتراكية بطون وعشائر في هذا الجزء من العالم: (الأفريقية، العربية الناصرية،العربية البعثية). نقول هذا عن القادة الثلاثة الموصومين به "الشيوعية" لا لننفي تهمة عن أحد وإنما لنكشف عن عدم تثبت الكتاب مما يوردون من أقوال وأحكام تؤدي إلى التشويش على الإدراك والتهويش على العقول.

أفحش من ترداد الشوائع دون تمحيص الإيجاء بأن كل هؤلاء الزعماء من خاض منهم حرباً قرابة ربع القرن من الزمان لتحرير بلاده مثل أفورقى، أو من ترك منهم موقعه في الحكم مثل موسيفيني ليصبح مجارباً عصابياً حتى يستنقذ بلاده مرتين: الأولى من جرائم ديكتاتور جاهل (عيدي أمين)، والثانية من بطش حاكم وطنى تنكب الطريق (ملتوني أوبوتي) - لم يفعلوا هذا إلا لإعداد بلادهم لتصبح معبراً له "تمرير" مشروعات التيحالفي الويطاني - الأمريكي. تلك الأحكام القاطعة التي تكاد تتطاير لخفتها تحمل الموع على تغليب الظن بأن مصدوبها يحسبون أن أفريقيا أرض همال تنتظر من يعيد رسم خارطتها متي أواد وكيف شاء. نلمس في تلك الأحكام أيضاً الإيجاء بأمرين، الأول هو أن الليولي الأفريقية لا رأى لها في شأن أهلها وقارتها ولا غاية لها تجتهد في الوصول اليها؛ وإن قافيقية مغبونو عقل وليسوا أكثر من أدوات تخضع لأوامر أسيادهم الأقدمين. الإيجاء الثاني عوبو لازمة منطقية للأول - أن هذه الدول لابد أن تكون في عداء مع العوب وتحالفي ضميني مع خصومهم، الاستعمار والصهيونية.

هِذِهِ التحليلاتِ قد يقبلها المرء من صحافة الغرب التى تسيطر على عقول أغلب المسلم المتحمارية قديمة مثل مفهوم "عبء الرجل الأبيض" عند المريطانين White Man's Burden ومفهوم الرسالة التحضيرية عند الفرنسيين White Man's Burden المريطانين ولينا يتمحور أغلب ما تورده تلك الصحافة عن منطقة البحيرات الكبرى في الإشارة إلى مناطق النفوذ الفرنسي ومناطق النفوذ الأمريكي – البريطاني. هذا الفهم

يقمن بمن هم أكثر قرباً بأفريقيا ولهذا يلزم أن يكونوا أكثر إدراكاً لمشاكلها وأكثر تعاطفاً مع همومها، أن يتحاموه. ومع تسبد هذا النمط من التحليل على أغلب ما نشر حول مشكلة منطقة البحيرات الكبرى في الصحف العربية إلا أنه من حسن الحظ ان الصحف العربية في المهجر ("الشرق الأوسط"، "الحياة"، "المجلة"، "الوسط") قد أوردت أيضاً تحليلات رصية لهذا المشكل وضعت فيها الأمر في إطاره التاريخي دون جنوح للتفسير الأسطوري للتاريخ.

المحلل السياسى الجاد لا يتناول مشكلاً معقداً كمشكل البحيرات العظمى دون إلمام بالتحولات الهامة التى أخذت تشهدها القارة الأفريقية منذ النصف الثانى من عقد الثمانينات، خاصة بعد تحرير جنوب أفريقيا وإلقائها بثقلها كله وراء قضايا أفريقيا. فى هذة الفترة تحولت خمس وعشرون دولة من نظام الحزب الواحد أو الحكم العسكرى إلى النظام الديمقراطى التعددى بعد انتخابات عامة نعت جميعها تحت إشراف مراقبين دوليين وإقليميين ينتمون إلى منظمات حكومية وغير حكومية. شهدت هذه الفترة أيضاً عملاً دؤوباً مخططاً لترجمة أحلام أفريقيا فى التكامل الاقتصادى إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع. من قصص النجاح فى هذا الميدان تجربة مجموعة الجنوب الأفريقى للتنمية الاقتصادية SADC التى تنتظم تسع دول (جنوب أفريقيا، أنجولا، موزامبيق، زيمبابوى، نامييا، زامبيا، مالاوى، تنزانيا، جزيرة الموريسى). هذه المنطقة نعشل سوقاً من أكبر أنجازات SADC اتفاق أعضائها على خلىق هياكل تتجاوز سلطاتها أسواق القارة جنوب الصحراء (١٣٥ مليون نسمة)، كما تحفيل بالموارد الطبيعية الثرة. ولعل من أكبر إنجازات SADC اتفاق أعضائها على خلىق هياكل تتجاوز سلطاتها السيادات الوطنية للإشراف على إدارة أهم مواردها المائية المشتركة (نهر الزامبيزى) وهو أمر لم تفلح فى تحقيقه حتى الآن الدول المشاطئة لأنهار أفريقيا الأخرى (نهر النيل، نهر المنغال، بحيرة تشاد).

أما في شرق أفريقيا فمن واجبنا أن نحمد لموسيفيني إفلاحه في إحياء مجموعة شرق أفريقيا الاقتصادية East African Community من بعد أن انفرط عقدها في مطلع السبعينات. ففي خلال أعوام ثلاثة رُدت الى مجموعة شرق أفريقيا – أولى المحاولات الأفريقية للتكامل الاقتصادي – عافيتها وأعيد بناء مؤسساتها في أروشا. نثني أيضاً على دوره الفاعل في ميلاد اتفاقية نظام التجارة التفضيلية لدول جنوب وشرق أفريقيا

Prefrential Trade Agreement (PTA) التي تم التوقيع عليها في نهاية الثمانينات في كمبالا، عاصمة يوغندا. تلك المؤسسة تطورت فيما بعد، إلى سوق مشتركة لهذه اللهول تعرف باسم السوق المشتركة لهدول شرق وجنسوب أفريقيسا، كوميسا الدول تعرف باسم السوق المشتركة لهدول شرق وجنسوب أفريقيسا، كوميسا بقرادوني قد عنى كثيرا بما صنعته المجموعة الاقتصادية لشرق أفريقيا أو كوميسا؛ هاتان المؤسستان خلقتا سوقا تجارية مشتركة، وأرستا الأساس لصناعات متكاملة، وألغتا الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء، كما أنشأت Comesa مصرفا لتمويل التجارة البينية والتنمية مقره نيروبي، ووضعت القوانين التي تكفل تنسيق السياسات النقدية، وأقامت غرفة للمقاصة بين بنوك دول السوق. كل هذه، بلا ريب، خطوات عملية بادير و"تعرير" مشروعاته. إلى كوميسا هذه انضمت مؤخراً مصر بعد أن ظل طلب الغير و"تعرير" مشروعاته. إلى كوميسا هذه انضمت مؤخراً مصر بعد أن ظل طلب انضمامها قابعاً في الأضابير نتيجة لاعتراض حكومة الترابي – البشير على ذلك الانضمامها قابعاً في الأضابير نتيجة لاعتراض حكومة الترابي – البشير على ذلك الانضمام لمدة خمسة أعوام.

يقابل مبادرات موسيفينى الموفقة على الصعيد الإقليمى نجاحه فى بلاده بتحقيق الاستقرار بعد كل الدمار الذى شهدته يوغندا فى عهد الجنرال أمين. بسبب من هذا الاستقرار والسياسات الاقتصادية الجريئة التى تبناها الرئيس اليوغندى حققت يوغندا أعلى معدلات النمو الاقتصادى فى القارة، وأصبحت مع غانا اللولتين النموذجيتين فى أفريقيا لتجربة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

غير مبرر، ررر يادات تسعى جادة لتحرير بلادها من النفوذ الأجنبى، وتحظى بتأييد غير مبرر، ررر يادات تسعى جادة لتحرير بلادها من النفوذ الأجنبى، وتحظى بتأييد أهلها، وتلعب دوراً محورياً في قارتها، وتعلك أن تقول – بحساب الربح والخسارة – إنها قلمت لبلادها ما لم يقدمة غيرها. تعلك هذه القيادات أيضاً أن تقول إنها أثبتت في أكثر من امتحان بأنها سيدة الموقف في بلادها حتى في أمور تهم العرب ودول العالم الثلث؛ ففي موقفها الموحد بعزل إسرائيل في السبعينات دليل، وفي موقفها الجمعي عام 199۸ في منظمة الوحدة الأفريقية ضد الحصار الجائر على ليبيا أكثر من دلالة. وفي الموقف الأخير سبقت أفريقيا الدول العربية جمعاء مما دفع العقيد القذافي لأن يندفع الموقف الأخير سبقت أفريقيا الدول العربية جمعاء مما دفع العقيد القذافي لأن يندفع

بكليته إلى القارة الأم. الزراية بالقيادات الأفريقية يصحبها أيضاً تمجور حول الذات لا نجد له تبريرا، خاصة وأنه يرتكز على اطروحة لم تلق منها الأمة العربية غير تخثر الآمال وتوالى النكبات؛ اطروحة توهم الخصومات وافتعال العداوات مع الأقربين والأبعدين. هذا التوهم والافتعال ظاهرة مرضية، أو أن شئت، عرض لداء خطير، هو الهروب من المسؤولية عن الأخطاء، فأمام الخيبات المتوالية والنكبات المكرورة، يجنح الخائبون دوما إلى إحالة خيباتهم إلى الآخر (التآمر الامبريالي/إسرائيل/واخيرا العمالة الأفريقية). هذا ما يحاول نظام الخرطوم، ويحاول بعض المعلقين العسرب أن يفعلوا، وهم يسرددون مصكوكات لفظية أبارها الزمن وكسد سوقها. ومن جانب النظام السوداني لا يعثل مسكوكات لفظية أبارها الزمن وكسد سوقها. ومن جانب النظام السوداني لا يعثل هذا التنظع إلا هروباً من مساءلة النفس عن دوره فيما حاق به من نكبات في الداخل والخارج، واستقصاء ما هو أدني من الأسباب التي قادت إلى ما نحن عليه من عن.

## قضية البحيرات الكبرى

ما يدور في منطقة البحيرات الكبرى، تطور طبيعي لأحداث تعتد جذورها إلى الستينات (سنى الاستقلال)، ومطلع السبعينات (اشتداد أوار الحرب الباردة فيها خاصة في عهد نكسون)؛ يل وإلى ما قبلهما (العهد الاستعمارى). الفهم الصحيح لما تمور به الأرض في تلك المنطقة يبدأ أولاً بتقصى الجذور الداخلية للمشكلة قبل البحث عن أصابع التآمر الخارجي، وثانياً بالتعرف على أهم اللاعبين المحليين في الساحة: أفكارهم، مطاعهم، دوافعهم، والدور الذي يترجون ليلادهم أن تلعبه في محيطها الإقليمي. هذا أمر ضرورى، إلا إذا افترضنا أن كل هؤلاء اللاعبين دمي جاءت إلى سدة الحكم – أو جع بها ـ لتؤدى دوراً يريده منها من يمسك بالخيوط من وراء ستار.

رواندا وبوروندى برميل بارود قابل للانفجار منذ أن كانا بلداً واحداً تحت الحكم البلجيكى. وفى مرحلة توزيع الأسلاب بين الدول الاستعمارية فى مؤتسر برلين (١٨٨٤) انتهى أمر رواندا وبوروندى إلى بلجيكا وأمر الكونغو (زائير) إلى يد الأمير ليوبولد الثانى البلجيكى. وخلال سبع سنوات عاث ليوبولد فساداً فى الإقليم الذى آل إلى ملكيته الخاصة. ويروى الصحفى الإنجليزى المحقق أدموند موريل أن ليوبولد أباد سبعة ملايين أفريقى فى معرض سعيه للحصول على الألماس والمطاط مما قاد إلى حملة

دولية ضده كان من بين قادتها كاتبان مرموقان هما مارك توين والسير آرثر كونان دويل. هذه الحملة دفعت ليوبولد للتنازل عن حقه لاحقاً لحكومة البلجيك؛ وكان اسم الكونغو يومذاك دولة الكونغو الحرة Congo Free State. ومن الطريف أن سلطان ليوبولد كان يمتد حتى السودان (بحر الغزال) إلا أنه تنازل عن ذلك الحق لبريطانيا عقب أحداث فاشودة. أبقى البلجيك إبان حكمهم للإقليم على الوضع الإقطاعي الذي كان قائمًا في رواندا - بوروندي بما يكتنفه من تعييز بين السادة (التوتسي) وهم أقلية، والعبيد (الهوتو) وهم الأكثرية الغالبة. احتضن الاستعمار البلجيكي التوتسي فوفر لهم اقناناً وعبيداً للأرض. في ذات الوقت انتقلت أعداد غفيرة من التوتسي من رواندا إلى زائير منذ عهد الاستعمار بسبب التداخل الديموغرافي بينهما وأصبحوا يعرفون باسم البلامولانقي والباليامسيسي.

وفي السبعينات (عقب الاستقلال) بدأ برميل البارود يتفجر وكانت نتيجة ذلك الانفجار الانتفاضة الرواندية الأولى التي انتصر فيها الهوتو مما قياد إلى نزوح مئات الآلاف من التوتسي إلى تنزانيا وكينيا ويوغندا وزائير. بين هؤلاء يمثل النازحون إلى زائير ويوغندا أهم عنصرين، فالأوائل استوطنوا أرضاً خالية لا سلطان للدولة عليها فعمروها وتناسلوا فيها مع رفاقهم من البالامولنقي والباليامسيسي، اما المجموعة الثانية فقد استضافتها يوغندا وأصبحت جزءا من النسيج الاجتماعي فيها فصار منهم ضباط الجيش، والمسؤولون الإداريون، ورجال الأعمال، خاصة في عهد الرئيس موسيفيني. لكل هذا لا يستبدع أحد موقف حكومتي رواندا ويوغندا في دعم الثورة في زائير خاصة عندما أعلنت زائير وحكومة الكونغو الديمقراطية من بعد قرارها بطرد مئات خاصة عندما أعلنت والير وحكومة الكونغو الديمقراطية من بعد قرارها بطرد مئات وهم ممتلكات وزراعة وأعمال وتجارة فيها.

وفى لعبة الانقلابات والانقلابات المضادة فى رواندا استولى هباريمانا (من الهوتو) على الحكم فى السبعينات، وشهد عهده بداية التحول فى مواقف الدول ذات الشأن (فرنسا وبلحيكا) فى النزاع بين المجموعتين الاثنيتين. أخذت هاتان الدولتان تدعمان

رجل الهوتو القوى والأكثر قدرة - في تقديرهما - على حماية مصالحهما ونفوذهما الثقافي والتجارى. في ذات الوقت أخذت جماعات التوتسي المهاجرة تنتظر الظرف المواتي للعودة إلى بلادها في ظل وضع جديد، لا الذي كان سائداً من قبل (سيطرة الأقلية التوتسوية على الأغلبية الهوتوية وسيادة التفكير الاقطاعي)، ولا هو نظام هباريمانا الذي انتهج أسلوباً عرقياً في الحكم لا يراعي حقوق الأقلبة، فرصتهم التاريخية كانت عقب انتصار موسيفيني خاصة وقد شارك بعضهم في ذلك الانتصار مثل قائد الجبهة الوطنية الرواندية الأولى (الفرد ريجيما) وقائدها الثاني (بول كاجامي)، كلا الرجلين شارك في حركة المقاومة الوطنية اليوغندية تكتيكاتها الحربية فحسب وإنما أيضاً منهجها السياسي القائم على استيعاب كل الاثنيات في حركة التحرير وإشراكها في منهجها السياسي القائم على استيعاب كل الاثنيات في حركة التحرير وإشراكها في الحكم عبر حكومة واسعة القاعدة Government . هذا هو ما فعل موسيفيني وحقق عبره استقراراً كبيراً في يوغندا.

وفى حضم حرب تحرير رواندا أسقطت الطائرة التى كانت تقل الرئيس هباريمانا عند هبوطها فى مطار كيجالى عقب عودته من مؤتمر أروشا للوفاق الوطنى ثما قاد إلى مجزرة التوتسى المعروفة، والتى راح ضحيتها مئات الآلاف من الرجال والنساء. تبع وقوع تلك المجزرة نزوح جيش هباريمانا ومن معه ثمن شارك فى تلك المجازر إلى زائير حيث أخذوا يعدون العدة للعودة والانتقام فى ذات الوقت الذى يوحون فيه لبسطاء الهوتو اللاجئين بعدم الاستجابة لإغراء منظمات الإغاثة الدولية التى كانت تحتهم على العودة إلى ديارهم وتؤكد لهم أن الحكومة الجديدة راغبة وجادة فى أن تحسن معاملتهم. بعبارة أخرى كان ضباط جيش هباريمانا يستخدمون اللاجئين كدرع بشرى وينذرونهم بأن شراً مستطيراً ينتظرهم من التوتسى إن عادوا، بالرغم من نجاح كاجامى فى إقامة نظام واسع القاعدة أعطيت فيه رئاسة الدولة لسياسى من الهوتو، واحتل فيه أخرون منهم مواقع نافذة فى الحكم.

ولكن رغم محاولات الحكومة ومنظمات الإغاثة لحث اللاجئين على العودة إلى ديارهم نجح ضباط هباريمانا ومن ورائهم حكومة زائير - بدعم فرنسى خفى - على تفزيع اللاجئين. لماذا فرنسا؟ مبعث الدعم الفرنسي لخصوم النظام الجديد في رواندا هو

الأوهام الاستعمارية التي مازالت تعشش في عقول بعض صناع القرار الأفريقي في فرنسا، فرواندا تمثل في اعتقاد هؤلاء واحدة من قلاع الفرانكفونية في أفريقيا الوسيطة ولهذا فإن انتهاء أمرها إلى نظام يدعمه موسيفيني يعني تبعاً استبدال الهيمنة الفرانكفونية بالهيمنة الانجلوفونية. قصور هذه النظرة (جاءت من فرنسا أو ممن يتحدثون عن مؤامرات إحلال النفوذ الأمريكي – البريطاني مكان النفوذ الفرنسي) كمامن في استهانتها بأفريقيا والظن بأن لا خيار للقارة إلا بين النفوذين، وكأن ليس هناك بديل ثالث: الأفروفونية – إن جاز التعبير.

لم ينته الموقف عند دعم حكومة زائير لضباط جيش هباريمانا والحيلولة بين المهاجرين الهوتو والعودة من زائير إلى بلادهم، وإنما ذهب إلى محاولات اختراق النظام الجديد فى رواندا والعمل على زعزعة النظام فى يوغندا من داخل زائير. هذه المؤامرة، فى جانب منها، كانت سودانية الصنع دون أن نعفى زائير عن مسئولية استغلالها. فكجزء من سياسة النظام السودانى الرامية للانتقام من موسيفينى بدعوى مساندته لقرنق تحرك النظام فى محورين، الأول هو المحور الشمالى (شمال يوغندا) حيث دعم الحركة الأصولية المسيحية التى يقودها جوزيف كونى وأقام لها مركز ارتكاز فى شرق الاستوائية (أى أصولية إسلامية طائشة تدعم أصولية مسيحية متخلفة). المحور الثانى هو الغرب (غرب يوغندا) حيث بدا فى اقتحام يوغندا من زائير عن طريق مجموعة غرب النيل التى يقودها الزائيرية التى كان يعبرها أوريس لا تخضع لأية سيطرة حكومية من كنشاسا (شأن أغلب المناطق النائية فى زائير)، ولهذا نرجح الظن بأن الخرطوم كانت تتعامل فى هذا الشأن مع القيادات المحلية الزائيرية بأسلوب الرشاء.

موقف الخرطوم تجاه يوغندا كان ضعيفًا لأن يوغندا ليست كأريتريا التي أعلنت جهاراً تأييدها ودعمها للمعارضة السودانية إذ لعبت يوغندا في بدايات عهد النظام دوراً هاماً في محاولات التوفيق بين الخرطوم وقرنق. فأول لقاء مباشر بين مسؤولي الخرطوم وقرنق تم في كمبالا، ومثل حكومة السودان فيه الدكتور على الحاج، الوزير المسؤول آنذاك عن محادثات السلام. تلك المحادثات انتهت حيث بدأت لإصسرار قرنى على مشاركة كل الأطراف السياسية الشمالية وليس الجنوبية فقط في المحادثات، لأنه لا يعتبر

حكومة الخرطوم هي الممثل الوحيد لكل الشمال، وإصرار على الحاج - بالمقابل - على أن الحكومة السودانية لن تتفاوض إلا مع الذين يحملون السلاح ضدها.

من ناحية أخرى فعلت يوغندا ما لم يسبقها فيه أحد من دول الجوار عندما سمحت للسلطات السودانية بوجود بعثة عسكرية سودانية داخل أراضيها عند حدودها الشمالية في مراكز ثلاثة (مويو، قولو، اروا) لمراقبة أي تسلل أو وجود للجيش الشعبي. كان غريباً أن تقبل حكومة السودان على نفسها مراقبة حدودها من المنطقة المتاخمة لتلك الحدود داخل أراضي دولة أخرى إذ أن في هذا اعترافاً بأن حكومة السودان لا تسيطر على الرقعة الحدودية داخل بلادها، في ذات الوقت الذي لا تكف فيه عن الحديث عن سيادتها على كل أراضيها بما في ذلك ما لا تسيطر عليه منها. ولو كان نظام الخرطوم قد اتهم يوغندا بالتعاطف السياسي مع قرنق، أو اتهم قرنق باستغلال التناقضات القائمة في محيط السودان الجغرافي من أجل إسناد لوجستي، لجاز له ذلك ولحق للناس أن يصدقوه.

ما هو أكثر غرابة من ذلك دعاوى نظام الخرطوم حول غزو يوغندى لجنوب السودان الذى تبلغ مساحته خمسة أضعاف مساحة يوغندا. هذا اتهام لا يشرف نظام السودان لأنه لو كان النظام يسيطر فعلاً على الجنوب فكيف يستقيم ليوغندا – مع صغر حجمها – أن تقتحم هذه المناطق الشاسعة وتنتصر فيها على جيش السودان الأكبر عددا والأشد عدة. وإن كانت لا تسيطر (وهو أمر تؤكده مراقبتها لحدودها الجنوبية من خارجها) تسقط التهمة الموجهة إلى يوغندا ، كما يتضح فشل النظام دبلوماسياً في إزالة التناقضات بينه وبين جاراته. مبعث الفشل ليس هو أن النظام لم يحاول الحلول الدبلوماسية، وإنما يكمن في غباوته أو استغبائه لغيره. فنظام الخرطوم نظام رسالي يحسب أن له واجباً مقدساً بحد في أدائه، ومن ذلك نشر ايديولوجيته في دول الجوار بالرغم من إرادة أهلها. ولكن نظام الخرطوم يتمني أيضاً أن تحكم علاقته مع دول الجوار هذه القواعد المتعارفة في العلاقات بين اللول بما فيها تلك الدول التي يسعى لزعزعة استقرارها عبر نشر أهدافه الرسالية. وعندما يعجز عن التوفيق بين النقائض ويفتضح أمره لجيرانه لتناقض أقواله مع أفعاله، يعمد النظام إلى الكذب حيناً والولولة في أغلب الأحيان من "مؤامرات" مزعومة تستهدف "مشروعه الحضاري".

زائير نفسها ليست أحسن حالا من رواندا من جانب قابليتها للتفجر. فما بقيت زائير متماسكة إلا للدعم الذي كانت تتلقاه من القوى الكبرى حاصة الولايات المتحدة في سنى الحرب الباردة. تعود قصة زائير إلى أكثر من ثلاثة عقود من الزمان عندما استقلت على يد زعيمها الوطني باتريس لوممبا الذي لم يبق في الحكم طويلا، إذ سرعان ما تآمرت عليه شركة المعادن المتحدة Union Minieres (المالك الحقيقي لزائير آنذاك) والقوى الواقفة من خلفها (الولايات المتحدة، بلجيكا). رأت تلك القوى في تصريحات لوممبا والعلائق التي بدأ يقيمها مع من تحسبهم واشنطن عناصر أفريقية مزعجة (ناصر، فكروما، بن بيلا، سيكوتوري) ما ينذر بالخطر، فتآمرت عليه. تلك المؤامرات بدأت في الخامس والعشرين من أغسطس ١٩٦٠ أي بعد اقل من شهرين من اختيار لوممها رئيسا للوزراء بواسطة برلمان الكونغو. وقد كشف كتاب صدر مؤخرا (١٩٩٣) خفايا اغتيال لوعمبا، مؤلف الكتاب سين كيلي، وعنوانه "طاغية أمريكا" (America's Tyrant). ذلك عنوان بالغ الدلالة، الطاغية المعنى هو الرئيس السابق موبوتو، أما الخفايا التي كشف عنها كيلي تقشعر لها الأبدان، خاصة الأسلوب الذي تم به اغتيال الزعيم الكونغولي وإحلال موبوتو مكانه. ولعل خطيئة لوممبا الأولى كانت هي تعيينه لموبوتو الضابط الصغير رئيسا لأركان الجيش. اعتمد كيلي في كتابه على أقوال لورنس ديفيلن ممثل وكالة المخابرات المركزية في كنشاسا إبان حكم لوعمبا والتي أفضى بها في تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي حول ملابسات قتل لونمبا في عام ١٩٧٥، أي بعد خمسة عشر عاماً من الحادث خلال التحقيقات التي قادها السناتور شيوش حول أنشطة الوكالة. ومن بين ما أفاد به ديفلين كشفه عن محاولات الوكالة دس السم للوممبا في فرشاة أسنانه، واستئجار المرتزقة لاغتياله، وأخيراً تكليف موبوتو بأمر مباشر من الان دالايس بقتله.

استمر موبوتو في موقعه، من بعد، تدعمه القوى التي جاءت به ليلعب دورين؛ الأول هو الحفاظ على مصالحها ، والثاني هو تقديم زائير كنقطة ارتكاز للمناشط الأمريكية التي ترمي إلى إيقاف التوغل الشيوعي في القارة (الكونغو، أنجولا). وليس بخاف على أحد أن زائير كانت هي مركز الدعم الرئيسي لسافيمبي في انولا. ولكن رغم الدعم الذي لقيه موبوتو من أمريكا لم تستقر الأحوال في بلاده فقد قاد الثورة ضده من بعد

مصرع لوعمها، ورثاؤه بيير موليلي في الغرب، وقاستون سوميالو ولوران كابيلا في الشرق. في تلك الثورة الثانية استولى اللوعمبيون على ستانليفيل (كيسنجاني اليوم) ولم يدم طويلا استيلاؤهم عليها إذ سرعان ما ردوا عنها بتدخل دعمته أمريكا وبلجيكا وجنوب أفريقيا العنصرية. وكان لمصر العربية وسفيرها الهمام الدكتور مراد غالب دور هام في مسائدة اللوعمبيين استمر حتى بعد هزيمتهم إذ احتضنت مصر بعضهم كلاجئين في حماها. ومن بين أولئك أبناء لومومها الذين قام بتهريبهم إلى مصر الدبلوماسي المصري الأستاذ عمد عبد العزيز إسحق؛ وكان إسحق - قبل التحاقه بالدبلوماسية المصرية واحداً من أساتذة الأدب العربي المرموقين في جامعة الخرطوم، وحوارياً وفياً للأستاذ عباس العقاد، تتلمذ على يديه كثر من أبناء السودان وأنا واحد من مغترفي فيوض علمه.

من بين من لجأ إلى مصر أيضاً لوران كابيلا وقد كشف عن هذا الأستاذ خورخي كستنيدا أستاذ العلاقات الدولية بجامعة المكسيك في مقال له بجريدة لوموند الفرنسية (٩٧/٤/٨). كتب كستنيدا (ناقلاً عن مذكرات شي جيفارا التي قام بنشرها) أن الزعيم الثوري الأسطوري، بالرغم من نقده لعيوب كابيلا الشخصية، ذكر أنه الشخص الوحيد من بين من رآهم في زائير الذي يملك مؤهلات القيادة. وكان جيفارا الثائر الجوال، قد اختار الكونغو محطا لرحلته الثورية من بعد زيارات قام بها لمصر والجزائر وغانا وغينيا وتنزانيا. ومن بين ما أخذه جيفارا على كابيلا أنه كان يقضي أغلب وقته في دار السلام والقاهرة بدلا من أدغال الكونغو.

مضى موبوتو يحكم بلاده الغنية وكأنها ضيعة خاصة حتى أصبحت ثروته الشخصية تفوق مداخيل حكومته، ولهذا نحت ناقلوه الغربيون تعبيرا خاصا يصغون به حكمه هو السرقراطية أو دولة السراقين KLYPTOMANIA ، والكلمة منحوتة من الد KLYPTOMANIA أي مرض السرقة. لهذا لم تشهد زائير في عهد موبوتو – رغم ثراثها الفاحش – تطورا في البنيات الأساسية أو الخلمات أو التنمية حتى أضحى شانون في المائة من أهلها عاطلين وبلغت معدلات التضخم فيها أرقاما فلكية (تسعة آلاف في المائة). مع ذلك ظل الغرب راضيا كل الرضى عن النظام بالرغم من كل ما ألحق بأهله من أوجاع لحاجته البعب دور كلب الحراسة لمصالحه وكمرتكز لمناشطه لتحييد الاختراق الشيوعي.

وبما أن دوام الحال من المحال فقد بدأ العد التنازلي لنظام موبوتو بخمود نيران الحرب الباردة وطويت صفحة موبوتو من بعد أن كاد يقتل الدجاجة التي تبيض الذهب. وعندما أوقفت الولايات المتحدة في عام ١٩٩٤ برنامج تعاونها العسكري مع زائير لم يبق أمام حاكمها - عند اندلاع نيران الثورة من جديد - إلا السحر حين أوحى له السحرة الأفارقة بأنه سيكون بمنجاة من كل شر إن عاش في الماء. لهذا ظل موبوتو يقضى كل وقته في كنشاسا في يخته حتى أطلق عليه الزائيريون اسم الرئيس نوح. من جانب آخر لجأ موبوتو إلى المرتزقة من بقايا جيش الابارتايد في جنوب أفريقيا ومن مقاتلي الصرب والبوسنة. لم تخف أمريكا تخليها عن موبوتو إذ أعلنت على لسان الناطق الرسمي باسم البيت الأبيص مايك ماكورى بأن موبوتو قد أصبح مخلوقا أسطوريا (١٩٩٧/٤/٩). الى ذلك الرأى ذهب أيضاً مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الأفريقية (جورج موس) عندما قال بأن موبوتو قد أصبح في ذمة التاريخ، ويا لتلك من نبوءة. لم يمض شهر وبعض الشهر من حديث موس حتى رحل موبوتو غير مأسوف عليه. حتى فرنسا التي نهدت في بداية اندلاع الثورة في شرق زائير للدفاع عنه والسعي لإنقاذه، وفي نهايتها إلى محاولة الإبقاء له على قطعة من الكعكة بالدعوة لإشراكه في أي حل نهائي للمشكل الزائيري، بدأت تراجع مواقفها في النهاية. ففي حديث للوزير فرانسوا ليوتارد ذكر بأن فرنسا قد خسرت رهانها على موبوتو سياسياً واقتصادياً وخلقيا. خسارتها السياسية في فشل استراتيجيتها، وخسارتها الاقتصادية في فقدان مصالحها في شرق زائير، وحسارتها الخلقية في ظهورها كمحام عن حاكم فاسلد ملفوظ لم يبق له من صديق في قارته أو مؤيد صادق في بلده. (الفايننشيال تايمز .(4Y/2/A 

هذا ما كان من أمر الحرب فما هو دور أفريقيا في صنع السلام؟ منذ مطلع التسعينات بدأت تهب على أفريقيا نسمات من رجاحة العقل، وكان لتحرير جنوب أفريقيا وعودة الاستقرار إلى موزمييق، والحل السلمى للمشكل الأنجولى اثر في هذا. فعلى سبيل المثال لم تقصر دول SADC همها على تحقيق التكامل الاقتصادى في محيطها الإقليمي عبر تنشيط مؤسسات التعاون الاقتصادى التي أشرنا اليها، وانما انطلقت أيضاً، على الصعيد السياسي، للعمل على تحقيق السلام الإقليمي وصيانة الديمقراطية. مثال

ذلك تحويل مجلس دول المواجهة الذى كان يقوم بتنسيق النضال السياسى والمسلح ضد الأبارتايد إلى مجلس لتسوية النزاعات الإقليمية وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الدول الأعضاء. من أهم قرارات هذا المجلس فرض الحظر على عسكر ليسوتو عند إنقلابهم على النظام البرلمانى المنتخب مما اضطر العسكر للتراجع، وإنذارهم لرئيس رينامو عندما حاول التملص من نتائج الانتخابات البرلمانية فى موزمييق بعد أن خسرها أمام شيسانو، وتلويهم بالتدخل العسكرى فى أنجولا إزاء محاولة سافمبى للتنصل، هو الآخر، من نتائج الانتخابات والاتفاقات التى وقعها مع الحزب الحاكم تحت رعاية الأمم المتحدة.

لم يقف سعى دول الجنوب الأفريقي لحماية الديمقراطية عند محيطها الإقليمي بل سخرت كل وزنها لمعاقبة واحدة من اكبر دول القارة (نيجيريا) على جرائمها ضد حقوق الإنسان بعد إعدام الكاتب المعروف ساواوا . ويذكر الذاكرون الرالاقتراح بطرد نيجيريا من منظومة دول الكمنولث تقدم به مانديلا وموجابي. ولعله من نافلة القول أن نضيف بأن واحدة من محن أفريقيا الكبرى أن أربعاً من أهم دولها تعانى من عدم الاستقرار (زائير، الجزائر، نيجيريا، السودان). من هذا الدول من هي اكبر أقطار القارة مساحة (السودان)، ومن هي أكثرها سكانًا (نيجيريا)، ومن لعبت دوراً رائداً في حركة التحرير الأفريقي وبناء الوحدة القارية (الجزائر)؛ كما أن الدول الأربع هي أغنى أقطار أفريقيا من ناحية ثرواتها الطبيعية وفي حالة بعضها ثرواتها البشرية. هذه الدول تملك أن تكون حجر زاوية في الاستقرار السياسي الإقليمي والتكامل الاقتصادي. ويتمنى المرء – بعد أن قيض الله للجزائر ونيجيريا قيادات واعية وقادرة على أن تنتقل ببلديها إلى بر السلام والاستقرار والحكسم الصالح والوشام الوطنسي- أن يجعل لأهل السودان والكونغو من أمرهم رشداً. وعلى كل فإن القيادات الراشدة في الجنوب الأفريقي أقبلت على دورها الذي اختارت لنفسها بجرأة غير مسبوقة، تسمى فيها الأشياء بأسمائها دون مواربة. ففي حديث له لجلة جين أفريك (١٩٩٨/١٠/١٣) قال نائب الرئيس الجنوب أفريقي تابومبيكي (الرئيس من بعد): "أفريقيا ليست بحاجة إلى لصوص يحكمون أهلها باغتصاب السلطة وتقتيل الأبرياء وتزوير إرادة شعوبهم. نريد للقارة أن تعود لأمجادها القديمة بدءاً بالحضارة الفرعونية". هذا هو ما نسميه بالحس التاريخي

لدى القيادات الجديدة للقارة، لهذا فان اهتمام حكماء القارة بأمر منطقة البحيرات له ما يبرره، وتدخلهم فيما كان يعد شأناً داخلياً في الماضي، لا يستلزم إيحاءً من أمريكا أو يراد به تحقيق مصالح الآخرين.

نسمات رجاحة العقل هذه نشهدها في قرار مؤتمر القمة التالي لدول الايقاد (نيروبي مارس ١٩٩٦) بخلق آلية لفض النزاعات بين المدول الأعضاء وفي داخل الدول، كما نشهدها أيضا في قرار منظمة الوحدة الأفريقية بخلق آلية فض النزاعات بين السدول. وقد أرادت الدول التي تبنت الفكرة بداية آلية لا يقف نشاطها عند الخلافات بين الدول بل يتجاوزها إلى الصراعات داخل الدول نفسها أن كانت تؤثر على السلام الإقليمي. أكبر المعارضين لمشروع هذا القرار في اجتماعي القمة في داكار وتونس كانا هما السودان وزائير. وعلى أى حال، فعند قيامها في منتصف التسعينات بدأت آلية فض النزاعات هذه تلعب دورها في معالجة المشاكل الأفريقية؛ مثل مشكلة بوروندى (لجنة نيريرى وفرض الحصار الاقتصادى على الانقلاب العسكرى ضد الحكومة المنتخبة في أول مرة تفرض فيها الدول الأفريقية حصاراً اقتصادياً على واحدة منها)، ومشكلة زائير التي توحدت فيها للمرة الأولى جهود المنظمة مع جهود الأمم المتحدة وذلك عبر موافقة الأمين العام كوفي أنان (وليس عنان) على أن يكون مبعوثه الشخصى (السفير الجزائري المقتدر محمد سحنون) هو أيضا ممثلاً للمنظمة الأفريقية؛ ومؤتمر القمة الأفريقي في (هرارى يونيو١٩٩٧) الذي أدان الانقلاب العسكري في سيراليون وأقر محاربته. وأخيراً مؤسر القمة الذي تلاه (الجزائر، يوليو ١٩٩٩) وقرر عدم الاعتراف مستقبلاً بأي انقلاب عسكرى في القارة. هذه كلمها قرارات جريئة لم تقدم على مثلها أي مجموعة اقليمية؛ ربما باستثناء ما قررت الدول الأمريكية التي تنتظم دول أمريكا الجنوبية والوسطى والولايات المتحدة وكندا Organization of American States (OAS) حول دعم الديمقراطية في الأمريكتين، ولعل وجود الولايات المتحدة في قلب تلك المنظومة لعب دوراً في هذا القرار. مثيل هذه القرارات - للأسف - لا تستطيع الجامعة العربية الاجتراء عليها.

قدرة البعض على نسج الخرافات لا حدود لها، فكل هذا الجهد الأفريقي الواعد لا ترى فيه مدرسة التفسير الأسطوري للتاريخ إلا مجاولة من موسيفيني لإنشاء إمبراطورية

للتوتسي تضم يوغندا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان عبر "عميله" جون قرنق. ناسجو هذه الخرافة يجهلون أن موسيفيني لا ينتمي للتوتسي وإنما لقبيلة من غرب يوغندا هي الباهيما وإن كانت ذات نسب بالتوتسي. كما يجهلون أيضا أن أهل القبائل النيلوية والبانتوية في يوغندا نفسها يبلغ عددهم أربعة أضعاف قبائل الغرب اليوغندي التي ينتمي لها موسيفيني وبالتالي لا سبيل له أن يقيم دولة توتسوية في يوغندا تقسها التي يحكمها ناهيك عن منطقة البحيرات كلها. من جانب آخر فان جنوب السودان الذي يسعى موسيفيني لضمه إلى "إمبراطوريته" تبلغ مساحته ستة أضعاف مساحة يوغندا، وخمسة أضعاف مساحة يوغندا وبروندى ورواندا، وليس من بين أهله توتسوى واحد. كما أن أغلب سكان زائير التي يسعى موسيفيني لضمها لامبراطوريته المزعومة هي الدولة الثالثة حجماً في أفريقيا (بعد السودان والجزائر) من القبائل البانتويه بمن فيهم كابيلا نفسه. على أن موسيفيني لا يتحرز عن القول بأنه سيفعل ما في وسعه لإنهاء التشرذم في أفريقيا لأن الدول الأفريقية لا تملك منفردة حبولاً ولا إرادة في النظام العالمي الجديد، كما لا يشقيه كثيراً أن يطلق عليه البعض لقب بسمارك أفريقيا (نيوفيشن New Vision 1 9 9 V/ ٤/٢٨). في نفس الحديث ذكر الرئيس اليوغندي: أنا لا أريد أن أكون مركزأ لمحور جديد ولكن بعضى للتشرذم الأفريقي وللأنظمة الدكتاتورية بجعلني أساند في بعض الأحيان حركات التحرير.

أن حل الأزمة الزائيرية ومشكلة منطقة البحيرات الكبرى بالأسلوب الأفريقي هو انتصار لوحدة أفريقيا وبالتالى انتصار للتعاون العربي - الأفريقي. هذا الرأى أكده الرجل الذي كان يضع يده على النار، السفير محمد سحنون، عندما قال إن ذلك الحل يمثل أهم تطور في أفريقيا بعد نهاية الأبرتايد لأنه يسعى لإلغاء الحدود المصطنعة ويعيد تشكيل الدولة الوطنية بما يحقق النمو والتكامل الإقليمي ("الشرق الأوسط" نقلاً عن "لوس أنجلوس تايمز" ٩٧/٤/١٧). هذا الحل قد يتم في مؤتمر دولي أسماه سحنون البديل الأفريقي لمؤتمر ١٨٨٤، المؤتمر الذي توزعت فيه أوروبا القارة الأفريقية أسلاباً

تلك فرحة لم تتم إذ سرعان ما نشب الخلاف بداية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً) وبين رواندا إزاء محاولة النيظام الكونغول الجديد تقليص نقوذ

البالامولانقي والذين أصبحوا بكل الاعتبارات جزءاً لا يتجزأ من الكيان الكنغولي. رد رواندا كان منحازاً وعنيفاً بسبب عقدة الاستئصال التي يعاني منها التوتسي، والتي تشبه كثيراً عقدة الإسرائيليين الذين جعلوا شعارهم (never again). زاد الأمر تعقيداً لجوء كابيلا إلى استخدام أعداء التوتسي التقيليدين، جيش الهوتو المعروف بالانترهاموي ضد رواندا. ذلك موقف قد تبرره انتهازية السياسة ولكنه موقف لا أخلاقي، خاصة وجميع ناشطى تلك المجموعة مطاردون من العدالة الدولية بتهمة التطهير العرقى. هذا الموقف قاد إلى ما يمكن تسميته بحرب الكل ضد الكل، ولكل واحد أسبابه. انبرت يوغندا لمناصرة رواندا بحكم علائقها التاريخية، وأعلنت أنجولا دعمها للكونغو حتى لا تتيح منفذاً لخصمها اللدود سافمي للاصطياد في الماء العكر، وآثرت زيمبابوي الوقوف بجانب الكونغو أيضاً لأسباب تغلب عليها الانتهازية، المصالح الاقتصادية. ومع تدافع حكماء الجنوب: مانديلا ونيريري لإطفاء نائرة الحرب سارع نظام الخرطوم للنفاذ مرة أخرى إلى منطقة البحيرات لصب المزيد من الزيت على النيران المشتعلة؛ بغيته من ذلك هي محاصرة يوغندا وتقليص دعمها المزعوم لقرنق. ويحمد المرء للعقيد القدافي، في تجلياته الأفريقية الجديدة، مسارعته للعمل على التوفيق بين النقائض في منطقة لم تذق للاستقرار طعماً منه استقلالها. الدور المحوري للسودان في الظروف الطبيعية هو أن يكون عنصر ثبات لا عنصر تخريب للعلاقات؛ فأى خلاف بينه وبين دول حوض النيل ينعكس سلباً على مصر والعرب، خاصة أن صُور النزاع كنزاع عربي/ أفريقي، أو إسلامي / مسيحي. فللناورات الانتهازية قصيرة العمر في دنيا السياسة، ولكنها ذات أثر هدام على المدى البعيد. كما أن السياسة البناءة هي تلك التبي ترتكز على وعبي استراتيجي، وتستشرف آفاق المستقبل لمصلحة الأمة كلها.

## ملذا عن إسرائيل ؟

نعم، ماذا عن إسرائيل التي ما وردت إشارة من نصراء نظام الخرطوم ومشايعيه من أخوتنا العرب إلى معاناة ذلك النظام، إلا واتبعوها بحديث عن التآمر الإسرائيلي أو الإمبريالي ضده؟! أخطر ما في هذا الزعم ليس هو بجافاته للواقع الماثل، وإنما هو ما يوحى به من عجز عند الدول العربية مجتمعه بكل ما تملك من طاقات عن سد المنافذ

والذرائع على إسرائيل. ولكيما نضع الأمر في نصابه لابد من وضع العلاقات الإسرائيلية - الأفريقية في إطارها التاريخي الصحيح.

بدأت إسرائيل في اقتحام القيارة الأفريقية في مطلع الستينات مع بداية سنى الاستقلال بهدف فك ربقة عزلتها الدبلوماسية خاصة في الدول العالمثالثية. ولم تكن لإسرائيل آنذاك علاقات دبلوماسية وثيقة في القارة إلا مع جنوب أفريقيا العنصرية وكان رئيسها دانيال مالان هو أول رئيس يزور دولة إسرائيل بعد إنشائها. ومنذ إنشاء منظمة الأفريقية (١٩٦٣) ظلت الدول العربية الأفريقية بقيادة مصر والجزائر تسعى، دون جدوى، لإنهاء العلاقة البازغة بين إسرائيل ودول أفريقيا؛ وكان من بين هذه الدول دول إسلامية ذات منحى ثورى مثل غينيا. هذه المحاولات باءت بالفشل حتى في اجتماع القبة الأفريقي الثاني الذي انعقد في القاهرة (١٩٦٤) لأن الدول الأفريقية كانت تعتبر القضية العربية أمراً غيو أفريقي. لم تغضب مصر الناصرية إزاء الفشل الذي منيت به، أو تقلب لأفريقيا ظهر الجن كما يدعو البعض اليوم، أو تذهب إلى افتعال منيت به، أو تقلب لأفريقيا ظهر الجن كما يدعو البعض اليوم، أو تذهب إلى افتعال المعارك مع من كان في مقدورها أن تصنفهم في خانة الأعداء، بل ظلت تلعب دورها الفاعل في القارة ومنظماتها خاصة في بحالي دعم حركات التحرير والتعاون الفني.

أول نجاح للدبلوماسية العوبية في أفريقيا جاء عقب حوب حزيران ١٩٦٧ عندما أقر مجلس وزراء خارجية الدول الأفريقية في أديس أبابا (فبراير ١٩٦٨) قراراً يطالب بانسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من كل الأراضي العوبية التي احتلتها إلا أن ذلك القوار لم يحز الإجماع في مؤتمر القمة. مع هذا عبرت بعض الدول عن احتجاجها على إسرائيل بقطع العلاقات معها وكانت غينيا على رأس هذه الدول. نقطة التحول الرئيسية في العلاقات العربية الأفريقية بدأت عقب فشل مبعوث الأمم المتحدة السفير قونار يارنق الفنلندي في مهمته للتوفيق بين الطرفين. فشل يارنق دفع مؤتمر القمة الأفريقي إلى إصدار قرار في سبتمبر ١٩٧٠ بإدانة إسرائيل لاحتلاف الأرض أفريقية (سيناء)، ولعدم تجاوبها مع المبعوث الدولي في حين تجاوبت الدول العربية ذات الشأن معه بأسلوب مرض. في ذات القرار تبني المؤتمرون اقتراح الرئيس كاوندا بتأليف لجنة من الحكماء الأفارقة (١٠ رؤساء) تقوم بزيارة طرفي النزاع، وحنث إسرائيل على التجاوب مع مقترحات يارنق. ضمت تلك اللجنة، بين من ضمت، صديق إسرائيل التجاوب مع مقترحات يارنق. ضمت تلك اللجنة، بين من ضمت، صديق إسرائيل التجاوب مع مقترحات يارنق. ضمت تلك اللجنة، بين من ضمت، صديق إسرائيل التجاوب مع مقترحات يارنق. ضمت تلك اللجنة، بين من ضمت، صديق إسرائيل التجاوب مع مقترحات يارنق. ضمت تلك اللجنة، بين من ضمت، صديق إسرائيل التجاوب مع مقترحات يارنق. ضمت تلك اللجنة، بين من ضمت، صديق إسرائيل

العتيد الرئيس هوفويت بوانيه (ساحل العاج) ومع ذلك لم يحالف اللجنة التوفيق فى إسرائيل فى حين وجدت أذناً صاغبة من حكومة مصر مما حمل أغلب أعضائها على الاعتراف بالتعنت الإسرائيلي.

اخذ الموقف الأفريقي، من بعد، منحى أكثر وضوحاً عقب حرب أكتوبر والتى كانت إيذاناً بنهاية الوجود الإسرائيلي الدبلوماسي في أفريقيا، فقطع العلاقيات مع إسرائيل الذي افترعته غينيا في يونيو ١٩٦٧ ا ١٩٧٢/١١٠٠. وكانت أفريقيا بهذا القرار هي القارة الوحيدة التي أعلنت بأكملها مقاطعتها لإسرائيل. وقد لعب الرئيس هواري بومدين دوراً بارزاً في هذا الشأن عبر رحلة جاب فيها القارة شملت غينيا، السنغال، النيجر، الكونغو، بوروندوي، ليبيريا، مدغشقر. كما لعبه أيضاً الرئيس نميري بزيارته لأهم قلاع التعاون الإسرائيلي - الأفريقي (ساحل العاج والغابون في الغرب وأثيوبيا الإمبراطورية وكينيا في الشرق) وإفلاحه في إقناع رؤساء هذه الدول جميعاً بمقاطعة إسرائيل. صحبت قرارات قطع العلاقات أيضاً رحلة هامة أخرى قام بها الملك فيصل في نوفمبر ١٩٧٧ شملت يوغندا، تشاد، النيجر، السنغال، موريتانيا. ويستوى في الأهمية مع قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل قرار القمة الأفريقية أيضاً بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والسماح لرئيسها بالمشاركة في مؤتمرات القمة إلى جانب رؤساء حركات التحرير الأفريقية.

كل هذه الانتصارات الدبلوماسية ما كانت تتم لو جنحت الدبلوماسية العربية في تعاملها مع أفريقيا، إلى افتراض التبعية التلقائية للعرب، أو العدوانية تجاه من اختلفوا مع العرب في الرأى، أو جنحت للتقويم الذاتي لقضايا المنطقة دون اكتراث لخصوصيات القارة الأفريقية. ما كان النصر الدبلوماسي ليتم أيضاً لوسعت الدول العربية الأفريقية إلى القارة كاد هذا أن يحدث إسقاط تجاربها على الواقع الأفريقي أو نقل صراعاتها إلى القارة. كاد هذا أن يحدث عقب زيارة السادات للقدس؛ ففي الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية الأفارقة في طرابلس الذي انعقد بعد ثلاثة أشهر من تلك الزيارة سعت ليبيا إلى استصدار قرار بإدانة تلك الزيارة إلا أنها لم تفلح. كما سعت بعض الدول العربية الأفريقية إلى استصدار قرار، فيما بعد، (مؤتمر القمة في مونروفيا ١٩٨٠) بإدانة اتفاق كامب ديفيد والتلويح بإقصاء مصر من منظمة الوحدة الأفريقية مثلما أقصيت من الجامعة العربية. هذا نموذج بإقصاء مصر من منظمة الوحدة الأفريقية مثلما أقصيت من الجامعة العربية. هذا نموذج للمواقف العربية. لم يوفق أصحاب هذا التوجه لسبين:

- أ أن الأساس الذى بنيت عليه كل قرارات المنظمة حول الصراع العربى الإسرائيلي، في البداية، كان هو إدانة إسرائيل لانتهاك سلامة أراضي دولة أفريقية (سيناء)، فكيف يجوز لأفريقيا، أذن، أن تدين اتفاقاً يعيد هذه الأرض السليبة..
- ب- أن منظمة الوحدة الأفريقية يحكمها ميثاق يحدد شروط العضوية وليس من بين هذه الشروط سقوط العضوية عن الدولة التي لا تحترم الإجماع حتى في قرارات المنظمة نفسها في المسائل المصيرية. مثال ذلك خروج مالاوى عن كل قرارات المنظمة حول مقاطعة جنوب أفريقيا ومع ذلك ظلت مالاوى عضواً في المنظمة تتمتع بكافة حقوق العضوية.

لهذا كان من المدهش أن يُطلب من المنظمة إقصاء مصر بكل وزنها وثقلها الأفريقى لخروجها عن إجماع عربى (أى غير أفريقي) على قضية ليست هي قضية أفريقيا الأولى (فقضيتها الأولى يومذاك كانت هي إنهاء الأبارتايد في جنوب أفريقيا) في الوقت الذي عجزت فيه المنظمة ـ لاحترامها لمواثيقها ـ عن إقصاء دولة هشة (مالاوى) ظلت تخرج عن كل إجماع أفريقي حول تلك القضية الأولى. هذا الموقف المنطقي ودواعيه ، فيما يبدو ، لم يكن يعني كثيراً لمدرسة التمحور في الذات. وعلى أى فبالرغم من قرار القمة الأفريقية برفض إدانة اتفاقية كامب ديفيد، أكد الرؤساء موقفهم المبدئي حول القضية الفلسطينية والاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً لها.

اتفاقية الكامب كان لها تداعيات أخرى على الصعيد الأفريقي أهمها هو استعادة إسرائيل لبعض المواقع التي فقدتها في القارة، وإن لم يكن بنفس الحجم القديم. فما الذي قدمته إسرائيل لهذه الدول ؟ بالرغم من كل الضوضاء التي صحبت عودة العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول الأفريقية فأن أكبر إسهام إسرائيلي في دعم هذه الدول انصرف إلى ميدانين: الأول هو الأمن، خاصة والأنظمة التي تسعى للحماية للخارجية هي دوما تلك التي لا تملك مقومات الحماية الداخلية أو لا تثق في مواطنيها. الميدان الثاني هو التدريب والتعاون الفني، وفي هذا المجال فإن الذي قدمت إسرائيل لأفريقيا لا يمثل إلا نزراً يسيراً مما قدمته الدول العربية دون أن تسعى لاستثماره سياسياً. فحسب ما أوردته التقارير الإسرائيلية (وزارة الخارجية) بلغ مجموع الطلاب الأفارقة في إسرائيل عام المعربية وأربعين طالباً أغلبهم من ساحل العاج في حين بلغ عدد

خبرائسها في القارة ٧٧ خبيراً على المدى الطويل و ٣٤٤ يخبيراً على المدى القصير. (وزارة الخارجية الإسرائيلية 1977 (Report on International Cooperation الإسرائيلية الإسرائيلية العربي عند العربي الأفريقي إن لم يكن يحسن العرب صنعاً لو توجهوا إلى تطوير مؤسسات التعاون العربي الأفريقي إن لم يكن لشئ فلتحقيق هدف واحد هو الأمن الغذائي العربي. فحسبما يحدثنا الاتحاد العربي للصناعات الغذائية العربية استوردت الدول العربية في خلال خمسة عشر عاماً (١٩٨٠ - ١٩٩٤) من الأغذية ما تبلغ قيمته ٢٠٠٠ بليون دولار؛ هذا مبلغ يكفي لنقلة تنموية نوعية في كل أفريقيا. ففي نهاية الأمر لابد أن تعدو سياسات التضامن والتعاون العربي الأفريقي إلى شئ محسوس ينفع الناس بدلاً من التفصيح حول الرسالات الحضارية والتنطع بالحديث عن الغزو الفكرى لأفريقيا إذ أن هذه ليست هي لغة العصر؛ لغة العصر هي التكامل والتكافل والتعاون.

ما الذي تفصح عنه كل هذه الحقائق والوقائع والأرقام؟ تفصح أولاً عن وجود أطر متينة للتعاون العربي الأفريقي العضوى وهي أطر لا تتوفر لإسرائيل.. ثانياً: إن العمل السياسي والدبلوماسي الدؤوب عبر الدبلوماسية الهادئة يقود دوما إلى توحيد الرؤى حول المصالح المشتركة. وثالثاً: إن الاعتراف بالواقع الأفريقي والاحترام للرؤية الأفريقية لذلك الواقع هو شرط لزوم لتوحيد الرؤى وإزالة التناقضات الثانوية.. ورابعاً: إن النمر الإسرائيلي الذي يسعى البعض لارعابنا بذكره هو في واقع الأمر نمر من ورق على الصعيد الأفريقي، أن لم يكن لشيء فلأن ما يملك أن يقدمه لأفريقيا لا يساوي شيئاً بجانب ما تستطيع الدول العربية أن تقدمه، ولا نتحدث هنا عن المعونات الاقتصادية فقط وإنما أيضاً حن التواصل الثقافي والاستثمار والتدريب، وقبل كل هذا الاهتمام السياسي والدبلوماسي. من جانب آخر فإن الحساسية المفرطة عند كثير من المعلقين العرب حول علاقات بعض الدول الأفريقية بإسرائيل لا تخلو من نفاق في أحسن الحالات، ومن استهانة غير مبررة في حالات أخرى.. فإسرائيل في رأى أغلب الدول العربية الآن لم تعد هي دولة الكيان غير الشرعي وإنما دولة يعترف بها العرب أغلبهم بمن فيهم الدولة الفلسطينية: يتبادلون معها السفراء والقناصل، ويؤسسون معها قواعد ما يسمى بالتعاون الشرق أوسطى. فلماذا يُظهر هؤلاء المحققون من الغضب والاستنكاف حول علاقة الدول الأفريقية بإسرائيل أكثر مما يضمرون حول من هم أقرب إليهم من حبل الوريد.. هذا المراء هو الذي يجعلنا نذهب إلى اتهام تلك الفئة من المعلقين بالوصائية غير المبررة على الدول الأفريقية.

## .. ثم ماذا عن أمريكا؟

لا مرية في أن التوغل الأمريكسي الجديد في القارة الأفريقية هوامتداد للتدافع الاستعماري نحو أفريقيا ( Scramble to Africa ) الذي بدأ منذ مؤتمر برلين (١٨٨٤-١٨٨٥). منذ ذلك التاريخ ظلت أفريقيا الغربية والوسطى والشرقية والشمالية نهباً مقسماً في الغالب الأعم، بين بريطانيا وفرنسا. ففي الشمال تحالف الطرفان للتحكم في مصر عبر سيطرتهما على الديون المصرية (١٨٧٩)، ولكن في غضون ثلاث سنوات استأثرت بريطانيا بالسيطرة على مصر مما دفع فرنسا للتمدد من شمال القارة (دول المغرب) إلى السهل الأفريقي بدءاً بالسنغال. وفي الشرق والوسط حيث سيطرت بريطانيا وبلجيكا على منابع النيل سعت فرنسا إلى الحصول على نصيبها من الكعكة فاقتحمت النيل حتى فاشوده في جنوب السودان في بداية القرن إلا أنها دفعت للانسحاب تفادياً للحرب مع بريطانيا التي آل لها السلطان على السودان جنوبه وشماله. وعقب هبوب "رياح التغيير" في الستينات التي أذنت بأفول نجم الإمبراطوريات أخذت الدولتان في البحث عن سبيل جديد للتحكم في مناطق نفوذهما السابقة. تعبير رياح التغيير (Winds of change) أطلقه رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان في خطبة له في كيب تاون بعد أن أدرك بحسه الفطري بعد استقلال الهند وباكستان وسيريلانكا، واندلاع الثورة المصرية في شمال القارة بتوجهاتها التحررية، بأن لا سبيل لبقاء الاستعمار في أفريقيا. ولا ريب في أن الدور الحاسم الذي لعبه الاتحاد السوفيتي في الأمم المتحدة خاصة في عهد خروشوف كان له أثر بالغ في محاصرة الاستعمار. بل ربما يكون هذا الدور أهم بكثير من الانتفاضات الأفريقية الداخلية ضد الاستعمار والتي لم تبلغ في عنفوانها ما بلغته انتفاضات الهند أو ثورة الجزائر مثلاً.

مدخل الاستعمار القديم للحفاظ على مصالحه - خاصة في الدول الناطقة بالفرنسية - كان هو التبعية الاقتصادية المتروبولية. (Metropolism)، أى الارتباط العضوى بين الأطراف (المستعمرات القديمة) والمركز (فرنسا). عَمَّقَ من هذا الوضع المهين خضوع عدد لا يستهان به من النخب الحاكمة للهيمنة الثقافية الاستعمارية (الفرانكوفونية والانجلوفونية) بالرغم من بزوغ وعي جديد بالهوية الأفريقية، ورغم الجهد العظيم الذي بذله مفكر والقارة لتعميق ذلك الوعي. ولعل أهم ما جاءت به القيادات الأفريقية

الجديدة التي يريد بعض المعلقين العرب الانتقاص منها، بل اتهامها بأنها أدوات لتنفيذ سياسات الآخرين، هو التأكيد على تلك الهوية وعلى حرية القرار الأفريقي، دون إغفال للواقع الموضوعي الذي يحيط بالقارة إقليميا ودولياً.

من مظاهر الواقع الدولى الجديد عالم القطب الواحد الذى تسيدت فيه أمريكا على العالم. هذا أمر لا تتجاهله الدول الكبرى نفسها ناهيك عن المستضعفين. ولعل هذا الإدراك لهذا الواقع الجديد هو الذى حمل فرنسا وبريطانيا على نسيان خلافهما التقليدى حول أفريقيا وسعيهما سوياً لتوحيد مواقفهما تجاه الخطير الداهيم. فاجتماع وزير الخارجية الفرنسية فيردين في أفريقيا الخارجية الفرنسية فيردين في أفريقيا (١٩٩٩/٣/١) لبدء العمل المشترك لتنسيق سياساتهما في أفريقيا إعلان داو عن السياسة الجديدة. وليس مصادفة أن ذلك الاجتماع تم في عاصمتين مختلفتين، أكرا في غانا، وابجان في كوت ديفوار.

المنهج الأمريكي الجديد نحو أفريقيا يقف على عمادين: استراتيجي سياسي، واقتصادى. التوجه الاستراتيجي يهدف إلى أن تلعب أمريكا دوراً مؤثراً إن لم يكن موجها، في حل النزاعات وتحقيق السلام خاصة عبر المنظمات الإقليمية. فأمريكا تريد لنفسها اليوم دوراً خارج نطاق الأمم المتحدة تنفرد به - إن أمكن - مثل الدور الذي تقوم به لدعم آلية فض النزاعات بالمنظمة الأفريقية؛ تدعمها بالمال، وتدرب وتسلح لها قوات حفظ الأمن ، وتعد تلك القوات بالدعم اللوجستي في أكثر من منطقة، كما تساهم بحجم أكثر من غيرها في برامج الأمن الغذائي لدرء أخطار المجاعات مثل برنامج منطقة القرن الأفريقي الذي تشرف عليه وكالة المعونات للولايات المتحدة.

أما التوجه الاقتصادى فقوامه قانون النمو والفرص لأفريقيا Growth & Opportunity Act) الذى أقره الكونجرس الأمريكى فى شهر نوفمبر ١٩٩٩. الملامح الرئيسية لذلك القانون وضعها وزير التجارة الأمريكى براون قبل مصرعه فى حادث طائرة بيوغسلافيا، وبراون أمريكى من أصل أفريقى كانت له علاقات حميمة مع قيادات القارة خاصة فى أفريقيا الجنوبية. يهدف القانون إلى معونة أفريقيا لإصلاح أنظمتها الاقتصادية وفق وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين مما يضفى على التدخل بعداً ايديولوجياً. من جانب آخر يسعى القانون، حسب نصوصه، إلى دعم النمو

الاقتصادى، تقليل الاعتماد على المعونات، إنهاء الفقسر، تشجيع الاستثمار الأمريكى في إثنسين وأربعسين دولة أفريقيسة جنسوب الصحراء كما تفيد تلك الدول أيضا من الإعفاءات على الصادرات إلى أفريقيسا وفسسق ما يسمى بنظام الميزات المعمم. (US Generalized System of Prefernece). هذا القانون لم يرض أصدقاء أفريقيا في الولايات المتحدة مما حمل النائسب جيسى جاكسون لتقديم مشروع قانون على الولايات المتحدة مما حمل النائسب جيسى جاكسون لتقديم مشروع القانسون على المسرق الأمل (Hope for Africa Act). يركز مشروع القانسون على حل مشكلة الديون وتنميسة المسوارد البشرية والاهتمام بالطبقات المستضعفة وحق أفريقيا في أن تحدد بنفسها مناهج التنمية التي تريد، في حين ركز قانون النمو والفرص على التبادل التجارى. ولعل في اسم مشروع قانون جاكسون ما ينم عن طبيعته (Human Rights, Opportunity, Partnership and Empowerment Act). وهو مشروع لم يكتب له النجاح.

وفى مطلع عام ١٩٩٩م وجه الرئيس الأمريكي كلينتون الدعوة لرؤساء ووزراء اللول الانس وأربعين لمؤتمر هام في واشنطون هو امتداد لما تم الاتفاق عليه مع رؤساء تلك الدول خلال زيارة الرئيس كلينتون لأفريقيا في العام الذي سبقه. استرعى انتباهنا في تعليقات الصحافة العربية حول ذلك المؤتمر العودة إلى حديث المؤامرات، إذ لم ير أولئك المعلقون في اقتصار الاجتماع على دول أفريقيا جنوب الصحراء إلا مثالاً آخر لمؤامرات أمريكا لتمزيق القارة. وفي اعتقادنا شة وجهان للإقبال على ذلك الحدث، الأول شكلي والثاني موضوعي وأكثر عمقاً. الجانب الشكلي هو أن الاجتماع لم يقرر الا واقعاً ماثلاً ظللنا نتقبله عن رضى. ففي جميع المنظومات الدولية (البنك الدولي، الشمال، ودول الجنوب باعتبار أن مستويات النمو في المنطقين تختلف ولهذا فان سبل الشمال، ودول الجنوب باعتبار أن مستويات النمو في المنطقين تختلف ولهذا فان سبل كلولة متطورة اقتصادياً إلا أنها جغرافياً جزء من أفريقيا جنوب الصحراء. الوجه الثاني هو عجزنا منذ البداية عن خلق مؤسسات التكامل الاقتصادي التي تجعل من هذا الفصل الجغرافي أمراً غير ذي موضوع. ولا يستطيع أحد أن يدعي أن القصور يعزى الفقدان التصور فما أكثر التصورات حول التكامل الاقتصادي الإقليمي وشبه الإقليمي،

وحول التعاون العربى الأفريقى، أو تعاون الجنوب - الجنوب. الذى كان - ومازال - مفتقداً هو الإرادة السياسية التى تتجاوز النوازع القطرية إلى آفاق أكثر رحابة. لهذا فإنه من النفاق بمكان أن يرى البعض فى اجتماع واشنطون مؤامرة أمريكية لبتر الجعوب عن الشمال، فى الوقت الذى لا يرون فى جهود أمريكا من قبل لإقامة ما يسمى بالمحيط الاقتصادى الشرق أوسطى والذى يضم دول الشمال الأفريقى محاولة لبتر الشمال عن الجنوب، كان ذلك فى اجتماع الدار البيضاء أو الدوحة (أى من الخليج إلى المحيط).

تلك مقدمة لا بد منها قبل المجئ على موقف الولايات المتحدة من أزمة البحيرات؛ فما هو ذلك الموقف؟ موقفها كان متلجلجاً ومرتبكاً في البداية، إذ وجهت أمريكا تحذيرًا إلى موسيفيني خلال زيارته إلى واشنطن (فبراير ١٩٩٧) بأن يكف عن دعم ثوار زائير. ونقدر أن أمريكا كانت تتخوف من تطور الحرب في شرق زائير إلى حرب أهلية لا يعلم إلا الله مداها، أو من جنوح الثوار إلى تقسيم زائير. هذا التردد وحده يدل على إن أمريكا لم تكن طرفاً فاعلاً في الحرب في بدايتها، ناهيك عن ان تكون هي صانعتها ومدبرتها. وقد حمل هذا الارتباك الأمريكي هيرمان كوهين مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية في عهد الرئيس بوش للقول إن سياسة بلاده نحو المنطقة هي سياسة من يوم إلى يوم (From day to day) (وول ستريت جورنال ١٩٧/٤/١).

وكما أسلف الذكر فقد فقدت زائير أهميتها الاستراتيجية بنهاية الحرب الباردة إلا أنها أيضاً، من جانب المصالح الاقتصادية المباشرة (في ميدان التعدين مثلاً) لم تعد بذات الأهمية التي كانت عليها في الماضي بالنسبة للولايات المتحدة على الأقل، بالرغم من أن زائير هي أهم دولة في حزام النحاس الأفريقي. زائير أيضاً تنتج سبعين بالمائة من الكوبالت في العالم، والكوبالت معدن أساسي في صناعة الطيران. ففي جلسة للسماع بالكونجرس الأمريكي في شهر مارس ١٩٩٧ للتداول حول الوضع في زائير أعلن فيكتور كيرن (من كبار موظفي البنتاجون) أنه لم تعد لأمريكا مصلحة استراتيجية في المنطقة (جريدة الإيست أفريكان ٤٩٧/٤/٢٨). أوردت أيضاً مجلة الهندسة والتعدين تملك أكبر مخزون في العالم للكوبالت فوق سطح الأرض بما دفع بالكونجرس للسماح تملك أكبر مخزون في العالم للكوبالت فوق سطح الأرض بما دفع بالكونجرس للسماح للبنتاجون ببيع ٢٠ مليون رطل منه. لهذا نشهد أن الاتفاقات التي وقعها كابيلا مع

الشركات المستثمرة باستثناء واحدة منها كانت كلها مع شركات من جنسيات غير أمريكية (كندا، السويد، جنوب أفريقيا خاصة في ميدان تعدين الألماس).

هذا الموقف حمل الولايات المتحدة على اللهاث وراء الأحداث، فموبوتو استنفد أغراضه إلا أن كابيلا يمثل علامة استفهام كبرى خاصة وعلائقه القديمة تثير الشبهات عند صانع القرار الأمريكي. كما أن موسيفيني – مع علاقته الطبية مع الولايات المتحدة – له آراء فيما بجب أن تكون عليه الأوضاع في أفريقيا، وهذا ما يسميه البعض "الأجندة الخفية". هذه الأجندة لا خفاء فيها عند الأفارقة، فقد ظلوا يلهجون بها منذ عهد الآباء الأوائل: نكروما وسيكوتورى، ومادبوكيتا ، تلك هي الوحدة القارية وإنهاء التشظي. عبر عن حيرة الإدارة الأمريكية إزاء هذا الموقف حديث نيكولاس بيرنز الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية: "لا توجد خيارات جيدة أمام كل الدول التي تتابع الموقف في زائير ويجب أن نقبل الواقع ("الشرق الأوسط" ٩٧/٥/٩٢).

مع هذا دعنا نفترض أن أمريكا، مع ارتباك سياساتها بدءا، أخذت تلعب دوراً في حسم الموقف أو توجيهه، أو دعنا نفترض أن إسرائيل أرادت الاصطياد في الماء العكر وقد واتتها ظروف تمكنها من الإضرار بالأمن العربي؛ فما هو السبيل للرء المخاطر حقيقية كانت أم متوهمة؟ هل هو الولولة على صفحات الصحف؟ أم هو التخوين لقيادات أفريقيا؟ أو هو دعوة العرب للوقوف بجانب السودان "العربي" ضد جيرانه الأفارقة، أي تحويل الحرب الأهلية السودانية إلى حرب عربية - أفريقية؟ أوليس الأوفق هوان نتوك للدول العربية الأفريقية خاصة مصر - أن تعالج هذه المشاكل - إن كان شة مشاكل - في الأطر التي تعالج فيها الدول مشاكلها مثل اللجان المشتركة والمنظمات الإقليمية والاتفاقيات الضابطة للعلائق؟ فنحن نفهم ألا يفكر نظام السودان وفق هذا النهج السليم لأن الذي يعنيه هو البحث لنفسه عن طوق نجاة ودعم ظرفي من العرب النين لا يستذكر ما صنعه لهم وبهم خلال شماني سنوات. مثل هذا النظام لا يشقيه كثيراً استعار ضرام الحرب بين العرب والأفارقة لطبيعته الشمشونية، وما دعاوى النظام حول حماية الأمن العربي والمصالح العربية إلا باظل أريد به باطل. بيد أنا لا ندرك استنهاج هذا الطريق من قبل الذين تهجس في صدورهم قضايا الأمن العربي. وقد شهدنا كيف اختار نظام السودان لنفسه موقفاً لا يتوافق مع مواقف السودان التقليدية، استعادات التقليدية،

ولا يحقق مصالح إفريقيا على المدى البعيد، ولا يكفل - بسبب من هذا - للعرب حقوقا؛ اختار النظام لنفسه الوقوف مع موبوتو ضد رغبات كل أهل زائير وكل دول الجوار الإقليمي والغالبية العظمي من دول أفريقيا. لم تفعل الخرطوم هذا حبًا في موبوتو وإنما نكاية في موسيفيني. فصحافة الخرطوم ظلت تطفح بالاتهامات لكابيلا في بداية عهده دون أن تعرفه، ومضت تروج الشائعات حول مؤامرة مزعومة يقوم فيها كابيلا - الرجل الذي ظل يحارب من اجل تحرير بلاده على مدى ثلاثين عاما - بدور حصان طروادة لصالح إسرائيل. سعى النظام أيضاً إلى فرنسا لإقناعها بعقد حلف سوداني -فرنسى لإيقاف ثوار زائير عند حدهم، كما سعى إلى لقاء موبوتو في المغرب (زيارة نائب الرئيس السوداني السابق الزبير محمد صالح) لتقديم يد العون له، وكأن الإبقاء على موبوتو أو الحفاظ على مصالح فرنسا هما خطوة في طريق "التوجه الحضاري" أو حماية للمصالح العربية. فعل النظام السوداني "العربي" كل هذا دون أدني اعتبار لأن جيش موبوتو الذي يتطوع لدعمه هو الحرس الوطني الخاص اللذي أهلته ودربته إسرائيل، الأب الشرعى للمؤامرة المزعومة. وبدلاً من أن يتلمس نظمام الخرطموم "الأفريقي" - بآخره - كل هذه الحقائق التاريخية وذلك الواقع الجغرافي وتلك المتغيرات السياسية الأفريقية - وكلها أمور لاخفاء فيها - قفز فوق الواقع، بل أسقط الواقع من كل حساباته. من أجل ماذا؟ من اجل نسج خطوط "مؤامرة خطيرة" معقدة الأطناب، أخذ ينفث في عقدها. ولا ينسبج الوساوس إلا المرضى، ولا ينفث في العقد إلا السحرة.

نمضى فى افتراض جدلى بأن الأمريكا دورًا فى "المؤامرة" لنقول بأن اللور الأمريكى – مؤامرة أو لا مؤامرة – أمر لا نملك منه فكاكاً. فأمريكا فى ظل اللا نظام الدولى الجديد أصبحت قوة قاهرة لا سبيل للناس إلا التعايش معها والحفاظ على "ثوابتهم" فى إطار هامش الحركة المتوفر لهم، فالوعول التى تناطح الصخر لا توهى إلا قرونها. ولكن يجب أن نستذكر ونسجل لقيادات أفريقيا بإعجاب أنها أفلنحت فى أن تجعل مرجعية قراراتها لحل مشاكلها مرجعية أفريقية (اتفاقيات أروشا حول رواندا، اتفاق الإيقاد حول السودان، اتفاق كيب تاون حول زائير، واتفاق لوساكا حول أنجولا، وأخيرًا اتفاق لوساكا حول حرب الكونغو). أفلحت أفريقيا فى هذا وحملت جميع دول الغرب

على قبول المرجعية الأفريقية. ومع هذا فإن اضطر أهل البحيرات الوسطى للحجيج إلى "اوكلاهوما" لتوقيع اتفاق مرجعي فلن يكون هذا اكثر من إضافة إلى مرجعيات أخرى ترعاها أمريكا مثل مرجعية واى ريفر حول فلسطين أو مرجعية ديتون، أوهايو (حول البوسنة). فما هو معنى الاستباحة الغريبة لقيادات أفريقيا أن استنجدت بأمريكا لحل قضاياها ، لا سيما إن لم تكن قد فعلت ما اتهمت به في حين فعله غيرها.

إلى ذلك نزيد أن أمريكا تلعب دوراً محورياً في معالجة الآثار المترتبة على الحروب في دول العالم الثالث مثل دول البحيرات الكبرى (ترحيل وإيواء مليوني لاجئ). فأمريكا تسيطر على المؤسسات السياسية اللولية التي تصدر القرار (مجلس الأمن)، وتسيطر على المؤسسات المالية الدولية التي توفر المال وتحدد شروط إقراضه (صندوق النقد والبنك اللولي)، وتسيطر بفوائضها الغذائية على هيئات الإغاثة الدولية (برنامج الغذاء العالمي)، وتملك بعد هذا المكبر القدرات العالمية على المدعم اللوجستي، فما الذي يصنعه المعذبون في ارض البحيرات الكبرى؟ أو يستنقذون أنفسهم من العذاب بما هو متوفر ومبسوط؟ أم ينكفون على أنفسهم حتى الموت تطمينا لأصحاب نظرية المؤامرة. هذا أمر يتجاوز السياسة إلى الأحلاق؛ فالذين يريدون مناطحة أمريكا والدفاع عن حكام الخرطوم حتى آخر طفل أفريقي منهوك لم يسمع الناس لهم صوتاً والدفاع عن حكام الخرطوم حتى آخر طفل أفريقي منهوك لم يسمع الناس لهم صوتاً باللهم الأحمر القاني. كان ذلك منظراً يراه أصحاب نظرية المؤامرة في التلفاز فيحزن له بعضهم، ويتقزز منه البعض الآخر، إلا أن واحداً لا يمتد له يد ليرفد بالقليل مما كانت تقدمه المنظمات الطوعية الأجنية، أو يرتفع له صوت يستجيش به حماس أهليه في بلاد العرب لإنقاذ أهليه في أفريقيا كما استجاشوه – بحق – حول ضحايا البوسنة وكوسوفا.

لو كنا على قدر من الرشد لأدركنا بأن واجبنا الأول هو خلق الأطر الإقليمية التى بعبئ فيها كل قدراتنا على مستوى الجنوب حتى لا نصبح رهناء لإرادة دولة واحدة. هذه الدولة لم تعد تهتم بشئون العالم الثالث إلا في حدود مصالحها القومية المباشرة. فتقرير جامعة الدفاع الوطني الأمريكي (التقويم الاستراتيجي لعام ١٩٩٧) يفصح عن أن أولويات الولايات المتحدة تتركز بالأساس على روسيا ودول الأطلسي والصين واليابان، ثم قضية الشرق الأوسط وقضايا الكوريتين، والصراع الهندى – الباكستانى (لامتلاكهما لقدرات نووية)، والحد من الأسلحة الجرثومية والكيماوية، والإرهاب عبر القارات. أما الحديث عن أفريقيا فقد تركز كله فى ذلك التقرير حول صراعاتها الاثنية والمعونات الإنسانية واستخدام الأمم المتحدة لتحقيق تلك الأغراض. وحتى فى هذا اهتم التقرير اهتماماً بالغاً بضرورة كسب تأييد الرأى العام الأمريكي لمثل هذه التدخلات خشية أن تتكرر ما أسماها التقرير "كارثة" الصومال.

## رسالة العرب في أفريقيا

بخئ إلى المجال الخامس إلا وهو رسالة العرب في أفريقيا، كما يراها الذين يبشرون و نيابة عن نظام الخرطوم – بدولة نموذجية تفرض مثالها على أفريقيا. يقول أولهم "مؤامرة تقسيم السودان لها انعكاسات متعددة تتجاوز إضعاف البلد وتلبية طموحات نفر من المتطرفين والمعارضين في الجنوب إلى إقامة حاجز يحول دون امتداد الإسلام والعروبة إلى قلب أفريقيا، والسودان يمثل بوابة الإثنين"(۱). أما الثاني فقد وجد في نظام الخرطوم يوتوبيا جديدة، ولهذا بشر بأن "المشروع الفكرى النابع من الثورة الإسلامية يدعو إلى صحوة فكرية عالمية ويجهد في سبيل توازنات إقليمية جديدة ويعد لإنسان سوداني وعربي وأفريقي جديد قادر على استيعاب المتغيرات بالعلم والإيمان. هذه الصحوة تجعل من السودان نموذجاً لاستقلال الشعوب ولتحرير الدول النامية من التبعية والتخلف بقواها الذاتية وبالتضامن بين شعوبها. وفي حالة نجح الحكم السوداني في تنفيذ مخططاته فإن السودان مرشح ليصبح خلال السنوات القادمة قوة اعتراض إقليمية لا يمكن تجاهلها"(۱). ليس هناك من سوداني واحد يقرأ هذا إلا ويردد مع شاعرنا الشعبي ود الرضي: "قولوا آمين يا مسلمين".

بيد أنّا أوردنا في المقالات السابقة ما ينبئ عن ظلامية نظام الخرطوم وخرافيته من ناحية إقباله على، أو بالأحرى، استغلاله للدين. في تلك المقالات أيضاً ما يبين عن فقدان النظام لأي مشروع متكامل للبناء الوطني دعك عن التوجه الحضاري، فنظام الخرطوم استنساخ لعهود الغيبوبة الفكرية في الحضارة الإسلامية. ما يدور في السودان

<sup>(</sup>١) هويدى، الشرق الأوسط ٢٠ يناير ١٩٩٧.

<sup>(</sup>٢) بقرادوني، الشرق الأوسط ٤ أبريل ١٩٩٧.

يؤكد أن هؤلاء السلاجقة الجدد لا يدركون أن الخضارة هي العلم وهي التقنية وهي الصناعة وهي الغن وهي الأدب وهي الموسيقي. أبنا أيضاً فيما سلف من مقال أن أهل النظام الذي يُسُوق نفسه ويُسُوقه من يعقدون عليه الآمال من المفكرين المنسوبين للإسلام من غير السودانيين كبديل للحضارة المعاصرة هو نظام يتسول أهله كل إنجازات هذه الحضارة المدانة، وأكثر ما يتسولونه فيها هو إنجازها الاستهلاكي. هنانا موقف شائن أيان أقبلت عليه، فهم من الناحية الموضوعية طفيليات حضارية تتسول الجازات الآخرين. كما هم من الناحية الأخلاقية، جاحدون ناكرون لإمعانهم في التحقير اللفظي لمن يتسولون عندهم ما هو أدنى من الفكر. وهم أيضاً منافقون لانهم يتظاهرون برفض ما يكرعون من ريه ويمتحون فيضه. وعلى كل قالصورة الزاهية التي يرسمها بقرادوني لنظام الخرطوم لا يعرفها عنه أهل السودان الذين بلوه على مدى تسعة أعوام فلقوه عديم النفع فادح الضر. ويكاد من يقرأ مقال بقرادوني يظن أنّا في السودان نعيش في عهد سليمان بن داود الذي تجرى الربح بأمره رخاء حيث أصابت، وما أصاب أهل السودان من سليمانهم غير الزعازع السافيات في بلد لو توفرت له القيادة الرشيدة والحكم الصالح لزكا زرعه واخضل مرعاه.

لو كان الكاتب المبشر يعيش في خلاء لتمنينا على الله أن يبلوه بهذا "النعيم"، فتنة أو امتحاناً. بيد أن الرجل لا يعيش في خلاء وإنما يعيش في لبنان، وطن الحرية والسماح والجمال والندى، وليس منا من يتمنى للبنان هذه اليوتوبيا التي أبدع في وصفها. ليس منا من يتمنى لأدباء لبنان ورجال صحافته أن ينتهوا إلى بيوت الأشباح والمعتقلات الخفية. وليس منا من يحب لحكومته أن تكون محل إدانة في لجان حقوق الإنسان في نهاية كل حول إن لم يكن نهاية كل قمر. وليس منا من يريد لدولته أن تنهى متهماً في مجلس الأمن الدولي فكفاها ما لقيته ضحية فيها. وليس منا من يتغي لطيبي صالحه أن تصبح أسفارهم الملهمة فحشاً يتقبحه حاكمون يقطع المرء بأنهم كانوا عائيين يوم أن قسم الله الذوق لعباده. وليس منا من يريد لمهاجريه العائدين إلى وطن النجوم - مهما طال النوى وتباعدت المسافات - أن يصبحوا منبوذين في العالم، وتصبح وثائق سفرهم الرسمية دليل اتهام، المتهم فيه مدان حتى تثبت براءته. وليس منا من يريد لنسائه أن ينتهين إلى ما انتهت إليه رفيقاتهن في مطار الخرطوم، لا تغادر منهن في علم ميرى كورى، أو في "فحولة" مارجريت تاتشر.

المدينة الفاضلة التي يبشرنا / يتوعدنا بها الكاتب المبشر تجعل الفراقص ترتعد. وعلى كل ما هي رسالة تلك المدينة؟ يقولون، هي امتداد الإسلام والعروبة إلى قلب أفريقيا عبر البوابة السودانية، فأى إسلام؟ وأى عروبة؟ هذه شنشنة نعرفها عن أخزم، وأخزمنا هو الدكتور غازى عتباني الذى قال، كما أوردنا، لأربعة من وزراء الخارجية المسيحيين الأفارقة (كينيا / يوغندا /اثيوبيا / أريتريا)، "إن رسالتنا ليست هي توطيد الإسلام في السودان بل نشره في أفريقيا. هذه هي رسالتنا التي أوقف مسيرتها الاستعمار وسنبدأ حيث أوقفنا الاستعمار". لا ينكر أحد على المسلمين أن يسعوا لنشر دينهم والذود عن حياه في أرجاء الأرض، فهذا واجب تقوم به مؤسسات كثر في ديار المسلمين مثل رابطة العالم الإسلامي ومنظمات الإغاثة الإسلامية والأزهر الشريف. كل هذه مؤسسات لا تدعى لنفسها مهمة رسالية، وتحترم قوانين البلاد التي تعمل فيها، ولا تسعى لإثارة الفتن بين أهل الأديان فيها. ثم أنها أبعد ما تكون عن التوغل في أمور السياسة حتى في بلادها ناهيك عن بلاد الآخريين. فأمور السياسة في العلاقات الأفريقية تتركه تلك المنظمات للدول والمؤسسات الحكومية.

هؤلاء الرساليون ـ الحاكم منهم والمبشر ـ يجهلون طبيعة الإسلام الأفريقي. فالدين ـ إسلاماً كان أم مسيحية أم ديانات تقليدية - لا يمشل عنصراً أساسياً في السياسة الأفريقية. لقد عرفت أفريقيا الرئيس المسيحي الذي كان يفاخر بأنه يقوم بالإنفاق على حجيج شقيقاته الست إلى مكة (ليوبولد سنغور)، ويوم أن قرر ذلك الرئيس طواعية التنازل عن كرسيه (وذلك نهج نتمني أن نراه في دول الملك العضوض) خلف وراءه حاكماً مسلماً (عبده ديوف). فعل ذات الشيء رئيس مسيحي آخر (نيريري) عندما وشح لخلافته في تنزانيا على حسن معيني المسلم وأعلن على الملأ - بعد انتهاء ولاية معيني - بأن أجلر الناس بالرئاسة من بعد معيني هو سالم أحمد سالم (مسلم آخر). وليس غريباً أن يتخذ نيريري الكاثوليكي المستمسك بدينه هذا الموقف، فخلفه ميراث من التسامح رائع. من أجود ما قرأنا في توصيف روح التسامح الأفريقي هذه كتاب صدر مؤخراً عن حياة الزعيم التنزاني المسلم عبد الواحد سايكس، مؤلف الكتاب تنزاني مسلم هو محمد سعيد وعنوانه: "حياة وزمان عبد الواحد سايكس؛ القصة غير المروية عن نضال المسلمين ضد الاستعمار البريطاني في تنجانيقا". حدثنا سعيد عن نشأة حزب تانو (الحزب الذي يرأسه نيريري) ، ودور عبد الواحد في إنشائه، وما قام نشأة حزب تانو (الحزب الذي يرأسه نيريري) ، ودور عبد الواحد في إنشائه، وما قام نشأة حزب تانو (الحزب الذي يرأسه نيريري) ، ودور عبد الواحد في إنشائه، وما قام نشأة حزب تانو (الحزب الذي يرأسه نيريري) ، ودور عبد الواحد في إنشائه، وما قام

به كبار مشايخ المسلمين في تأسيس ذلك الحزب ومنهم الشيخ حسن بن عامر، والشيخ نور الدين حسين، والشيخ عبد الله شارومبو. عبد الواحد هو الذي اقترح ترشيح نيريري رئيساً للحزب ومما روى عنه الكاتب وصفه للذين أثاروا قضية الدين بانهم قوم لا يبتغون إلا الفتنة (والكلمة باللغة السواحلية تحمل نف معناها بالعربية) ولهذا أطلق عليهم الشيخ عبد الواحد اسم يهوذا. قرر حزب تابو أن تكون ايديولوجيته وطنية تتجاوز كل الأديان وكان إمام المسلمين أو ما يسمى برئيس مجلس الكبار الشيخ سليمان تقدير يشارك في كل الاجتماعات بل ويختم كل اجتماع بالتضرع إلى الله لنصرة الحزب ورئيسه غير المسلم.

تجارب أفريقيا في هذا المجال لا تنتهى، فعندما تولى شيخ أفريقيا الحكيم نلسون مانديلا الحكم حرص على أن مجلس عن يمينه وعن يساره ربى اليهود (وهم أقلية مسحوقة)، وإمام المسلمين (ولا يزيد عددهم عن ٢٠٪ من أهل جنوب أفريقيا) وقساوسة الكاثوليك والانجيليكيين ليباركوا ولايته بالقراءة من كتبهم المقدسة. تضرنى، في هذه المناسبة أيضاً قصة رواها موسيفيني عند لقائه بأمين عام رابطة الدول الإسلامية الذي كان يزور يوغندا وقتها. ابدى الشيخ الزائر لموسيفيني إعجابه بأن ستة من وزرائه كانوا يومذاك من المسلمين (نائب رئيس الحزب الحاكم، وزير الخارجية، وزير العدل، محافظ البنك المركزي، وزير إعادة البناء ووزير السياحة). يمضى موسيفيني في روايته ليقول "ضحكت كثيراً ثم قلت للرجل هذه هي المرة الأولى التي اعرف فيها ديانة بعضهم، فأنا اختار وزرائي على ضوء كفاءتهم وقربهم من شعبهم والتزامهم بسياسات الحكومة وقدرتهم على تطبيقها". فالذي يدعو له المبشرون "والحكام الرساليون، في حقيقة الأمر، هو فرض رؤيتهم الإسلامية على أفريقيا بالصورة التي تقضى على سلامها الاجتماعي وخياراتها السياسية وتماسكها الوطني. وليس هناك من وسيلة أنجع في إضعاف الجماعات الإسلامية في أفريقيا، بل الوطني. وليس هناك من وسيلة أنجع في إضعاف الجماعات الإسلامية في أفريقيا، بل واثارة الرعب حول الإسلام نفسه، من هذا الاتجاه التحريبي الضار.

أما الرؤية لدور السودان كـ " بوابة" لـ " امتداد العروبة" إلى أفريقيا فرؤية خاطئة، نسأل الله الحماية من تفشى "الوباء" المشرقى هذا فى سوداننا العربى الأفريقى؛ فكفانا ما لحق بنا فى البوابة الشرقية. النظرة خاطئة لأن فيها تخليطاً بين الإسلام والعروبة لا تبرره

إلا الرغبة في استثارة العاطفة الدينية والعاطفة القومية في آن واحد. فامتداد الإسلام أمر يعنى المسلمين وحدهم، أما العروبة - رابطة عرقية كانت أو ثقافية - فتتجاوز أهل الملة الواحدة. ولا سبيل لتحقيق أية وحدة قومية أن لم ننجح في تجاوز الثنائيات المتقاطعة، أفقياً وعمودياً، الإنقسام الأفقى على مستوى الأوطان والانقسام العمودى على مستوى الأمة. والرؤية خاطئة من جانب ثان لأنا لا نرى بلادنا بوابة نحو أفريقيا أو جسرا تعبره العروبة إلى أفريقيا، فهذان دوران سلبيان. السودان، في اعتقادنا، مصهر Melting Pot تتمازج فيه العروبة مع غيرها من الثقافات، ويرفد فيه الإسلام من فيضه الديانات "لأحرى. فبفضل الانسياب التلقائي للغة العربية عن طريق الدين والتجارة أسهمت العربية إسهاماً كبيراً في تطوير وإثراء لغات أفريقيا في بلاد غير عربية مثل السواحيلية، اللسان الجامع بين أهل تنزانيا وكينيا ويوغندا وأجزاء من رواندا وبوروندى. ونجاح السودان في عملية الصهر هذه هو الذي يؤهله لأداء دوره التاريخي. فكثيراً ما نتحدث عن وحدة أفريقيا شمالها وجنوبها دون أن نتوقف لحظة لنتساءل ما هي أفريقيا هذه؟ هل هي الفضاء الجغرافي؟ أم هي الشعوب؟ أو هي الثقافات؟ ما الذي يجمع، مثلا، بين أهل الشمال الأطلسي العربي المسلم وأهل الجنوب البانتوي والنيلوي ذي الديانات المتعدمة؟ إن أفريقيا التي تضم أعراقاً مختلفة، ولغات شتى، وأدياناً عدداً لن تتوحد إلا بتعميق ما يوحد بين أهلها وتقليص ما يفرق بينهم، والسودان هو أفريقيا المصغرة؛ نجاحه في الحفاظ على كيانه على هذا النحو يعنى نجاح القارة شمال الصحراء في التوحد مع القارة جنوبها، وفشله في هذا الدور التاريخي هو فشل لكل مشروع الوحدة القارية وبالتالي فشل مشروع التكامل العربي الأفريقي.

هذا الوضع فرضته على السودان الجغرافيا، والجغرافيا هى التاريخ، فى مقولة ديغول البارعة. ويذكر عن ستالين قوله لرئيس فنلندا التى فرضت عليها روسيا بحكم الجوار المجغرافي أن تنأى بنفسها عن أى تحالف مع جاراتها من دول الشمال وعن صراعات الشرق والغرب: "سيدى الرئيس لا تغضب منى، فأنا غير مسؤول عن حقائق المجغرافيا". نحن فى السودان لسنا غاضبين على وضعنا الجغرافي/ التاريخي، لأنه مصدر قوة لنا إن أحسنًا معالجته. هذا هو جوهر الوفاق التاريخي الذي تواصى عليه أهسل

السودان في أسمرة، وهو غاية نجرى إليها ولا نعدوها إلى غيرها. نفعل هذا وغين مطمئنون أوثق الاطمئنان بأن في توحيد السودان برضى أهله إثراء عظيماً للأمة العربية والقارة الأم، كما أن في نجاح السودان في التعايش السلمي والتعاون الأمين مع جيرانه حماية كبرى للأمن العربي بحماية عمقه الاستراتيجي، والحفاظ على موارده المشتركة مع أفريقيا.

كبرى الدول الأفريقية - العربية التي ينتمي لها بعض هؤلاء المعلقين فطنت منذ زمان لدورها الحضاري في أفريقيا. لم تتوسل مصر لذلك الدور بالدين، دون إغفال لرسالتها الدينية التي ظلت تنشرها في إطار الاحترام التام لخيارات الشعوب. ولم تتوسل له بإضفاء طابع تبشييري ثقافي على توجهها. لعبت مصر دورها الأفريقي ـ وما زالت تلعبه \_ عبر التعاون المثمر في التنمية والتجارة واستغلال الموارد الطبيعية، وعبر بعوث الأزهر الدينية حيث يريد الناس هذه البعوث، وعبر الأطباء والمعلمين، وعبر القسس الأقباط الذين ظلت توفدهم إلى بلاد مثل أثيوبيا وكينيا، وعبر توسيع رقعة التجارة البينية ولهذا حرصت على أن يكون مقر أول بنك أفريقي للتصديس والاستيراد في القاهرة. كل هذا امتداد لتأريخ قديم يعود إلى مصر الناصرية التي وقفت إلى جانب كل حركات التحرير الأفريقي وجعلت من القاهرة محجة سياسية ومأوى لقياداتها. لم تسأل من ساندته من هؤلاء القادة عن دينه، ولم تسع لأسلمته كما يحاول القاصرون من حكام السودان اليوم، ولم تبادر قادة أفريقيا بالعداء حتى عندما رفضوا تبنى الطرح المصرى حول الصراع العربي- الإسرائيلي في ثناني مؤتمر للقمة الأفريقية عقد بالقاهرة، (١٩٦٤). ولعلني أضيف هنا تعليقاً بالغ الدلالة أفضى به إلى رئيس ناميبيا سام نجوما. كان نجوما يتساءل في حوار دار بيننا حول موقف بعض الدوائر العربية والمفكرين العرب من قضية تقرير المصير لجنوب السودان. حاولت أن أوضح له مخاوف المتحوفين وشكوك المتشككين فاستمع مطرقاً ثم سأل: " ولكن أين محمد فائق؟". بهت للسؤال في البداية ثم استذكرت أن فائق كان هو رسول عبد الناصر إلى أفريقيا وأكثر مسؤولي مصر، يومذاك، التصاقأ بالقضايا الأفريقية. هذا زعيم أفريقي لم تنسه السنوات الطوال، ولم ينسه الحكم دور مصر العربية في تحرير بلاده وقدرات بعض قادتها على النفاذ إلى جوهر الأمور.

فطنت الدول العربية الأخرى أيضاً لأهمية التعاون العربي الأفريقي خاصة عقب حرب أكتوبر (تشرين الأول) ووقوف أفريقيا جميعها كرجل واحد وراء الحق العربي (وكانت أفريقيا هي القارة الوحيدة التي فعلت هذا). وأذكر للراحل العظيم هوارى بومدين ووزير خارجيته الفيد عبد العزيز بوتفليقة (الرئيس الجزائري الحالى) ذكرهما لهذه الحقيقة في كل محفل. أنشأت الدول العربية المقتدرة مصرفاً للتنمية في أفريقيا (BADEA) ووجهت صناديقها الوطنية للاهتمام بالقارة. وفي هذا كانت للصندوق السعودي وصندوق أبوظبي والصندوق الكويتي أياد لا تنكر في التنمية الأفريقية. هذا هو السبيل الأمثل لمتعاون العربي والصندوق الأفريقي وليس "الامتداد" العربي في أفريقيا، فالتعبير نفسه يعكس نزعة استعلائية توسعية ويكشف عن انتفاخ في الذات لا يتفق مع المفاهيم السائدة حول تكامل الجنوب الكونيين.

وحتاماً نقول إن الذى يدور فى السودان يحزن أهله قبل غيرهم، كما يسعدهم أن يولى أخوتهم كل هذا الاهتمام بقضية بلادهم حتى يقيض الله للسودانيين من أمرهم رضاً، ويوفقهم إلى مخرج صدق مما هم عليه. إلا أن أهل السودان أيضاً يأملون فى أن ينصت الحادبون عليه إلى ما اتفقت عليه غالبيتهم العظمى من رأى حول ما يحقق وحدة يلادهم ويوفر خا الاستقرار والطمأنينة والنماء. فالإيغال فى أمور السودان دون تمعن فى حقائق الحياة كما هى على الأرض لا كما يتوهمها المتوهمون لن يغير من الواقع ولا يخدم السودان وأهله. ليس هذا قفلاً لباب الاجتهاد من جانب أى مجتهد يأسى فى نفسه القدرة على الاجتهاد وإنما هو تأكيد للبدهيات. فالاجتهاد الذى لا يقوم على استقراء الحقائق واستنطاق الوقائع اجتهاد باطل لأن الاجتهاد فى الاصطلاح يقوم على استفراء الفقيه وسعه ليحصل على ظن بحكم شرعى، فما بالك بالذى يحتهد للنفاذ إلى حكم قطعى.

هذا القصور الجوهرى نشهده أيضاً فى زخرفة اللوحات السيريالية حول ما يحاك فيد بلادنا من مؤامرات أدت إلى ما نحن عليه، وكأن ليس فى مسلكنا ما قاد إلى ما نعانى من أوجاع مريرة. ومع الاعتراف بأن إسرائيل تتآمر ضد العرب (والغريب ألا تفعل) يصبح السؤال: ما هو دورنا فى القضاء على الظروف الموضوعية التى تتبح

لإسرائيل أن تتآمر؟ يصدق نفس القول على افتراض العداء بين العرب وأفريقيا وإبهام النفس بأن قياداتها لا تبغى غير الشر للعرب، أولا يؤدى المضى بهذه الأطروحة حتى نهايتها المنطقية إلى الدعوة للحرب بين الاثنين؟ فما الذي يفيده العرب من إشعال مثل هذه الحروب، وكأن ليس لهم ما يكفى من عناء الحروب، حروب الأعداء وحروب الانحوة/ الأعداء. وغمد الله أن الحكومات والقيادات العربية كانت أكثر حكمة عندما رفضت الانزلاق في هذا المنحدر الخطير بالرغم من دوى طبول الحرب في بيانات حكومة الخرطوم، وفي مقالات نصرائها العرب. الحكومات والقيادات أجمعت على أن الذي يدور في السودان شأن داخلي. كما نحمد الله لافتطان من عناهم الأمر من القادة الأفارقة إلى الخبث الكامن في تلك الاستثارة المدمرة، دمر الله أصحابها، "وللكافزين أمثالها".

## أساطير السلام والرهان على الزمن الضائع

استفاض بعض الكتاب العرب في الحديث بإعجاب عن جهود نظام الخرطوم الخير الواعد لتحقيق السلام في ربوع السودان، وقد أشرنا إلى ما في ذلك الزعم من ختل لأن جهود السلام تبطن شيئاً وتظهر آخر. أشرنا أيضاً إلى ما أكتنف دعاوى السلام من خبث لأن الجهود في حقيقتها، لا تنشد سلاماً وإنما تسعى لإعادة تدوير الحرب من حرب شمالية - جنوبية إلى حرب جنوبية - جنوبية. هذه الإشارات غيض من فيض، ولذا لا مندوحة من المزيد من التفصيل حول غايات النظام ومراميه خاصة بعد إشهار اتفاق السلام من الداخل وهرولة النظام يُمنة ويسرة لتسويقه.

اتفاق الخرطوم المنسوب للسلام وقع عليه في ٢١ أبريل (نيسان) ١٩٩٧ من جانب حكومة السودان الزبير محمد صالح نائب رئيس النظام، ومن جانب الفصائل الجنوبية ممثلو ست حركات هي حركة استقلال جنوب السودان (رياك مشار)، الاتحاد السوداني للأحزاب الأفريقية (صاموئيل أروب بول)، الحركة الشعبية لتحرير السودان (كارابينوكوانجين بول)، قوة دفاع الاستوائية (ثيوفلوس أوشانق)، مجموعة جنوب السودان المستقلة (كواى مكوح كواى)، مجموعة بور (أروك تون). وكان في مقدور نظام الخرطوم أن يصطنع لنفسه ألف مجموعة جنوبية أحرى، لكل واحدة منها رئيس وقائد، حتى تعم فيوضه على "عباد الله الصالحين" من أهل الجنوب، وحتى يقنع أهل السودان وأهل الأرضين من بعده بأن الجنوب يقف صفاً واحداً وراءه. هذا الوهم لن يحقق الغرض الأساسي الذي يبتغيه النظام ألا وهو السلام، إن كان هذا حقاً هو ما ستغه.

أول القصيدة كفر، فالاتفاق الذى أطلق عليه اسم اتفاق السلام بين حكومة السودان والفصائل المقاتلة في جنوب السودان ضم بين موقعيه حزباً – أو بالأحرى اسما لحزب لم يرفع السلاح يوماً ضد هذا النظام، أو ما سبقه من أنظمة ألا وهو الاتحاد السوداني للأحزاب الأفريقية (USAP). ونقول اسما لحزب لأن ذلك الحزب عضو في التجمع الوطني الديمقراطي يمثله فيه رئيسه الشرعي اليابا جيمس سرور والذي كان زعيماً للمعارضة في آخر برلمان في النظام الديمقراطي. لم يترك اليابا السودان إلا بعد تعرضه لأذى جسيم من زبانية هذا النظام بعد فشلهم في استمالته أو تحييده. لهذا فإن

أول قرار أصدره سرور عقب إعلان اتفاق الخرطوم هو فصل الرجل الذي انتحل صفة متثيل الحزب.

المجموعات الأخرى شتوت من الناس لا يربط بينها إلا شيئان، إنهم من أهل الجنوب وإنهم إناس تسعرت قلوبهم بالحقد على قرنق، الذى خرجوا جميعاً من تحت عباءته. هذا لا يهم كثيراً لو كان هؤلاء الأشتات خصوماً معادين للنظام حتى ولو بدرجة أدنى من عدائهم لقرنق، إن لم يكن لشىء فلكيما تكسب الوثيقة التى اسمتهم "الفصائل المقاتلة" مصداقيتها. واقع الأمر أن المجموعتين الوحيدتين اللتين تحملان السلاح (مجموعة رياك ومجموعة كارابينو)(۱) أعلنتا على رؤؤس الأشهاد وقوفهما بجانب النظام لدحر "التمرد" بدعم من النظام (كارابينو في الكرمك ومشار في المابان) و"التمرد" الذي يتخدثون عنه هو تعرد قرنق. أولاً يحق لنا أن نقول بأن الذي يعنيه النظام بـ (الفصائل التي تقاتل الجيش الشعبي والجركة الشعبية حتى وان المخاتف وحد منها على نفسه اسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان". أما المجموعة ألل وحد منهم كتيبة تحمل السلاح غير أورك طون، كما نعرف أيضاً أن ليس وراء أي واحد منهم كتيبة تحمل السلاح ضد النظام ناهيك عن جيش. والنظام، دون ريب، يعرف جيداً أن تلك "الفصائل هذه المقاتلة" لا وجود لها إلا في خيال صناعها. قما الذي يريده حقاً هذا النظام بمثل هذه المقاتلة" لا وجود لها إلا في خيال صناعها. قما الذي يريده حقاً هذا النظام بمثل هذه المقاتلة" لا وجود لها إلا في خيال صناعها. قما الذي يريده حقاً هذا النظام بمثل هذه المارسة السياسية للعادة السرية؟

أثبت نظام الخرطوم براعة قائقة في سياسات كسب الزمن خاصة بعد أن ثبت له استحالة تنفيذ أجندته الرسالية وتقطعت عنه الأسباب. ففي بداوة العهد ظن النظام أنه قادر على التمكن من الجنوبيين بالاستمالة، فإن لم يستطع فبالحرب. ففي الوقت الذي كان نظام الخرطوم يتعامل فيه مع معارضيه الشماليين - وعلى رأسهم قيادات السودان الدينية التاريخية - باعتبارها كما يمكن إهماله، ضاعف من مساعيه لاستمالة الحركة الشعبية لاقتسام السلطة معها. ولما تبين له أن الحركة بندقة عصية الكسر اندفع في الحرب بصورة غير مسبوقة، بتديين الحرب أي اعتبارها جهاداً في سبيل الله. رغم هذا

<sup>(</sup>١) انسلخ كارابينو عن الاتفاق وعاد أدراجه إلى الحركة الشعبية لفترة من رمان ثم اختلف معها، فاستقبلته الخرطوم بحذر شديد، وهذا وحده يكشف معدن حلفاء النظام من الجنوبيين.

لم ييأس النظام من البحث عن وسطاء يعينونه لا على تجسير الفجوة بينه وبين الحركة وإنما لإقناع الحركة بقبول التحالف معه مع إجراء جراحة تجميلية لمسلماته الفكرية.

لم يعن للنظام أبدا \_ شأن كل نظام بحسب أنه وحده الذي يمتلك الحقيقة المطلقة \_ بأن للآخرين ثوابت أيضا لا سبيل للتزحزح عنها، والفرق بين ثوابت الإنقاذ وثوابت غيره أن الأولى تأخذ منحى رساليا تغلق معه جميع أبواب الحوار، والثانية تتناول قضايا كيانية ومبادئ اصطلح عليها أغلب حلق الله مثل احترام التعدد والديمقراطية والاحتكام إلى الشعب. زاد من أزمة النظام ثقته المفرطة في النفس التي حملته للانتقال بدعاواه الرسالية إلى خارج حدود السودان بل جعل السودان نفسه مرتكزا لزعزعة الأنظمة الجاورة بصورة تعبر عن المغامرة والطيش اكثر مما تعبر عن الإيمان الواعي أو السياسة الرشيدة. وما كان لتلك المغامرات الطائشة إلا أن تقود أهل النظام إلى حيث انتهوا، وإقبال بعضهم على بعض يتلاومون.

السياسى الرشيد سيقول لنفسه عند سوء المنقلب: لقد خاب المسعى فلنبحث لأنفسنا عن مخرج صدق. بيد أن النظام، بالرغم من أن الأمر انتهى به وظهره إلى الحائط، أوهم النفس بأن في مقدوره أن يعيد إلى "حظيرته" بدعاوى السيلام المتلبسة، ومظاهر المعيموقراطية الديكورية، من حسيهم بالأمس كما مهملا ودعاهم للقتال، نماما كالذين حمل الأمة كلها رايات الجهاد ضدهم حتى يدخلوا في دين الله أفواجا. تلك هي أزمة أصحاب العقائد المتشنجة، تعييهم الحيل ويصفعهم الواقع فيراهنون على الزمن حيث لا رهان. هذا هو الإطار الذي يجب أن ننظر فيه إلى كل محاولات النظام للوصول إلى حل سلمى مع الحركة الشعبية ومع قوى التجمع الوطنى الديمقراطى بوجه عام.

النظام، في تقديرنا منطقى في لا منطقيته، منطقيته يعبر عنها ثباته على سياسة حداع النفس واستغفال الآخرين. فنظام الخرطوم يمهدف باتفاق السلام من الداخل مع الجنوبيين إلى واحد من خمسة أشياء دون كل واحد منها خرط القتاد.

- أ تسليح الفصائل الجنوبية بكارت سياسى (حق تقرير المصير) تستغله ضد قرنق بهدف سحب البساط من تحت قدميه.
- ب- دفع قرنق (بعد سحب البساط منه) للانخراط صاغرا في الاتفاق مما يقود إلى إيقاف حرب الجنوب وتحييد أهم القوى العسكرية في التجمع الوطني الديمقراطي.

- ج- في حالة تمنع قرنق، تسليح هذه الفصائل لمواصلة القتال ضده حتى تصبح الحرب حربا جنوبية جنوبية يصورها النظام للناس بأنها حرب قبلية.
- د الإيجاء لمدول الغرب (أصدقاء الايقاد) والمدول الأفريقية (حاصة دول الايقاد) بأن النظام جاد هذه المرة للتجاوب مع مبادئ الايقاد وأنه أشد عزما على تحقيق السلام حتى وإن اقتضى الأمر تغيير إهابه والتنازل عن "ثوابته".
- ه- وضع المعارضة الشمالية في موضع أضعف حتى تقبل الصلح على شروط النظام لا شروطها.

النظام الذى ينسج كل هذه الحبائل يتصرف كلاعب شطرنج منفرد يتعامل مع خصومه ومع الدول المعنية بالأمر كأنها قطع نرد يحركها كيفما يهوى دون وعبي بأن هذا المنهج يفقده المصداقية التي هي ركن أساسي لبناء جسور التفاهم. فتماما كما أفقد النظام المصداقية لدى أهل الجنوب احتضانه لمجموعات جنوبية متحالفية معيه أصيلا وتصويرها كفرقاء معارضين، قضى استغباؤه للآخر على ما تبقىي له من مصداقية. البيادق لم تستكن للاعب الشطرنج المنفرد، فعلى مستوى الحركة الشعبية انتقل قرنق بالمعركة من الاستوائية وشمال أعالي النيل إلى بحر الغزال. وكانت أكبر لطمة وجهها للنظام عقب الاتفاق هي تحرير المناطق المحيطة بقوقريال واحتلال رمبيك (التي تقع في قلب الجنوب) ثم احتلال التونج وواراب وأخيرا يرول، قوقريال هي المنطقة التي نشأ ويعيش فيها كارابينو أحد موقعي الاتفاق، وواراب هيي منطقة نفوذ جورج كونقور النائب الجنوبي لرئيس السودان. جل هذه المناطق ما زالت في يد الحركة الشعبية، وما أراد قرنق باحتلالها إلا أن يبعث برسالتين: الأولى هي أن كل الأسماء الجنوبية التبي يباهي بها نظام الخرطوم لا تتمتع بأية قوة أو نفوذ في المناطق التي تدعى تمثيلها، والثانية هي وضع حد للأسطورة التي استمرأ النظام تكرارها حول الغزو الخارجي. فمدينة رمبيك، مثلا، تبعد قرابة الخمسمائة ميل من حدود السودان الجنوبية مع يوغندا، الدولة المتهمة بغزو السودان.

من جانب آخر لا نحسب أن النظام توقف لحظة - قبل أو بعد حرب بحر الغزال - ليسائل نفسه عما يقدمه لقرنق لكيما ينخرط مع فصائل الجنوب (فرع الخرطوم) من

بعد أن أثبت وظل يثبت كل يوم أنه "سلطان" الموقف في أرضه. فإن كانت بغية قرنق هي الأرض فالأرض في يده.. وإن كان بغيته حكم الجنوب فهو ليس في حاجة لمرسوم رئاسي من الخرطوم ينصبه حاكما على الجنبوب لأن الرئاسة التي تصدر المراسيم لا تستطيع أن تحمى ما تبقى لها من حاميات عسكرية في الجنوب ناهيك عن تنصيب رئيس له. وإن كان مبتغاه هو المشاركة في حكم السودان كله فقد اتفق- قبل الإنقاذ وبعد الإنقاذ- مع من يمثلون أغلب أهل السودان على مقومات تلك المشاركة بعد حوار طويل هادف دون من من زيد أو استطالة من عبيد، لماذا إذن يترجى النظام من قرنق أن يبتلع الطعمة التي أسماها - بحسق - في حديثة لمواسل الإذاعة البريطانية بـ "السم المغلف بالعسل". هذه حقائق بدهية لو وعاها النظام لما استغرق نفسه في الوهم الباطل بأن هناك من يستطيع أن يقدم له هذه البندقة التي استعصى عليه كسرها في طبق من فضة. محنة النظام أنه حتى الذين صدقوا فريته أصبحوا اليوم شوكة. حوت في حلقومه. يقول رياك مشار: "إن موقف الحكومة تجاه عدد من القضايا السياسية هو السبب الحقيقي وراء اعتزام واشنطون التدخيل فتي الشئون الداخلية السودانية. وعزا ذلك إلى أن الإشارات التي صدرت من الحكومة توجي بعدم الجدية في التحول الديموقراطي وتطبيق اتفاقية الخرطوم للسلام والالتزام بالدستور، كما أتهمها بتحريض أنصاره للاعتداء عليه (الشرق الأوسط، ١٩٩٩/٧/٤). يؤكد قول مشار اندلاغ الصراع في منطقة بانتيو (مسقط رأس مشار) فيما يسمى بولاية الوحدة. مصدر الصراع هو دعم النظام للمجموعات التي انشقت على مشار بقيادة باولينو ماتيب؛ وهذا بدوره يبين ما ظلت الحركة تنبه له دوما ألا وهو سعى النطاع لتحويل الحرب إلى حرب جنوبية - جنوبية حتى بين مناصريها من الجنوبيين. وبعد مضى بضع أشهر من هذا الحديث النذر اغتبل كارابينو (الرجل الثاني في قائمة موقعي اتفاق السلام من الداخل واتهم مشار الحكومة بتدبير اغتياله على يد قوات باولينو ماتيب المتعاونه مع النظام (القدس العربي، ١٥ سبتمبر ١٩٩٩).

لم يكن النظام أحسن حظا مع الدول الغربية التي ظن أنه سيوهمها بأن شمة جديدا في مشروع سلامه. بعث النظام بوثيقة السلام إلى الولايات خحدة عبر سفيرها في السودان الذي اتخذ من نيروبي مقرا يدير منه أعمال سفارته، وعبر سفير السودان في

واشنطون الذى ظن أنه يحمل إلى صناع القرار فى تلك المدينة شيئا أشبه بكشف أرشميدس: "وجدتها وجدتها" "Eureka, Eureka". وكان الرد فى الحالتين: "شكر الله سعيكم، ولكن هذا لا يكفى. فأين هو الطرف الأساسى فى الحرب". كما بعثت الخرطوم بوثيقة سلامها إلى مجموعة أصدقاء الإيقاد مناشدة إياهم السماح لها بالمشاركة فى اجتماعهم الذى عقد فى روما فى السابع من مايو (أيار) ١٩٩٧. رد "الأصدقاء" كان لطمة سياسية كبرى بعد اللطمة العسكرية الدامية. رفض أصدقاء الإيقاد استقبال ممثل النظام وأضافوا إلى ذلك أن السلام الحقيقى لا يتأتى إلا فى إطار إعلان المبادئ الذى أقرته دول الايقاد كما طالبوا أيضا نظام الخرطوم بتحديد موقف واضح من قضية الدين والسياسة.

مركز التحرك الثالث لتسويق اتفاق السلام هو الدول الأفريقية، خاصة دول الإيقاد. ثلاث من هذه الدول ظل النظام يتهمها بالعسدوان عليسه (أثيوبيا، أريتريسا، يوغندا) وما انفك يدعى أن جيوشها تغزو السودان. ففى الخامس عشر من مايو (أيار) ١٩٩٧ – أى فى ذات الوقت الذى كان البشير يستنجد فيه بالرئيس موى للتوفيق بين السودان ويوغندا – صرح العميد يس عربى مدير الاستخبارات العسكرية السودانية لمراسل "القدس العربى" بالخرطوم (كمال حسن بخيت) أن قرنق يستخدم فى انتصاراته عناصر أجنبية مؤكدا "عدم وجود أى سودانى سواء كان شماليا أوجنوبيا بصفوفه فى كافة مسارح العمليات النشطة حاليا" (القدس العربى ١٨/١٧ مايو١٩٩٧). فذا لم نستغرب رد فعل نائب رئيس الوزراء اليوغندى ايريا كاتاقايا عقب زيارة مشار إلى كمبالا لطرح اتفاقه مع الخرطوم على الرئيس اليوغندى لكسب تأييده وحثه على استدراج قرنق باعتباره – فى رأى الخرطوم – أداة طبعة فى يد الرئيس اليوغندى. قال كاتاقايا: "لماذا باعتباره – فى رأى الخرطوم – أداة طبعة فى يد الرئيس اليوغندى. قال كاتاقايا: "لماذا

مسرح "العمليات النشطة" الذي تحدث عنه مدير الاستخبارات العسكرية هو بحر الغزال التي قلنا إن أولى مدنها التي احتلت تقع على بعد خمسمائة ميل من الحدود اليوغندية. بمعنى آخر فإن القوات الأجنبية الغازية توغلت بعدتها وعديدها داخل أرض السودان عابرة الأحراش والفيافي والمستنقعات دون أن يصدها أحد من ليوث "قوة الاعتراض الكبرى"، بتعبير بقرادوني، فأى إساءة يمكن أن يلحقها ضابط بجيشه أبلغ

من الاعتراف بعجزه عن صيانة التراب الوطنى وصد عدوان دولة تبلغ مساحتها خمس مساحة جنوب السودان. ثم أولم يكن الأجدر بالبشير أن يطالب موسيفينى فى لقائهما بسحب جيوشه أولا قبل الحديث عن تطبيع العلاقات بين البلدين، أو عن تبادل بضع عشرات من أسرى الحرب السودانية مقابل جنود يوغنديين يحسبون على أصابع اليد الواحدة.

في موسم الهجرة إلى الجنوب بعث النظام أيضا برسالة إلى الرئيس الأريترى يدعوه للمشاركة في مهرجان السلام، وتلك نكته لا نتوقف عندها كثيراً. كما أوفد النظام أيضا مبعوثا (السفير الفاتح عروة) إلى الرئيس الأثيوبي ليدعوه للمشاركة في مهرجان السلام وليقول له: "عفا الله عما سلف ولنبدأ صفحة جديدة". السفير الذي نقل هذه الرسالة هو سفير النظام في الأمم المتحدة الذي يقف في خط المواجهة الدبلوماسي الأول للنظام، شكوى أثيوبيا السودان لمجلس الأمن. لهذا يفترض أن يعرف قبل غيره الموانع الكثر التي ينبغي إزالتها من الطريق حتى يعدو النظام إلى غايته. من بين تلك الموانع الاتهامات المكرورة للنظام الإثيوبي بغزوالكرمك، والتي ذهبت إمعانا في الإساءة إلى الرئيس الأثيوبي إلى حد وصف الغزاة بأنهم من التقراي، المجموعة العرقية التي ينتمي لها الرئيس. وكأن خبراء نظامنا في علم الوراثيات قد فحصوا الشفرة الوراثية لكل واحد من أفراد هذا الجيش الغازي، هذا نموذج آخر لخداع النفس واستخفال الآخر.

فى كل هذا الاختباط نلمس عبثاً فيما لا يجوز فيه العبث، أو إقبالاً صبيانياً على كبريات الأمور التى تتطلب أن يتأهل لها الرجال، فقطع النرد رجال ودول لهم رؤيتهم للأمور، ولهم حساباتهم فى تقديمها، ولهم وسائلهم للاستئاق من الحقائق، ولبعضهم تجاربه المريرة مع نظام مختلف متلون. فالخلاف بين الدول ليس صراعاً قبلياً بين بنى هلبة وبنى جرار أوبين الرزيقات والمعاليا من قبائل السودان حتى يعالج عبر الأجاويد. لم نستبدع، إذن، قول الأثيوبيين يومذاك لصحابهم: "أن هؤلاء القوم يظنون أن العلاقات بين الدول تسوء لغير ما سبب وتنصلح لغير ما سبب".

كل هذه أمور آنس النظام في نفسه قدرة على تجاوزها بالخداع فتتابع تساقطه. كان في مقدور النظام – وقد أخذ في أخريات أيامه يجاحش لإنفاذ رقبته – أن يبدأ حيث

بدأ أى عاقل عندما تضيق عليه الأمور، يبدأ بتلمس مواقع خطئه والاعتراف بها، ثم يعضى إلى استبصار القضايا الحيوية للآخرين والسعى للتلاؤم معها. لو فعل النظام هذا لجاز للبعض أن يقول عنه إنه نظام متسامح يعفو عند المقدرة، حتى حيث لا مقدرة. بدلا عن ذلك ظن النظام بأنه قادر على أن يرهص على ذنوبه فى ذات الوقت الذى ينادع فيه عصومه وأهل بلاده بالحديث المزابق الذى يعنى كل شئ ولا يعنى أى شئ وبالأكاذيب التى يذيعها فى السودان حول نجاحه فى كل جهد سياسى حتى ذلك وبالأكاذيب التى يذيعها فى السودان حول نجاحه فى كل جهد سياسى حتى ذلك الذى لم يمن فيه إلا بالخيبة، بما فى ذلك ما ينسبه بهتانا للحكومات الأخرى مثل دعاواه حول نجاح مبادراته للتصالح معها. ولو كان النظام يملك أيضا الحد الأدنى من الرشد لأدرك أن هذا التهافت والكذب الصراح يعمق من عدم مصداقيته لدى من يسعى إلى كسبهم، أو من ينتوى استرضاءهم، أومن يأمل فى تحييدهم.

هذا ما كان من أمر الجنوب والهجرة إلى الجنوب، فما الذي أعده النظام لأهل الشمال في اتفاق سلامه. ظن النظام أنه بالتركيز على فصائل الجنوب - بمن فيها قرنس الشمال - ونجاجه في استمالتهم يدق إسفينا في جسم التجمع بعزل أهم فصائله القاتلة. هذا الوضع سيفرض على ساسة الشمال قبول حل وفق شروط الجبهة، أي يفرض عليهم حلا استسلاميا. أتجه النظام أيضا إلى القيادات الشمالية ليفرق ما بينها، يبعث لبعضها البعوث في الخارج ويخاطب بعض ناشطيها في الداخل. وعندما أعيته الحيلة - أو كادت - بدأ في اصطناع مشاريه الشماليين ليلهي بذكرهم الناس في الشمال وليوحي للنفس أن لمشاريعه الزئبقية حظا من النجاح حتى وإن لم يكن بين مشاريي الشمال واجد حل سلاحا ضد النظام، أودعا لأطروحة لا يرضاها. وكحال أهل الجنسوب -إن كانت بغية النظام هي السلام مع أهل الشمال - فما أحراه أن يخاطب من حملوا ضده السلاح (أوقسروا من جانب على حمله)، أو أصحاب الأطروحات النظيرة لأطروحته. وعلى أي فما الذي عرض النظام على أهل الشمال؟ أوماً النظام أولا برغبته في العودة إلى التعددية تفضلا منه. لم يقل النظام هذا جهارا بل أحد في البدء يوحى به في مداولات مستحييه يشارك فيها بعض دهاقنته وأنصاف المارقين عليه (الشرق الأوسط ١٩٩٧/٥/١٠). ولا شك أننا لم نهون من هذا الأمر بـل رأينا فيه تحولا هاما وخطيرا خاصة عندما يجئ من فئة أعلنت للناس من سقوف المنازل بأن كل ما حاق

بالسودان من وبال مرده إلى الطائفية والحزبية. فالطائفية والحزبية، في زعمهم، عجزت عن تحقيق السلام الداخلي، وعجزت عن تحقيق الوثام الخارجي، وعجزت عن تطوير الاقتصاد، ولهذا جاء "ابن جلا وطلاع الثنايا" في الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ ليحل عقدة أهل السودان وينقذ وطنهم الذي ثلم في ماله وأرضه وعرضه. هذا ادعاء عملاق لا تقدم عليه إلا عصبة من أولى العزم حباها الله بفكر سديد وعزم حديد. ولاشك في أن الفئة الباغية كانت واثقة من نفسها أشد الوثوق، مؤمنة بهدفها أعمق الإيمان وإلا فلما اتخذت شعارا لها: "الرهبوت خير من الرحموت". بيد أن استعداد النظام اليوم للتنصل جهارا من كل ثوابت، (الدولة الإسلامية، لا حكم إلا لشرع الله، لا عودة للقديم، الحرب جهاد في سبيل الله)، لا يعني إلا شيئا واحدا، يعني أن النظام قد عرف تدبرا خطأ مفاهيمه وخطل رؤاه وتلف أحكامه بعد أن مني نفسه على مدى عشرة أعوام بالأماني البعيدة وكلف غيره في سبيل ذلك ما لا يطيقون.

ما الذى يصنعه الرجل الراشد عندما يتبين له حيده عن الصواب وركوبه بالناس الزلل؟ في خطاب تساؤلى نقول: أوليس الأقمن به أن يقول لمن ظل بجاحدهم ويجاحشهم لظنه بأنه أكثر معرفة ودراية منهم: "حنانيكم .. لقد اخطأت". ثم ما الذى يفعله رجل غمط الناس أشياءهم واستولى عنوة على ما يملكون و"حاج إبراهيم في ربه" عندما يستبين له في ضحى الغد أن أمره قد خاب وسوقه كسدت، أوليس هو الاعتذار لمن تعدى عليهم ورد بضاعتهم إليهم، "هذه بضاعتكم ردت إليكم". الفئة الباغية لم تملك من الحياء ما يردعها عن دعوة أهل الدار التي استولت عليها عنوة ليخمموا على خوان هم أصحابه طعاما لم تحكم الجبهة طهيه.

ليس هذا فحسب بل حملت العزة بالإثم هذه الفقة الباغية لأن تطالب أهل السراقة أن يقبلوا أن يكون للسارق رأى في كيف يرد السارق المتاع المسروق إلى أهله. فالنظام الذي ينادى بالعودة إلى التعددية التي رفضها وحملها كل مصائب السودان يشترط أن يكون في قلب هذه التعددية بل يحدد وقع خطاها. لم تسأل الجبهة نفسها سؤالا بدهيا: للذا يقبل معارضوها الشماليون أن يمدوا لها طوق النجاة وهي تشرف على الغرق، ولماذا يستنقلوها ومآلها إلى الثبور" وإني لأظنك يا فرعون مثبورا". لكل هذا جاهر التجمع في اجتماعه باسمرا ٢٠ يونيو١٩٩٧ بأن لا مفاوضة أو مصالحة مع نظام الجبهة لأنه نظام عصى على الاصلاح.

مع ذلك قرر التجمع استجابة لنداء الأقربين والأبعديين في مارس ١٩٩٨ أنه على استعداد للجنوح إلى السلم إن قبل النظام بما يلى: معالجة المشكل السوداني بصورة شاملة وليس فقط تحقيق صلح مع النظام، إنهاء الحرب وفق ما اتفق عليه في مؤتمر القضايا المصيرية، إرساء حكم ديمقراطي تعددي بالمعني المتعارف عليه للديمقراطية، الالتزام الكامل بكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، إقامة لا مركزية حقيقية تنهى هيمنة المركز على الاقاليم، عدم فيسام أحسزاب على أساس دينسي أو عرقي، الاحتكام للشعب عبر انتخابات حرة، تفكيك كل مؤسسات القمع والهيمنة (أجهزة الأمن والميليشيات). هذه ليست شروطاً عصية وإنما هي مقدمات ضرورية إن كانت رغبة النظام هي السلام العادل لا الانخراط فيه رغم كل سوءاته.

وحول النقطة الأحيرة (التفكيك) يجدر بالنظام أن يعترف بأنه نظام لا نظير له في تاريخ السودان الحديث. نظام لم يسترك عرفاً إلا وانتهكه، ولم يأت على حتى إلا واستباحه فإل كان أهل السودان في الماضي يحاسبون الأنظمة القهرية على خرقها للدستور، وجناياتها على السياسة، وتدميرها للاقتصاد إلا أن شأنهم مع حكومة الجبهة شأن آخر. فطغوان نظام الجبهة لم تسلم منه أسرة ولم ينج منه بيت. من هؤلاء من شنق كعتاة المحرمين في جريمة اقتصادية، ومن عذب حتى الموت في المحبس، ومن اقتيد من المعسكرين ليذبح ذبح الشياه (قرابة الثلاثين منهم) في محكمة صورية لم تدم أكثر من خمسين دقيقة ثم دفنهم كالنعاج النافقية في قبر مجهول، بجانب الايفاع الذين اطلقت عليهم النيران طروبهم من معسكرات التجنيد الإجباري في السليت وكان صرعاهم يتعدون المائة. هذا ما كان من أمر اعتداء النظام على حق الحياة - أسمى حقوق الإنسان، دعك من سياسات التعذيب والترويع والتطهير العرقي التي أضحت جزءاً هيكلياً من سياسات النظام، كان ذلك في السجون وبيوت الأشباح أو عبر القصف العشوائي الجوي على المدنيين والمستشفيات في مناطق الحرب.

ذلك نهج في الحكم لم يألفه أهل السودان السمحاء حتى أخذوا يظنون أن الذين يعتر حون هذه الجرائم غرباء عنهم وحشو فيهم. لذلك فإن أى حديث عن الاصطلاح مع هذا النظام لا يأبه لهذه الجروم الشنعاء التي أوغرت الصدور وسعرت القلوب بالأحقاد هو حديث عن صلح لا نصفة فيه ولا مرضاة لشرائع السماء ناهيك عن

مبادئ الإنصاف. ولا يظنن هذا النظام الجائر بأنه سيدفع شنا لكل هذه الأوزار أقل بما دفعه نظراؤه من غلاة العنصريين في بلاد البوسنة والهرسك. بشأن أولئك نصت اتفاقية دايتون على محاكمة كل مسؤول عن الانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان وحرمانه من ممارسة أية حقوق سياسية. هذه الذنوب الثقال التي اتزر بها النظام ستبقى في رقاب أهلها كحجارة الطواحين، لأنها أمور لا يجيز فيها الشرع العفو. فشرع الله يغفر للعصاة انتهاكهم لحقوق الله ولكن لا يغفر لهم انتهاك حقوق عباده. هذا أمر يقمن بالدعاة لتحكيم شرع الله أن يستذكروه. هي أمور أيضا لا تغتفرها القوانين السائدة اليوم والتي لم ينج منها سفاح تشيلي بينوشيه ولا سفاحو البوسنة ولا مجرم الحسرب الصربي ميلوسوفيتش.

الأمر الثانى – وهو أمر يهم النظام بالدرجة الأولى – هو أن الذين ظلوا على مدى عشر سنوات يدعون لوحدة الأمة (الأمة الإسلامية)، وينادون بأن رابطة الدين تعلو على كل رابطة بما فى ذلك رباط المواطنة، ولهذا قرروا اعتبار وثيقة السفر السودانى حقا لكل مسلم، ويعلنون على رؤوس الأشهاد أن الدولة الدينية قد ارتفعت راياتها وعلت منابرها، ويستضيفون فى حماهم "المناضلين" من كل صقع من أصقاع العالم حتى يجعلوا منهم نواة لما اسماه الترابي البرلمان الإسلامي الشعبي البديل، ويطاردون الصبية فى كل مكان لقسرهم على أداء "فريضة الجهاد" وهم فى ذلك يجهلون أساسيات الدين الذي يدعون أحياءه، ففي قول الرسول الكريم "من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يعود"؛ هؤلاء يجدر بهم أن يفطنوا لأن هناك واجبا يقضى عليهم أن يسطوا تبريرهم للانحراف عن "الثوابت" ، إن لم يكن للكافة فعلى الأقبل لنصرائهم في الداخل والخارج، أو لأسر الشهداء الذين أشهر الترابي زيجاتهم للحور العين، تحلة للإيمان وإرضاء للضمير. فخلال الأعوام العشرة الماضية ظللنا نسمع ان السياسة ليست هي السياسة، وأن الاقتصاد ليس هو الاقتصاد، وأن القانون ليس هو القانون، بل نسمع أن كل ما كان يصنعه النظام في السياسة والاقتصاد والقانون هو امتثال لأوامر الشارع الأكبر ونواهيه لأن النظام لا يرضى لشرع الله تبديلا.

نترك الأكاذيب والتكاذيب لنأتى إلى محتوى اتفاقية السلام من الداخل. تلك الاتفاقية كانت محل تحليل شامل من قيادات المعارضة والمفكرين السودانيين (مقال الصيادق

المهدى في "الشرق الأوسط" يوم ١٩٩٧/٥/١٣، بيان باقان أموم رئيس لجنة السلام بالحركة الشعبية يوم ١٩٩٧/٥/١١، المقال الرصين لمحجوب إبراهيم في جريدة "الفجر" يوم ١٩٩٧/٥/٢١). لهذا لن نجنح للإفاضة في التشريح فقد أغنانا عنها هؤلاء. نقصر الحديث على موضوعات ستة لأنها شئل جوهر إعلان لمبادئ الذي أقرته دول الايقاد والذي ما زال هو المرجعية الوحيدة لأى حل رضائي للمشكل السوداني. الموضوعات الستة هي: الدين والسياسة، الديمقراطية، حقوق الإنسان، حق تقرير المصير، الفترة الانتقالية، الحكم اللا مركزي.

الاتفاقية سرقة دون استتار لثياب الآخرين، فغالبها الأعم نقل نقلا غير أمين من قرارات التجمع الوطنى الديمقراطى فى أسمرا حول القضايا المصيرية (سبتمبر ١٩٩٦) كما نقلت أجزاء أخرى منه من دستور مايو" العلماني" ١٩٧٣ قبل أن يمسخ ليصبح دستورا إماميا. ومن الغريب أن يكون آخر سهم فى كنانة الحاكمين بشرع الله يوم أن أزفت الآزفة هو اللجوء إلى اطروحات "العلمانية". حسبهم ربهم أولئك الذين تخلو عنه يوم أن أزفت عليهم كروب ليس لها غير الله كاشفة. وعلى أى نبدأ بموضوع الدين والسياسة؛ يقول الاتفاق (الفصل الثالث أ):

- ١ السودان مجتمع متعدد الأعراق والثقافات والديانات والإسلام دين الغالبية من السكان والمسيحية والمعتقدات الأفريقية لها اتباع معتبرون من المواطنين. لكن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات ويشارك جميع السودانيين بحكم مواطنتهم على وجه المساواة في المسؤوليات السياسية.
  - ٢ تكفل حرية الدين والاعتقاد والعبادة.
- ٣ يجب توفير المناخ الملائم لممارسة الشعائر التعبدية والدعوة والتبشير والوعظ.
  - ٤ لا يكره أي مواطن على اعتناق أي دين أو معتقد.
  - ٥ لا يجوز سن تشريع يضر بالحقوق الدينية لأى مواطن.

هذه النصوص، كما أوردنا يجئ بعضها من وثائق أسمرا (الاعتراف بالتعددية الدينية وبالمواطنة كأساس للحقوق والواجبات)، والبعض الآخر من دستور ٧٣ (الاعتراف بكل الأديان بما فيها المعتقدات الأفريقية والتي تعتبر وثنية في العرف الإسلامي التقليدي وعند الجبهويين الذين أعلنوا الجهاد وحاديهم في هذا، حسما نظن، هو قوله

تعالى: "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه" (آل عمران، ٨٥). ولا نظنس أن الترابى صادق في اعترافه بالتعدد الديني وإلا لما استنكف السرحم على حليف له مسيحي (أروك تون) عند وفاته، فلجأ إلى المحادعة ليبرر صلاته وترجمه على مسيحي "هلك". قال إن المتوفى ابلغه قبل موته أنه صار مسلما، وكأن التحول من دين إلى دين أمر يسر به. حقيقة كان الترابي في أزمة كبرى بسبب التناقض بين أقواله وأفعاله، والتضارب في فتاواه؛ علما بأن في فقه الضرورة الذي يستجيده الشيخ متسع لأمثاله الذين يتخذون الدين سلعة. ليت الشيخ استذكر، وهو العليم بالأحاديث، صلاة رسول الله على نجاشي الأحباش. روى قتاده أن رسول الله قال لأصحابه: "اخرجوا فصلوا على أخ لكم قد مات". قال المشاؤون: "يصلى على نصراني ليس على دينه ويستغفر له"؛ فنزلت الآية: "وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم" (آل عمران، خاشعين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم" (آل عمران،

الأمر يتجاوز الرمزيات؛ فمن الناحية الموضوعية ما الذي بقى لنظام الترابي حتى يصبح فيصلا في أمور رمى دعاتها بالمروق عن الإسلام أو التفريط في ثوابته مشل التعددية السياسية أو الدينية. فإن كان الجبهويون صادقين فيما قالوه ابتداء لأصبحوا مرتدين مبدلين لدينهم بمقتضى فتواهم ضد الآخرين. وإن لم يكونوا صادقين في الأولى فما الذي يجعلنا نصدق ما جاءوا به من بعد. وبصرف النظر عن هذا التناقض الفاحش، عليهم في البدء إلغاء جميع القوانين العامة التي أصدرت والسياسات التي تصارس باسم الدين (القوانين الجنائية التي يسرى مفعولها على المسلم وغير المسلم، قوانين تنظيم العمل الطوعي التي نتنع الكنائس من توزيع المعونات الإنسانية، بما في ذلك تلك التي تجئ من المنظمات المعونات الإنسانية، بما في ذلك تلك التي تجئ من المنظمات المعونات الإنسانية كأداة لقسر غير المسلمين على الإسلام، القوانين التي تقسر الأطفال على الحرب "في سبيل الله")

الفقرة الثانية التى تستأهل التعليق فى هذا الفصل هى تلك التى تسص على أن الشريعة والعرف هما مصدرا التشريع. هذه الفقرة لكيما تكسب أية مصداقية لابد أن

يتبعها تعديل في دستور النظام (المرسوم ١٣) الذي يجعل من الشريعة مصدرا أوحد التشريع، ويلزم بهذا محاكم النظام، على أن أكثر ما يرعب في هذا النص هو أنه نفس النص الذي اعتمد عليه نميري في دستور ١٩٧٣ لينصب نفسه إماما، بل نفس النص الذي اعتمد عليه الدكتور الترابي نفسه ليضع للدولة النميرية الأمامية مشروع الذي اعتمد عليه الدكتور الترابي نفسه ليضع للدولة النميرية الأمامية مشروع دستورها؛ الذي نقلناه بحرفه وبخط صاحبه في كتاب "الفجر الكاذب"؛ ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين خاصة إن كان عليما بطبيعة الحية التي تستكن في الجحر.

أما الديمقراطية فيشير الاتفاق إليها في الفصل الثالث على الوجه التالى:

١ - تمارس ديمقراطية المشاركة عبر المؤتمرات والمؤتمر الوطني.

٢ - من أجل دعم ديمقراطية المشاركة تنظم المؤتمرات القومية لتحقيق الغايات الثالية:

Taking Park

أ - استيعاب كل المؤاظنين في منأبر.

ب- نبذ كل أشكال التعصب والشمولية.

يدرك النظام أن الديمقراطية التي يتوق لها أهل السودان هي الديمقراطية التعددية، وليس هناك من قطر في أفريقيا يتطلب التعددية أكثر من السودان لتنوع وتعدد أهله وأديانه وتضاريسه الاجتماعية. ومن المذهل أن يعترف نظام الجبهة الثيوقراطي بالتعدد الديني لدرجة التخلي عن ثوابته وينكر التعددية السياسية. هذا وحده يؤكد دعوانيا بأن النظام لا يرى في الدين الا تكأة وذريعة للاستمساك بالحكم أو كما يقول أهل السودان "الكنكشة" فيه يتحددث الاتفاق أيضنا عن ديمقراطية المشاركة السودان "الكنكشة" فيه يتحدث الاتفاق أيضنا عن ديمقراطية المشاركة لتلك الحالة. الدساتير لا تصف الأحوال وإنما تحدد المؤسسات وتوصفها وتبين حدودها وحقوقها. فالمؤسسة "الديمقراطية" التي يتحدث عنها الاتفاق هي المؤتمر الشعبي، أي الحزب الشمولي بالرغم من نبذ الفقرة (ب) للشمولية. ولما تمض بضعة أشهر حتى خرج النظام على الناس، كما أسلف الذكر، بوجه آخر من وجوه التعددية هو التوالى، تعير خنيث نسبوه كذبا إلى القرآن وهم يلوون أعناق نصوصه. ولعل في تبدل حالهم بين الشهر والشهر ما يقود إلى الارتباب في فتاواهم. هذه اللغة الخنشي في التعبيس بين الشهر والشهر ما يقود إلى الارتباب في فتاواهم. هذه اللغة الخنشي في التعبيس

لا تزيد عامة الناس إرباكا فحسب وإنما تجعل من المعارضين أكثر استمساكا بالعروة الوثقي، فهي وحدها المنجية من الطاغوت.

عن حقوق الإنسان حدث ولا حرج؛ أورد الاتفاق نصا يضمن حقوق الإنسان والحريات وفق حكم القانون في أربعة عشر مجالا، بدءا بحق الحياة وحرمة الإنسان وانتهاء بكفالة حرية التنظيم والعمل النقابي (الفصل الثالث ج). هذه الحقوق تشمل أيضا "جميع الحقوق والحريات الأساسية التي أقرتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان". وبشراكم يا أهل السودان فقد "أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقي". إلا أن سوء الطالع يأبي لفرحتنا أن تتم. فالاتفاق مع إعلائه على الناس الالتزام بكل العهود الدولية حول حقوق الإنسان التي صادقت عليها حكومة السودان يلغى في نصوصه التعددية الحزبية. وعلى رأس هذه العهود الميثاق حكومة السودان يلغى في نصوصه التعددية الحزبية. وعلى رأس هذه العهود الميثاق الدولي لحقوق الإنسان UNIVERSAL DECLARATION ON HUMAN RIGHTS الذي لا تستطيع دولة أن تتبرأ منه أو تنكص عنه لأنه شرط أساسي من شروط قبول عضوية أي دونة في الأمم المتحدة. ومن بين ما ينص عليه الميثاق حرية تكوين الأحزاب التي يتنكر دونة في الأمم المتحدة. ومن بين ما ينص عليه الميثاق حرية تكوين الأحزاب التي يتنكر

اتفاق السلام أيضا افترع الحديث عن الحريات بالإشارة إلى حرمة الإنسان وحق الحياة، إلا أن النظام، وبعد شهر من توقيع الاتفاق، أخذ يطارد ويتصيد الشباب في محافظة الخرطوم لدفعهم إلى معسكرات التدريب والزج بهم في آتون الحرب اللاهبة في الشرق والجنوب (الاتحادي الدولية نقبلا عن وكالمة أنساء الشرق الأوسيط الشرق والجنوب (الاتحادي الدولية نقبلا عن وكالمة أنساء الشرق الأوسيط بعطنا نسترخي بل يجب أن يكون دافعا لمزيد من الجهد لإعداد القوة" (رسالة من كمال يجعلنا نسترخي بل يجب أن يكون دافعا لمزيد من الجهد لإعداد القوة" (رسالة من كمال حامد بالخرطوم لجريدة الحياة ١٩٩٥/٥/١). الشباب الذي نتحدث عنه هم صبياننا الذي يقتلعون من منازلهم ومدارسهم، بصرف النظر عن رأيهم ورأى أونياء أمورهم وبصرف النظر عن دياناتهم (في حالة الجنوبيين الذين يعيشون في مناطق السكن وبصرف النظر عن دياناتهم (في حالة الجنوبيين الذين يعيشون في مناطق السكن العشوائي) للزج بهم في أتون الحرب، التي ما فتئ النظام يسميها جهادا. فمن الذي يصدق، إزاء كل هذا، أن النظام الذي يتنكر لأولي الحريات وأساسها (حق الحياة) يمكن أن يحترم ما هو أدني من الحقوق. ولعلنا نضيف هنا أن إدانات المجتمع الدولي يمكن أن يحترم ما هو أدني من الحقوق. ولعلنا نضيف هنا أن إدانات المجتمع الدولي يمكن أن يحترم ما هو أدني من الحقوق. ولعلنا نضيف هنا أن إدانات المجتمع الدولي يمكن أن يحترم ما هو أدني من الحقوق. ولعلنا نضيف هنا أن إدانات المجتمع الدولي يمكن أن يحترم ما هو أدني من الحقوق.

لانتهاكات حكومة الجبهة لحقوق الإنسان لم تتوقف حتى بعد مبادرات النظام اللولية وإشهاره على الملأ بأنه قد بدل سمته وإهابه. من ذلك التقرير الذى قدمه "بيرو" مراقب حقوق الإنسان الذى انتدبته الأمم المتحدة لمتابعة سلوك حكومة الخرطوم فى هذا المجال. التقوير يشير إلى تدمير القرى فى جنوب النيل الأزرق عقب احتلال الكرمك وقيسان مما حمل ه آلاف مواطن للهروب إلى أثيوبيا (اللولة الغازية)، وإلى القصف الجوى العشوائى على قرى الجنوب الآمنة لا على الجيوش. ذلك القصف استمر حتى يوم توقيع الاتفاق مما حال دون هبوط طائرة الرئيس كارتر الذى كان يسعى للوساطة بين الخرطوم والحركة الشعبية. تضمن التقرير أيضا شكوى القس جبرائيل زبير رئيس الكنسية الكاثوليكية بالسودان (وهو قس سودانى جنوبى) عن قسر الجنوبيين للانضمام المناع الشعبي. صفوة القول هي أننا نتعامل مع نظام خادع لا يصدقه إلا الغشيم.

وعن تقرير المصير جاء في اتفاق السلام (الفصل السابع)

أ - بموجب هذه الاتفاقية يحتى لمواطني جنوب السودان تحقيق تطلعاتهم السياسية بحرية وتأكيد سعيهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ب- يمارس مواطنو الولايات الجنوبية هذا الحق في استفتاء قبل نهاية الفترة الانتقالية.

ج- تكون حيارات الاستفتاء هي :

١ – الوحدة.

٢ - الانفصال.

نذكر القارئ بأن حكومة الجبهة شنت حملة شعواء على قرار التجمع بالاعتراف لأهل الجنوب وغيرهم بحق تقرير المصير باعتباره تفريطا فى وحدة السودان، بل هو خيانة على حد تعبير محمد الأمين خليفة (هارولد لاسكى النظام) الذى قال إن مصير السودان قد تقرر فى ١٩٥٦/١/١. فى هذا الجال نلمس أيضا تناقضا وختلا ومينا، نماما كما تلمسناه فى دعوى اتفاقية السلام بكفالة حق التنظيم فى الوقت الذى كانت تنكر فيه تكوين الأحزاب فى الشمال وتعترف بخمسة أحزاب جنوبية. فالنظام ينكر لأهل الشمال حقهم فى اختيار أحزابهم التى يريدون ولكنه، فى ذات الوقت، يدعى

الإقرار بحق الجنوب في موضوع أساسي ومصيرى هو وحدة السودان أو تعزيقه. هذا أيضا بجعلنا نغلب الظن بأن مبتغي النظام لم يكن هو الاعتراف بحق إنساني مشروع لأقوام السودان بل المجازفة بإعلان ذلك لتحقيق واحد من هدفين: الهدف الأول هو أن تفلح الفصائل الجنوبية التي انحازت للنظام في محاربة الحركة الشعبية وانهاكها حتى يتفرغ النظام لدحر المعارضة الشمالية ثم يعود من بعد للانقضاض على الجنوب من جديد، أو أن تفلح تلك الفصائل وتنجح جهود النظام لكيما ينضم قرنق إلى مؤامرة فصل الجنوب حتى "يتمكن" النظام في السودان كله لكيما يعاود، من جديد سياسته البطشية ضد خصومه الشماليين ومؤامرته التخريبية ضد الجيران. لهذا المخطط الخبيث فطن قرنق وكان رد فعله على السلام المزعوم هو إن القوى الموقعة على الاتفاق لها خطاب سياسي واحد للمواطن الجنوبي وهو انفصال الجنوب عن الشمال. وإن مشار خطاب سياسي واحد للمواطن الجنوبي وهو انفصال الجنوب عن الشمال. وإن مشار الذي سوف ينصب على رأس سلطة في الجنوب تريد منه حكومة الجبهة تنفيذ أجندتها وجنوب النيل الأزرق" (رسالة من إدريس القناضي بكمبالا لجريدة الفجير وجنوب النيل الأزرق" (رسالة من إدريس القناضي بكمبالا لجريدة الفجير

من جانب آخر فإن قرار التجمع حول تقرير المصير كان نتيجة منطقية للمقاهيم التي تبناها ألا وهي الاعتراف بكل مواثيق حقوق الإنسان والشعوب الدولية والإقليمية بما فيها تلك التي لم يوقع علينها السودان واعتبار هذه المواثيق جزءا لا يتجزأ من الدستور بل مرجعا قضائيا عند التقرير فني دستورية القوائين التني تتس الحقوق الأساسية. من بين حقوق الشعوب والأقوام التي تشير إلينها هذه العهود حق تقرير المصير للشعوب، بل إن الأمم المتحدة أفردت عاما خاصا أسمته عام المجموعات الاثنية. ونحسب أن أي شخص ينكر حقوق المجموعات الاثنية في هذه الساعة والزمان لابد أن يكون في غيبوبة فكرية. فما يدور في دول الإتجاد السوفيتي القديم، وما يدور في منطقة البلقان، وما دار في أرض التشيك والسلوفاك لابد أن يكون فاتحة عين لنا على واقع جديد. على أن بعض أخوتنا العرب – من منطلق حدبهم على السودان – ما فتئوا يؤكلون حرصهم على وحدة بلادنا بأي شن. خلافنا مع هؤلاء ليس على ضرورة وانما على الوحدة التي تتم بأي شن حتى وان كان ذلك النمن هو القسر.

فنحن نريدها وحدة طوعية، وغن واثقون بقدرتنا على تحقيقها، أخوتنا هؤلاء يظنون أن قرار التجمع مغامرة خطيرة قد تؤدى إلى تعزيق السودان، خاصة والتجمع لم يقصر ممارسة هذا الحق على الجنوبيين وحدهم بل كفله لكل أقبوام السبودان، ونقبول إن للتجمع أسبابا ذاتية وموضوعية حدت به لاتخاذ هذا القرار. الأسباب الذاتية هي يقينه بأن ليس هناك مجموعة سودانية واحدة تفضل الانفصال إن توفرت الظروف التي تكفل العدالة الجامعة والمساواة الشاملة، وتزيل الظلامات التاريخية. أما الموضوعي من الأسباب فهو أن التجمع لا يريد أن يبدأ أول كتابه بالكفر، فإن كان يؤمن حقا بما يدعو له فلابد من التزامه بما يدعو له نصا وروحا. فلا يستقيم عقلا، مثلا، أن ينادى المرء من فلابد من التزامه بما يدعو له نصا وروحا. فلا يستقيم عقلا، مثلا، أن ينادى المرء من اعلى المنابر محق مسلمي البوسنة في تقرير مصيرهم وحق مسلمي الشيشان في تقرير مصيرهم في حين ينكر هذا الحق على أهله. فمسلمو البوسنة، بيل أرض البوسنة والهرسك كلها لا تزيد مساحتها عن مساحة بضعة مراكز في الجنوب السوداني، والشيشان أصبحت جزءا لا يتجزأ من روسيا الكبرى منذ عهد القيصر بطرس، أي قبل مسلاد السودان بحدوده الجغرافية التي نعرفها.

نكرر القول، إن أهم ما يميز قرار التجمع حول تقرير المصير هو تأكيد جميع الأطراف الموقعة عليه بما في ذلك الحركة الشعبية على أن الخيار الأول للموقعين عليه هو وحدة السودان برضي أهله وفي ظل نظام جديد حددت معالمه قرارات التجمع: الفصل بين الدين والدولية، اللامركزية، التوزيع العادل للثروة والسلطة، الخ.. تنص اتفاقية السلام أيضا على أن يتم تنفيذ ما قررته خلال فترة انتقالية تبدأ من تاريخ تشكيل الحكومة الجنوبية (مجلس التنسيق) وتنتهي بإعلان نتيجة الاستفتاء (الفصل الرابع). كما تنص على أن "تكون الفترة الانتقالية أربع سنوات ويجوز مدها أو تقصيرها بتوصية من الجمهورية وهو مسؤول أمامه. هذا الحاجة". ومجلس التنسيق هذا يعينه رئيس الجمهورية وهو مسؤول أمامه. هذا المجلس ليس بحكومة مسؤولة لدى أهل الجنوب كالمحلس العالي الإقليمي الذي أنشأته اتفاقية أديس أبابا ١٩٧٢، والذي كان مسؤولا لدى برلمان إقليمي يختاره أهل الإقليم، ولا يملك رئيس الجمهورية الحق في عزل رئيسه المنتخب. كما ليس هو حكومة تنمتع بكامل السلطات التنفيذية في الرقعة من الأرض التي تسيطر عليها كحكومة الكيان الجنوبي التي اقرها التجمع في أسمرا. وعلى أي فإن التي تسيطر عليها كحكومة الكيان الجنوبي التي اقرها التجمع في أسمرا. وعلى أي فإن

هذا المجلس المسيخ لا يستطيع - حتى وإن منح السلطات - أن يمارس أعماله من داخل الجنوب الذي يدعى تمثيله لأنه لا يسيطر عليه. وعليه أصبح مجلس الجنوب المزعوم مثل مؤسسات جنوبية أحرى كمدرسة رمبيك بالخرطوم، وجامعة جوبا بالخرطوم؛ فقدرة بعضنا في الشمال على خداع النفس قدرة لا حدود لها. وحتى هذه السلطات المحدودة قلصت عندما أعيد صوغ الاتفاقية في مرسوم جمهوري (المرسوم ١٤) مما حدا برياك مشار إلى الاحتجاج عليها في رسالة للبشير (٩ يونيو١٩٩٧). ولما يمض عامان على احتجاجه ذلك حتى أعلن مشار أن الاتفاقية تحتضر وتنتظر تحرير شهادة وفاتها. (حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، جريدة الخرطوم، ١٦ أغسطس شهادة وفاتها. (حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، جريدة الخرطوم، ١٦ أغسطس

نختم بالقول أن الاتفاق المزعوم لا يعدو أن يكون ألعوبة أخرى من ألاعيب نظام لم يعد يميز بين الجد والهزل. فإن أحسنا الظن بالنظام نقول إنه نظام لم يعد يدري إلى أين يتجه. فالقضايا التي يشتجر عليها أهل السودان اليوم ليست قضايا تجريدية، والمبادئ التي يطرحها الحادبون على السودان وأهله لحل مشاكل هذا القطر المنكوب ليست مبادئ نسبية تجوز فيها المساومة، أو ترفأ ذهنيا يمارسه المتنطعون. فمبادئ الحريبة، وتوقير كرامة الفرد، واحترام إرادة الشعوب، والنأي بالمقدسات عن عبث العابثين، أمور لا سبيل للتهاون في شأنها. وسنرى في الجزء الثاني من الكتاب ما انتهى إليه هـذا السلام الأسطوري، وكيف بذ العابثون أنفسهم في الخداع والتناقض عندما أخذوا يتحدثون عن سلام سوداني "من الخارج" هذه المرة مع أحزاب الشمال، حتى لا تدول المشكلة السودانية. ومن المحزن أن يجارى ذلك النظام العبيث المحادع في دعاواه حول مخاطر تدويل المشكل السوداني بعض معارضي النظام. تلك كلمة حق أريد بها باطل أيان جاءت؛ فقضية السودان دولت يموم أن انتقل النظام بمها إلى جنوب أفريقيا، وماليزيا، ونيجيريا، ودول الايقاد، ومصر، وطرابلس، والجزائر. كما دولت يوم أن سار بها هؤلاء المعارضون أنفسهم لمجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان يطالبونهما بمعاقبة نظام الخرطوم وإيقاف طيرانه الخارجي وتعيين رقيب دولي على انتهاكاته لحقوق الإنسان. ثم دولت يوم أن وقفنا صامتين إزاء هلاك الملايين في بحر الغزال بسبب المجاعة الطاحنة تاركين المهمة لنفس المنظمات الذي ذهبت لمجلس الأمن تطلب منه التدخل

لإنهاء تلك الماساة الدامية. ودولت يوم أن ذهب "رئيس الوزراء الشرعى" إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب منه تدخل المنظمة لإعادة "الشرعية" للسودان كما فعلت مع الرئيس ارستيد في هايتي، كما دولت يوم أن خاطب منظمة الوحدة الأفريقية لاقتلاع الحكم "الانقلابي" في السودان مثلما فعلت عبر الايكواس في سيراليون. هذا الاستخفاف بالعقول يعود بنا إلى مناورات الماضي التي لا تمتع ولا تسلى، بل ولا تبشر بخير للمستقبل.

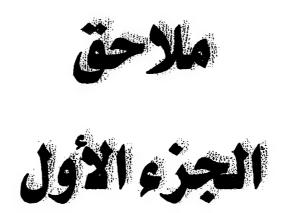



# ملاحق الجزء الأول

- \* ملحق (١) إعلان كوكادام.
- \* ملحق (٢) مبادرة السلام السودانية.
  - \* ملحق (٣) مقررات أسمرا.
- \* قرار حول الدين والسياسة في السودان.
  - \* قرار حول قضية تقرير المصير.
    - \* قرار حول شكل الحكم.

#### ملحق۱

#### إعلان كوكادام

۱ – على أساس حبرة السنوات الماضية المشكلة لفترة ما بعد الاستقلال، وبالنظر إلى الإنجازات البطولية لشعبنا في نضاله السياسي والمسلح ضد كافة أشكال الظلم والقمع والاستبداد، وهو النضال الذي عبر عنه على مدار عقدين من خلال ثورتين عظيمتين. ورفضاً لكافة أشكال الدكتاتوريات. والالتزام المطلق بالخيار الديمقراطي وانطلاقاً من القناعة بأنه من الضروري خلق "سودان جديد" يتمتع فيه كل مواطن سوداني بالحرية المطلقة من الظلم والجهل والمرض والقيود. بالإضافة الى التمتع بمنافع الحياة الديمقراطية الحقيقية. وقيام سودان جديد متحرر من العنصرية والقبلية والطائفية وكافة أسباب التميز والتفاوت.

وسعياً جاداً لوقف نزيف الدم الناتج عن الجرب في السودان، ووعياً تاماً بأن عملية تشكيل "السودان الجديد" تبدأ بعقد المؤتمر الدستورى القومي.

وإيماناً بأن المقترحات المعروضة والمطروحة من قبل الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان هي متطلبات ضرورية لعقد المؤتمر الدستورى المقترح وتشكل الأساس المتين لبدء مثل تلك العملية.

٢ - يوافق وفدا التجمع الوطنى للإنقاذ القومى والحركة/الجيش الشعبى لتحرير السودان. (يشار إليهما بعد ذلك باسم الجانبين) على أن المتطلبات الرئيسية التي تهئ مناحاً يقود إلى عقد المؤتمر الدستورى المقترح هي:

أ - إعلان كافة القوى السياسية والحكومة الحالية التزامهم بمناقشة مشاكل السودان الرئيسية وليس ما يدعى باسم مشكلة جنوب السودان وينبغى أن يكون ذلك وفقاً لجدول الأعمال المتفق عليه في هذا الإعلان.

ب- رفع حالة الطوارئ.

ج- العمل بدستور ١٩٥٦ والمعدل في عام ١٩٦٤ بإدراج الحكومة الإقليمية وكل المسائل الأخرى التي يتم التوصل إلى إجماع رأى بشأنها من كافة القوى السياسية.

- د إلغاء الاتفاقات العسكرية الموقعة بين السودان والدول الأخرى والتي تمس السيادة الوطنية للسودان.
- هـ السعى المستمر من كلا الجانبين لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة
   للحفاظ على سريان وقف إطلاق النار.
- ٣ تدعو الحركة/الجيش الشعبى لتحرير السودان كافة القوى السياسية والحكومة الحالية للالتزام بأن تحل الحكومة المذكورة نفسها وتستبدل بحكومة وحدة وطنية مؤقتة وجديدة نتشل كافة القوى السياسية بما فى ذلك الحركة والجيش الشعبى والقوات المسلحة وفقاً لما سوف يتم الاتفاق عليه فى المؤتمر المقترح باعتبار أن هذا هو مطلب ضرورى لعقد المؤتمر الدستورى المقترح، وبناء على ذلك اتفق الجانبان على إرجاء الموضوع للمزيد من المناقشات فى المستقبل القريب.
- ٤ اتفق الجانبان على أن المؤتمر الدستورى المقترح سوف يعقد تحت شعار السلام والعدالة والديمقراطية والمساواة. كما اتفقا على أن أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر التالى:
  - أ مشكلة القوميات.
  - ب- حقوق الإنسان الأساسية.
    - ج- نظام الحكم.
    - د مشكلة الدين.
  - هـ التنمية والتنمية غير المتوازنة.
    - و الموارد الطبيعية.
  - ز القوات النظامية والترتيبات الأمنية.
  - ح- المشكلة الثقافية والتعليم ووسائل الإعلام الجماهيرى.
    - ط- السياسة الخارجية.
- ٢-٤ وافق الجانبان على أن جدول الأعمال السابق لا يعنى الشمول بأى حال من الأحوال.
- ه يتفق الجانبان مؤقتاً على أن المؤتمر الدستورى المقترح سوف يعقد فى الخرطوم خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو/حزيران ١٩٨٦ على أن تسبقه اجتماعات

تمهيدية ويكون انعقاد المؤتمر عمليا عقب إعلان الحكومة الحالية للترتيبات الأمنية الضرورية وتوفر المناخ الملائم الضروري.

7 - وأخذا في الاعتبار الحاجة إلى مشاورات منتظمة من جانب كل طرف مع الطرف الآخر، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اتصال مشتركة تضم خمسة أعضاء من كل جانب. كما اتفق الجانبان أيضاً على أن يوم الأربعاء الموافق السابع من مايو،أيار ١٩٨٦ موعداً لبدء الاجتماع للجنة في أديس أبابا.

٧ - هذا الإعلان تم إصداره باللغتين الإنجليزية والعربية، وقد اتفق الجانبان على أن
 النص الإنجليزي سيكون الأصل، وفي حالة الاختلاف يفضل على النص العربي.

٨ - بإصدار هذا الإعلان فإن الجانبين يناشدان الشعب السوداني الممثل في أحزابه السياسية المتعددة والاتحادات المهنية والنقابات بالعمل الجاد لأجل تحقيق أهداف هذا الإعلان.

## ملحق۲

## مبادرة السلام السودانية

#### ىيباجە:

انطلاقا من فهمنا العميق لكل معاناة جماهير شعبا السوداني الصبور والتواق للسلام، وأيمانا منا بوحدة البلاد شعبا وترابا، ورفضا لكل السياسات الباليه التي ترمي إلى تصعيد الحرب والدمار والشقاء بكل أشكالها والتي ستؤدى إلى تفريق وحدة الصف، وإيمانا منا بضرورة العمل المتواصل لإثراء وتركيز الحياة الديمقراطية في ربوع السودان الحبيب، واقتناعا تاماً بين الطرفين بأن السلام الحقيقي في السردان لا يمكن تأطيره في مشكلة الجنوب بل لابد من النظر إليه على أساس أن مشاكلنا قومية الأصل وعليه لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار الجاد الواضح والمتواصل بين كافة القوى السياسية السودانية على أساس من المساواة في المؤتمر القومي الدستورى المرتقب.

فإن الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان والحزب الاتحادى الديمقراطى بعد حوار وطنى صريح ومخلص توصلا فى هذا المنعطف الخطير فى مسيرة بلادنا إلى إبرام هذا الاتفاق وإعلانه إلى جماهير شعبنا السودانى كافة.

أ – بما أن قيام المؤتمر القومى الدستورى ضرورة وطنية ملحه توجب على كافة القوى السياسية السودانية العمل الدؤوب والمخلص لتهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر توصل الطرفان إلى الاقتناع التام بأن العوامل الأساسية والضرورية لتهيئة المناخ الملائم هى:

۱ - بما أن الموقف الثابت للحركة هو إلغاء قوانين سبتمبر ١٩٨٣ واستبدالها بقوانين ١٩٧٤ إلا أنها وفي هذه المرحلة وانطلاقا من حرصها على قيام المؤتمر القومي الدستورى تتفق مع الحزب الاتحادى الديمقراطي والى حين قيام المؤشر القومي الدستورى على تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر ١٩٨٣ وأن لا تصدر أية قوانين تحتوى على مثل تلك المواد وذلك إلى حين قيام المؤتمر القومي الدستورى والفصل نهائبا في مسألة القوانين.

- ٢ إلغاء كل الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى والتي
   تؤثر على السيادة الوطنية.
  - ٣ رفع حالة الطوارئ.
    - ٤ وقف إطلاق النار.
- ب- تشكل لجنه تحضيرية قومية لتقوم بالتمهيد والإعداد لانعقاد المؤتمر القومى الدستورى ولوضع مشروع جدول أعماله وتحديد مكانه وإجراءات انعقاده وتعقد اللجنة اجتماعها الأول حال تشكليها.
- ج- اتفق الطرفان على أن يعقد المؤتمر القومى الدستورى في مكان تقرره اللجنة التحضيرية القومية حيث تتوفر كل الضمانات الأمنية التي ترضى الأطراف المعنية.
- د اتفق الطوف ان على ضرورة انعقاد المؤتمر القومى الدستورى فى تاريخ المراكب ا
- ه- يناشد الطرفان كافة القوى السياسية السودانية الانضمام الفورى لهذا الجهد الوطنى المخلص من أجل السلام واستقرار البلاد.
- تم التوقيع على هذا الاتفاق في أديس أبابا في اليوم السادس عشر من شهر نوفمبر ١٩٨٨م.

## ملحق (٣) "مقررات أسمرا" التجمع الوطنى الديمقراطى مؤتمر القضايا المصيرية قرار حول الدين والسياسة في السودان

اعترافًا بأن العلاقة بين الدين والسياسة تؤثر مباشرة على عملية بناء الأمة السودانية: وإدراكًا لحقيقة التعدد الديني والثقافي والقومي في السودان .

واعتراف بدور الأديان السماوية وكريم المعتقدات كمصادر للقيم الروحية والأحلاقية التي تؤسس التسامح والاحوة والتعايش السلمي والعدل.

وإدراكا لفظاعة انتهاكات نظام الجبهة الإسلامية لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي باستغلالها للدين وباسم الجهاد زورا

وتصميما لإقامة سلام عادل ودائم ووحدة وطنية مؤسسة على العدل والإرادة الحرة لشعب السودان

والتزاما بمبدأ عدم استغلال الدين في السياسة

يقر التجمع الوطني الديمقراطي التدابير الدستورية الآتية :-

- (١) كل المبادئ والمعايير المعينة بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان تشكل جزاء لا يتجزأ من دستور السودان وأى قانون أو مرسوم أو قرار أو إجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستورى .
- (۲) يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة ويبطل إى قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستورى .
  - (٣) لا يجوز لأى حزب سياسي أن يؤسس على أساس ديني .
- (٤) تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه أو إي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية العنصرية في إي مكان أو منبر أو موقع في السودان.

- (٥) يلتزم التجمع الوطنى الديمقراطى بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية ، ويعترف لها بكل الحقوق والوجبات المضمنة ني المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان .
- (٦) تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الإنادان الإقليمية والدولية .

#### التوقيعات

| <br>الحـــزب الاتحـــادى الديمقراطـــى |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| حــــزب الأمــــــة                    |                   |
| والجيش الشعبي لتحريس السودان           | الحركية الشعبية / |
| تجمع الأحزاب الأفريقية السودانية       |                   |
| <br>الحــــزب الشــــيوعي              | •                 |
| <br>القيــــادة الشـــرعية             |                   |
| النقابــــات                           |                   |
| مؤتمــــــــــر البجـــــــة           |                   |
| قسوات التحسالف السسودانية              |                   |
| الشـــخصيات الوطنيـــة                 |                   |

التاريخ / الجععة ٢٢/٦/٩٩٩م

## قرارحول قضية تقرير المسير

#### ديباجة:

التزاما راسخا بإنهاء عاجل للنزاع المسلح الراهن عبر تسوية عادلة ودائمة .

وإدراكها تامل بأن تحقيق تلك التسوية العادلة والدائمة يتطلب أن تتخلى قيادته بالشجاعة السياسية والحنكة وبعد النظر.

وأخذا في الاعتبار أن تسوية النزاع السوداني يتطلب اقترابا متفهما من قضية تحقيق السلام والعدل لكافة أهل السودان الجديد .

وإدراكا كاملا بان وحدة السودان الدائمة لايمكن أن تستند على القوة والقهر وإنما على العدل والقبول الحر من جانب كل المجموعات في السودان .

ووعيا تاما بوجود قضايا ومشاكل أخرى تتعلق بحاجات القبائل وتدخلها في مناطق التماس ، تلك القضايا التي ستتم معالجتها والبت فيها في المؤتمر الدستورى مع سائر القضايا المصيرية الأخرى:

يقور التجمع الوطني الديمقواطي:

أولا – أن حيار التجمع الوطنى الديمقراطى المفضل هو وحدة الوطن المؤسسة على التنوع والاعتراف بان السودان بلد متعدد الأعراف والديانات والثقافات واللغات وأن تلك الوحدة ستقوم على حق المواطنة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في المواثيق العالمية حول حقوق الإنسان.

ثانيا - أن السلام الحقيقى فى السودان لا يمكن تحقيقه فى إطار حل مشكلة الجنوب، وإنما انطلاقا من قومية الأصل.

ثالثا - أن مشاكلنا القومية لا يمكن حلها إلا عبر حوار ديمقراطى واضح وجاد ومتواصل بين كل التكوينات القومية السودانية .

رابعا – أن طبيعة وتاريخ المنزاع السوداني قمد برهنما على أن الوحمدة والسلام والاستقرار لبلادنا لا تقوم إلا على الطوع والاختيار والإرادة الحرة بعيدا عن الاحتراب والاقتتال والحل العسكرى .

خامسا - الالتزام بالسلام العادل والديمقراطية والوحدة القائمة على الإرادة الحرة لشعب السودان وحل النزاع الراهن بالوسسائل السلمية عبر تسوية عادلة ودائمة.

ولتحقيق هذه الغاية فأن التجمع الوطنى الديمقراطي يدعم إعلان المبادئ الصادر عن مجموعة الإيقاد كأساس عملي للتسوية العادلة والدائمة .

سادسا – أن حق تقرير المصير هو حق إنساني ديمقراطي أساسي للشعوب يحق لأى شعب ممارسته .

سابعا - أن حق تقرير المصير يجب أن يمارس في مناخ من الديمقراطية والشرعية تحت إشراف دولي وإقليمي .

ثامنا - الاعتراف بأن ممارسة حق تقرير المصير توفر حلا لقضية إنهاء الحرب الأهلية الدائرة وتيسر استعادة الديمقراطية في السودان وتعزيزها وإتاحة فرصة تاريخية فريدة لبناء سودان جديد قائم على العدالة والديمقراطية والاختيار الحر.

تاسعا – أن المناطق المتأثرة بالحرب هي جنوب السودان ومنطقة ابيبي وجبال النوبة وجبال الانقسنا .

عاشرا - أن شعب جنوب السودان ( بحدوده القائمة في أول يناير ١٩٥٦م ) سيمارس حقه في تقرير المصير قبيل انتهاء الفترة الانتقالية .

حادى عشر – أن التعرف على آراء أهل منطقة ابيى فيما يتعلق برغباتهم بالبقاء، داخل الحدود الإدارية لإقليم جنوب كردفان وإما بالانضمام إلى إقليم بحر الغزال سيتم عبر استفتاء ينظم خلال الفترة الانتقالية ولكن قبل ممارسة الجنوب لحق تقرير المصير. وإذا ما أظهرت نتيجة الاستفتاء رغبة أكثرية أهل هذه المنطقة في الانضمام إلى إقليم بحر الغزال فأنهم سيمارسون حق تقرير المصير كجزء من شعب جنوب السودان.

ثانى عشر – أنه فيما يتعلق بجبال النوبة والانقسنا فأن الحكومة الانتقالية ستسعى للتوصل إلى حل سياسى لتصحيح الظلامات التي عانى منها أهل تلك المناطق، وستنظم استفتاء لمعرفة آرائهم حول مستقبلهم السياسي والإدارى خلال الفترة الانتقالية .

ثالث عشر - تتخذ قوى التجمع الوطنى الديمقراطى موقفا موحدا إزاء الخيارات التي ستطرح للاستفتاء في الجنوب، وهذه الخيارات هي:

(أ) الوحدة (الفدرالية أو الكونفدرالية)

(ب) الاستقلال.

رابع عشر - يضمن التجمع الوطني الديعقراطي أن تخطيط السلطة المركزية، خلال الفترة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وإعادة بناء هياكل الدولة على النحو المطلوب والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ومناهج الأداء بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير إلى دعم الخيار الوحدة.

أن التجمع الوطني الديمقراطي يعقد العزم على قيادة الشعب السوداني لمواجهه مظفرة مع هذا التحدي التاريخي.

#### التوقيعات

|                       | الحيزب الاتحسادي الديمقراطسي                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | حشيب كزب الأمسيسة                                                                                              |
|                       | لحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحريس السودان                                                                   |
|                       | تجمع الأحزاب الأفريقية السودانية                                                                               |
|                       | الحسين زب الشست يوعى                                                                                           |
| And the second second | القيــــادة الشــــرعية                                                                                        |
|                       | النقاب                                                                                                         |
|                       | البالم المنظمة |
|                       | قسوات التحسالف السسودانية                                                                                      |
|                       | الشـــخصيات الوطنيـــة                                                                                         |

التاريخ/ الجمعة ٢٣/٦/١٩٩م

## قرارحول شكل الحكم

بما أن السودان قد ظل في حالة حرب دائمة مع نفسه خلال أربع عقود من الزمان. وبما أن هذه الحرب المتواصلة كانت رد فعل لظلا مات تاريخية متعددة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وادارية .

وبما أن تواصل الحرب طوال هذه الفترة قد خلق قدرا كبيرا من عدم الثقة بسين ابناء الوطن الواحد .

وبما أن الهيمنة الإدارية المركزية على أقاليم السودان المختلفة قد أدت إلى تكريس التخلف في هذه الأقاليم وتهميش بعضها .

وبما أن التجمع الوطنى الديمقراطى ممشلا لاهل السودان المحتلفة فى الجنوب والشمال والشرق والغرب قد عقد العزم على أزاله كل المظالم الموروثة والقضاء على أسباب الحرب، وتهيئة الظروف الملائمة لخلق سودان جديد ينعم فيه كل مواطن بالأمن والسلام والرفاهية فى ظل وحدة حقيقية مستمدة من الإرادة الحرة لشعبنا.

وبما أن تحقيق هذه الظروف يتطلب اتخاذ كل الإجراءات السياسية والإدارية اللازمة لتعميق بذور الثقة.

#### قسرر:

١ - يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على أساس لامركزى، ويجدد الدستور
 الانتقالي توزيع السلطات والصلاحيات بين المركز والكيانات الإقليمية .

٢ - نظرا لطبيعة المرحلة الانتقالية يتوجه الاهتمام مباشرة إلى مضمون السلطات والصلاحيات وتوزيعها بين المركز (الخرطوم) والكيانات الشمالية (كردفان، دار فور، الأوسط، الشرقي، الشمالي) وبين المركز (الخرطوم) والكيان الجنوبي على أن يبت في أمر المسميات في وقت لاحق.

٣ - عند وضع قانون الحكم اللامركزى ينظر التجمع الوطنى الديمقراطى بعين الاعتبار لدور الحكم المحلى ووضع الإدارة الأهلية .

٤ - يراعى في التقسيم الإدارى الانتقالي التقسيم الآتي:

- (أ) تلمس رغبات أهل المناطق المختلفة وذلك في سياق تطور العلمية الديمقراطية في البلاد.
- (ب) توزيع السلطات والصلاحيات والمسئوليات بين المركز والكيانات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن بهدف إزالة المظالم التي قادت للحرب التهميش، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء وإعمار الوظن، وتعميق جذور الثقة، وتأمين السلام والاستقرار والوحدة التي تتأسس على الإرادة الحرة.
- (٥) يراعى فى تنفيذ الحكم اللامركزى الظروف الاقتصادية وسياسيات التقشف بغرض تقليل النفقات.

تمكين الجماهير تمكين الجماهير من المشاركة الفاعلة في إطار ديمقراطية الحكم اللامركزي.

The state of the s

and the second of the second o

## توزيع السلطات:

السلطات المركزية (المركز مقابل الكيانات الشمالية)

- ١ الدفاع الوطني والأمن القومي .
- ٧- الشئون الخارجية والتعاون الإقليمي والدولى.
- ٣- الجنسية والجوازات والهجرة وشئون الأجانب.
  - ٤ المراجعة العامة.
  - ٥ القضاء والنيابة.
  - 7- العملة والتقديد العملة
    - ٧ إدارة المياه العابرة.
  - ٨ شبكة الكهرباء القومية.
    - ٩ الثروات المعدنية.
- ١٠ الجمارك والتجارة الخارجية ماعدا تجارة الحدود.
  - ١١ لجنة الانتخابات القومية.
  - ١٢ التخطيط التربوي القومي.
  - ١٣ التخطيط الصحى القومي.

- ١٤ التخطيط الاقتصادي القومي.
- ١٥ تنظيم النقل البرى والجوى والنهرى.
- ١٦ السكك الحديدية والطرق البرية القومية.
  - ١٧ فرض وجباية الضرائب المركزية.
    - ١٨ المكاييل والموازين.
- ١٩ البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  - ٢٠ الإحصاء القومي.
    - ٢١ التعداد القومي.
- ٢٢ إدارة الإذاعة والتليفزيون القومي، والتنسيق الفنى لمناسط الإذاعة والتليفزيون الكمانات.
  - ٢٣ الطيران المدنى والموانئ.
  - ٢٤ أي سلطات أحرى لم تفوض بنص القانون إلى الكيانات.

#### سلطات الكيانات الشمالية:

- تتولى الأجهزة التشريعية والتنفيذية في الكيان السلطات التالية:
  - ١ التخطيط الاقتصادى بالتنسيق مع الخطط القومية.
- ٢ الشئون المالية بما في ذلك جباية الضرائب والعوائد والرسوم وفقًا لجدول يعد لاحقًا.
  - ٣ الاتصالات السلكية واللاسلكية (داخل الكيان).
  - ٤ تخطيط المدن وإنشاء الطرق الصغرى والفرعية (داخل الكيان).
    - ٥ إدارة الشرطة والسجون وحرس الصيد والمطافئ.
      - ٦ تطوير الثقافات المحلية.
        - ٧ الخدمات الصحية.
      - ٨ الخدمات انتعليمية إلى مستوى الثانوى العالى.
        - ٩ الصناعة والتجارة الداخلية والتموين.
      - ١٠ الزراعة والغايات والمراعى ووقاية النباتات.
        - ١١ الثروة الحيوانية والسمكية.

- ١٢ استثمار الأراضى مع مراعاة حماية البيئة.
- ١٣ استثمار المياه مع مراعاة السياسات القومية والالتزامات الدولية.
  - ١٤ النقل النهرى والبرى والجوى.
  - ١٥ الإذاعة والتليفزيون والصحافة.
    - ١٦ الإحصاء القومي.
      - ١٧ التعداد القومي.

## السلطات المشتركة بين المركز والكياتات الشمالية:

- ١ حماية البيئة.
- ٢ التعداد القومي.
- ٣ الإحصاء القومي.
  - ٤ استثمار المياه.

#### سلطات الكيان الجنوبي:

تتولى الأجهزة التشريعية والتنفيذية في الكيان السلطات التالية:

- ١ حفظ الأمن والطمأنينة والإدارة الحسنة.
- ٧ إدارة قوات البوليس وحرّس الصيّاة والسَّجون والمطافئ المنافق
- ٣ قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان وفقًا للترتيبات الأمنية والعسكرية خلال الفترة الانتقالية.

 $G(\mathbb{R}_{+})$ 

- ٤ الزراعة والغابات والأسماك والمراعي.
  - ه الثروة الحيوانية ورعاية الحيوان.
    - ٦ الصناعة.
    - ٧ الحياة البرية والسياحة.
    - ٨ لجنة الانتخابات داخل الكيان.
- ٩ استغلال المياه مع مراعاة السياسات القومية والاتفاقات الدولية.
- ١٠ إدارة القضاء بما في ذلك تأسيس وتنسيق المحاكم والنيابة العامة.
- ١١ استثمار وتنمية وإدارة موارد الطاقة غير المتجددة مع مراعاة الترتيبات مع السلطة المركزية حول الضرائب وتقسيم الدخل واحتياجات التنمية للأقاليم الأقل نموًا.

- ١٢ الراديو والتليفزيون والصحافة.
  - ١٣ الفن والثقافة.
  - ١٤ التعليم إلى المرحلة الثانوية.
    - ١٥ فرض وجباية الضرائب.
      - ١٦ التجارة والتموين.
- ١٧ النقل النهرى والبرى والجوى داخل الكيان.
- ١٨ الاتصالات السلكية واللاسلكية داخل الكيان.
  - ١٩ تجارة الحدود وجباية الضرائب عليها.
- ٢٠ قانون الأحوال الشخصية وقانون الملكية وتأسيس وتسجيل وترخيص الشركات.
  - ٢١ الخدمات الصحية.
  - ٢٢ أى موضوعات أخرى لم ترد في سلطات المركز أو السلطات المشتركة.

## الترتيبات الخاصة بالكيان الجنوبى:

۱ - من أجل إعادة الإعمار يحق للكيان في الجنوب استقطاب العون المالي والمادى من أجل إعادة الإعمار يحق للكيان في الجنوب استقطاب العون المالي والمادية من المجتمع المدولي والمؤسسات والحكومات الخارجية وعقد أي اتفاقسات ثقافية واقتصادية مع هذه الدول والحكومات لتحقيق ذلك الغرض.

٢ - تبقى قوات الحركة في المناطق التي تحتلها تحت قيادتها الحالية وتخضع لسلطات
 حكومة الكيان الجنوبي وفق الترتيبات الأمنية والعسكرية خلال الفترة الانتقالية.

٣ - يتم التشاور بين حكومة الكيان والحكومة المركزية حول إنشاء وواجبات مهام على الأمن القومي بعد الوصول إلى وفاق حول ماهية الأمن القومي ومهدداته.

## السلطات والصلاحيات المركزية تجاه سلطات الكيان الجنوبي:

- ١ الدفاع الوطنى والأمن القومى مع أخذ الترتيبات الأمنية والعسكرية الانتقالية
   في الاعتبار.
  - ٢ الشئون الخارجية والتعاون الإقليمي والدولي.
  - ٣ الجنسية والهجرة والجوازات وشئون الأجانب.

- ٤ المراجعة العامة.
- ٥ القضاء المركزي.
- ٦ البنك المركزي والنقد والعملة.
- ٧ التجارة الخارجية مع مراعاة الاستثناءات الواردة حول تجارة الحدود.
  - ٨ تنسيق الخطط الاقتصادية القومية.
    - ٩ تنسيق الخطط الصحية القومية.
    - ١٠ تنسيق الخطط التربوية القومية.
      - ١١ السكك الحديدية.
  - ١٢ الضرائب المركزية (حسب الجدول الذي سيعد لاحق).
    - ١٣ البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
      - ١٤ الموازين والمكاييل.
  - ٥١ الإشراف على الراديو والتليفزيون القومي والصحافة القومية.
    - ١٦ التنظيم الفني لمحطات الراديو والتليفزيون في الكيانات.
      - ١٧ الطيران المدنى والموانئ.

#### قواعد علمة:

تمارس السلطات المركزية هذه الصلاحيات مع مراعاة المتطلبات التالية:

١ – إعادة هيكلة كل المؤسسات التي تمارس هذه السلطات بحيث تعكس الطبيعة اللامركزية للدولة وتنوع الكيانات السودانية من حيث التركيب الوظيفي والواجبات والتوجيهات.

٢ - تراعى السلطات المسئولة عن الجنسية والجوازات توزيع المكاتب عبر القطر
 بهدف تسهيل الخدمات لكل المواطنين في كل أنحاء القطر.

٣ - إنهاء الوجود المكثف للخدمات الاجتماعية والمالية والمصرفية والمشروعات التنموية الكبرى في المركز والبدء بتوزيع ما يمكن توزيعه بين الكيانات المختلفة.

## السلطات المشتركة بين الكيان الجنوبي والمركزي:

- ١ حماية البيئة.
- ٢ التجارة بين الكيانات.

- ٣ التخطيط في المناطق المتأثرة بالحرب ومعالجة معوقي الحرب.
  - ٤ التعليم العالى.
  - ٥ تصديق وترخيص المهن الخاصة.
  - ٦- تكلفة وترجمة القوانين والوثائق المكاتبات الرسمية.
    - ٧ تحديد أماكن إنشاء المحاكم الاتحادية في الكيان.
      - ٨ التعداد القومي.
      - ٩ الإحصاء القومي.

## مؤسسات الكيان الجنوبي:

- ١ الجهاز التشريعي وتكون عضويته في الفترة الانتقالية بالتعيين.
- ۲ الجهاز التنفيذي ويتكون من رئيس ومجلس وزراء وسكرتارية.
  - ٣ القضاء إلى مرحلة المحكمة العليا للكيان.

#### تعريفات:

- ۱ الكيان الجنوبي يعنى المديريات الجنوبية بوضعها الذى كانت عليه في ١يناير ١ ١٩٥٦م.
- ۲ بما أن للجيش الشعبى وجود في بعض مناطق جبال النوبة وجبال الأنقسنا وأبيى، وبما أن المصير النهائي لهذه المناطق سيحسم من الناحية السياسية والإدارية وفق الفقرة ٥ و ٦ من قرار التجمع حول تقرير المصير:-
- أ يدار مركز أبيى وبعض المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي في جبال النوبة خلال الفترة الانتقالية وإلى حين إكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه حول الوضع السياسي والإداري لهذه المناطق عن طريق سلطة مدنية مشتركة بين حكومة إقليم كردفان والحركة الشعبية.
- ب تدار المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي في جبال الأنقسنا عن طريق سلطة مدنية مشتركة بين حكومة الإقليم الأوسط والحركة الشعبية.

الفترة الانتقالية: أربع سنوات تبدأ منذ مباشرة الحكومة الانتقالية لسلطاتها.

#### التوقيعات

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحسزب الاتحسادي الديمقراطسي     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حشرب الأمسيقة                    |                  |
| Wilder Hall Co. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والجيش الشعبي لتحريس السودان     | الحركة الشعبية / |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تجمع الأحزاب الأفريقية السودانية |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحــــزب الشــــيوعي            |                  |
| '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | القيـــادة الشـــرعية            |                  |
| A Section of the sect | النقابات                         |                  |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مؤتم البعج المجاه                |                  |
| The same of the sa | قُـبُوات التحسالات السنسودانية   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الشــــخصيات الوطنيات            |                  |

التاريخ / البيعة ٢٣/٦/١٩٩٩م

The first the same of the same

The second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is section in the second section in the second section is section in the second section in the second section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is s

reala.

The state of the state of

we seek to be the way to be the second that

frage to the state of the same

The second secon

the state of the state of the state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The say the man was a region that the suggestion

# الجزء الثاني القمع التاريخي

# الجزءالثاني القمع التاريخي

- \* تقديم.
- \* والشمال مشكلة أيضًا.
- \* الديمقر اطية: نهاية المطاف.
- \* حق تقرير المصير وصناعة السلام.
- \* الهوية السوداتية، السودان الجديد، وبراءات الاختراع.
  - \* رواسب سياسة الاسترقاق.
  - \* وحدة وادى النيل من المنبع إلى المصب.
    - \* الخاتمة.

### تقديم

کشفت حقائقسها بسالنظر لل اسائل هندا وذا منا الخبر؟ ن أقيس بما قد مضى من خبسر (على بن أبي طالب)

اذا المسكلات تصدين لى ولست بندى وقفة فى الرجا ولكننى مندره الاصغرين

ويالها من مشكلات تلك التي اربكت بلداً / قارة كالسودان قرابة نصف قرن من الزمان. ففي ما ينيف على أربعة عقود تكالبت على السودان الكوارث، وتصاعد فيه هيج الحرب، وتخرمت الأوبئة مئات الآلاف من صغاره كما أذوت سُخفة الجوع كباره وصغاره معا رغم نجابة أرضه. ادواء هذا البلد/ القارة ليست من المستعصيات التي تعيى النّطِس الحاذق ، فقد استقصى أهل السياسية والفكر أصل الأزمة السودانية ، بعد سنين من التلكؤ وحداع النفس، فردوها الى جنورها فيي اتفاق اديس ابابا أولاً (۱۹۷۲)، فاعلان كوكادام (۱۹۸۳)، ثم مبادرة السلام السوداني (۱۹۸۸) واتفاق القصر (١٩٨٩)، واخيراً مقررات اسمرا (١٩٩٥). هذه الحلول التي ارتضاها أهل السياسة في الشمال كما قبلها أهل الجنوب تتجاوز الهندسة الاجتماعية والهيكلة السياسية وتصنيع الدساتير. فوراء كل هذه العمليات ـ بل فوقها جميعاً ـ اعتبارات معرفية ومفهومية إن لم نستوعبها ونقبل ما تستدعيه من نتائج منطقية سينتهى الأمر إلى حيث انتهى بنا تشاطر الماضى: توقيع اتفاقات لانعنيها، وقبول مواثيت لانتفكر في تبعاتها، واستظهار شعارات لا نستبطن دلالاتها. تلك هي القضايا التي سنتناولها في هذه المقالات؛ فلمشكلات السودان جذور عميقة، وككل مشكلة متجذرة لن يفيد التعاطف اللفظى مع المشكل \_ حتى إن صدق \_ كما لا يفيد طرح الحل الصحيح وقبول كل رموزه الدلالية دون استبطان(Internalization) للحل وقبول للنتائج المنطقية المترتبة عليه؛ يصدق هذا على قضية الدين والدولة كما يصدق على موضوع الهوية. من بين ما يتوجب علينا استبطانه أيضا موضوع الديموقراطية الليبرالية التي نتداعي اليوم جميعا نحوها بعد تجارب عديدة خائبة؛ ما هي هذه الديموقراطية وما هي دواعي خيبتها في الماضي؟ هذان سؤالان تنبغي الإجابة عليهما حتى لا نندفع إلى الاتهام الباطل،

والاتهام المضاد الأكثر بطلانا، عند تحليلنا لتأريخ مازال شهوده أحياء. ينبغي علينا أيضا أن نتصالح حول قضايا علاقات السودان الخارجية خاصة العربية والأفريقية من منطلق مصالح السودان العليا قبل كل شيء وبعيداً عن التهويم النظرى وغلواء الايديولوجيات. الاتفاقيات التي أشرنا إليها ممثل جميعاً معالم هامة في طريق محاولات أهل السودان للتصالح مع أنفسهم، إلا أن اسمرا (١٩٩٥) تبرز وحدها كمنعطف تاريخي لم نع معناه بعد. هذا القصور المعرفي نلمسه في رؤى بعض الأحزاب للمستقبل القريب كما نستبينه من الخطاب السياسي النمطى في الشمال. فعلى سبيل المثال؛ من أكثر التعبيرات التي ترد في ذلك الخطاب مصطلحات مثل الثوابت، المسلمات، المواريث، الشخصية التاريخية. هذه المصطلحات يوردها، بلا تمعن، أغلب أهل الفكر والسياسة في الشمال بمن فيهم من يدعى القطيعة المعرفية مع المعايير القيمية السياسية للسودان القديم التي تحول دون استيعاب الدلالات الجديدة. على أن الحديث عن ثوابت ومسلمات قطعية لا يملك عنها فكاكًا أهل السودان أجمعين يتناقض تناقضاً بائناً مع اعترافنا المزعوم بالتنوع لأن التنوع يفترض التعدد في المواريث الثقافية ومنظومات القيم. كما أن الاستمساك بأن هناك شخصية تاريخية لا تتبدل بتبدل الأحوال يرمى بأصحابه خارج إطار التأريخ؛ فالمجتمعات البشرية والحقائق الاجتماعية ليس من شأنها الثبات بل تتأثر بالتحولات المتراكمة في بيئتها المحلية، وبالمتغيرات المتواترة على بيئتها الخارجية. وكحكم عام فان لكل مرحلة تاريخية سياق اجتماعي مختلف يحكمه أفق مفهومي جديد. لهذا، يصبح الاعتقاد بان الواقع الاجتماعي والحقائق المجتمعية تبقى عند نقطة تاريخية واحدة تعيد تكرار نفسها اعتقاداً باطلاً بل موقفاً لا تاريخياً. من جانب آخر، ذهول السياسي أو المفكر الذي يسعى لحل مشكل اجتماعي ذي جذور تاريخية عن الواقع الـذي يحيط به، وعن ديناميكية الظروف الداخلية والخارجية التي كيفته ومازالت تكيفه، يكشف عن قصور مفهومي فادح. هذا العجز لا يمكن تجاوزه أو تسوره بتمنى ذهابه لأن التمنى العاطل لا يفضى إلا إلى هلاك. وفي كليله ودمنه: "العاجز هو الذي لا يزال في التمنى حتى يهلك".

أهل الثوابت المستقرة هؤلاء ليسوا اغبياء الا بقدر إيمانهم بأن في مقدورهم مراوغة التأريخ. من وجوه المراوغة إلباس الثوابت المزعومة ثوبا أسطورياً وكسوها عباءة

تقديسية حتى يصبح نقض الموروث الاتباعى نقضا للمقدس هذا تدليس فكرى يكتنفه غباء لأنه يحاول الالتفاف على وضع سياسي/ اجتماعى تسيطر عليه ظروف سياسية موضوعية، ويحكمه توازن محسوب للقوى الداخلية ، وتؤثر عليه بصورة مباشرة البيئة الاقليمية والمعولية. محاولات الالتفاف هذه لن تبدل الكيمياء العضوية للواقع ومن يظن هذا، يراوغ الواقع ولا يخدع إلا نفسه. الذى يقضى به العقل ويقول به منطق الاشياء هو أن ينأى السياسي أو المفكر بنفسه عن التحيزات الذاتية حتى يستطع رؤية المشهد في صورته البانورامية الكاملة، فبهذا وحده تستبصر العلاقة الجدلية بين الماضي والحاضر ويستنبط الوعى الجديد الذى يتوافق مع متطلبات الحاضر. هذا أمر لايسطيعه الذين لايقرأون الا ما يكتبون، ولايصغون الا لما يقولون، ولا يملكون القدرة على تجريد التأريخ من احداثه الجزئية بهدف الوصول الى حكم تأريخي. وكما تعلمنا من معارفنا الاولية هناك فرق بين علم التأريخ (دراسة الماضي وتحليل وقائعه)، وبين فلسفة التاريخ المشكل، كما يقول (استنباط قانون عام لحركة التاريخ بعد تجريده من الوقائع). وتأريخ المشكل، كما يقول هيجل، هو دوما مشكل التاريخ.

منذ قرارات اسمرا المصيرية (يونيو ١٩٩٥) شهدت الساحة السياسية أنماطا من المعلقين، يعضهم يرفض أساسا المنطق الذى استندت عليه تلك القرارات، وبعض آخر يكاد ينهب الى وضع العصى في دولاب السلام الدائر بغية إعاقة دورانه إن لم يكن ايقافه. فئة أخرى حسبت الدعوة للسلم استخذاءا فأعدت للحرب عدتها ولقيت في سبيل ذلك ما لقيت من كبد ومعاناة. ودون جحد لحق أى مجموعة في أن يكون لها تصورها الخاص حول ما يجب أن يكون عليه السودان، إلا أنا ننكر علي الفئة الأخيرة استنهاج سكة وعرة، وعورتها تكمن في تجاهلها للواقع وقسرها الناس – على كره – حتى وإن كانت صادقة مع نفسها فيما تدعو إليه – حملها أهل السودان على استنهاج سكة وعرة، وعورتها تكمن في تجاهلها للواقع وقسرها الناس – على كره – على ما تريد. سأل الأستاذ الطيب صالح الروائي والمبدع المعروف الدكتور الترابي في منتدى عام بالأردن: "من الذي اعطاكم الصلاحية لأن تجملوا أهل السودان على ما يكرهون؟". قال الشيخ: "ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين" (القصص، ٥). هذه لغة الآلهة لا البشر، ولهذا نفرد لأحكام الشيخ الترابي حيزا أكبر في توجيه مسار النظام الراهن حيزا أكبر في توجيه مسار النظام الراهن

وتحديد وقع خطاه، وانما أيضاً لأسلوبه القطعى فى الأحكام حتى فيما كان الفقهاء يقولون فيه بتواضع جم: "هذا أمر فيه قولان"، أو "تلك مسألة فيها نظر". نقدنا لـ "الولى الفقيه" يرتكز على أفعاله وأقواله الا أن استكباره الفكرى حملنا، بشئ من الأسى، على السخرية فى بعض المواقع، والسخرية هى التى تنزل المتكبرين من عليائهم. نقول، هذا أمر نقدم عليه بأسى بحكم ما كان بيننا وبين الشيخ من ود واحترام؛ قبل أن ينتهى الى خريفه البطريقى المأساوى.

بعض آخر يحسب نفسه جزءًا من التيار العريض الذي يرفض الاحتراب ويرفض تمزق السودان ولا يرى خلاصاً لبلادنا الا بالتراضي التاريخي؛ مع ذلك لما يفلح هؤلاء بعد في استيعاب فكرة هذا التصالح استيعاباً مفهومياً. الى هؤلاء تنضم شريحة من المثقفين الشماليين لا نستهين بها جعلت مرعى همها تخذيل وتثبيط كل من يعمل من أجل هذا التراضي التأريخي، سبيلهم في ذلك هو إنكار الحقائق وتكذيب السمع والبصر والفؤاد. ومن بين هؤلاء عُصبة استمرأت التشكيك في كل ما يصدر عن الحركة الشعبية وكأنهم يمسكون عليها الحقيدة في قلوبهم لأسباب نجهلها، أو كأن لهم ما ينفسون به على قائلها. التعليق على هؤلاء لا نبتغي منه ردهم إلى الصواب

فلو استيتهم عسلاً مصفى بماء التيال أو ماء القيرات لقال القال القال المنات المنا

ما نتناول بالتعليق في مقالات العصبة المعاسرة \_ أكثر من أى شئ آخر \_ أمرين. الأول هو استثارتهم الجامحة لمشاعر العرب ضد الحركة الشعبية، لاسيما وهم يوحون فيما يكتبون بأن الله لم يخلق السودان إلا للنفاع عن "القضية العربية"، وكأن ليس لأهل السودان أنفسهم قضية إن عجزوا عن حلها فلن يبق هناك سودان ليدعم "القضية العربية" أو غيرها من القضايا. فالقضية العربية موضوع ينبغي علينا أن نخرج به من حلبة التزيد إذ ليس في التزيد من فائدة تعود على السودان أو على العرب.

فى هذا الجزء من الكتاب سنتناول صوراً من هذه الأفكار، وأطيافاً مما طغى على بعضها من لجاج، ولا تلج الا الأبل. نتناول ما فى الأفكار واللجاج من تهويل لمخاطر موهومة، وتهوين لاخطار ماثلة، وتسطيح غريب لقضايا معقدة؛ آملين أن ننتقل بالحوار

والكتابة الى رحاب العقلانية بدلاً من اتخام القراء بالمبالغات وتلويث افكارهم بالكذب المنضود. عبر ذلك نبين أيضاً وجوه التناقض والتهافت وازدواج المعايير في تقويم بعض هؤلاء المعلقين لما يدور في السودان، ولما تقاسى منه مجموعات أخرى في أرض الله الواسعة من ظلم لا يختلف أصله - في قليل أو كثير - عما يعانيه بعض أهل السودان. في كل هذا ذهبنا إلى تفصيل دقيق لما أورده المعاسرون، ليس فقط احتراماً لامانة البحث، وانما أيضا لكي لا يتتابع جدلنا في المجالس وسجالنا على صفحات الصحف وكأنا نتجادل في مناظرة مدرسية حول أمور تهاته، لا حول بلد يشرف على البيود أو وطن يقتل نفسه.

# .. وللشمال مشكلة أيضاً

#### ما هي المشكلة؟

مشكلة الجنوب، أصلها في الشمال، فللشمال مشكلة أيضاً. هذا التعبير مقتبس من رسالة للأستاذ الشهيد محمود محمد طه، كتبها ابان احتدام الجدل في الستينات حول ما تواطأ الناس على تسميته يومذاك "مشكلة الجنوب". نستذكر اليوم تلك الرسالة كما تدافعت الرسالة إلى خاطرنا من قبل، عقب انتهاء مراسم التوقيع على قرارات اسمرا المصيرية (يونيو/١٩٩٥). في تلك المناسبة وقف الدكتور جون قرنق دى مابيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ليقول: " الآن انتهت مشكلة الجنوب وبقيت مشكلة الشمال". وفي المشكل دوما التباس واختلاط، فالعرب تقول شكيل اللون أي اختلط بغيره وشكلت الخيل خالط سوادها حمرة. كما أن المشكل عند علماء الاصول هو مالايفهم حتى يدل عليه بغيره. لهذا فان الذي اسماه الاستاذ الشهيد مشكلة جدير بأن يطرح، بالمفهوم الفلسفي كأشكالية (Problematique) لما يتضمنه من التباس في الفكر، وخطأ في مناهج الاقتراب، وترابط بين عناصر القضية. بهذا الطرح يصبح اختلاف التعبير اختسلافاً مفهومياً لا سيما نطيقياً. يُعرف الاستاذ برهان غليون الاشكالية ب "النمط النظري الذي تطوح من خلاله مشكلة واقعية وليس المشكلة نفسها أو بالحرى هي الطريقة التي يحول فيها النظر للواقع الى مشكلات أي قضايا يمكن تحديدها وتقديم اجابات وحلول لها" (نقد السياسة، الدولة والدين). على أننا لا نجد، فيما قرأنا، وصفاً لمدلول الكلمة أكثر توفيقاً مما جاء به الاستاذ محمد عابد الجابري. يقول الجابري: "على الرغم من أن كلمة اشكالية من الكلمات المولدة في اللغة العربية (وهي ترجمة موفقة لكلمة (Problematique) فيان جذرها العربي يحميل جانباً اساسياً من معناها الاصطلاحي. يقال أشكل عليه الأمر بمعنى التبس واختلط وهذا مظهر من مظاهر المعنى الاصطلاحي المعاصر للكلمة (ولكنه مظهر فقط). ذلك أن الاشكالية، في الاصطلاح المعاصر، منظومة من العلاقات التي تنسجها، داخل فكر معين (فكر فرد أو فكر جماعة) مشاكل عديدة مترابطة لا تتوفر امكانية حلها منفردة، ولا تقبل الحل

- من الناحية النظرية - إلا في اطار حل عام يشملها جميعا. بعبارة أخرى إن الاشكالية هي النظرية التي لم تتوفر امكانية صياغتها، فهي توتر ونزوع نحو النظرية، أي نحو الاستقرار الفكرى" (نحن والتراث). وحول الاشكال السوداني نزعم بأن قرارات اسمرا هي - حتى الآن - الأساس النظرى الوحيد للحل، كما نزعم بأن استبطان تلك القرارات هو المعبر إلى استقرار فكرى حول ما ظللنا نتنازع حوله.

اجتماع اسمرا كان مصيريا بلا جدال؛ بداية لأنه أول اجتماع في تاريخ السودان الحديث انتظم كل القوى السياسية السودانية من الشمال والجنوب باستثناء الجبهة القومية الاسلامية بهدف التقرير في أمر مستقبل السودان بصورة متكاملة ، إن كان لوطننا أن يعيش في أمن وسلام واستقرار . ثانيا لأنه اللقاء الأول من نوعه الذى تداعت اليه كل هذه القوى للاصطلاح على كلمة سواء حول أمور مشتجرات مثل الهوية السودانية ، الدين والسياسة، حدود اللامركزية الإدارية، الوحدة الطوعية. حول هذه القضايا ظلت الرؤى تتباين، وما فتئت الدروب تتشعب حتى وقع أهل السودان جميعا الشمال ومفكريه للتعمق في دراسة قضايا "المناطق المهمشة" بغية الاتفاق على اجندة سياسية / اقتصادية تقلص ظل هيمنة الخرطوم الإدارية على هذه المناطق وتنهى التوزيع الجائر للثروة الوطنية بينها وبين الشمال النيلي. هذا الجور فرضته اسباب تاريخية (تركيز معن نصف قرن بعد الاستعمار للتنمية في مناطق بعينها) و لكن عمقته خلال ما يقرب من نصف قرن بعد رحيل الاستعمار سياسات وطنية.

ما قصد إليه د. قرنق هو أن وفاق اسمرا قد عالج نظريا بأسلوب رضائى كل الأسباب الجنرية التى دفعت الجنوب لحمل السلاح وأججت نائرة الحرب الأهلية في القطر كله. وإن كان كارل كلاوزفتز يقول إن الحرب هى الدبلوماسية بأسلوب آخر فنحن نقول إن الحروب الأهلية هى السياسة بأسلوب آخر. فى ذلك الوفاق الأسمرى تعهدت الحركة الشعبية بالعمل مع كل القوى الأخرى لترجيح كفة الوحدة عند ممارسة حق تقرير المصير طالما التزمت القوى الشمالية نصا وروحا بما تراضى عليه الجميع فى اسمرا. بعبارة أخرى يقول قائد الحركة لهذه القوى: "من جانبنا سنعطى الوحدة فرصة أخيرة ، ومن جانبكم فإن الكرة ترقد الآن فى ملعبكم".

ما هي مشكلة الشمال إذن؟ لا نحسب أن مشكلته تكمن في عدم ثقة الحركة الشعبية في جدية قيادات الشمال في الالتزام بما اتفقت عليه، أو في قدرتها على حمل قواعدها ونصرائها على قبول هذا الالتزام لأن مواقف هؤلاء الرجال منذ ١٦ نوفمبر / تشرين الثاني ١٩٨٨ (مبادرة السلام السودانية ، المبرغني \_ قرنق)، وأبريل / آذار ١٩٨٩ (اتفاق القصر تحت رعاية الصادق المهدى رئيس الوزراء آنذاك) تبين الاتجاه الذي ستتخذه أو يفترض أن تتخذه هذه القيادات؛ خاصة وغن نعرف أنها قيادات وطنية في المقام الأول بمعنى أن محور همومها السياسية هو السودان/الوطن وليس تجاوز حلود هذا الوطن لنشر هدف رسالي شأن آخرين؛ والذي يقول إن السودان هو محو، إهتمامه وطموحه السياسي لا بد أن يعنيه استقرار حاله. الحركة، اذن، تأخذ الرجال بأقوالهم، وإن كان من بينهم من تراوده أفكار رسالية أو تكبل فكره "مسلمات مشهورات" كما يقول مناطقة الاسلام تحمله على النكوث من بعد عهد فإنما ينكث على نفسه؛ وحده هو الذي سيتحمل وزر تعزيق السودان أو في أحسن الأحوال تعميق عدم استقراره وزعزعته.

المشكل ليس هنا بل في مكان آخر ، وهو مشكل ذو شقين: الشق الأول هو ذهاب بعض ساسة ومفكرى الشمال إلى التحييل لانفسهم بأن في مقدورهم تحقيق السلام والاستقرار والوحدة في ذات الوقت الذي يعملون فيه - بوعي أو بلا وعي - للابقاء على النظرة النمطية القديمة للجنوب والموروثة من ثقافة شبه اقطاعية؛ بعبارة أخرى السلام الذي يريده هؤلاء هو في حقيقته شرعنة للهيمنة. الشق الثاني شريحة ما انفكت تتخذ موقفا ملبسا من الحركة الشعبية وقائدها واطرزحاتها مما يكشف عنه التشكيك المستمر في كل ما يبدر من تلك الحركة أو ذلك القائد أو ما يرد منهما من اطروحات حول قضايا الديموقراطية والوحدة وحق تقرير المصير والهوية والعلاقات العربية ـ السودانية. هذا بالطبع لا يعني أن الحركة وقائدها منزهان عن الاخطاء، ولكن شتان بين النقد الموضوعي المبنى على الحقائق وبين الترصد واهتبال الشوائع لتأكيد رأى أسبق القوم عليه.

في الحالة الأولى يفرض الوضع على قيادات الشمال الالتزام بما اتفقت عليه في أسمرا نصا وروحا وإزالة التحييل الزائف عند بعض عناصرها بأن وفاق اسمرا انتهى

بالتوقيع على القرارات التي أفرزها. اسمرا تمثل مرحلة فارقة في تأريخ السودان المعاصر وربسا تكون مفاعلا جوهريا في تبديل فيزيائه ـ إن خلصت النوايا واستبطن (Internalized) الناس جوهر ما اتفقوا عليه؛ وفي الفيزياء لا غني لك ان أردت تغيير أي جسم عن تشخيص القوى التي تعيق التغيير أو تقيده بهدف تحييدها ، واستقصاء القوى المحدثة للتغيير من أجل تطويرها. وعلى المستوى المفهومي يفترض أن تقود تلك القرارات إلى قطيعة معرفية بائنة مع كل مفاهيم الماضي الخواطئ (فعل كل الماضي شر) لما تتضمنه تلك المفاهيم من غوايات الاستعلاء والهيمنة التي ما فتثت تلقى بظلالها على الواقع السواداني الراهن. فالوحدة الحقيقية التي ننشد لن تنبت، ناهيك عن أن تتجذر، إلا بنبذ مقاهيم الوطنية الصغرى المنغلقة والعاجزة بطبعها عن استيعاب السودان بكل اتساعه الجغرافي والثقافي والتاريخي. هذا أمر يتطلب جرأة مرغوبة في القيادات لأن القائل الحقيقي هو الذي يتصدر المسيرة، لا ذلك الذي يقود من الخلف. وما اكثر الذين يعبرون عن انخذاهم أو تشاطرهم بالتستر وراء دعاوى مثل ان الشعب لن يقبل هذا ولن يرضى بذاك. فالشعب لم يستشار في استفتاء شعبي حول ما قررته القيادات الشمالية في اسمرا مثل منح حق المصير للجنوب، أو إعادة هيكلة الحكم وتوزيع السلطات بين المركز والأقاليم، أو ترتيبات النفترة الانتقالية. تلك قرارات رأت فيها القيادات الطبيعية في الشمال والجنوب خلاص السودان فتبنتها وهي واثقه بأنها سملك القسدرة على اقنساع قواعدها بها. القائد التاريخي أيضا في قول الداهية مترنيخ، ليس همو فقط الذي يستشرف المستقبل وانما أيضا الذي يتنبأ بالمحتوم ويعجل "Foresee the inevitable and expedite its occurrence" بوقوعه

أما في الحالة الثانية (شريحة المثقفين المشاكسة) فالأمر أقل وعورة إلا أنه أدعى للحزن. مبعث الحزن هو أن الجماعة التي مختصمها يفترض فيهم بحكم علمهم أن يكونوا قوما مراجيحا. ومع شبهة سوء نوايا بعض من هؤلاء فنحن لا نستهين بهرطقة هذه الشريحة من المثقفين بالرغم من أنها نمثل أقلية مسحوقة بجانب الجموع الغفيرة من مثقفي الشمال التي تدافعت للالتفاف حول الاطروحات الجديدة ، وهي اطروحات بشرت بها الحركة وتوجت بوفاق وطني في اسمرا. بغيتنا من التصدى إلى آراء هذه الشريحة هي كشف التحامل الغريب الذي يفضحه تربصها بكل ما يبدر من الحركة

الشعبية من رأى أو فعل أو بيان بل السعى لوضعه تحت ضوء الاشعة السينية إن لم يكن المقطعية، وهذا ما لا يفعلون بنفس الحدة مع من هم أدنى منهم قربى فى الشمال وأشد تناقضا فيما يقولون وما يفعلون. هذه المجموعة لا تريد من إسرافها فى اللحاء وتشريحها الدائم للشعرة الا اقتناص شئ من بين جوانح الكلام تفتعل به تناقضا بين أقوال الحركة وممارساتها، وما يبغون الا عسيرا.

السبب الثاني هو الحاف هذه الجماعة، فيما تقول وتكتب، في تأجيج الفتنة بين الحركة والعرب بصورة تؤدى لامحاله إلى تعزيق السودان مما لا يفيد العرب في النهاية ولا يؤذى دعاة الانفصال الحقيقين بل يؤكد اسوأ مخاوفهم. فمن الغباء بمكان أن يظن أى شمالى أن مهمشى السودان سيظلون يصبرون على ضمد أو يخنعون لمن يملكون الخروج عن جبروته، فالله وحده هو الذي يخضع الناس لملكوته وجبروته. بجانب هؤلاء هناك شريحة صغرى داخل الشريحة الكبرى ذهبت باطروحاتها الى نهاياتها المنطقية ودعت لفصل الجنوب، والتعبير الصحيح هو قرك الجنوب يذهب حاله لأن الفصل إن جاء فسيجئ لأن تلك هي إرادة أهله. ومع اعترافنا بشجاعة هؤلاء سيكون لنا معهم سجال حول الاسباب التي اوردوها لتبرير رأيهم.

لكل هؤلاء نظائر في الجنوب، فمن الظلم تحميل منقفى الشمال أو بالحرى شريحة معتبرة منهم المسئولية كلها على ما نلقى من الدواهى الشدائد. فبالرغم من قلاحها فى كسب تأييد واسع للدعوة لمثال نموذجى "Paradigm" لسودان جديد يتعايش أهله فى وئام على اختلاف مللهم ونحلهم، وتنتهى فيه الى الأبد برحاء الظلامات الموروثة، ويتلاقى جميع أقوامه دون نعييز للمنافسة والعدو فوق أرض منبسطة سوية، ظلت الحركة تجابه مؤامرات التخذيل من داخلها وخارجها. تخذيل الداخل جاء من المتزيدين من بعض قياداتها بدعاوى الديموقراطية الداخلية من جانب، ورفع رايات الانفصال من جانب آخر. على رأس هؤلاء كان المنشقون بقيادة رياك مشار ولام أكول اللذين اثبت الاحداث ان الطموح الشخصى وليس الديموقراطية أو الانفصال هو المحرك الرئيسي لمناوراتهما والا فلما انتهيا كحليفين لنظام الـترابى – البشير حيث لا ديموقراطية أو انفصال. موقف الرجلين امتداد لتاريخ طويل عايشه أهل السودان منذ الاستقلال، فما من نظام شمالي اجترح أشد السياسات قساوة نحو الجنوب الا وكان له

نصراؤه من ساسة الجنوب. كان لنظام عبود وهو يمارس الاسلمة القسرية انصار من ساسة الجنوب؛ وكان لنميرى عندما انقض على اكبر صرح للسلام (أتفاق اديس أبابا) ليهدمه خير نصير فى قائد "التمرد" جوزيف لاقو(١) وصحبه غير الأبرار، ثم جاء الترابي فاتخذ لنظامه "الجهادى" تابعين وتابعى تابعين بغير احسان، منهم قسس تتدلى الصلبان على نحورهم، كما أن منهم عسكر نصارى لبسوا السلاح ليشرعوه فى صدور اخوتهم فى الدم والديانة. كما قاد الاحباط نتيجة استمرار الحرب قلة ـ لاكثرها الله من أنصار الحركة للتساؤل، إلى متى سنحارب من أجل بزوع هلال السودان الجديد، والمحاق يطول ويمتد؟ هذا واقع نسجله بل نتناوله فى حوار جساد دون أن نرى فيسه مبررا لمواقف أهل الفكر فى الشمال تجاه الجنوب. فالموقفان الجنوبيان يصدران ـ فى احسن الأحوال ـ عن عقد موروثة وردود فعل لا تعى مخاطر التمزق ، وفى اسوئها نتاج انتهازية بغيضة. هذه العقد تعود إلى إرث ثقيل ورثناه من عهود الاسترقاق ومضاعفاته؛ ولا وهم من أن نبلغ فى استقصاء هذا الأمر مداه فقد آن لهذا الدمل الجبيث أن يستأصل من تاريخنا.

من بين ما استدعى الأفكار الواردة في هذا الفصل وما يتلوه من فصول إعلانات سياسية لقيادات شمالية نشير اليها في مواقعها من الكتاب، وعدد من المقالات التي وردت في الصحف السيارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية من مثقفين معروفين نكن لبعضهم الاحترام ولانستهيق بالبعض الآخر أو بما يقول، وخصوصا من دأب منهم على الاطلال على الناس دوما لتكرار رؤاه وافكاره توكيلا لها ورغبة منه في التأثير بها على الرأى العام. يزيد من أهمية تلك المقالات مجيؤها من رجال ذوى شأن في الحقل المعرفي أو الإعلامي يفترض فيهم الناس الجدية والموضوعية عند الاقبال على تحليل القضايا العامة، أو من آخرين يحتل بعضهم مواقع قيادية في أحزاب هي بزعمها طليعية التوجه ويظاهر بعض آخر بخبراته في الحقل الدبلوماسي وكأنه يقول: "على الخبير التوجه ويظاهر بعض آخر والجلاء أفكارهم على الناس في مقال مكتوب، والكتابة تفترض التملي والتدبر والانتقاء. ومن المؤسف أن لا يجد المرء في كل ما كتب أولئك

<sup>(</sup>١) جوزيف لاقو قائد حركة الاتاتيا التي رمت السلاح بعد اتفاق أديس أبابا وقد اصبح فيمنا بعد رئيسا للمجلس التتفيذي الحاكم في الجنوب في ظل نظام مايو.

ورغم ما فيه من تقرير قاطع، إلا أضغاثا من أخابير، لا هي رأى يهدى، ولاحكم فصل وثيق يردعنا عما نصدر ونورد. البلوى الأشد أن آراء طائفة منهم وشتها نظرة عنصرية لو جاءت في حديث عابر ما كنا لنكون أقل استهجانا لها ولكن لما أوليناها اهتماما فيما نكتب بحسبانها زلة فرويديه. نقبل في ضيق على وصم هذا النفر بالتعصب لأن الناس ترتجى منهم غير هذا، ولأنه يستحب لهم بحكم الموقع السياسي الذي اختاروا لأنفسهم، أو التوجه النهضوى الذي يتبنون، أو الخبرة التي ينسبون إلى أنفسهم، أن يكونوا بمنأى عن التعصب. ولكن ما حيلتنا إن كانت الآراء التي سجلوها وذهب فيها بعضهم إلى حد استجاشة العواطف العربية ضد بعض أهليهم في شأن أهل السودان أدرى به، تجعل منهم حلفاء موضوعين للعصبين؛ والعصبي لغة - في أحد معانيها - هو من يعين قومه على الظلم.

قلة من هؤلاء الناقدين – ومنهم الوزير والسفير والبرفسور – تحملت مكاره القراءة وعناء البحث حول الحركة بل قنعت بالمصادر الثانوية والانطباعات رغم أن الحركة من أكثر التنظيمات، وقائدها من أكثر القيادات السياسية السودانية تسحيلا لما يقومان به ويدعوان اليه . ولا إغراب في أن يطعن الناقدون في تلك الأفكار المسجلة إما لأنها لاتبين بما فيه الكفاية ما تعنيه الحركة أو قائدها باطروحة السودان الجديد؛ الغرابة في اغفالها واحتذاء الاحكام على الانطباعات. نستبدع أيضا ما ذهبت اليه قلة حرصت على الاطلاع على المصادر الأولية وقرأتها قراءة رأسية في حين تقرأ عامة الناس الكتب أفقيا وتستجلي معانيها مما يرقم في السطور قبل السعى لاستكشاف ما بين السطور تلك القراءة المستبدعة صحبها عسف في التفسير، واستنظاق مشتط للكلمات، وتسرع في الاحكام. ونكاد نجزم بأن هذه الشريحة من مثقفي الشمال تساورها كما تساور نظرائها من المعلقين العرب هواجس الربية حول الحركة الشعبية بل حول مجمل مواقف الجنوبيين من قضيتهم وكأن ليس فيما حل بالسودان من عصيب النوازل بسبب الحرب بين أخوة / أعداء ما يرهف الحس تجاه جنور هذه القضية.

ومع أنا ظللنا خلال العقد الأخير نسمع ترهيص وتهجيص دعاة الاسلاموية الحديثة في السّودان حول القضية السودانية دون أن يثير ذلك عجبنا لأنهم - بمحض اختيارهم - آثروا الاغتراب عن الواقع الميحط بهم، يثير عجبنا مجئ هذا الترهيص ممن ينتمون الى

قوى الحداثة أو يقفون خلف رايات النهضوية واللبرالية. هؤلاء قوم يتقدمون الصفوف تحت كل كوكب الا في السودان لادانة الميز العنصرى والاضطهاد الدينى والمحو الثقافي والتطهير العرقى، كما يحتلون المنابر فنى كل اصقاع الأرض للدفاع عن حقوق الانسان. هؤلاء ايضا قوم يستشيطون غضبا إن لحق بهم أو بصاحب لهم ازدراء عابر من متعصب أيض في بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا الشمالية لما في هذا الازدراء من مرارة تعلقم الحلوق. حريون Libertarian من نمط غريب هؤلاء، يرون القذى في عيون الآخرين ولا يبصرون الجذل في أعينهم؛ ويسخطون من أقل تهجين لهم خارج بلادهم ولايستنكف الواحد منهم داخل وطنه عن التحصن بعصبية تعلى من قدره وتحط من قدر أخيه الآخر وفق قيم نشأ عليها ولبث عندها. هذا المفهوم ينحدر من موروثات تاريخية كان أغلب أهلنا في الشمال النيلي العربي الإسلامي يعتبرها مسلمات بعروثات تاريخية كان أغلب أهلنا في الشمال النيلي العربي الإسلامي يعتبرها مسلمات نستقبحه ولكنا لا نتوقف عنده كثيرا أو قليلا كتوقفنا عند التوجهات النظيرة لدى نعض المثقفين الذين يدركون قيم العصر، ويدعون الزود عن حياضها، وتتبح لهم معارفهم ما لا يملكه غير المتعلم المستنير من مناهج البحث وطرائق الاستدلال لدراسة هذه المروثات وكشف خباياها.

في هذا لا ندعو لمحاكمة الماضى بل نلح على قراءته بوعى نقدى يستنطق الأحداث بهدف سبر أغوار المجتمع للتعرف على القيم التي تملكته، والمفاهيم التي سيطرت عليه، فالتاريخ يمتحن عقلانيا ولايحاكم اخلاقيا. كما لا نعتب على عامة الناس لأن القيم الماضوية التي يستهدون بها ستزول بزوال اسبابها، واكبر هذه الأسباب هو الجهل. الذي يخضع للمحاسبة هو سعى الذين تفترض فيهم الاستنارة، أو ينسبون انفسهم اليها للابقاء على إرث تاريخي يتعارض مع كل القيم المعاصرة، بل ويصرون على تبريره رغم أثره في تعميق الفوارق بين أبناء الوطن الواحد. الذي يتعرض للامتحان العقلاتي أيضا الظن بإمكانية قسر طائفة من المواطنين على أن تبقى أبد الدهر تعيد إنتاج دونيتها لانها مرتهنه بضعة أصلها، وكأن الاستعلاء الموهوم سنة من ثوابت السنن، أو كأن الدونية المفترضة طبع من طبائع الأشياء.

أفوال وممارسات هذه الشريحة من المثقفين لاتحتاج لاشعة سينية أو مقطعية لاستكشافها حتى وإن أحاطها اصحابها باطمار ثقيلة من الحديث الزائف عن المخاطر التي يتعرض لها البعد العربي / الإسلامي في الثقافة السودانية؛ وما يعنون حقا هو عذرية عربية عرقية يكذبها الواقع العذرية هذه انته كت منذ زمان طويل منذ أن انداحت على أرض السودان شعوب وقبائل من العرب والزنج والنوبيين، وتلاقت وتلاقحت فيها ثقافات تولدت منها ثقافة سودانية. هذا أمر تدعي هذه الشريحة الاعتراف به الا أن في اعترافها بأوجه التنوع في الشخصية السودانية شية من ختل وغير قليل من نفاق. فانتماء السودان للثقافة العربية/الاسلامية لاينكره الا مكابر، ألا أن الاعتراف بالتنوع الثقافي على الثقافة العربية/الاسلامية يها يضفي على الثقافة العربية/الإسلامية ما يضفي على الثقافة العربية/الإسلامية طابعا عنصريا وبالتالي طابعا غير حضاري.

#### الشماليون والحركة الشعبية

كثيرون اجترأوا على سؤالى بأسلوب استنكارى ــ ولا اجتراء فى السؤال الذى لا يشوبه استنكار ــ "ما الذى دفعك للانتهاء الى صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان؟" ردى على هؤلاء أن هذه زكاة أؤديها لانقذكم بها من أنفسكم وأنا ناهض الى صعدائى، أعطس فى وجوه أهل الريب بأنف شامخ. على أن فى توجيه السؤال، من الناحية الموضوعية، وقاحة منقطعة النظير لرجل أسهم مع غيره اسهاما غير منكور فى تحقيق اتفاق بين الجنوب والشمال أفضى لأول مرة منذ عام ١٩٥٥ الى سلام دام عشر سنوات. اجهاض ذلك السلام بيد اكبر المنتفعين منه (النميرى) لا يبرر فقط اشتعال الحرب من بعد بصورة أشد ضراوة مما كانت عليه، وإنما يحمل أيضا المؤمنين بجدوى السلام والعالمين بمقوماته الى تأييد كل من أدرك مقومات السلام هذه وملك القوة على أن يحيطها بسياح لا ينفذ منه المتشاطرون ولا تسعى إلى تسوره قيادات حرمها الله من الحس التأريخي. ولعل الذين يولولون بحق أقل من مليونين اثنين من المسلمين فى كوسوفا البعيدة فى تقرير مصيرهم لا يذكرون أن محنتها الراهنة تعود إلى قرار السفاح

ميلوسوفيتش في عام ١٩٨٩ بإلغاء الحكم الذاتي الذي منحه النظام التيتوى للإقليم منذ مطلع السبعينات.

القرار المنفرد الذي أصدره نميري بالغاء اتفاق أديس أبابا فتح كل الجراح القديمة؟ ولمجابهة القرار الانفرادي والحيلولة دون وقوع مثله من القرارات مستقبلا رفعت الحركة السلاح للتصاعد بالمعانى التي تضمنها اتفاق أديس أبابا ١٩٧٢ لا للتقبض في ذاتها كالقنفد من أجل حل مشكلة الجنوب. المعاني التي تضمنها الاتفاق لا تحتويها تصوصه وانما يعبر عنها روحه؛ عبر عنها التأطير الدستورى لمبدأ الفصل بين الدين والسياسة بعدم الإشارة لدين الدولة في الدستور، وعبر عنها الإقرار دستوريا بكل الديانات بما فيها منظومات العقائد التقليدية وتخصيص إدارة لشئون المسيحيين في مصلحة الشئون الدينيه، كما عبر عنها الاعتراف بالثقافات المتنوعه والرعاية لوجوه ابداعها المحتلفه؟ هذا كله فيي اطار الدولة الواحدة التي ينتمي اليها المسلم والمسيحي، والعربني وغير العربي. لم ترفع الحركة السلاح لأجل هذا فحسب بل أيضا لتنظيم غضب المهمشين في كل بقعة من بقاع السودان لكي يأخذوا حقهم لأنفسهم بأيديهم لا بأيدي الجنوبيين، حتى لا ينتهى بهم الأمر من التهميش الى التهشيم. فمشكلة الجنوب ليست هي مشكل السودان الوحيد؛ فلأهل الشرق مشكل ، ولأهل الغرب مشكل، ولأهل الشمال القصى مشكل. ولعل أقمن أهل الشمال بمباركة هذا التوجه إن لم يكن تداعيهم ليصبحوا دعاما له هم الوحدويون المستنيرون الذين يفترض فيهم الوعني بأن للوحدة نمنا، وأن للعدالة الاجتماعية شنا، وأن للاستقرار السياسي شنا.

فى توجيه السؤال أيضا جهل بان هناك علاقة عضوية بين الأفكار والممارسات وبين المبادئ والمواقف ، ولهذه أيضا شنها. فما هو حال رجل قضى جل عمره الراشد يعمل فى منظمات دولية تبشر بالمساواة بين الشعوب، وتستصدر العهود والمواثيق لحماية حقوق الانسان ، وتدين سياسات الميز العرقى والنوعى التى تعارسها بعض الحكومات ضد شعوبها؟ أهو الرضاء فى بلده بكل ما فيه شبهة اهدار لحقوق الإنسان أوما فيه مظنة تنكر لمبادئ المساواة؟ أم هو التآمر بالصمت عن ابانة الحق؟ هذا أمر لاتقدم عليه الا الشياطين الخرس. ثم ما هو حال رجل يرتحل إلى اقاصى الأرض ليعايش أهلها

ويشهد فيها مضاضة التمييز العرقى وما تتركه فى نفوس المنبوذين من إمساك للعداوة فى قلوبهم، كما يشهد كيف يسعى الراشدون فى تلك الديار لإزالة هذا الفكر الموبوء حتى وأن كان ضحاياه من غير أهلهم؟ أهو الاستهانة باشباه هذه الممارسات ونظائرها فى ديار أهله؟ هذا موقف لا يرضاه كريم لنفسه، بل الموت أدنى له منه. لا نفعل هذا لأنا عازفون عن الحياة أو راغبون فى الاستشهاد وإنما ليقيننا بأن قيمة المرء هى عقله وتسخير عقله للخير، وخير من الخير معطيه وشر من الشر فاعله.

لو لم يكن أصحاب هذه النظرة الثنائية الخانقة للشمال والجنوب من دعاة وحدة السودان لجاز لهم أن لا يأبهوا بما يلحق بالآخرين من بنى وطنهم من انتقاص بالرغم مما في هذا الموقف من مشينة على المستوى الأخلاقي. الذى يستعصى على الفهم هو حال نفر يمزقون حبالهم الصوتية بالدعوة لوحدة السودان في كيل ما يصدرون ويوردون في ذات الوقت الذى يستخفون فيه بالاسباب التي تقود الى تعزقه، اما بانكارها أو تجاهلها. ولا نظلم هؤلاء فتيلا لو قلنا بان الجنوب الذى يبتغون توحيده حقيقة هو الأرض ومواردها لا البشر التعساء الذين حباهم الله بتلك الأرض. ولعل هذا مهو الذى يفسر لنا لماذا يريد هؤلاء "الوحدويون" للشمالي أن يبقى شماليا ولكنه صاحب حق في ان يقرر في مصائر أهل الجنوب والشمال معا، في حين يبقى الجنوبي حنوبيا يصفع في مؤخرة رأسه أن أراد أن يفضى برأى في شأن السودان كله. لن يبدل حنوبيا يصفع في مؤخرة رأسه أن أراد أن يفضى برأى في شأن السودان كله. لن يبدل من هذه النظرة تردادنا الرتيب لتعبير جديد سككناه في اخريات ايامنا واضفناه الى أدبياتنا السياسية، تعبير ممارسة الحقوق على أساس المواطنة . نردد ذلك التعبير في كل مقام دون ادراك لأن المواطنة ليست مفهوما دستوريا فحسب بل هي أيضا معيار قيمي مقام دون ادراك لأن المواطنة ليست مفهوما دستوريا فحسب بل هي أيضا معيار قيمي و وظرية معرفية وممارسات فعلية.

فريق ثالث ينمى الى تلك المجموعة يصنف نفسه تحت اسم "القوى الجديدة" ولكن يؤرقه بروز قيادة الحركة كرقم فاعل ليس فقط على ساحة الحرب بل فى معركة المفاهيم حول السودان الجديد. فى ذلك الفريق ذى التوجه النهضوى من لا يختلج فى صدره شك فى أن الجنوبى - مهما كان وضعه وكانت قدراته - غير مؤهل طبعا ونشأة ليلعب دورا قياديا على مستوى الوطن؛ قاصر هو بحكم لعنة ابدية حلت به بسبب عرقه

ومنبته. لا نرمى أحدا بالبهائت، فهذا رأى عبر عنه قيادى فى حزب طليعى شمالى لرئيس الحركة ونائبه، وأين؟ فى شرق السودان حيث يقود الرجلان أكبر قوة عسكرية تحمى تلك الثغور. هذه ليست سقطة فكرية، بل انحدار فى الوعى سحيق؛ نفهم دواعيها إن جاءت من بعض عناصر القوى "التقليدية" التى يؤذيها وجود شماليين فى قلب العمل العام يمثلون الحركة لأنها لا تريد للحركة الا أن تبقى "جنوبية" تعكس وجهها "الجنوبي" رغم كل ما تقول عن دورها الوطنى على مستوى القطر كله. هؤلاء يريدونها حليفا يتحمل العبء الأكبر من الغرم فى معركة الخلاص من نظام الجبهة، وخظى بالنصيب الأصغر من الغنم فى تحالفات المستقبل؛ وليس هذا هو شأن بناة السودان الجديد.

ظل ذلك الفريق ـ من استقام منهم عمود رأيه على نظرة متخلفة مستفجة، أو من بقى فكره معتقلا في سجن "الثوابت" ـ مواظبا على التشكيك في صدقية الحركة ؛ يقرأ أفكارها خارج اليص، ولا يتلمس المعانى فيما قبل وانما يصطنعها عما لم يقل؛ حتى الشائعات يتسقطها لينسج منها حيوط العناكب لحمة وسدى لظنونه. أغلب الذين يتصدرون حملة التشكيك هذه هم من المثقفين الذين لاينضوون في احزاب السودان التاريخية في اليمين واليسار، يل يحبيبون أنفسم معادلا موضوعيا لها. ونفترض أن هذه الجماعة تبيعي الي لعب دور فاعل في تكييف السياسة في بلادها وهذا حقها المشروع. الخماعة تبيعي الي لعب دور فاعل في تكييف السياسة في بلادها وهذا حقها المشروع. الناس من رواد الإصلاح. ولكن لكيميا يكون الدور ذو فاعلية لابد من أن يكون له أثر على أرض الييودان، حتى وإن كان عن طريق التحكم من البعد؛ باعتبار أن كثرا من هؤلاء يخاطيون أهليهم من حواضر أوروبا وأمريكا الشمالية والوطن العربي.

غن نعالج واقعا سياسيا لن يبدل منه التشكيك المتواتر؛ إذ هناك شه افتراضات تتبع مزاعم هؤلاء. الافتراض الأول هو أن الحركة صادقة في دعاواها الوحدوية، وهذا أمر ينبغى أن يكون مصدر بهجة لـ "الوحدويين" بصرف النظر عن ما تلجأ اليه من تكتبك لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. الافتراض الثاني هو أن الحركة تعانى من صراعات في داخلها بين مناصريها من دعاة التوجه الوحدوي، وآخرين دفعهم الاحباط عقب ستة

عشر عاما من النضال المسلح - وهو احباط مفهوم - أو حملتهم الشكوك في بعض قيادات الشمال - وهي شكوك أحسوها بفطرتهم دون أن يقرأ الواحد منهم قول ايمانويل كانت: "من الحكمة أن لانصدق من خدعنا ولو مرة واحدة". أو ليس الاجدى في حالة هذا الافتراض أن يسعى الوحدويون لإزالة أسباب الاحباط وغرس المزيد من الثقة في نفوس "الانفصاليين" الجدد حتى يدعوا ما يريب الى ما لايريب. . بدلا من هذا تفاجئنا الجماعة المتربصة بكل ما من شأنه أن يدعم رؤية الانفصاليين لما يسمونه بـ "هوس" "obssession" قرنق بالوحدة. الافتراض الثالث هو أن الحركة حقيقة انفصالية، وأن تلك الحقيقة لا يمحوها وجود عناصر شمالية في داخل الحركة، ولا يقلل من شأنها اقتناع كل قيادات التجمع الوطني الديمقراطي بصدقية الحركة لأن المثقفين الذين يحكمون على السودان من البعد أكثر دراية بما يدور في بلادنا من مجموع الشماليين الذين آزروا الحركة، ومن قيادات التجمع الوطني التي خبرتها. ما الذي يريد أن يصنع هؤلاء ،اذن، للحيلولة دون الانفصال وتأمين وحدة السودان؟ ما الذى هم صانعون مع رجل يسيطر على أغلب الجنوب المشتجر عليه بصورة مباشرة (الاحتلال) أو غير مباشره (الحصار)؟ أهو المزيد من الحرب؟ وأن كان الأمر كذلك فما الذي في استطاعتهم أن يعدوا لتلك الحرب من "عدة ورباط حيل " اكثر مما أعد نظام البشير \_ الترابي الذي حربن الاقتصاد، وعسكر التعليم، وأضفى على القتال بعدا دينيا. هل لدى هؤلاء بمنظور استراتيجي، القوة التي يحولون بها دون الانفصال؟ فالمقالات الصحفية \_ مع بلاغتها \_ لا تنجب وحدها قوة سياسية تغير من الواقع، كما أن الاتهامات الطائشة لن تصبح بحال من الأحوال بديلا عن المنظور الاستراتيجي.

خلج نفسى عند متابعتى لهذا التحامل الغليظ والتشكيك المتواتر أن مصدره، في جانب، هو الغيرة من مثقف جنوبى الأصل قلب جميع المناضد على هذا النفر من المثقفين الذين زين لهم بأن لا سبيل لأن يقطع أهل السودان في امر دون مشورتهم. ضاعف من هذه الغيرة قدرة قرنق على أن يدفع. بقضايا السودان المصيرية إلى المقدمة مثل قضية الدين والسياسة، وقضية الهوية، وقضية نظام الحكم. بعض هذه القضايا (الهوية) لم تكن مكان تساؤل عند هذه الشريعة من المثقفين لأن أغلبها من أصحاب النظرة الأحادية للشخصية السودانية ؟ وبعضها الآخر (الدين والسياسة) لم يكن ذلك

النفر من المنقفين الشماليين يمسه الا مسا رقيقا تقية وحذرا؛ خاصة في اجواء الهوس والغلواء. وما كان هذا النفر من المثقفين ليسخط على ذلك " الجنوبي" لو اكتفى باثارة هذه القضايا وجمل أهل الحل والعقد في الشمال للاقبال على معالجتها اقبالا جديا ثم انزوى ليترك الأمر من بعد لأهل النقض والأبرام بين مثقفي الشمال الذين ينتمون لقوى "الحداثة" ويحسبون أنفسهم بديلا للقيادات "التقليدية". هذا الجنوبي "التعيس" لم يعرف مكانه، أي المكان الذي تفرضه تراتبية اجتماعية سائدة، وتنميط عرقي محدد لاقوام السودان، يضعان أمثاله في القاع حتى في منظور هذه الشريحة من أهل "الحداثة". عكمة النقض والابرام "الحداثية" هذه كانت لتكون أكثر سعادة وأشد رضى لو قنع هذا الدينكاوي(١) بالحديث عن قضايا هذا الدينكاوي(١) بالحديث عن قضايا للسودان كله، أو لو قنع بأن يكون "رديفا" لحزب أو قائد شمالي، أي أصطنع لنفسه ولجماعته دورا وطنيا عبر وسيط.

من جانب آخر، يعود التشكيك - على المستوى المفهومي - الى الأوهام الجماعية التي تسيطر على عقول هذه الشريحة حول ماهية السودان بالدرجة التي تحول بينها وبين إدراك الواقع المتغير في السودان، والواقع المتغير في العالم من حوله، وما يترتب على تلك المتغيرات من نتائج لا معدى عنها، وتبعات ضخمة لا مناص عن تحملها. وبالرغم من مناهضة هذه المجموعة للاصولية الدينية التي تنيخ بثقلها على سودان اليوم، الا أنها لا تعى بأنها تتبنى أصولية أخرى؛ فالاصولية هي التمسك غير العقلاني بفكرة ما والعجز عن تكييفها مع الواقع المتغير، بل الظن بأن في التكييف تحريف. أحسن يهذه الفئة التي نتملك أكثر مما يملك غيرها من وسائل المعرفة ووسائط الاستقصاء أن تلم بظواهر وخوافي الواقع الداخلي والخارجي بدلا من التلبث عند الانطباعات الموروثة، لأن والمارسات والخطاب العام.

من بين ما استرعى نظرنا فيما يجئ به هؤلاء المتشككون مقال لاكاديمي معروف تحت عنوان "مسأله الجنوب السوداني والأديان والاثنيات"(٢) يعلق فيه على كتاب قرنق

<sup>(</sup>١) الدينكا قبيلة جنوبية ينتمى لها قرنق.

<sup>(</sup>٢) د. خالد المبارك، الحياة ١٦ أب/أغسطس١٩٩٨

الأجير الذي يتضمن جماع خطبه في زيارته قبل الأخيرة لمصر (نوفمبر/تشرين الثاني الأجير الذي يتضمن جماع خطبه في زيارته قبل الأحيرة المصلية (الانجليزية) ثم ترجمته للعربية الدكتور الواثق كمير، وقدم لطبعته العربية التي صدرت تحت عنوان: "جون قرنق رؤيته للسودان الجديد، قضايا الوحدة والهوية" رجلان مرموقان بين ساسة مصر ومفكريها: الدكتور محمد صبحي عبد الحكيم، الرئيس السابق لمجلس الشوري والدكتور ميلاد حنا. تقدمة الرجلين للكتاب لم ترق كثيرا للناقد لانها نسفت كل دعاواه حول عدم صدقية الحركة في التبشير بالوحدة ، قال الكاتبان: "ربما تثبت الأيام أن هذا الكتاب بداية لتحرك وفكر جديد في وادى النيل، فيتحقق الأمل الذي طالما هتفنا باسمه نحن كتاب هذه المقدمة كجزء من الحركة الوطنية المصرية. ولكن هذا الشعار – وحدة وداى النيل حدم الحركة الوطنية المصرية. ولكن هذا الشعار – وحدة وداى النيل الحدى والعشرين، ذلك أن حركة التاريخ لاتسير في خطوط مستقيمة بل لها طريقتها وفاعليتها التي لايكتشفها السياسيون الا في وقت متأخر".

قرأ الناقد هذا الكتاب وسعى للمقاربة والمقارنة بين ما جاء فيه وما جاء في كتاب آخر لقرنق صدر في عام ١٩٨٧ تحت عنوان: "قرنق يتحدث" Garang عثر عليه صدفية في مكتبة صديق كما روى. ولعل الناقد لا يعرف أن ذلك الكتاب قد أعيدت طباعته تحت عنوان جديد هو "الدعوة للديمقراطية في السودان" (Call for Democracy in Sudan, 1992) بعد أن أضيفت إليه فصول جديدة تناولت ما استجد من احداث على الساحة السياسية السودانية، وكان لنا شرف تحرير وتقديم الكتابين. تلك مناسبة اهتبلها الناقد للانتهاش من المحرر قبل الإقدام على ماظنه اجهازا على المؤلف، ويالتلك من موضوعية في الاستهلال. فالموضوعية تقتضى النظر لجوهر الاشياء دون التأثر بانطباعات سابقة أو مشاعر شخصية من أجل الوصول إلى نتيجة سليمة، كما تقتضى التحرر من الهوى والتحيز حتى تبنى الاحكام على أساس من الحقائق المثبة.

فى إطار هذا الحشو غير الموضوعي قال الناقد: "من سوء طالع الحركة الشعبية أن أول شمالي معروف انضم إليها فعل ذلك وهو يحمل أمتعة سياسية نميرية عتيقة اذ ارتبط

اسمه بحكم عسكرى انقلب عام ١٩٦٩ على نظام ديمقراطى منتحب". لم يقلل من وقع هذه الكلمات قوله عن "حامل الأمتعة العتيقة": "لم ينس له الكثيرون ذلك رغم الدور الإيجابى الذي اضطلع به داخل نظام نميرى حينما ساهم فى التوصل إلى اتفاقية اديس ابابا عام ١٩٧٢ التى منحت البلاد احد عشر عاما من السلام". تلك الفقرة الاعتراضية لن نتركها نمر دون تعقيب نرجئه لموقعه. لا نبتغى من التعقيب ردا أو تبريرا أو افتلاذ حق، وانما الكشف عن أمر شريحة من مثقفى السودان استمرأت النظر للتاريخ من قفاه، وأدمنت التمرأى فى بلور خداع مما جعلها ترى دوما في وجهها ما لايراه الناس، وتزن النفس بأكثر من مثقالها. هذا في حد ذاته أمر لا يعنينا الا بقدر ما يصحبه من تلويث للتاريخ وتشويش على العقول.

امعانا في "الموضوعية" تعرض الدكتور الناقد الى محرر كتاب قرنق (د.الواثق كمير). قائلا عنه أن الرجل ذهب للحركة (أى الحركة الشعبية) لأنه لم بجد له مكانا في الحزبين الكبيرين (حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي). وقال عن الحزبين أن "لامكان فيهما لذوى المواهب والقدرات التنظيمية غير تلك التي يجذبها الولاء الطائفي". هذا مثال فضاح للتمركز في الذات عند الكاتب الناقد واضرابه في الشمال. نظرة هؤلاء للجنوب ترتكز على فكرة كبلنجية (نسبة للشاعر الإنجليزي رديارد كبلنج) فحواها الجنوب جنوب، والشمال شمال، والا فلما أثار عجب الناقد وقوف مثقف شمالي خلف قائد جنوبي حتى يجد له المعاذير. بيد أن كبلنج كان أمينا مع النفس في قصته الشعرية (ballad) عندما قال بان الضدين لن يجتمعا: "الشرق شرق والغرب غرب ولن يجتمعا.

وكان أكثر أمانة معها عندما ختم قصته بمقطع مطرف:

O'East is East and West is West

And never the twaine shall meet.

But there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth,

When two strong men stand face to face, though they come from the ends of the Earth.

كبلنجيو الشمال يريدون "الحسنيين"؛ يريدون أن يكون الشمال شمالا والجنوب جنوبا، بمعني أن مكان الشمالي وسط اهلمه، ومكان الجنوبي وسط أهلمه؛ ولكن ـ ف ذات الوقت ـ يحسبون الدعوة للفراق والانفصال بين الشمال والجنوب خيانة وتآمر. لو كان هذا النفر على ادنى درجة من المنطق والأمانة مع النفس لقالوا: الجنوب جنوب، والشمال شمال ولن يجتمعا.

هذه الرؤية العائمة لا نستبدعها عندما تجئ من عامة الناس فهم ضحايا جهلهم بالملل والنحل ، ولا عندما تجئ من بعض اهل السياسة الأسراء لأوهامهم حول طبيعة السودان. فقد نبأني مثلاً الرئيس النيجيرى اوباسانجو عما دار بينه وبين رئيس سودانى في إحدى رحلاته المكوكية الى الخرطوم للاسهام في صنع السلام. أورد أوباسانجو اسمى في إشارة الى ما نقوم به سويا على الصعيد الافريقي وفي بحال صنع السلام بالسودان؛ فما كان من الرئيس السوداني الا ان قال "جون قرنق واصحابه لديهم قضية اما منصور خالد فما هي قضيته وأين سيكون محله في المستقبل ؟ ". الرئيس السوداني لم ير في شخصنا الا الانتماء الشمالي وربما الشمالي الذي ينتمي الي واحدة من أكثر قبائل الشمال اعتداداً بأصلها. في تعليقه على الحديث المربك للرئيس السوداني قال لي اوباسانجو:" إن كانت هذه هي نظرة رؤسائكم للأمور فبلدكم في مشكل كبير لي الوباسانجو:" إن كانت هذه هي نظرة رؤسائكم للأمور فبلدكم في مشكل كبير

هذا هو موقف بعض أهل الحكم الذين مازالوا أسرى فهم ميتافيزيقى للذات يجعل من ذواتهم أساساً لكل الظواهر والجوهر المطلق لكل ما حولها ، وما لمثل هذا الفسهم يترجى الناس انزلاق ذوى النهى. ففى مقال لكاتب عالم جدير بالتقدير (۱) ورد وصف للشماليين الذين شاركوا فى مفاوضات السلام بجانب اخوتهم الجنوبيين به "النشاز"، واعتذر الكاتب بأن اللغة لم تسعفه "بكلمة اقل حرجاً". وجود هؤلاء الشماليين بجانب المفاوض الجنوبي، فى تقديره، "يستفز أبناء جلدتهم استفزازاً يخرجهم عن طور التفاوض الى الكيد والغضب". ونتفق مع الأديب العالم على أن فى وجود بعض الشماليين فى صفوف الجنوبيين المفاوضين نشاز على الموسيقى التي ظللنا نسمعها منذ

<sup>(</sup>١) الأستاذ العالم عبد الله على إبراهيم جريدة الفجر،، ٧٤ ديسمبر ١٩٩٧.

الاستقلال حول الشمال والجنوب فآذت أسماعنا. إن الذين شاركوا مع اخوتهم الجنوبيين في اور كسترا التفاوض المستبدعة - في نظر الكاتب الكبير - لا يريدون تأويل قراءة ذهن "بني جلدتهم" (وللتعبير نفسه دلالات) بل يطرحون رؤى جديدة قد لايرضاها المفاوض الشمالي ولا يستسيغها سودانيون آخرون في الشمال، إلا إذا افترضنا ان العقيد حسن ضحوى (۱) الشمالي يعبر عن رؤية الاستاذ العالم وكل أهل الشمال بما كان يطرح من رؤى.

ما الذى جاء به ضحوى فى ذلك الاجتماع؟ قال: "جننا لحل مشكلة الجنوب ولو أراد منصور حالد وياسر عرمان أن يخلقا مشكلتهما فليشهرا الحرب من أم درمان". الذى يقول هذا ليس هو ما وتسى تونغ الذى انطلق من هضاب الصين ليقطع فى ثورته الف ميل لكيما يصل الى بيكين، وانما رجل سطا على الحكم فى الغسق وبقى فيه بأسنة الرماح. ردنا عليه لم يكن تأويلا لنص تأريخى" أو قراءة لأمر يستغلق على الفهوم؛ ردنا كان هو أنكم لا تملكون أى حق شرعى للحديث باسم أهل الشمال، وأن مجيئكم للحكم نفسه كان بهدف اجهاض ما اتفق عليه أهل الشمال (مبادرة السلام واتفاق القصر). هذا أمر لا يحتاج فيه الجنوبيون لترجمة على الشريط لانهم شركاء فى الاتفاق المجهض، ولأن الحركة ظلت تقول إن الحل النهائي للمشكل السوداني لابد أن يكون عبر مؤتمر قومي دستورى يشارك فيه الجميع. الذي يحتاج الى تأويل - وهو تأويل عبر مؤتمر قومي دستورى يشارك فيه الجميع. الذي يحتاج الى تأويل - وهو تأويل لايسر - هو ما يوحي به مقال الكاتب بأن كل واحد منا يفترض أن يكون محسوبا على "ابناء جلدته" حتى وأن عاثوا في الأرض فسادا، أو كانوا ساقطين من كل شئ.

إن الذين "ذهبوا" للحركة أو لواء السودان، أو تعزوا بقائلهما لم يفعلوا هذا لأنهم يريدون أن يكونوا وسطاء للشمال في الجنوب أو محامون عن حق الجنوب، مبتغاهم هو انقاذ وطن يقتل نفسه. هؤلاء أيضا لم يذهب بهم للحركة أو اللواء البحث عن مواقع لأنفسهم في هذى أو ذاك لانهم لم بجدوا لها مكانا في الجزبين الكبيرين كما أوحى الدكتور خالد المبارك الناقد في حديثه عن د. الواثق. دفعتهم للموقع الذي ارتضوه رؤية سياسية ملكت وجدانهم، وقادهم إليه حلم كبير ملاً آفاق حياتهم. لتحقيق هذا

<sup>(</sup>۱) أحد عسكري نظام الجبهة الذين شاركوا في أول مفاوضات بين ذلك النظام وبين الحركة الشعبية (اغسطس ١٩٨٩).

الحلم وتلك الرؤية تلاقوا مع شركائهم في الدرب ونظرائهم في الفكر أيان كان موقعهم في الخارطة السياسية والجغرافية السودانية. هذا هو ما تسهفو إليه نفوسهم وترتضيه ضمائرهم ويملك البابهم، يفعله بعضهم اليوم نماما كما فعلوا بالأمس في عهد الديمقراطية فكان نصيبهم الحبس والتوقيف بحسبانهم طابورا خامسا لمتمردي الجنوب (۱). ولا نخال أن الذين "اتجهوا جنوبا" فعلوا هذا وهم شامتون معاضبون كما ظن الناقد خالد المبارك وهو يستلهم أبا الطيب

اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم

رحيل هؤلاء كان رحيلاً مفهومياً ومعرفياً إلى غاية رغيبة لم يحجرهم عنها العقاب النفسى ولا الاستفزاز المسئ ولا الاتهام الفظ؛ وعلى هؤلاء \_ إن اراد الناقد الاستنجاد بالمتنبى \_ يصدق قوله:

التاركين من الأشياء أهمونها والراكبين من الأشياء ماصعبا

تنكب الناقد الطريق أيضا عندما سعى لايجاد المعاذير لشمالى ترجل جنوبا مفارقا أحزاب الشمال لأن الأحزاب فى حاجة "لذوى المواهب والقدرات التنظيمية". نعم التنظيم ضرورى لكل خلية حية من خلايا المجتمع المدنى؛ إلا أن الأحزاب السياسية لا تستقوى الا بوضوح اهدافها القريبة والبعيدة، وجلاء رؤاها المستقبلية، ونجاعة برامجها لتحقيق هذه الاهداف باسلوب واقعى وفى أفق زمنى معروف. الأحزاب السياسية كائنات حية لن تقوى على البقاء الا اذا طورت من نفسها ولا سبيل للتطور الا باستبداع المناهج والافكار التي تستحوذ على الخيال خاصة خيال الاجيال الصاعدة. ولاسبيل لهذا الاستحواذ مالم نملك الاحزاب المقدرة على تشوف المستقبل، والمستقبل لا يستشرقه الذين يتلبثون عند التحيزات الموروثة. الأحزاب أيضا ليست شركات مساهمة أو مصانع للبلاستيك حتى تسعى لاستقطاب ذوى القدرات بعد أن تعقد المؤتمرات وإعادة "ترتيب الأمور" التنظيمية، فهناك ما هو أهم من المؤتمرات والندوات وإعادة النظر في الهياكل ، هناك المحتوى والماهية، هناك الرؤية (Vision) والمنهجية.

<sup>(</sup>١) في عهد الديموقراطية الثالثة تحت رئاسة السيد الصادق المهدى تعرض كثير من مثقفي الشمال الذين جاهروا بتأييد اطروحات الحركة الشعبية للملاحقة في الخرطوم بتهمة مسائدة التمرد؛ وكان أغلب هؤلاء من النقابيين وأسائدة الجامعات.

إن الذين نهضوا للالتفاف حول قائد الحركة الشعبية فعلوا هذا لانهم امتحنوا رؤاه وتابعوا مسيرته واستقدحوا فكره فخلصوا الى أنه رجل لا يستبدل به سواه لحمل الجنوب والشمال معا على رؤية موحدة جديدة لبلادهم. هذا السياسي "التعيس" لاترى هذه الشريحة من المثقفين الشماليين تطلعه المشروع للقيادة الوطنيه الا تطاولا ما بعده تطاول رغم دعاواها عن السودان الواحد وحقوق المواطنة التي لا تفرق فيه بين "عجمى" و"عربى". لم يشفع له عن هذا "الجرم" أنه مواطن سوداني من حقه أن يطمح مثل غيره من الطامحين للقيادة . ولم يشفع له عند الذين يفاحرون بقبيلهم أنه ينتمى إلى قبيلة سودانية هي أكبر قبائل السودان بل القارة الإفريقية حجما (الدينكا). ولم يشفع له أن اللغة التي يتكلم بها أهله هي اللغة الثانية في السودان بعد العربية (لغة ١١٪ من السكان). ولم يشفع له عند المخايلين باكاديميتهم بأنه مجتهد حصل على أرقى الاجازات العلمية التي لم يحصل عليها كثير من محاجيه المثقفين وأنداده السياسيين. كما لم يشفع له من بين العسكر الذين ارتضيناهم حكاما وقادة ومتطلعين للحكم والقيادة (بمن فیهم من لم یخض معرکة کبری واحدة في حیاته) أنه عسکری اثبت بحکم المراس تفوقا في القتال والاستراتيجية؛ أو يشفع له عند الزاعمين بأنهم رواد فكر سياسي أنه مفكر سياسي استراتيجي ما اجتمع معه واحد من الذين يعنيهم شأن السودان الا وخرج منه وهو يمتدح جلاء فكره وحنكته وابانته. وعلى غير هؤلاء جميعا نميز هذا "التعيس" بشئ آخر، القدرة على ترجمة فكره الجديد الى حقيقة معيشة داخل السودان لا عبر مداخلات الانترنت والفاكس.

ما مبعث هذه "التعاسة" اذن؟ وما الذي يحمل اناسا عقلاء راشدين على هذا الميل عن القصد وعلى انتقاص حقوق الآخرين؟ "تعاسة" الرجل تعود إلى أن قبيله الذي ينتمى اليه لم يفلح بعد بان يصطنع له نسبا مع طسم وجديس ناهيك عن طئ وجهينة؛ لولا هذا لتحلق حوله كثيرون يشيدون بعلمه وحكمته أو استكان لحكمه المفاخرون بقبيلهم كما اشادوا بالعقيد زعيط أو استكانوا للرائد معيط من "أولاد البلد"(١). يستوى

<sup>(</sup>۱) تعبير أولاد البلد تعبير محتقن بالدلالات الاستعلاقية ويطلق على أهل الوسط النيلي في السودان تعييزا لهم عن أهل الجنوب والغرب (دارفور). ويعود التعبير الى الثورة المهدية حين ثار الأشراف (آل المهدي) وحلفاؤهم من القبائل العربية الشمالية على أبناء الغرب الذين آل لهم السلطان بعد وفاة الأمام بحسباتهم غرباء وافدين على "البلد" رغم دورهم الترجيحي في نصرة المهدى.

عند هؤلاء ان كان القبيل الذى ينتمى اليه "ود البلد" هذا لا يزيد أهله عن ناحبى مركز من مراكز الجنوب، أو كانت معارف المنسوب منهم للإسلام لا تتجاوز الإلمام بفرائض الوضوء وموجبات غسل الجنابة. ليت هؤلاء يعلمون أن الذين تداعوا للالتفاف حول قائد الحركة من أهل الشمال لايطمحون فقط إلى تحقيق احلامهم، بل انهم ـ يوجودهم في قلب الحركة وفي جوانحها ـ يعثلون واحدا من صمامات الامان لوحدة السودان.

## الديموقراطية: نهاية المطاف

#### ديمقراطية الفيمار:

استقر رأى أهل السودان عقب سلسلة خائبة من التجارب والاخطاء Trials and النهج الأمثل Errors على أن النهج الديموقراطى اللبرالى – مع كل منغصاته – هو النهج الأمثل للحكم لا سيما فى بلد تكاد تتعدد رؤى العناصر المكونة له لنفسها، وتتنوع خصائص اقوامه بقدر تعدد أصولهم ومنابتهم بل وسحنهم. منغصات الديموقراطيه اللبرالية أجاد وصفها السير ونستون تشير شل عندما قال: "الديموقراطية أسوأ نظام للحكم باستثناء جميع أنظمة الحكم الأخرى". جميع هذه التجارب والأخطاء التى مررنا كانت ابتداعات نخبوية تعبر عن رؤى مدارس فكرية مختلفة حسب كل واحد منها أنه يملك الحل السحرى لمشاكل السودان والعلاج الناجع لادوائه المستعصية.

بيد أن الديموقراطية ثقافة قبل أن تكون هياكل مؤسسية أو عمليات إجرائية، ولاستكناه وعينا بهذه الثقافة لابد لنا من تحليل تجارب الحكم في السودان تحليلاً علمياً موضوعياً نفتقده في أغلب التقويمات التي اطلعنا عليها فيما نشر من تحليل على موضوعياً نفتقده في أغلب التقويمات التي الله الغائبة على تلك التقويمات هي إما النقد عير الموضوعي، أو التبرير للتجارب الخائبة بتليس الحق بالباطل. النقد أو التحليل لتلك التجارب يقوم - في أغلب الأحيان - على قراءة اصطفائية لمكوناتها، ويقبل على دراستها اقبالاً خطابياً، أو يفترض - في سذاجة - بأن السودان نسيج وحده بين الأمم. هذا أمر قد يُقبل من السياسين الذين يستمرأون دوما تبرير أخطائهم، وليس من المثقفين الذين يترجى الناس منهم الحيدة الموضوعية في تحليل التجارب السياسية. لهذا أسعدنا كثيراً أن نشارك في الندوة المصيرة التي عقدها في القاهرة (ابريل ١٩٩٧) مركز الدراسات السودانية بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام حول الديموقراطية في السودان. سرنا في تلك الندوة أمران: الأول هو حرص منظميها على أن تكون النظرة للديموقراطية نظرة شمولية لا تستثني أحداً ولا تغقل موضوعاً. في تلك الندوة شارك المهمشون (الجنوب، النوبة، دارفور) وكانت لهم آراء لو استبصرها أمل الخكم في الشمال خلال الأربعين عاماً الفائنة لما حلت بالسودان النوازل. كما أهل الحكم في الشمال خلال الأربعين عاماً الفائنة لما حلت بالسودان النوازل. كما

أفسحت الندوة بحالا لوجهة نظر الاسلاميين (١)، فمن حق هؤلاء أيضا اخضاع أفكارهم لامتحان عقلاني في السجال بين الرأى والرأى الآخر. كل هذه الآراء ستتناولها بالتعليق حيثما كانت هناك ضرورة للتعليق. الأمر الثاني هو براعة الدكتور حيار ابراهيم في ابتداره النقاش للخروج به من اطار الرخاوة الرومانسية التي كثيرا ما تطغى على الخطاب السياسي السوداني. قال حيار: "اعتاد العقل السوداني على اعادة انتاج تصورات واحكام معينة حول خصائص الإنسان السوداني المتميز ومقومات الجتمع السوداني مثل القول بأن الإنسان السوداني ديموقراطي بطبيعته أو بفطرته. كذلك وصف المجتمع السوداني بالديموقراطية والتسامح. ولدت مثل هذه الاحكام شعورا زائفا ليسبب المبالغة في التقييم لل السودان لا يقبل الدكتاتوريات والظلم والقهر .. هذا صحيح أن طورنا القطري الى ثقافة". مع هذا، فمن المؤسى أن الطابع الذي غلب على اطروحات الأحزاب في تلك الندوة كان هو الجانب الوصفي الذي لا ينفذ الى جوهر المشكل السوداني، أزمة الحكم والهوية. وإن كانت الديموقراطية، في جانب منها، هي الية لتنظيم الخلاف وإدارة الأزمات (وهذان أمران مرغوبان في ذاتهما) الا أنه لا سبيل لتنظيم خلاف أو إدارة إزمة إن كنا جاهلين بأسبابهما الجوهرية.

الديموقراطية السودانية مأزومة لأسباب جوهرية نحوم حولها ولا يتناولها بعضنا إلا في جمل اعتراضية؛ وثمة شبه بين ديموقراطيات السودان التي ظلت تتساقط وجمهورية الفيمار (Weimar) في المانيا بكل ما عرف عنها من قصور ذاتي وضعف هيكلي وحريات فوضوية. ويحدثنا التاريخ عما انجبته تلك الديموقراطية، الفاشية؛ ولكن ان منيت المانيا بفاشية واحدة إلا أن السودان شهد خلال قرابة نصف القرن من الزمان انهيار ثلاثة أنظمة ديمقراطية لا بسبب الكوارث الطبيعية أو التركيبة الجينية لأهل السودان وإنما للعجز الكامن في الانظمة، وتقاصر النحب المهيمنة عن اكتشاف جذور الرمة الحكم. ولعل في ادراكنا المتأخر لجذور الازمة ما يدل على أن حلولها كانت في متناولنا منذ البداية، ولم يحل دون استبصارها إلا الرفض المستميت لمجابهة الواقع والانصباع المريح لما نتوهم.

<sup>(</sup>١) عن فكر هؤلاء عبرت ورقة رصينة أعدها الدكتور عبد الوهاب الأفندى.

فالديموقراطية اللبرالية ليست سوبر ماركت يبتضع منه الناس مايشاءون، كما ليست هي وصفة واحدة تصلح لمداوة كل الأمراض في كل الظروف والمناحات. هي أيضاً ليست مؤسسات وأعراف ما يصلح منها عند البريطانيين يصلح للسودانيين؛ فالأعراف \_ تقاليداً دستورية كانت أو نصوصاً \_ ليست أكثر من وسائل ضبط اجتماعي لحماية حقوق الفرد وحقوق المجتمع. لهذا لابد لذلك المجتمع أن يتواصى ابتداء على ماهية هذه الحقوق وعلى الاسطيقا (Ethics) التي تحكم المؤسسات لأن المؤسسات لا تعني شيئاً دون القيم الأساسية ومنظومات السلوك التي تحكمها. على رأس هذه القيم الالتزام المطلق بكل حقوق الانسان كما اصطلحت عليها العهود الدولية، والمشاركة الشعبية الحرة في احتيار الحاكمين، ومحاسبة المحكومين لحكامهم باسلوب مؤسسي تحت ظل سيادة القانون، والتبادل السلمي للحكم، والعدل الاجتماعي الشامل خاصة في البلاد التي تعانى من الاحتدامات الاجتماعية بسبب الظلم أو الاهمال الموروث. أجدر الناس بالالتزام بالديموقراطية كمنظومة سلوك الذين يتصدون للقيادة - أفرادا كانوا أم احزابا -لان التنظيم السياسي الذي يفتقد في داخله الديموقراطية (بمعناها اللبرالي) لن يقدر على اشاعتها على مستوى القطر؛ والقيادة السياسية التي تعجز عن خلق مناهج شفافة لتنظيمها الداخلي لن تحرص على توفير الشفافية في تدبير شئون البلاد؛ والزعامات التي لا تعنى بخلق زعامات بديلة في مؤسساتها قد تنتهى الى تأبيد الزعامة على مستوى الوطن. من جانب آخر فان التنظيم الحزبي أو النقابي الذي يقدم "العشائرية" الحزبية أو النقابية أو الاكاديمية على تقديس الواجب واحترام المصلحة العامة ومراعاة المسئولية الاجتماعية في مناشطه المختلفة لا يترجى الناس منهما كثيرا في لعب دورهما كرقيب شعبي على الحاكمين.

على أن الديمقراطية كثقافة لاتحتل مكانا كبيرا في الوعي السياسي العام في المجتمع السبوداني بسبب الطبيعة الوصائية والذكورية لهذا المجتمع: تقديس الأبوة الاسرية والطائفية والعشائرية والنظرة الدونية للمرأة. وحول الأخيرة ظللنا الى زمان قريب نتحدث عن دعم حقوق المرأة "تقديرا لدورها في النضال الوطني"، هذا أمر غير ذي موضوع عند تناولنا لحقوق المرأة اليوم، وإن كانت له أهمية بالأمس في مرحلة النضال

لمنح المرأة حق التصويت والترشيح للبرلمانات؛ وهو نضال كان للحزب الشيوعي فيه القدح المعلى. حقوق المرأة التي نتحدث عنها اليوم هي حقوق طبيعية (حقها كأم وزوجة وابنة) ، وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية عبرت عنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (١٩٧٩ بناء على المبادئ الأساسية التي يتضمنها اعلان حقوق الانسان. اصدار الاتفاقية نفسها رغم تضمين مبادئها الرئيسية في الاعلان يعني أن هناك ضرورة للتخصيص بسبب من الظلامات الهيكلية للمرأة ذات الطابع التاريخي. نؤثر كثيراً الهروب من التداول الصريح حول هذه الظلامات فسي مجتمعنا الذكورى الى الرمزيات والشكليات، مثل ابتداع ما يسمى "أمانة المرأة" في الاحزاب وكأن تلك الاحزاب قد انشأت "أمانة للرجل، أو انشاء وزارة لشئونها وكأن ليس للرجل شئون. في هذه النظرة القاصرة تتفق احزاب الجنوب واحزاب الشمال ولا نعفى الحركة الشعبية من ذلك. المرغوب هو أنسنة السياسة حتى تعنى بشأن المواطن السوداني كأنسان، فللمرأة حقوق، وللرجل والطفل والشيخ والعجوز حقوق. لقد ظلت المرأة دوما في الموقع الادني سياسيا واجتماعيا واقتصاديا نتيجة لاستهانة هيكلية بحقوقها تعتمد على بنية ثقافية متكاملة تغذيبها اساطير لايبتغي منها غير تبرير القهر. ويخطئ في حق الدين الذين يتذرعون به للانتقاص من تلك الحقوق ولتكريس الهيمنة الذكورية بل القمع الذكورى؛ ففي الحديث: "اللهم أنى أحرج (أى أحرم) حق الضعيفين، المرأة واليتيم".

إن هزال تجاربنا الديموقراطية يعود أساسا الى الضعف العضوى فى مؤسسات المجتمع المدنى بما فيها الاحزاب، وتكلس البنى التحتية الاجتماعية، وغلبة السياسة السياسية على السياسة الإدارية (managerial politics) فى ممارساتنا على امتداد الوان الطيف السياسى، بجانب طغيان ثقافة المناورات التى لاتهديها أية استراتيجية، والاستهانة بأخلاقيات العمل العام. ضعف مؤسسات المجتمع المدنى لايزيله الا تغيير فى المفاهيم، وتحول فى انماط السلوك، وتبدل فى القيم والاولويات: ما الذى يقدم على الآخر: الحزب أم الوطن؟ المصلحة القطاعية أم المسئولية الاجتماعية؟ الحفاظ على المكاسب الموروثة أم ازالة الظلامات الاجتماعية التى يهدد استمرارها القاعدة الاقتصادية التى

تستمد منها هذه المكاسب نفسها؟ بدون هذا لن تستطيع مؤسسات المجتمع المدنى أن تلعب دورها كأطار سياسى لتنظيم حركة المجتمع ولضبط ايقاع هذه الحركة ، كما ستظل عاجزة عن أن تكون بديلا موضوعيا للدولة والقبيلة؛ أولا كوسيط intermediator مقبول بين قواعدها وبين أصحاب القرار السياسى والاقتصادى، وثانيا كمعبر articulator عن مصالح ومطامح هذه القواعد. ولعل العجز عن اداء هذا الدور هو الذى قاد الى بروز النزعات الجهوية حيث أخذ الناس يستنصرون بآلهم وذويهم ازاء عجز المؤسسات الحديثة، بما فيها الأحزاب أيضا عن التعبير عن مصالحهم أو الدفاع عن حقوقهم.

لقد نشأت الأحزاب في المجتمعات اللبرالية ذات التنظيمات السياسية المتعددة كمؤسسات ترعى مصالح المجموعات التي تنتظمها عبر خطوط التمايز الطبقي ولكن قدر السودان أي واقعه الموضوعي اراد له أن تنمو الأحزاب كامتداد لكيانات دينية وقبلية؛ هذا واقع لا نستطيع إلغاءه أو تجاهله. ولكن ما تستطيع الأحزاب نفسها أن تفعله هو التجاوب مع المتغيرات الاجتماعية والمجتمعية إن ارادت ان تبقي في الساحة السياسية على المدى البعيد. فالأحزاب الأوروبية التي تخلقت عبر التمايز الطبقي أدركت بأن انبهات الفوارق الطبقية يقضى بأن تبدل الاحزاب من اهابها وخطابها. أدركت بأن انبهات الفوارق الطبقية يقضى بأن تبدل الاحزاب من اهابها وخطابها. بعد كاد أن يندثر لو استمر في مخاطبة قواعد حزب العمال بلغة كير هاردي؛ فبلير يعد كاد أن يندثر لو استمر في مخاطبة قواعد حزب العمال بلغة كير هاردي؛ فبلير يدرك ان عدد افراد الطبقة العاملة البريطانية الذين يملكون اسهما في المؤسسات يدرك ان عدد افراد الطبقة العاملة البريطانية الذين يملكون اسهما في المؤسسات المخوصصة يبلغ ضعف عدد العمال المسجلين في النقابات. كما لم يكن ليونيل جوسبان ليستطيع أن يحرز ما أحرز من نصر في فرنسا لو ظل خطابه السياسي امتدادا لتغيرات الداخلية والخارجية لما وجد داليما الأمين العام للحزب الشيوعي الايطالي، فرصته ليصبح رئيسا لوزراء ايطاليا.

احزابنا، في المقابل، ظلت في خطابها السياسي تعيش على امجاد الماضي مثل تذكير الناس بدورها غير المنكور في صنع الاستقلال. وعندما تقبل الاحزاب ـ امام ضغوط

الحاضر على مجابهة هذا الحاضر، تفعل هذا بأسلوب الجمل الاعتراضية. فالخطاب السياسى هو الخطاب الرطروطيقى القديم، والمنهج هو المنهج العفوى القديم، وإن تخللتهما تعبيرات التحديث، التطوير، المهمشين، السودان الجديد ـ دون تحديد أى اطار معرفى أو قيمى يستوعبها.

توقفنا في المؤسر الذي دعى له مركز الدراسات السودانية عند اطروحات ثلاث تعبر عن رأى المهمشين في الشمال الجغرافي لا الجنوب. توقفنا عند ورقة مؤتمر البجة التي قدمها محمد طاهر أبو بكر ونقل فيها عن المؤرخ محمد صالح ضرار ما يلي: "لم يستفد البجا كمجموعة وأفراد من حكومات الأحزاب مؤتلفة أو مختلفة الا الحزازات والضغائن وكراهية البعض .. أنظر كيف كانت وزارة الاحتزاب تنتخب من كل مديرية وزيرا وتحرم اقليم البجا من وزير بل من مدير". أورد محمد طاهر أيضا فقرة من نشرة مؤتمر البجا عام ١٩٥٨ جاء فيها: "في شرق السودان هناك قبائل تعيش في ظروف معيشية أكثر تخلفا وبدائية من القبائل الجنوبية وهذه القبائل لاتطالب ولن تطالب بالانفصال ولكنها تطالب بشئ قريب من هذا". مضمون هذا الخطاب هو أن هناك ظلامات حقيقية أو متخيلة (Pervceived) منذ استقلال السودان كان أهل الحكم بها عالمين؛ وما قصة افتقاد هؤلاء المعذبين في الأرض للكفاءة المهنية التي تؤهلهم لمواقع الحكم العليا الا ذريعة. أصل المشكل هو فقدان الحساسية السياسية نحو اولئك المغلوبين على أمرهم، خاصة من لم يسع منهم لأخذ حقه بيده كلهل الجنوب. فاعتبارات الكفاءة هذه لم تحل دون وصول جنوبيين للمواقع العليا دون أن يملكوا المؤهل اللازم حسب مواصفات دوائر الحكم في الشمال، لا لسبب الا لأن اهلهم رفعوا السلاح. كما لم ينته بزعماء العشائر الى سدة الحكم علمهم بمناهج الإدارة الحديثة، وانما علو شأنهم بين أهلهم ونفوذهم بين ذويهم (الشيخ محمد أحمد ابو سن والشيخ ميرغني حسين زاكي الدين، والشيخ يوسف العجب الذي لا يقعقع له بالشنان اذ ظل هو واخوه وبنوه يجتاحون الانتخابات في دوائرهم الأنتجابية دون منافس).

الوضع الطبيعي في اختيار شاغلي مواقع المسئولية العليا هو الدربة والدراية بجانب الانتماء الفكري إن لم يكن السياسي للمنظومة السياسية التي اختارها الناس لحكمهم.

ولربما فقدت هذه الظلامات الاقليمية حدتها لو كان سبيل الاختيار لتلك المواقع يتسم بالموضوعية. بيد أن الاختيار في كثير من الاحيان كانت تطغى عليه الاعتبارات الذاتية مثل القربي من القيادة السياسية،أو الرابطة الاسرية دون اعتبار للكفاية والقدرات. ومن الحزن أن هذه الظاهرة اصبحت اكثر وضوحا في الديموقراطية الثانية والثالثة (أى في عهدى الصحوة ومصرع القداسة على اعتاب السياسة) لا في فترة الديموقراطية الأولى التي حرصت فيها الاحزاب الكبرى والاسر الحاكمة على النأى بنفسها عن الحكم، بل ألجم زعماؤها الطامعين في الحكم من ابنائها عن مطامعهم.

ورقة النوبة تناولت أمرا آخر ، الانفصامية في العقل الشمالي نحو النوبة. فبالرغم من أن هذه الجماعة لم تدع يوما للاتفصال أو لـ "شئ قريب من هذا" بلغة مؤتمر البجه؛ وبالرغم من أن ابناءهم ظلوا هم القوة الضاربة في جيش السودان في كل حروب الجنوب ضد "المتمردين"، بدأت أنظمة الشمال تتوجس خيفة من ازدياد اعدادهم في العاصمة، عاصمة كل السودان، خاصة عندما اصبحت لهم فيها دوائر انتخابية يستأثرون بها. بسبب هذه الخيفة أخذت السلطات تقلص من وجودهم بالجيش السوداني المعسكر بالعاصمة الى مناطق نائية ربما حماية لعاصمة كل السودان من أن تتنوب. اسوأ من هذا ما أوردته الورقة حول ما قام به مسئولون ناشطون في عهد الديموقراطية الثالثة لاتارة القبائل "العربية" (الحوازمة والمسيرية) ضد النوبة، وتجييش الميليشيات الشعبية من ابناء هذه القبائل لجابهة النوبة في منتصف الثمانينات عقب أحداث القردود. ذلك الحدث أشعل غضبة أهل الجبال فأخذوا يتدافعون للتحالف مع ابناء الجنوب في اطار الحركة الشعبية لتحرير السودان. استجاشة القبائل العربية ضد غير العرب من أهل السودان لم يقف عند النوبة بل تجازوهم أيضا الى الدينكا في أحداث الضعين عام ١٩٨٧، الذي كان محورا لتراشق ضاعت معه الحقيقة. هذا التراشق والاتهامات حول تأليب المسئولين للقبائل ضد بعضها البعض لم ينج منها النظام القائم. نورد هذه الاحداث كلها كاتهامات غليظة وخطيرة لمساسها بحقوق الانسان وسيادة القانون ومحاسبة الحاكمين لأن استهانوا بمثل هذه القضايا. ثقافة الديموقراطية التي تعلو فيها هذه المبادئ على المصالح القطاعية والحزبية تفرض على الدولة التحقيق الجاد في

التهم عبر لجان التحقيق البرلمانية، ولجان التحقيق القضائي، واللجان الإدارية المستقلة التي تنشأ وفق قانون حاص؛ كما تفرض على اجهزة الرقابة الشعبية أى مؤسسات المحتمع المدنى واجب الاستقصاء وابراز الحقائق للناس: الصحافة، منظمات حقوق الانسان ، نقابات القانونيين. هذا هو معنى الشفافية وهذه هي مناهجها في العالم اللبرالي، افتقدهما بعض أهلنا حتى في الفترة الديموقراطية، ناهيك عن النظام القمعي القائم الآن وهو نظام لا يؤمن شره. بدلا من الحرص على سيادة القانون، كان دور الحاكمين هو حماية أنفسهم ونظامهم مما يشين. فالمرغوب، أذن، ليس هو نبذ الأحزاب والمنظمات الاجتماعية ذاتها أو جلدها نفسها وإنما نقد تجاربها نقدا موضوعيا.

توقفنا أيضا عند ورقة الدكتور شريف حرير (دارفور) عما أسماه أزمة بولاد ، اشارة الى داود بولاد أبن الفور الذي تخرج في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم وكان ناشطا في تنظيم الاخوان المسلمين حتى أصبح بتأييدهم رئيسا لاتحاد طلبة تلك الجامعة. عقب تخرجه لم يسلك بولاد طريق لداته الذين كثيرا ما يستهويهم العمل الحكومي، بل قرر أن ينتقل لمسقط رأسه نيالا لينشئ ورشة لأعمال الحديد بتمويل من بنك فيصل الاسلامي. ولعله في تقديره وتقدير المؤسسة المصرفية التي مولته اراد أن يكون رأس رمح لتنظيمه السياسي في تلك المنطقة. هذا "الاخواني" المستميت أرادت له الاقتبار أن يعيش ليرى التنظيم الذي افني زهرة عمره في رحابه شريكا في الحكم في الديموقراطية الثالثة؛ كما يرى أهله الفور، حسب رواية الدكتور حرير، يتعرضون لأكبر مذابح دارفور على يد ما يعرف بالقبائل العربية دون أن يستطيع تنظيمه الحاكم أن يفعل شيئا. تلك هي الظروف التي حملت "الاخواني" بولاد لمغادرة دارفور والانضمام للحركة الشعبية الظروف التي حملت "موئلا للمهمشين. مأساة الرجل انتهت بمصرعه على يد زميله الاخواني الطيب "سيخه" عنما قاد فريقا من ابناء منطقته الى دارفور ليقيم له مرتكزا النضال المسلح لتحقيق أهداف أعياه تحقيقها في ظل نظام ديموقراطي شارك فيه حزبه المختار. ما أسماه د. حرير أزمة بولاد موضوع فيه كل مقومات القصة التراجيدية، على المختار. ما أسماه د. حرير أزمة بولاد موضوع فيه كل مقومات القصة التراجيدية، على المختار. ما أسماه د. حرير أزمة بولاد موضوع فيه كل مقومات القصة التراجيدية، على

<sup>(</sup>١) الدكتور الطبب ابراهيم من زعماء الجبهة القومية الاسلامية وأحد وزرائها. لقب بـ "سيحة" لانه كان يستخدم السيخ في مقارعة زملائه المعارضين في جامعة الخرطوم.

أنه في جانبه السياسي يكشف عن الغضب المحتقن لدى كثير من أهل التخوم في السودان على فقدان صناع القرار في الوسط للحساسية بهذا الغضب، ناهيك عن استقصاء بواعثه. لهذا استقر رأى أبناء التخوم على أن الأسلوب الوحيد الذي يفيق هؤلاء النوم من غفوتهم هو أسلوب أهل الجنوب، النضال المسلح.

تكلس البني التحتية هو افراز طبيعي للواقع السوداني . ففي ظل الليموقراطية الأولى تعايشت، جنبا الى جنب، مؤسسات الدولة والقبيلة والطائفة في حين عجزت الدولة عن البروز ككيان مستقل عن الاجزاء المكونه لها كما حدث في بعض بلاد العالم الثالث متعددة الأديان أو القبائل التي انتهجت الديموقراطية التعدديسة كأسلسوب للحكسم: الهند، السنغال، بوتسوانا، سيريلانكا. وقد شهدنا ـ على الأقل في عهد الليموقراطية الأولى \_ ماقادت اليه إدارة الانتخابات على اساس عشائرى من إعادة لانتاج القبلية. علاج هذه الظاهرة لايتم الا عن واحد من طريقين: الطريَق الأول هو \_ التغيير العمودي والثاني هو التحول الافقى. الطريق الأول جربناه فأدمينا انوفنا: التثوير بهدف تطوير الناس رغم انوفهم، ومحاربة القيادات الطبيعية التي ارتضاها أهلها. هذا المنهج اصطحبه دوما تكييف ايديولوجي شمولي طفروى علمتنا التجارب أنه ضد طبائع الاشياء؛ فالطفرة تفترض الانتقال من موقع الى ثالث دون عبور بالموقع الثاني، وهذا عال. الطريق الثاني هو التحول الطبيعي عبر مشروع تحديثي قوامه التعليم والتطوير التقنى واشاعة المعلوماتية، وقد آن لنا أن ندرك أن خط الدفاع الأول في معركتنا ضد التخلف هو التعليم. كما أن تفتيت الوضع القبلي لن يقوره نهاية الأمر الا التحول الاقتصادي وتبدل أنماط العمل ووسائل الانتاج، هذا أمر لا يتحقق الا بالتنمية الراشدة. قضية التعليم تحتاج الى وقفة لأنه المفتاح لكل شئ، فالتعليم هو ركيزة التنمية الاقتصادية، والتعليم هو خط الدفاع الأول ضد التخلف الفكرى، والتعليم هو السبيل لغرس المفاهيم الجديدة حول حقوق الانسان وحماية البيئة واحترام التعددية والتضامن الاجتماعي وثقافة السلام. هذا أمر لم يغب عن فطنة أكثر الدول تقدما في العالم خاصة في تطوير المعارف التقنوية؟ مثال ذلك قرار الرئيس الامريكي ريجان عندما شهد التقدم المذهل الذي حققته اليابان في ميدان الاتصالات والبرمجيات في مطلع الثمانينات

بتكليف لجنة للنظر في مسببات تخلف امريكا عن اليابان. خرجت تلك اللجنة بتقرير كان أهم ما فيه هو الحديث عن الضعف الهيكلي في التعليم الأساسي خاصة في جانب العلوم والرياضيات، وتأكيدا لاهمية الأمر اطلقت اللجنة على تقريرها عنوان "الأمة في خطر".

التعليم أيضا يلعب دورا في إعادة إنتاج التمايز الطبقي؛ وفي هذا لاننظر للأمر وفق النظرة الماركسية الميكانيكية التي لا ترى في كل أوجه الحياة الفكرية بما فيها التعليم الا بنى فوقية هي انعكاس للبني التحتية. هذه النظرة اثبتت بطلانها تجارب الحزب الشيوعي السوداني نفسه بدليل أن جميع العناصر النجيبة التي قادت النضال وسط صفوفه كانت نتاجا لهذا التعليم. ما نعنيه، اذن، هو أن التعليم بصورته التي ألفنا ــ خاصة العالى منه ـ كان لاسباب جغرافية وسياسية محصورا في غالبه الأعم على ابناء القادرين نسبيا في مناطق معينة بالسودان. قاد هذا، بدوره، الى استثنار تلك المناطق ليس فقط بالرأسمال الاقتصادي وانما أيضا بالرأسمال الثقافي. ولعل الجنوب كان أحسن حظا من غيره من المناطق (جبال النوبة وشرق السودان) لأسباب تتعلق بالحرب. فبسبب الحرب كان هنالك جهد، على رغم محدوديته، لاشباع رغبات الجنوبيين في التعليم أو الستئلافهم؛ كما أتاحت فرص اللجوء حارج السودان الأعداد كبيرة منهم التعليم في بلاد مثل اثيوبيا، كينيا، يوغندا، جنوب افريقيا. فالنظرة للتعليم يجب أن تخرج عن اطارها التقليدي، التملوس الى أطر أوسع يلعب فيها الاعلام المرتبي والمسموع (التلفزيون والراديو) ووسائط التشابك الالكتروني دورا أساسيا في توسيع رقعة التعليم على كل المستويات. هذا رأى لا نبتدع فقد دعا اليه من قبل عقدين من الزمان التربوى المشهور ايفان ايليتس، وتبنت اليونسكو بعض رؤاه.

نعود للحديث عن التحول الطفروى ونقول، يكاد المرء يلمح رغبة عند القادحين للاحزاب بين "القوى الحديثة"(١) في العودة الى طريق التغيير الفوقي (Top down) الذي

<sup>(</sup>١) يطلق التعبير على الجموعات المسيسة في النقابات ومؤسسات الجعمع المدنى التي لا تنظمها الاحزاب التأريخية دون أن تكون لها قاعدة اجتماعية محددة باعتبار أن جانبا كبيرا من هذه الجموعات يوالى أو ينضوى تحت لواء هذه الإحراب.

وصفه الدكتور لويس عوض في معرض تحليله للتجربة الناصرية وصفا بريعا: "سوقك الناس مقيدين الي حريتهم". فما أكثر ما يردد هؤلاء: "عاوزين تجيبوا لينا الاجزاب ثاني؟". يتردد هذا السؤال في ذات الوقت الذي ينادي فيه القادحون من فوق سقوف المنازل بالديمقراطية التعددية ورد الحقوق الى أهلها. الجواب على السؤال بسيط: "الذي يقرر عودة الاحزاب أو عدم عودتها هو الشعب، فان رغب الشعب في أن ينتحر جماعيا فلاراد لارادته. أما إن أراد البعض منا أن يفترض لنفسه وصاية على الشعب فأى حق يملك هذا البعض في انكار وصاية البشير أو استنكار وصاية النميري. ولعل بعض العناصر في هذه النحب - خاصة ذات المنحى الايديولوجي منها - مازالت اسيرة لرواسب من ايديولوجيتها. هذه العناصر، بأطروحاتها التقليدية ونماذج الحكم التي ظلت تستهدى بها أو تهفو لتحقيقها، لم تكن أصلا ذات صلة حميمة بالديموقرطية حسب المفهوم اللبرالي للديموقراطية. وبصورة عامة، ظل السودان عند كل النخب المسيسة خنزيرا غينيا تجرى عليه التجارب التي تتمثلها، فالعروبي يتمثل تجارب البعث، والناصري يتمثل تجارب الاتحاد الاشتراكي العربي، والماركسي يتمثل النموذج اللينيني عبورا بمرحلة تحالف جبهوى ديموقراطي على نمط البرخت في المانيا الشرقية مثلا، والاسلامي مالك الحقيقة المطلقة يتمثل، فيما يزعم، مدينة الرسول. ونقول رواسب لأن هذه التجارب أثبتت افلاسها السياسي وانتهت الى غير عودة الا أنه مازال في نفوس بعض نصرائها شئ من حتى. إن جيلنا الذي تيني هذه الأفكار وبشر بها جيل مأزوم؟ مصدر أزمته أنه نشأ في زمان الحتميات التي حملته على السعى لتطويع الواقع للرؤى الايديولوجية المعتقدية وليس امتحان تلك الرؤى على أرض الواقع لاستكشاف صلاحبتها.

أزمة هذه القوى أيضا هي أنها في عجلة من أمرها. فمع حقها المشروع في الحلم بسودان جديد الا أن بناء هذا السودان عبر التدرج لا يتم الا بخلق قاعدة اجتماعية تتبنى التغيير وترتضى طواعية اجندته. هذا السدور لا يسطيعه الا من يملك الحس التاريخي كما يملك الصبر لاستشراف أفق زمني بعيد. أغلب الناشطين في هذه القوى لا يبتغي دورا سياسيا تحفيزيا (Stimulating) وانما ينشد اقتحام مراكز اتخاذ القرار،

وعلى التو. هذا مطلب عسير في ظل الأوضاع القائمة التي اوصفنا، وفي ظل نظام الديموقراطية التعددية المفتوح لأن الديموقراطية لعبة أرقام والذي يملك الأرقام لليعار أخر مده و القوى التأريخية. ولعل في تجربة "الاخوان المسلمين" درس لهؤلاء، فعبر الصبر والعمل الدءوب بين الشرائح الحديثة في المجتمع (الطلبة والمهنيين) استطاع الاخوان أن يصبحوا القوة الثالثة في برلمان شمالي منتخب قبل أن يركبهم عفريت الانقلابات، ولابد لنا من أن نعترف للشيطان بحقه (to give the devil his due).

تعبير القوى الحديثة نفسه تعبير لا وجود له في قواميس السياسة وتجارب الأمم، كما هو في السودان تعبير بالانكار: القوى الحديثة هي تلك التي ليست بقوى تقليدية. وقد زين لهذه "القوى" أن قاعدتها الأجتماعية هي النقابات، خاصة النقابات المهنية وهذا وهم. فالنقابات جماعات مصلحية يجمع بينها الحرص على الدفاع عن مصالح ذات طابع مهني، أما مواقعها في الممارسة الديمقراطية فتحددها علائق أخرى غير الرابطة النقابية، من هذه العلائق الارتباط الحزبي، أو الانتماء الطائفي، أو التناصر العشائري في بعض الحالات. مبعث الوهم هو أن هذه الجماعات في مراحل الأزمات الوطنية التي يلتقي فيها كل أهل السودان على اهداف وطنية عليا تلعب دورا حاسما في التأثير على الأحداث بحكم هيمنتها على القطاع الحديث وعلى مفاصل جهاز الدولة عبر الاضرابات والاعتصام والعصيان المدني. هذا، بطبعه، نفوذ لحظيي يهدف الى أن يصبح حكم القطر كله مستعصيا على الحاكم بطبعه، نفوذ لحظي عن دوامه. (To render the country) ولكنه لن يكون أساسا للوصول الطبيعي الى الحكم ناهيك عن دوامه.

نجاح هذه القوى، اذن، يعتمد على قدرتها في خلق قاعدة اجتماعية مكينة ترتكز عليها، وهذا أمر ليس بالعسير على المدى الطويل، فقد افلح الإخوان المسلمون فيه، كما قلنا، قبل أن يركبهم الغرور ويحملهم على امتطاء جواد الانقلابات الجامح. وإن كانت دعوى "القوى الحديثة" هي أن "القوى التقليدية" تعيش على استغلال جهل مسانديها أولا يصبح الواجب الأول لانصار "الحداثة" هو انتشال هؤلاء "المستغلين" من وهدة جهلهم. هذه مهمة تبشيرية وتعبوية لم تقدم عليها هذه القوى عبر وسائل اشاعة المعرفة المتوفرة: الكتاب، الصحيفة، حملات التوعية. بيد أن مشكلة القوى الحديثة

تكمن أيضا في قصور هيكلى نابع من نخبويتها لأنها ظلت في كل مبادراتها تغفل التيار الثالث في السياسة السودانية الا وهو المهمشون. ولعل في تجربة الحركة الشعبية ما يثبت بأن هذا التيار \_ رغم التخلف الاجتماعي وضعف الوعي السياسي بين أهله \_ يمكن أن يكون مفاعلا هاما في التغيير. ولإنطونيو جرامشي مقولة حكيمة جاء فيها: "الف أحمق هم الف أحمق، ومليون أحمق هم مليون أحمق، ولكن عشرة ملايين من الحمقي يمثلون كتلة تاريخية".

عن هذه الحقيقة الموضوعية عبر الأستاذ علاء قاعود تعبيرا جيدا في مبحث تقدم به لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول الشمولية الدينية وحقوق الإنسان: حالة السودان ١٩٨٩ ـ ١٩٩٤. يقول الباحث: "إن ضيق قاعدة الطبقة الوسطى الحديثة في السودان عمومًا وتمركزها الجغرافي في الخرطوم جعل طموحها السياسي يصطدم دائمًا بعقبة كئود تتمثل في سيطرة الأحزاب ذات القاعدة الطائفية على السلطة الديمقراطية، وعزز من قوة النزعات الراديكالية المعادية للديموقراطية البرلمانية الغربية بينها، وجعل قطاعًا رئيسيًا منها يفضل الثورة والانقلاب كمدخل للمشاركة في الحكم بالمقارنة بالمداخل الأطول مدى وأكثر عمقًا.

تركيز النحب السياسية على السياسية ذات المنحى الايديولوجي أياً كانت الايديولوجية: اشتراكية، راسمالية، إسلامية، قومية قاد أيضاً إلى قطيعة مع الراهن في البنى التحتية للمجتمع ، فالواقع الماثل لا تلغيه التهويمات النظرية. هذا الاسلوب في تناول قضايا المجتمع خاصة الاقتصاد أدى إلى إجهاض البناء الجنيني للتنمية كما يشهد بذلك تدنى معدلات النمو وتصاعد الفقر وانهيار البنيات الأساسية نتيجة لما يعرف بالطفرات الانمائية أو التوجهات الحضارية. ونزعهم من خلال التجربة، أن البديل الوحيد للتثوير أو التطوير القهرى هو التراكم الكمى للنمو بهدف تحقيق نقلة نوعية لأن التغيير النوعى إن لم يتم عن طريق التثوير، يمكن استحداثه بتحول الكم الى كيف إن افلحنا في تحقيق تراكم الكم ومضاعفة معدلات نموه.

التسييس ذو المنحى الغوغائى وباء عضال اصاب القضايا الحيوية الكيانية، فالنحب السودانية تتعارك في ميدان السياسة حتى حين لا يكون هناك سبب للعراك؛ مثال ذلك

مانراه في بعض تجمعات السودانيين في الخارج وفي ظروف الهجرة والشتات. ففي تسفارنا نشاهد مشلا مها تصنعه المجموعهات الوافعدة مهن الاثيوبيسين والاريستريين والباكستانيين والكوريين في بلاد نائية حملتها على اللجوء اليها ظروف سياسية أو اقتصادية قاهرة، هؤلاء ينظمون انفسهم - على اختلاف منابتهم - في تعاونيات أو وحدات بهدف توفير سبل كسب العيش لبعضهم البعض، ومؤازرة الضعيف منهم، وتحسين مستوياتهم العلمية. السودانيون على غير هؤلاء، ونشير بوجه حاص لاولئك المهمومين منهم بالسياسة، لا الذين فضلوا الخلاص الشخصى على الخلاص الجمعى فانصرفوا الى شتونهم: تحسين معارفهم أو وضعهم الاقتصادى ورعاية ابنائهم واغاثة أهلهم. الناشدون للخلاص الجمعي، من غير الذين انتظمتهم الاحزاب أو ظلوا يشاركون بالرأى في بلورة برنامج للخلاص الوطني، يتقسمون الى جنوبيين وشماليين، وينقسم الشماليون منهم الى فرق تتلاحى حول من هو أحق وأجدر بحكم السودان: هل هي القوى التقليدية أم القوى الحديثة؟ وحول "خشوم البيوت"(١) المختلفة للقوى الحديثة. هذا التلاحي لا يفيد السودان بتقليدييه ومجدديه شيئا كما يضر أبلغ الضرر بمصالح المتلاحين انفسهم التي هاجروا من أجلها مثل تطوير أوضاعهم الاقتصادية، والارتقاء بمعارفهم، واكتساب المزيد من الخبرات التبي تعينهم وتعين بلادهم في مستقبل الأيام. ولو أخذ هذا الصراع منحى الحوار الفكرى الموضوعي حول مشاكل السودان والتعمق فيها بغية الوصول الى حلول عقلانية لها لكان هذا أجدى الأنه يعين في اثراء التجارب الحزبية التي تفتقد أكثر ما تقتقد، في سعيها للسلطة، برامج الحكم ومناهج التغيير المستنبطة من الواقع. نستثنى من هذا قلة راشدة تسعى للاستفادة من مواقع الانترنت لاجراء حوار موضوعي هادف حول قضايا البلاد.

أما بشأن طغيان ثقافة المناورات الحزبية على السياسة السودانية لم أجد وصفا أبرع في تصويرها مما أبداه الاكاديمي المصرى الدكتور سيد فليفل في ندوة أقامتها احدي لجان الحزب الاتحادي الديموقراطي بالقاهرة. قال فليفل: "حصل السودان على استقلاله عن طريق المناورة السياسية على الطرفين (مصر وبريطانيا). هذا اورث سياسييه حب المناورة واصبحت ثقافة التحالفات والتحالفات المضادة أساسا للحكم يجرى في

<sup>(</sup>١) الافخاذ داخل القبيلة أو العصبة المعينة.

عروقهم مجرى النيل ولو قاتلوا في سبيل استقلالهم لتبدل الحال"(١). النظرة العابرة الي تاريخ التحالفات السياسية الحزبية على مدى الاربعين عاما الماضية تشير لا محالة الى أن كل تلك التحالفات والتحالفات المضادة لم تكن في أي مرحلة من المراحل نتاجا لخلاف جوهرى حول مبدأ، أو انطلاقا من اهداف استراتيجية؛ مبعشها دوما كان هو الحفاظ على مفاتيح التحكم السلطوى بالوجه الذى يفهم به السلطة هذا الحزب أو ذاك. فمع علمنا بأن هناك عداء تأريخيا بين الحزبين الكبيرين (الأمة والاتحادى الديموقراطي) مازال يلقى بظلاله على التحالفات العديدة بينهما، الا أن الظاهرة الجديرة بالملاحظة هي قدرة الحزبين على الصبر على الأنظمة الشمولية لسنوات طويلة في فترات المعارضة، وعجزهما عن الصبر على بعضهما البعض في فترات الحكم. ولعل غياب البرامج الهادية للحكم هو واحد من أهم اسباب التوترات المتكررة في تلك العلاقة. برامج الحكم هذه لاتغنى عنها ظاهرة ألفناها في تأريخنا الحديث، ظاهرة المواثيق التي تعد دوما في اللحظة الأخيرة وتغلب عليها خطابية داوية. وفي تلك المواثيق تسطيح للوعى بالقضايا، لهذا فالمرغوب هو تفصيل السياسات (Policy details) وتوضيح تبعاتها. البرامج التي نعنتي هي جهد علمي يعكف ذوو الخبرة على صوغه ابتناءا على حقائق وأرقام موثقة، ويحددون فيه متطلبات التنفيذ، مواردا كانت أم تضحيات؛ ويبينون فيه الافق الزمني المناسب لترجمته الى واقع، ويوضحون فيه المعوقات الدولية والداخلية التي تعتور الطريق ووسائل تفاديها. هذا الجهد العلمي لا معنى له إن لم يصحبه التأييد السياسي المتين والذي لن يتأتى دون اخضاع البرامج لامتحان شعبي بعرضه على، وكسب أكبر قدر من القبول له، من القواعد السياسية / الاجتماعية. هذا ما تصنعه كل الأحزاب والجماعات الطامحة للحكم في بريطانيا كما في امريكا، وفي الهند كما في جنوب أفريقيا. فمثل هذه البرامج المضبوطة هي التي تحول دون التزيد والمناورات الفارغة، ودون الطموح غير المشروع للطامحين في حكم لا معايير فيه.

السبب الثانى هو انعدام ثقافة التسامح رغم استفاضة الحديث عن التسامح السياسى فى السودان، فالمبدأ الذى يسيطر على عقول بعض القيادات هو مبدأ الرابح يأخذ كل شئ (winner takes all). وهناك درس يمكن أن نتعلمه من تجربة مانديلا ـ وما أكثر

<sup>(</sup>١) الاتحادى الدولى ٢١ نوفمبر ١٩٩٨.

الدروس التي يمكن أن نتعلمها من ذلك الرجل الأسطوري .. فلا نحسب أن هناك من موجبات العداء بين الحزبين الكبيرين قدر ما يستوجب العداء بين نلسون مانديلا ومؤتمره الوطني الأفريقي وبين مانقوسوثو بوثوليزي وحزب انكاتا الذي ظل حتى الاستقلال حليفاً لنظام الابارثايد. رغم هذا العداء قرر مانديلا أن يجعل من بوتوليزي الوزير الأول في حكومته بل أرسى تقليداً هاماً أصبح بوتوليزي بمقتضاه رئيساً للدولة في أي فترة يغيب فيها مانديلا ونائبه عن البلاد. هذا أمر لم يرض الكثيرين من نصراء مانديلا ولكنهم قبلوه على ضيم. هذا هو شأن القيادات التي تسعى للتوحيد، وتحرص على غرس الثقة، وتتعالى عن المضاضات الموروثة.

أبلغ دلالة من هذا الموقف عن تسامح مانديلا قراره حول النشيد الوطنى. يروى مؤلف سيرة مانديلا الذاتية، انطونى سامسون قصة رواها له المناضل الأفريقى طوكيو ساكسويل حول قرار اللجنة العليا للحزب الوطنى الأفريقى بشأن النشيد الوطنى قبيل تكوين حكومة مانديلا. قال الراوى أنه كان أمام الحزب أن يختار بين نشيدين، نشيد التحرير ونشيد الحزب الأفريكانى (البيض) الحاكم. وكان القرار واضحًا لدى كل قيادات الحزب الوطنى الأفريقى؛ تبنى نشيد التحرير كنشيد للدولة الجديدة. ذلك قرار اتخذ خلال غيبة مانديلا لأمر طارئ. ولكن ما أن عاد الرجل الأسطورى وأبلغ بالقرار حتى قال: "أنتم تقررون بشأن أناس لا تمثلونهم. نحن نريد أن نقيم دولة ترتكز على التسامح والاعتراف المتبادل". وبالطبع أعيد النظر في القرار وأصبح لجنوب أفريقيا نشيدان وطنيان يعزفان على التوالى.

أما عن اخلاقيات العمل العام فتتمكث عند ظاهرة واحدة لما لها من تداعيات على النمو المعافى للسياسة الحزبية فى السودان؛ تعويل الاحزاب. الأحزاب فى الدول اللبرالية تعتمد جميعاً فى تعويلها على مصادرها الذاتية: مساهمات الاعضاء، تبرعات المناصرين. موضوع التمويل واحد من أهم القضايا التى تئار ضد الاحزاب، ولهذا لجأت الدول الى دعم الاحزاب السياسية حفاظاً على نظافة الحياة العامة حتى لا تذهب تلك الاحزاب الى الاعتماد على الموارد الخارجية أو تسويق الامتيازات للافراد والجماعات مقابل دعمها لهذا الحزب أو ذاك. أحزاب السودان (وهذا أمر يعرفه الخاص والعام) لم

تستنكف عن قبول الدعم الخارجي لمناشطها الداخلية خاصة في فترات الانتخابات، كما لم يتردد بعضها في ازجاء الوعود ومنح الامتيازات لرجال الاعمال الذين يوالون الحزب بالدعم المادي. لهذا أحسن التجمع فعلاً باجازته قانون تنظيم الاحزاب الذي يلزم كل حزب بالشفافيه في الكشف عن موارده المالية واخضاع تلك الموارد للمراجعة العامة. وقد نرى أن نذهب إلى ما تسعي دول أخرى للذهاب إليه مثل كينيا. فأمام البرلمان الكيني الآن مشروع قانون ينص على بتمويل الدولية للنشاط الحزبي شريطة أن يكون الحزب قد حصل على ما لا يقبل عن خمسة في المائية من الاصوات في الانتخابات العامة، وعلى أن يوزع ٣٠٪ من الدعم بالتساوى بين جميع الاحزاب و

## المغامرات النخبوية: في حكاياتنا مايو!

أسلف الذكر الى أن جميع التجارب والاخطاء في حكم السودان هي تجارب نخبوية حتى وإن تلفعت جميعها بدعاوى التعبير عن ضمير الشعب، أو توسلت بالحرص على استنقاذ الشعب مما حاق به. في هذا يستوى الماركسيون والاسلاميون كما يلتقى العروبيون ودعاة التطوير والتحديث في ظل النظام المايوى، هؤلاء جميعا اتخذوا من السودان، كما قلنا، خنزيرا غينيا يمتحنون به تجاربهم. الا أنا نظلم هذه النحب إن تجاهلنا الظروف الموضوعية التي دفعت بها الى ما انتهت اليه من رأى. كانت تلك المغامرات في زمان ظن فيه الماركسيون بأن النموذج الماركسي - اللينيني هو المنهج الأكثر فلاحا في تطوير الشعوب؛ وظن فيه المتأفرقون أن لهم أسوة حسنة في نيريرى واشتراكيته الأفريقية، وحسب فيه العروبيون بأن النموذج الناصرى للحكم بانقلابه العسكرى وحزبه الواحد مثلا يحتذي يقينا أو تقية. في ذلك الزمان أيضا احتسب الجميع أن التنكر للاشتراكية – حتى من جانب الذين تقضى مصالحهم الطبقية أن ينتبذوا الاشتراكية – ضرب من قلة الحياء . وفي هذا يفيد أن نعود الى كل برامع احزابنا من أقصى اليمين الى اقصى اليسار خاصة عقب انتفاضة اكتوبر ١٩٦٤ لنرى ما أفردته من موقع لهذه الكلمات الشفرية، الاشتراكية، الطفرة التنموية، التحديث الخ.

لا مهرب أيضا من الاعتراف بأن هذه النخسب جميعا قد جعلت من السودان بصورة أو أخرى - حقلا لتجاربها ؛ لهذا فان النظرة الاسترجاعية لتجارب الماضى لابد لها من أن تأخذ في الاعتبار الاطار التأريخي لتلك التجارب؛ هذا أمر لايغفله الاصحاب الذاكرة المثقوبة أو من ابتلاهم الله بانسداد شرايين المعرفة. ولعل هذا هو المقام الذي نعود فيه لحديث الدكتور حالد المبارك عن نظام مايو "ومتاعه الثقيل" الذي اتهمنا بحمله ، وهو في هذا لم يفتر علينا الكذب. فإن كانت مايو هيكلا فقد شاركنا في بناء الهيكل، وإن كان نميريها صنما فقد أعنا على صناعة الصنم ، وصرنا نردد منذ عام الهيكل، وإن كان نميريها صنما فقد أعنا على صناعة الصنم ، وصرنا نردد منذ عام الهيكل (السودان في النفق المظلم) مع عباس العقاد:

## وماذا أقول لهذى اليمين وأني بها قد بنيت الصنم

شاركنا في مايو لسبب وخرجنا منها بعد تسع أعوام لاكثر من سبب . لم ننتظر سقوط "الصنم" لنخرج على الناس به "الصامتون يتكلمون"، بل قلنا ما نريد قوله في الخرطوم في كتاب قرأة الناس كثيرا "لاخير فينا إن لم نقلها" (١٩٨٠). وكان ذلك في وقت نعم فيه رئيس مايو بدفع جديد من أنصار جدد عقب المصالحة الوطنية مع أهل الحكم الديمقراطي الذي انقلب عليه، والانقلاب هو الجناية الكبرى لمايو في رأى الناقد المتيم بالديموقراطية. اتبعنا ذلك الكتاب بآخر، نشر باللغتين العربية والانجليزية، عنوان الكتاب بالانجليزية يعكس الإحباط (Nimeiri and the Revolution of Dis-may)، وترجمته العربية تعكس المسارب المظلمة التي قادت اليها سياساتنا (السودان في النفق المظلم). في الحالتين لم نعف أنفسنا من المسئولية أو نسع لاخراجها كالشعره من العجين . وبعد بضع سنوات من سقوط النظام سجلنا رؤيتنا لتأريخ السودان السياسي في كتاب من جزأين : " النخبة السودانية وادمان الفشل"، وكان الكتاب في جانب منه استعراض ناقد لتجارب ذاتية خاصة في الفترات التي تحملنا فيها المسئولية العامة في ظل نظام مايو. في تسجيلنا لذلك التأريخ الحافل كنا نردد في دواخلنا قول أبي نعام هذه المرة:

ها أنذا بالذنوب معترف فهب لذلي جنايتي أمس

لم نقف في تناولنا لتلك الفترة على هذا، بل سعينا لأن نبين أين كان يقف المثقفون من نظام مايو في سنواته الست عشرة، حملنا على ذلك التزيد المريب من جانب كثيرين

كان لكل واحد منهم دور في نظام مايو "الشمولى"، باعتبار أن "الشمولية" هي التهمة القاصمة التي وجهت للنظام. أسمينا هذا في "النحبة السودانية وادمان الفشل" الزام كل واحد طائره في عنقه، كما أطلقنا على الذين اندعوا لمهرجانات ما بعد سقوط مايو تعبير "فرسان الساعة الحادية عشر"، الذين رماهم الله بصماته يوم أن كان للكلام شن. من اولئك الجامعي الذي نهض لادانة "شمولية" و "طغيان" مايو بعد أن حمل المعاول في بداوة عهدها مع من حمل لهدم جامعته العتيقة؛ ومنهم الوزير "المايوى" المذى أمم وصادر وهلل بـ "مصرع الرجعية" في أبا ومع ذلك أراد أن يكون صاحب الصوت الأعلى في إدانة النظام الشمولي؛ ومنهم القانوني الذي حشد طاقاته المهنية لتأطير تلك "الشمولية" يوم أن كانت رديفا للتقدم؛ ومنهم الصحفى الذي أشهر قلمه منافحا عن ثورة مايو "الاشتراكية" في الصحف "المؤممة" و"المصادرة"؛ كما منهم الاشتراكي الذي لم ير فيما وقع في ٢٥ مايو انقلابا ضد الديمقراطية وانما خطوة تأريخية للتوجه بالسودان في طريق التنمية غير الرأسمالي، ذلك التعبير المستحيى الذي يخفي أكثر مما يفصح عنه؛ والعروبي الذي رأى في مايو ثورة ترد السودان الى "محيطه العربي" لا "انقلابا عسكريا رجعيا". هؤلاء جميعا نهدوا خفافا وثقالا الى مرابع مايو، ومع هذا لم يعنينا فيما سجلنا من تجاربهم أمر الاشخاص في كثير أو قليل. الذي عنانا هو تلويت بعضهم للتاريخ بالقراءة الاصطفائية لأحداثه، والتشويش بذلك على عقول اجيال يهمها أن تلم بتأريخها إلماما موضوعيا. ولعل من أكبر أزماتنا على المستوى المفهومي اعتبار كل مرحلة من مراحل حياتنا السياسية مرجعا لذاتها بالرغم مما حفظناه في المدارس الوسيطة والثانوية عن تواصل حلقات التأريخ. فوقائع اليوم لا تفهم فهما صحيحا أن لم ندرك الظروف التي قادت اليها؛ واستشراف الغد لايتحقق الا بادراك تداعيات ممارسات اليوم على المستقبل، والمستقبل، كما يقول سارتر ، لاوجود له لأن المستقبل هو مانصنع اليوم. الا أن أغلب مثقفينا وبعض سياسيينا لا يصدرون فيسا يفعلون الا وفق الحكمة البلهاء.

ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي انت فيها أدنى درجات الأمانة الفكرية واحترام النفس – قبل احترام عقول الآخرين – تقضى بأن يقول هؤلاء لانفسهم قبل الآخرين: نعم كنا في قلب مايو لان تلك كانت هى

سمة العصر و"زمان المد القومى الاشتراكى"، لغته هى وحدة الهدف قبل وحدة الصف، ورجاله هم أهل الثقة قبل أهل الخبرة، ومؤسساته هى التنظيم الأوحد الذى يجمع لا التنظيمات المتعددة التى تشرذم. من لا يفعل منهم هذا دجال مضل يكسع بما يسواه ويليق به، الفضح والتعرية.

الرغبة في الوفاء للاخرين دفعتنا، فيما كتبنا عن مريو، إلى ايراد اسماء رجال كثر تأبوا الانخراط في النظام لأسباب مبدئيه رغم ماقدم لهم من عروض مغريه كنت الوسيط في بعضها . من هؤلاء ذكرنا السيد حمزه ميرغني، الاستاذ محمد يوسف مضوى، الاستاذ محمود حاج الشيخ كما نذكر اليوم الدكتور محمد الفاتح حامد والاستاذ الراحل محمد توفيق. عن هؤلاء قلنا : أولئك هم الرجال الذين يملك الواحد منهم أن يقسف فوق اخمصي قدر نفسه ويقول: "ألم نقل لكم هذا ؟ (we told youso). ومن المدهش أننا لم نر واحدا من اولئك الرجال يعتلي المنابر ليعدد للناس مآثره "النضالية" أو رؤاه الصائبه، هذا "بجد" تركوه لقضاة مسز وارين، رواية جورج برنارد شو الشائقة. وعلنا نظلم أولئك القضاه، لأن جريرتهم كانت هي ممارسة الرذيلة في السر ومحاكمة مقترفها في العلانية، أما هذا النفر من "قضاه مايو" فقد اتوا بفضيح يقمن بصاحبه الاستحياء عنه ؛ ممارسة "السيئة" في رايعة النهار تحت مرأى من السماء ومشهد، ثم الحاق التهم بشركائهم في "الجرم" دون تهيب أو حذر.

يدهشنا، إذن، أن يحدينا اليوم عن "متاع مايو الثقيل" وعن جنايتها الخطيرة بوأد الليمقراطية (ولكيلا لا ننسى كان مؤيدها في الخامس والعشرين من مايو / أيار سنة تسع وستين ومائه والف من ميلاد المسيح عليه السلام) مثقف مبدع ذو اشراقات. من تلك الاشراقات دفاعه الجيد في جريدة الحياة (سبتمبر/ايلول ١٩٩٨) عن متمردي الجبهة القومية الاسلامية (عبد الوهاب الافندي حسن مكي، الطيب زين العابدين)، هؤلاء أسماهم المثقفين الامناء الذين من "حقهم بل من واجبهم أن يمروا بمواحل تعكس تطورهم وحوارهم الداخلي مع أنفسهم وتفاعلهم مع الاحداث. وما حدث لمثقفي الجبهة الاسلامية في السودان ليس بدعة فقد تابعنا تمرد المثقفين في المعسكر الاشتراكي". فلماذا تزايل الرجل هذه السماحة عند الحكم على مايو وصناعها وسدنتها خاصة وهو ليس ببعيد عنهم. نظام مايو لم يتمكن خلال ستة عشر عاما بجهود نميري

و"رواده" فقط، خلف هؤلاء كانت هناك أرتال من حملة المباخر، وصفوف من حارقى البخور داخل "الهيكل" وحول "الصنم"، وجيش جرار من "وزراء وسفراء الظل" منهم المبايعون ومنهم العاكفون ومنهم الركع السجود. هؤلاء ظلوا يتزاحمون حول الهيكل في انتظار التوزير والتسفيرحتي بعد أن صار الظل ظلا من يحموم لابارد ولاكريم.

الدكتور الناقد، حسب علمنا، لم يختر لنفسه في بدايات مايو الوقوف وراء الرايات التي يلوح بها اليوم؛ فما ظلمه أن يكون يومذاك مع الإمام الهادى في أبا أومع الشريف الهندى في تجواله بين جده وبغداد وطرابلس لاسترداد "الديموقراطية" التي هدمتها مايو. وإنما اختار بمحض ارادته - الالتحاق بجوقة المايويين، مديرا لمعهد التمثيل والموسيقي، ومؤسسات الابداع الثقافي في الانظمة الشمولية ليست من المؤسسات الهامشية التي لاتعنى أهل الحكم في كثير أو قليل مشل مؤسسة الصمغ العربي أو ادارة الموازيين والمكاييل. قد نحسن الظن بالمثقف الديمقراطي اللبرالي ونقول بانه قد اراد فعلا أن يرتقى بتلك المؤسسة الابداعية بعيدا عن غوائل السياسة، الا أن الوقائع لا تعيننا على هذا الظن ولا تسعفه على دفع تهمة. مدير المعهد كان هو صاحب الصوت الترجيمي في مجلس الاساتذة عندما قررت جماعة منهم الاعتراض على زيارة للمعهد اعتزمها "الرئيس القائد" (اللقب الرسمي الذي كان يطلق على قائد الانقلاب على الديموقراطية قبل أن يطلق عليه مناضلو الساعة الحادية عشر لقب "الطاغية المخلوع") حتى لا يسيس المعهد. هذه الرافضة من الاساتذة تم طردهم جميعا من المعهد بتهمة الشيوعية ومناهضة المنظم مديرهم الذي تأخير سرجه يوم "الزحف".

تصير الليمقراطية هذا بقى يحمل ذلك "المتاع الثقيل" حتى في اكثر عهود مايو قتامة، الفترة الأمامية. نستذكر هذا الأمر بوجه خاص نسبة لقرار اتحاد الكتاب السودانيين حول عضوية المدير الناقد في صفوفه. اتحاد الكتاب كان اكثر حكمة واتزانا وأمانة من كل الذين انتاشوا نظام مايو بعد سقوطه في تعميم جائر، خاصة ومن بين أعضائه كثر تركوا ميسمهم في النظام في تجلياته المختلفة. قرر اتحاد الكتاب أن النقطة الفاصلة في تأريخ ذلك النظام الشمولي الذي شارك فيه كل مثقفي السودان - الا من عصم ربى - هي فترة الأمامة التي تبين فيها الخيط الأبيض من الخيط الاسود لكل ذي عنين . وكان الاتحاد الذي تتراوح عضويته بين رجال يقفون في أقصى اليسار مثل عينين . وكان الاتحاد الذي تتراوح عضويته بين رجال يقفون في أقصى اليسار مثل الدكتور محمد سعيد القدال واقصى اليمين مثل الاستاذ الراحل التجاني عامر حكيما في قراره ، لأن أغلب المنتسبين اليه كان لهم دور في النظام المايوى في مرحلة من المراحل.

هذا الغربال واسع الفجوات نسأل إن كان المبدع الديموقراطى قد اجتازه حاصة وهو واحد من أولئك المبدعين الذين ظلوا يرابطون فى تغور مايو حتى تلك الفترة التعيسة؛ هذا سؤال نعرف جوابه ولكنا نترك أمر الجواب لاتحاد الكتاب. يأله من ظلم مزدوج، ظلم الرجل نفسه بإثارة الأمر لأنك إن غربلت الناس نخلوك، وظلم مايو ظلما فادحا، إذ رجمها بالنوى بعد أن أكل تترها.

من التجارب والاخطاء النخبوية ايضا تجربة النخبة الاسلاموية التي تحكم السودان اليوم، وتوهم النفس والناس بانها وحدها تملك البديل الرصين للفكر الاممي والفكر القومي والفكر اللبرالي. النحبة "الاسلاموية" كغيرها من النحب كان لها دور هام في نظام مايو "الشمولي" في عهد الامامة النميرية؛ وكان للدكتور الترابي مقال مشهور عن نميري قال فيه أن الرجل لم يحقق احلامهم فحسب بل تجاوز بما حقق أقصى ما كانوا يطمحون في تحقيقه حتى أحذوا يهرولون حلفه. ولكن كغيرها من النحب لم تتحلف الاسلاموية عن الركب في الآدانة الاصطفائية لذلك النظام. ذلك أمر لا يثير دهشتنا في السودان العجيب، ما اثار الدهشة رأى جاء به مفكر اسلامي حصيف، الدكتور عبد الوهاب الافتيدي في بحثه الذي قيدم لندوة مركسز الدراسيات السيودانية حيول الديموقراطية. حصر الافندى ما أسماه "انتهازية" النخبة السودانية في فترة مايو على مدارس بعينها، مغفلا تدافع الإخوان المسلمين على مايو بآخره اقتفاء لشيخهم الذي بايع النميري مرتين وأسماه في لقاء بواد مدنى "مجدد همذه المائة" عملا بالحديث الذي يقول: "يقوم على رأس كل مائة من يجدد للأمة دينها". الحكم الوجاهي الذي يترجاه الناس من القاضى العدل بعد أن بسط للناس حيثيات حكمه هو أن يذهب الي إدانة "الشمولية" من حيث هي "شمولية" والى وصم نصرائها بـ "الانتهازية" ـ أخلاقية كانت أم سياسية \_ من حيث هي انتهازية، بصرف النظر عن منبتهم الايديولوجي. على أنه اسعدنا الاطلاع مؤخرا على مقال للافندى عقب عودة نميرى للسودان جاء فيه: "لم يتعظ الاسلاميون من تجربة خصومهم اليساريين الذين هللوا لنميري ووصفوه بأنه وريث لينين وماركس وصنو جرامشي. فسمعنا من يصف النميري بانه بقية السلف الصالح ووارث الخلفاء الراشدين. ومثلما حدث للشيوعيين فقد الاسلاميون كثيرا من رصيدهم الشعبي بسبب ترويجهم لترهات النميري" (القدس العربي، ٢٥/٥/٢٥). ولاندرى اليوم ما الذي سيصنع صاحب البيعتين بعد عودة الأمام "المخلوع" الى دياره

- 1

لاسيما وقد ظل "المحلوع" خلال عقد ونصف العقد من الزمان يوهم النفس ومن حوله بأنه مازال صاحب الأمامة والسلطان، ربما تأسيا بذى النورين عثمان الذى ظل مستمسكا بحقه فى الأمامة حتى بعد أن أحدقت به السيوف وهو يقول: "كيف أخلع ثوبا البسنيه الله".

## الديموقراطية العنينة

ذلك هو ماضى الاسلاموية القريب، أما حاضرها الراهن فما أقساه! فبسبب من سيرهم بالناس سيرا قسيا عاد الاسلامويون الى رشدهم بعد سنوات من التوهيم والاجتهادات التي سيقت للناس وكأنها محكم التنزيل؛ عادوا للاعتراف بالتنفوع الثقافي والتعدد الديني وحقوق المواطنة وهم يصرخون ويفرفرون (kicking and crying ) كما يقول الفرنجه. الاعتراف بالتعددية السياسية جاء في تعبير بين بين هو "التوالى". تلك بدعة قال الدكتور غازى صلاح الدين أنها مأخوذة من القرآن الكريم: "المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض" (التوبه، ١٧)، "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض" (محمد ، ٦). هذا تلاعب بالألفاظ ، بل هو تلاعب بكتاب الله لأن الآيات التي يستنبط منها فقهاء الجبهة فكرة التعددية أو يؤصلون بها مفهوما غربيا \_ فيما يقول الدكتور الترابي - لاتمت من قريب أو بعيد لفكرة التعددية الحزبية في الأنظمة الليبرالية. الحزب، في هذه الأنظمة، تنظيم سياسي تتلاقى في رحابه مجموعة من الناس على اختلاف أديانهم وأنواعهم وأصولهم للتعبير عن مصالح اجتماعية واقتصادية مشتركة؛ من أجل تحقيق أو حماية هذه المصالح يوالون بعضهم ويتناصرون. أما التوالي الذي رد أصله الدكتور غازي للقرآن فهو تناصر بمقتضى الأيمان؛ فالآية تقول "المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إنَّ الله عزيز حكيم" (التوبه، ٧١). هذا أمر يعنى المؤمنين الذين يأتمرون بما أمر به دينهم، وينهون عما ينكره، ويؤدون فروضه. فان كانت بغية "الاسلاميين" من التعدد هي قيام أحزاب تدين كلها بالاسلام فهذا لا شأن له بالتعددية التي تعبر عن التنوع السياسي السوداني، ناهيك عن المفهوم الليبرالي. للتعددية التي يزعمون بأنهم لايرفضونها وإنما يهدفون الى تأصيلها اسلاميا. ولعل

الدكتور غازى يبين للناس ما هو مكان القس الوزير الجنوبي جورج روريج ومكان الدكتور لام أكول ومكان القيادي لورنس لوال لوال نائب الأمين العام لـ "حزب الله" في منظومة "المؤمنين" المتناصرين هؤلاء. وماذا يصنع، في تفسيره الصورى الشكلاني لكتاب الله بقوله تعالى "ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم" (المائدة، ٥، ١٥). ثم من يستطيع الأدعاء بأن الايمان بالله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واداء الصلاة في اوقاتها، والزكاة لمستحقيها، هو وعاء للتناصر السياسي حتى بين المؤمنين؛ فالمؤمنون في خلاف حول السياسة والسلطة منذ موقعة الجمل. هذا عبث واستخفاف بكتاب الله، وهو كتاب السياسة والسلطة منذ موقعة الجمل. هذا عبث واستخفاف بكتاب الله، وهو كتاب

أما الآية الثانية التي استهدى بها الدكتور غازى حول أولى الارجام فهى اكثر بعدا عن التعبير عما غن بصدده: "والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم، واولو الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله إن الله بكل شئ عليم" (الأنفال، ٧٥). هذه الآية تنزلت لسبين ؛ الأول هو نسخ عوائد الجاهلية فى التوارث من الاقارب لا الاجانب؛ نزلت الآية لتقول بأن الذين آمنوا بعد الأولين وهاجروا وجاهدوا معكم معشر الانصار والمهاجرين لهم من الولاية والحقوق مالبعضكم على بعض. السبب الثاني هو تعييز ذوى الارحام من بينهم فلهؤلاء فضلا عن ولاية الايمان ولاية القرابة ولهذا فبعضهم أولى ببعض فى المودة والمال والنصرة. فما شأن التناصر السياسي القائم على المصالح المشتركة بكل هذا التفسير المخل لآى الله الحكيم.

حقيقة الأمر أن الدكتور غازى اذكى من ان يعنى ما يقول، ساسة الجبهة يرفضون أساسا الديموقراطية التعددية التى جاءوا من رحمها كما يرفضون الأحزاب بالمعنى المتعارف عليه للاحزاب ومنها حزبهم فى العهد الديموقراطي. لا نقول هذا افتراء بل يقينا، فالرئيس البشير يقول فى خطاب جماهيرى بالولايات الشمالية: "الاسلام لم يتحدث عن التعددية الحزبية كأساس للشورى(۱)". وفيما نعلم، وفوق كل ذى علم عليم ، الاسلام أيضا لم يتحدث عن تقرير المصير لغير المسلمين من المعاهدين والذميين ناهيك عن المشركين "المجوس"؛ والمجوس وصف اطلقه الدكتور الترابى على أهل ناهيك عن المشركين "المجوس"؛ والمجوس وصف اطلقه الدكتور الترابى على أهل

<sup>(</sup>١) جريدة الخرطوم ١٩٩٨/١٠/٤.

الجنوب في حوار تلفزيوني مع الدكتور رفعت السعيد بقناة الجزيرة. في قرآننا الحمال هذا ورد أيضا تعبير الأحزاب في أكثر من موقع ولاندعي بأنا بحاجة للاستشهاد بتلك الآيات لنثبت أن قيام الأحزاب أمر لا معدى عنه لأنه ورد في القرآن. مثال ذلك قوله تعالى "كل حزب بما لديهم فرحون" أو قوله "أولئك حزب الله"؛ والحزب لغة هو كل قوم تشاكلت أعمالهم أو أهواؤهم، كما هو القسمة كقولك حزب القرآن أي جعله أحزابا يتلوها كل يوم. كل هذا تخليط لا يفيد، واقحام للدين فيما هو ليس منه بشئ، وتهرب مفضوح من الواقع.

أفصح الدكتور الترابى عن حقيقة موقف الجبهة فى رد له على سؤال لصحفى كويتى جاء فيه: "أنت جئت عن طريق الاحزاب والانتخابات فلماذا تمنع غيرك من مزاولة هذا الحق؟" قال الترابى: "غن لا نمنع الليموقراطية، أنا اتحدى حتى الكويت. الحرية فى السودان ليس لها مثيل. أى سودانى له حق سب رئيس الجمهورية دون أن يحاسب. الاحزاب القائمة الآن أحزاب تحمل أفكارا دينية لا تخدم الاسلام(۱)" وعلنا نترك جانبا التعبيرات الاستفزازية المتشنجة مثل "اتحدى الكويت"، فالكويت لم تلاع ولم يدع أحد بأنها المثل الأعلى للتيموقراطية. كما نترك جانبا القول الفج بأن من "حق أى سودانى سب رئيس الجمهورية" لان حرية التعبير لا تبيح سب الرؤساء وإنما تبيح سفودانى سب رئيس الجمهورية" لان حرية التعبير لا تبيح سب الرؤساء وإنما تبيح نقدهم لأن السباب لأى شخص جرم يعاقب عليه القانون. نترك تلك الفجاجة لنسأل ولا كانت هذه الحرية الرحيبة التي يتحدث عنها الترابي والتي بلغت في السودان حد حرية الاساءة للحرية (Licence) يستطيع أن يمارسها صحفيو نظامه نفسه في نقدهم (لاسبهم) لمن هو دون الرئيس مثل "فتي الأعمال"، عصام الترابي دون أن بجابههم "فتي الأعمال" بغدارته تحت حماية شيخ النظام.

الدكتور الترابى كان أكثر وضوحا فى التعبير عن مرامى الجبهة فى موقعين، الأول هو رده على سؤال الان شيفاليرياس: "رفضتم الديموقراطية، كيف هذا وقسد أوصلت حزبكم للحكم؟ قال الترابى: "الاسلام ما كان له أن يصل للحكم الا بالجهاد. أنظر إن شئت الى تركيا والجزائر حيث عمدت السلطة هناك ضرب الديموقراطية التى تلد الاسلام؛ ثم هل الحركة الديموقراطية فى فرنسا جاءت بالانتخاب. (صفحة ٧٤

<sup>(</sup>١) الرأى العام الكويتية ٥ / ٩٩٨/٣/١.

(Islam, Avenir du Monde). أنظر الى المراوغة، السؤال عن السودان، والرد يتناول تجربة الجزائر، وكأن اجهاض العسكر المزعوم للحيار الاسلامي الديمقراطي في الجزائر يبرر لاسلاموي السودان اجهاض الديموقراطية التي مكنتهم من الحكم.

الموقع الثاني هو حديث الشيخ الى برنامج "بصراحة" الذي يبثه تلفزيون السودان (٣ابريل ١٩٩٨) والذي قال فيه أن غالبية الشعب السوداني تستقبح الحزبية ثم أردف: "أنا لا أريد ذلك الوجه القبيح ولا أريد وجها قبيحا جديدا. أريد من ابناء الشعب أن يتوحدوا جميعا ولا يتفرقوا شيعا واحزابا. أنا ضد الحزب الواحد ولكن المؤتمر الوطني (حزب الشيخ الترابي) حركة تجديد حضارية ويحيط بكل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". الحزب الذي يحيط بكل هذه المناحي في أية دوله يسمى حزبا شموليا، ومثل هذه الأحزاب في عالم اليوم أصبحت ديناصورات جوراسية. بيد أن الدكتور الترابي يعيش في عالمه هو لا عالم الناس أجمعين، و"يريد" للناس ما لايريدون إذ يمضى في حديثه التلفزيوني ليقول: "الأيام القليلة القادمة ستكشف عمن سيكون مع حزب الله ومن سيكون مع حزب الشيطان". هنا ينتقل بنا الدكتور الترابي نقلة نوعية ، ينتقل بنيا من تجريم الآخر لانه "عدو الشعب" الى أبلسته لانه "خصيم الرب". امتلاء الرجل بنفسه جعله يحتسب أنه هبة الله للسودان؛ لابديل لـه ولا ضريح.  $^{-1}$ ' ففي رده على سؤال من عمر طاهر (الأهرام العربي، سبتمبر ١٩٩٨) إن كان يفكر في التخلي عن موقعه قال "هبة الله": "اؤمن بأن من يخلفني يجب أن يكون أفضل مني، ولديه ما يميزه عن أدائي. وأن يكون جامعا لكل تجاريي. وقادرا على البدء من النقطة التي توقفت عندها. وبدون وجود هذا البديل لن نتقدم".

ما الذى يحمل هذا المثقف الذى ظل يتنسم عبير حرية الفكر فى الحى اللاتينى بباريس، وينهل من المعارف الحديثة فى الكوليج ده فرانس وكلية الحقوق بالبانثيون على هذا الغرور الفكرى وتلك الردة الحضارية؟ كثيرون من صحاب الأمس الباريسيين يسألوننى عما دهى الزميل الوادع والمستنير فى آن؟ حرت جوابا، فالعقل لا يسعف المرء على ادراك اللامعقول. تذكرت، بعدها، أن باريس انجبت فى جامعاتها من أهل آسيا شوين لاى السياسى الادارى المحنك، ولكنها أيضا انجبت المهندس الكمبودى بول بوت الذى استقر رأيه على أن بلاده لن يصلح حالها مالم يقض على دابر كل الطبقة الوسطى

لأنها أس البلاء، أعاننى الترابى على الفهم كثيرا بحديثه لجريدة الرأى العام الكويتية (١٠). سأله سائل: "هناك من يقول أنك تسعى الى زعامة منظومة اسلامية فى حين تفتقد سياستك أى اجماع داخلى، ما رأيكم؟ "قال: "تعاما كالنبى صلعم لم يحصل على اجماع". فنحن اذن لا نتعامل مع مفكر يخطئ ويصيب، ولا نتعامل مع سياسى عملى يدرك أن نجاح سياساته يتوقف على اجماع الناس عليها وتأييدهم لها، وانما نتعامل مع صاحب رسالة، يستوى تعاما مع النبى المعصوم. الرسالية النبوية أكدها الترابى مرتين أخرتين، ففى حديث لقناة الجزيرة نفى أن يكون قد وصل للحكم عن طريق الانقلاب بل قال: "دخلنا الخرطوم كما دخل الرسول المدينة" (جريدة الانباء السودانية المنان "دخلنا الخرطوم وهو واحد من خريجيها (تلفزيون الجزيرة القطرى). أجاب كيف يدين جامعة الخرطوم وهو واحد من بيت فرعون. هذا وأيم الحق طموح مارد من الشيخ حسن بن عبد الله، بل هو على اليقين طموح مريد.

لقد أصبح بول بوت المهندس الباريسي الوادع واحدا من أكبر أشرار التاريخ، والأشرار الكبار وحدهم هم الواثقون من انفسهم لحد الاقدام على ابادة الناس دون أن تطرف لهم عين. وقد سبق بول بوت الى الايغال في دماء البشر بهدف تطهير المجتمع طاغية آخر هو الجنرال فرانكو الذي أسمى حملته الطهرانية "الخلاص عن طريق العذاب" (Redemption through suffering). أما القانوني الباريسي فقد صار في مصاف الانبياء فحاشاه من الشر؛ قوله لا يرد لأن الأنبياء لاينطقون عن الهوى، وحكمه لاينقض لأنه متوحد بلا مثيل أو بديل؛ لهذا حق له أن يفتى لتبرير الوصول الى اهدافه الرسالية بجواز فناء ثلث الأمة ليصلح الثلثان، وجاز له أن يقضى بتبرير الحروب لأنه: "ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض"، وسوغ له أن يدفع في سبيل ذلك بعشرات يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض"، وسوغ له أن يدفع في سبيل ذلك بعشرات الالاف من الحواريين الى محرقة الحرب لأن هذا هو طريقهم للخلود. الأزمة الكالحة التي ستجابه "نبي" زمانه هي هؤلاء الحواريون الذين حسبوه "صادق الوعد" كراسعيل من بعد أن زين اليه أنه أضحى "صديقا نبيا". ما الذي سيفعل "صادق الوعد" الذي ظل من بعد أن زين اليه أنه أضحى "صديقا نبيا". ما الذي سيفعل "صادق الوعد" الذي وبه عبر السنوات الماضية يفتي على البشير بالتعامل مع من آثروا في حرب الجنوب عبر السنوات الماضية يفتي على البشير بالتعامل مع من آثروا في حرب الجنوب

<sup>(</sup>١) الجريدة الرأى العام الكوتية ٥١/٩٨/٣/١.

الانسحاب التكتيكى ـ وهو أمر تعرفه كل الجيوش ـ تماما كما عامل الرسول "الفارين يوم الزحف". ولما يمض زمان قصير على تلك الفتوى حتى أصبح الشيخ أصبح نفسه واحدا من هؤلاء الفارين بقبوله لمبدأ انفصال الجنوب والكونفدريشن. أملنا في الله كبير في أن لا يبقى هذا المتنبى سائسا لأمور الناس والا ادعى الالوهية بعد النبوه. فنحن لا نجد له نظيرا في تاريخ الحكم الاسلامي الا الحاكم بامر الله. قال عنه ابن خلكان في (وفيات الأعيان): "كان خبيثا ماكرا ردئ الاعتقاد سفاكا للدماء قتل عددا كبيرا من كبراء دولته وكان عجيب السيرة يخترع كل وقت امورا واحكاما يحمل الرعية عليها".

الواقع الموضوعي في الداخل والخارج لا يعين صاحب "الرسالة" الجديدة على المضى بدعوته الى النهاية، ولهذا أخذت أحكامه وأقواله تترجوج كالفالوذج. ففي الداخل دام الترابي ثابتا على رأيه حول الحزبية الطائفية التي "مزقت البلاد وبددت طاقاتها" والتي يقودها زعماء اصبحوا "عملاء لأمريكا تحركهم كيف تشاء" بعد أن "كانوا سادة لبلادنا أصبحوا عبيدا لآخرين يريدون ضرب السودان"(۱). الا أنه بعد شهر وبضع الشهر من ذلك الحديث أخذ بحض هؤلاء "السادة العملاء" على العودة وطمأنتهم على أن ليس هناك داع للقلق بسبب الدستور الجديد و "لو عادوا سيتم استقبالهم بحفاوة وسأستقبلهم على المطار وسأقوم بزيارتهم في منازلهم"(۱) هذا حديث لا يصدر الا من رجل ظن أن له الكبرياء في الأرض، "يتفضل" على كبار قومهم باستقبالهم وزيارتهم.

هذه أمور لاسأن لها بالدين وانما هي السياسة المحضة. فعندما أقلقه تركيز الأضواء على البشير في مبادرات الصلح (ليبيا ، مصر ، قطر) سعى "هبة الله" طواعيه لساله "العملاء" حتى جنيف القاصية حتى لا يغيب. وعندما لوح البعض بالحديث عن انفصال الجنوب اعتلى المنابر ليعلن بأن الجنوب ما هو الا امتداد جغرافي للسودان وأن شاء الانفصال فليذهب الى حيث شاء ؛ لم يتوقف الشيخ لحظة للتساؤل عن قالاته السابقة عن "العملاء" و "السادة"، أو عن منبرياته التي كان يستثير بها الفتية للدفع بهم للمحارق في "سبيل الله"، وفي سبيل "نصرة الاسلام" وفي سبيل "تطهير جنوب السودان من رجس المحوسية والشرك". الشيخ لم يكن صادقا في الأولى ولا هو جاد في الثانية، ولكن للسياسة أحكامها.

<sup>(</sup>١) الحياة ٧ ينابر ١٩٩٩ نقلا عن جريدة الأسبوع السودانية.

<sup>(</sup>٢) اخبار اليوم السودانية ٣١ مارس ١٩٩٩.

في خارج السودان كان للشيخ خطاب آخر، خطاب عن دولة ديموقراطية لا نظير لها في العالم، وعن احترام للحريات ليس على مثال، وعن رفض للديموقراطية من حيث هي تعبير لا من حيث هي معنى ومضمون. ففي لقائه الجامع بأهل الفكر الغربي في ندوة حوارات في الاسلام والديموقراطية التي اقامها مركز دراسات الاسلام والعالم كانت للترابي ملح وطرائف. وما كان لرأيه أن يكون غير هذا في ندوة شارك فيها اساتذة فطاحل وحبراء في الشأن السوداني من جامعة كولومبيا، جامعة وسكنسون، معهد الدراسات الاسلامية بواشنطون، جامعة جنوب فلوريدا، جامعة تكساس، جامعة بتسبورج، كلية القس نوربرت، جامعة ميريلاند، جامعة أو هايو، وكلية الصليب المقدس، وختامه مسك. قال الشيخ الدكتور: "الاعتراضات على الديمقراطية هي في الحقيقة على اللفظ الاجنبي لا على مضمونه ومعناه اذ ارتبطت بالعلمانية وهذا كما تعلمون يدخل في دائرة المحرمات بالنسبة للحركات الاسلامية، وارتبطت بالسياسة بمعناها اللا أخلاقي والسياسة بهذا المعنى منكرة"(١) على أن الخلاف، بالمعنى الذي اشار اليه الترابي ، خلاف جوهري لا لفظي، كما هو أيضا خلاف مصطنع تشوبه مكابرة يدحضها الواقع. فالعلمانية بمعناها السائد في الثورة الفرنسية ليست هي العلمانية (أو على الأصح العالمانية) التي تنص عليها دساتير الدول الديمقراطية اليوم أو تمارسها حكوماتها. فلا نحسب أن فرنسا ابنة الكاثوليكية البكر، وايطاليا والمانيا بحزبيهما المسيحيين، والهند التي تمنح أهل كل الديانات الحق في ممارسة شعائرهم بمن في ذلك المسلمين، يمارسون علمانية بنيوية كعلمانية ديدرو الذي قال: "ستحرر الإنسانية يوم أن يشنق آخر الملوك باحشاء آخر القساوسة". تلك العلمانية ترفض المطلقات الدينية، وتنكر الميتافيزيقيا، ولا ترى في الحياة إلا أبعادها المادينة الزمنية (Temporal). لهذا فإن كانت العلمانية في الأصل هي محاولة للتخلص من هيمنة الكنيسة على الفكر والسياسة والمجتمع بميلشياتها ومحاكم تفتيشها ونظرتها الغيبية اللاهوتية التي تصرف الناس عن أمور دنياهم، فإن الاسلام ـ في أصوله ـ لم يغيب العقل بل حث الناس على الاحتكام اليه؛ ولم يمارس قسرا هيكليا على البشر في عهد النبوة والعهد الراشد، وانما أقام تضامنا اجتماعيا شاملا. وعلى كل، العلمانية التي تمارسها اليوم دول الغرب لاتنفى

<sup>(</sup>۱) حوارات، دار الجدید ۱۹۹۰.

الدين عن الحياة وانما تماسس الفصل في أمور الدولة بين الدين والسياسة، وحاصة في الفضاء السياسي ـ الاقتصادي. ومن الغريب أن نظام الترابي نفسه ذهب لهذا الفهم ـ أو ظاهر بالذهاب اليه ـ عندما ألغي الاشارة لدين الدولة في دستوره، وعندما جعل من المواطنة اساسا لممارسة الحقوق في دولة شعارها: "لابديل لشرع الله". وفي ذلك لم يفعل نظام الجبهة غير التزيد على مقررات اسمرا؛ بيد أن تعبير كلمة "العلمانية" بمعناه الذي يشيعه الاسلامويون تعبير نافع في الاثارة السياسية والتجريم وايقاع تهمة الالحاد بدعاتها من المسلمين. تلك مواقف لا شأن لها بالدين أو السياسة وإنما هو مثال كاشف للاتجار بالدين.

الشيخ لم يحالفه التوفيق أيضا في حديثه عن السياسة بمعناها اللاأخلاقي ، فلا أخلاقية السياسة لا تتجلى في الممارسات المجتمعية الشاذة وانما في اتخاذ الكذب مطية للعمل السياسي، وحداع المحكومين، والتحالفات الظرفية الانتهازية بين لاعبى السياسة، واغراء المحكومين بما لاقدرة للحاكم على انجازه. هذه السمات لانشهدها في انظمة الحكم الديموقراطية الراسخة - لا لأن الحاكمين ملائكة أطهار - ولكن لأن تلك الانظمة تتميز بالشفافية في الاداء العام، وتأمر قوانينها باتاحة المعلومات لطالبيها(١)، وتخضع الحاكم لمحاسبة المحكوم، وتجعل من حكم القانون إلا اهواء الحكام ضابطا للعمل. فما هو مدى الاخلاقية في نظام داهي الناس في بداية عهده بنفيه أي علاقة بينه وبين الجبهة الاسلامية الى أن بدت للناس صفحته عارية دون مواربة؟ وما مدى الاخلاقية في نظام يقول شيئا في الداخل ويقول نقيضه في الخارج؟ اللا أخلاق في المجتمعات لا يعبر عنها استشراء السكر ولعب الميسر وتبرج النساء والتغاضي عن الشذوذ الجنسي؛ هذه ادواء تصحب دوما تفسخ المجتمعات ولم يسلم منها المجتمع الاسلامي نفسه كما يعبر عنها ديوان العرب الذي يحفل بالتغنى بكل هذه المفاسد. لا يخلو من هذه المفاسد أيضا المحتمع السوداني في هذا العهد السعيد حتى أخمذ النماس يظنمون بمأن أكبر تدمير للمجتمع قام به النظام الراهن ليس هو الدمار المادى: التخريب الاقتصادى، هدم البنيات الاساسية، تدهور المؤسسات الخدمية، وانسا الدمار الروحي والأزمات

<sup>(</sup>١) تنص المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه من حـق كـل مواطن أن يطلب، ويحصـل على، وينشر . المعلومات، فحرية الحصول على المعلومات عنصر أساسي من عناصر الديموقراطية.

الاخلاقية. وأى دمار روحى أكثر من افقاد الرجال الثقة بأنفسهم بسبب سياسات الاذلال القصدى؟ وأى أزمة اخلاقية أكثر من حمل النساء على ما تأباه نفوسهن الالحاجة ناشبة؟ هذا أمر نوقن بأنا سنتجاوزه يوم أن يتجاوز السودان أزمته الراهنة؛ فالقضية ليست هى أزمة الاخلاق وإنما أخلاق الأزمة التى فرضها النظام على السودان وأهله وستزول بزواله.

كان المرء يترجى من الذين يطمحون لتحول حضارى أن تمتد ابصارهم الى آفاق أعلى من القيم الاخلاقية؛ تمتد الى الفضائل الاجتماعية العامة مثل الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. هذا ما ذهب اليه فلاسفة الأخلاق فى الإسلام مثل احوان الصفا والكندى وابن مسكويه عندما سعوا للملاءمة بين أخلاق الاسلام وفلسفة الأخلاق عند الأغريق، أى بين القيم السامية الاصلية والقيم المستوردة. ويحذر ابن مسكويه من دجل دعاة الطهرانية الذين يجعلون الفضائل الصوفية التى تقوم على الوحدانية والتجرد أساسا معياريا للتقويم ويطالب بالقدر المعقول منها لان "الله منح الانسان عقلا يملك به التحكم فى قواه البهيمية" (صيوان الحكمة). ألا ليت فلاسفة الاخلاق فى سودان القرن الخامس عشر الهجرى كانوا بحكمة أهل القرن الشالث منه، وليت دعاة التأصيل استلهموا من الغرب خير ما فيه: احترام حقوق الانسان، الرعاية الاجتماعية، الشفافية فى الحكم، محاسبة الحاكمين، سيادة القانون.

خطاب الخارج صاحبته أيضا تناقضات بين ما يعلن وما يمارس في السودان. سأل روبرت كريمر (كلية القس نوربرت) الترابي: هل يمنع أهل دارفور عن شرب الخمر ولعل كريمر يعنى شراب الجعة المحلية (الكيرا)؟ قال الشيخ: " في الجنوب لاحد على بيع الخمور ولا على شربها . وفي الشمال بالمناسبة لا عقوبة على معاقرة الخمر ولكن تداولها ممنوع". ويبدو أن الشمال الذي يتحدث عنه الشيخ هو شمال سكوتلندا لا شمال السودان الذي يجلد رجاله في رائعة النهار بتهمة الشرب ، وتقتحم انديته ودور أهله للبحث عن "الخميرين" حتى أصبح أهل السودان الذين عرفوا بدقة مشاعرهم يختلسون البهجة اختلاسا.

فى الرد على سؤال آخر من مارك تيسلر (جامعة وسكونسون) حول اجبار النساء على "اللبس الشرعي" قال الشيخ: "فصل الرجال عن النساء ليس بالقطع من الاسلام فى شئ وانما هو من الاسلام التقليدى"، "كالفصل بين الجنسين فى قاعات الدرس أو

الشارع أو المنزل (الحرملك)". وعن اللباس قال: "اللباس اشبه ما يكون بصلاة الجماعة، مستحب دون أن يكون ملزما". ما الذي يقوله القارئ السوداني في هذه الصورة التي يظهر بها الشيخ على الناس في الخارج؟ ما الذي يقوله وهو يشهد شرطة النظام العام تقتاد الطالبات لمحاكم النظام العام لجلدهن بتهمة ارتداء الجيئز "غير الشرعي"، وتفصل بين الرجال والنساء في المواصلات العامة وفي المدارس لأنهن عورة وما هن بعورة الا في غيلة من يعيشون في غسم الجهل. هذا الفصل يشمل حتى الرقص المشترك (ويسمونه المختلط ولاخلط الا في عقول دعاة القمع الذكوري)، وهو رقص يمارسه الجنسان في السودان المسلم في ديار الشايقية كما في ديار المسيرية. ما الذي يقول من يقرأ حديث الشيخ في ذات الوقت الذي يصم فيه اذنه المذياع وهو ينقل أوامر والى الخرطوم مجذوب الخليفة الذي لم تقتحمه عيني بعد واسأل الله لها ألا فرض "اللبس الشرعي" على موظفات القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات. ثم ما الذي يقوله رجال ونساء السودان وهم يعرفون حق المعرفة الزام النظام لكل سيدة أو فتاة بأن تتحجب لأخذ صورتها الشمسية للوثائق الثبوتية؟ هذا هو الواقع الذي يعرفه فتاة بأن تتحجب لأخذ صورتها الشمسية للوثائق الثبوتية؟ هذا هو الواقع الذي يعرفه الزاي حق المعرفة، ويعرف أكثر.

يعرف الترابي عن الطهرانية الجاهلة التي قادت نظامه الى تحريم كثير من الأغانى الرائعة التي ظلت تهدهد وجدان أهلنا في الشمال لا لسبب إلا لأنها في اعتقادهم، تتضمن تغنيا بالشرب وتعبيرات "فاضحة" عن النساء، أو تحتوى على ما يوحى بتقديس المحبوب، فالقدسية عندهم لله وحده حتى وان جاءت مجازا. تلك مغالاة لا يسوغها شرع، فديوان العرب حافل بما هو بالغ الفحش ومع هذا لم يجترئ أي من أئمة المسلمين بمالكيهم ونعمانيهم وشافعيهم على اقتلاعه من الأسفار التي وصلتنا. فالترابي قرأ ودرس شعر إمرئ القيس الذي لم ينته فيه عن توصيف سفاح المحارم. روى لنا الشاعر في تصوير متناهي الدقة والروعة كيف نزا على زوجة ابيه، وهي حبلي ومرضع

فمثلث حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذى بتائم محسول اذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتى شقها لم يحسول كان أجدر بنظام الترابى الطهرانى أيضا اقتلاع الروائع من شعر ابن هانئ الاندلسى

لأنه مهما بلغ الشاعر السوداني من الغلو في تقديس المحبوب؛ كقول عتيق في قصيدته الذائعة (الامان، الامان).

مسن بسوم نشساتی تقدیست تقدیست فی مستوری و حسبت فی مستوری و حسبت فی مستورتی

أو التغنى بعبادة المحبوب مجازا كقول أحدهم "البعبده" ، فان هذا التقديس المزعوم الذى دفع الغالية للجناية على الشعر السوداني لن يرقى الى تغالى ابن هانئ في مدحه للمعز لدين الله

ما شئت لا ماشاءت الأقدار فاحكم فانت الواحد القهار وكأنما انسارك الانسار وكأنما انسارك الانسار هذا الذى ترجى شفاعته غدا حقا وتخدمد أن تراه النار

النعوت التى أطلقها ابن هانىء على المعز لا تقع الا على المبدع الأول، جل جلاله. والشفاعة للمسلمين فى يوم الحشر، فيما يقول الجمهور، وقف على نبيه؛ فى حين أن تقديس شعرائنا للمحبوب هو تقديس هوى لا تقديس عباده على نبهج الحصرى القيروانى فى خريدته "ياليل الصب متى غده؟"

صنم للفتنة منتصب أهدواه ولا أتعبده

كان أقمن بالنظام الذى يزعجه الى تمزيق أوصال الغناء السودانى ما فى بعضه من اشارات للخمر، مصادرة ديوان ابى نواس الذى فيه، من بين ما فيه، نونيته الجريئة التى جمعت بين الخمر والزنا واللواط وجاهر فيها بأن كل هذه الموبقات أقرب إلى نفسه من الصلاة:

عاش ابو نواس في عهد الخليفة هارون الرشيد وقال، في ذلك العهد، ما هو أبلغ فحشا واشد كفرا دون أن يأمر أمير المؤمنين بحرق شعره، فلماذا يتحامل خلفاء هذا الزمان الأعجف الذي لا نعرف له هارونا أو رشيدا، لحرماننا من ان نسعد بالسماع لخمريات الخليل، شاعرنا العفيف الوريف:

أنا بين نديم بالعود تغنن وقلوب بعيدة من الضغن وكووس صببناها ورغس در أيسها الرشاه الأغسن

لم يخل الشعر العربي في أي عهد من العهود الاسلامية التي يريد اسلاميو السودان الرحول اليها - من التغنى والافتتان بالشرب ولهم فيه فرائد، لم ينكرها عليهم الشافعي أو يستنكرها أبو حنيفه وصاحباه. تعايش هؤلاء مع ديك الجن ولم يكفروه على ولهه بالغلمان وافتتانه بالشرب

> معتقة من كف ظبي كأنما وعلى حذوه كان ابن المعتز

الا فاسقنيها قد مشى الصبح في الدجي فنساولني كأسسا أضساءت بنانسه ولمسا أريناهسا المسزاج تسسعرت يطوف بها ظبي من الانسس شهدادن

تناولها من خده فأدارها

عقارا كمشل النبار حمراء قرقفا(١) تدفىق ياقوتى ودرا مجوفى وخلت سناها بارقا قد تكشفا يقلب طرفا فاسق اللحظ مدنفا(٢)

ماذا جنى أهلنا في هذه الحياة الدنيا حتى تنبرى لهم جماعة لا تنبسط نفوسها لأى شئ يثير العاطفة والوجدان لتحرمهم من الطرب بصورة مثل تلك الصور التي وشاها البنا لأنها، في تقديرهم السقيم، صور فاضحة. ما أروع قول ذلك الشاعر محكم التعبير متكامل اللحن- فاضحا كان أم غير فاضح - في قصيدته "السهيم النافذ".

باهى جيدك وافر والقوام كالبان طرفى ساهى وساهر بالدمموع تعبان

القوام السلادن منتسبر مليسان مال به ديسا مروى وبالخمر نديبان النهيد ليمون والعيون جديان نور محيه الساطع والبدر سيان والبدور خجلانه وانت محيك بان يالفريسع الميسل بالثمسار غلسان

ونمضى نقول أن من أوتى الى ذلك سبيلا من ابنائنا وبناتنا يقرأون ديوان العرب فيتلقاهم فيه ويتلقاهن الشاعر سحيم عبد بني الحسحاس وهو يروى قصة مسافدته لفاقرة الأسديه في يائيته التي أهلكته:

<sup>(</sup>١) بارد:

<sup>(</sup>۲) مثقلا كمن به مرض

وبتنا وساقانا الى علجانة (١)
توسدنى كفا وتثنى بمعصم فسازال بردى طيبا من ثيابها وأشهد عند الله أنسى رأيتها اقبلهها للجانبسين واتقى

وحقسف (۲) تسها داه الريساح تسهاديا على وتحسوى رجلسها مسن ورائيسا الى الحول حتى أنهج السرد حاليا وعشرين منسها أصبعا مسن ورائيساً بها الريح والشفان (۲) من عن شماليسا

روى عن عمر بن الخطاب أنه عند قراءته لهذه القصيدة التى شهد فيها سحيم على نفسه بالزنا لم يلق عليه القبض ليحده وانما قال: "ويلك إنك مقتول". وكيف لا يقتل سحيم وخليلته التى يتشبب بها تنتمى الى بنى أسد، اكثر قبائل العرب رعونة إذ قتلوا حجرا أبا أمرئ القيس، وقتلوا ربيعة والد لبيد، وقتلوا صحرا أخ الخنساء. قتل بنو أسد سحيم وأضرموا عليه النار حتى تفقع جسمه لكنه ما فتئ ينشد فى حالته تلك حتى هلك:

إن تقتلونى فقد اسخنت اعينكم وقد أتيت حراما ما تظنونا وقد ضممت الى الاحشاد جارية عدب مقبلها مما تصونونا كان أقصى ما قاله عمر لسحيم: (لو قلت شعرا مثل "كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا" لاعطيتك عليه).

على غير هؤلاء الذين حرمهم الله من أى استعداد فطرى لحب الجمال، نحن نقرأ الخليل، ونقرأ البنا، ونقرأ تفحش امرئ القيس وسحيم، كما نقرأ وصف المتنبى لأم ضبه وتفاحش الفرزدق فى هجاء جرير والطرماح مما نحتشم من نشره. قصائد كل هؤلاء نقرأها باعتبارها أبداعا فنيا دون أن نستصحب الكتاب والسنة فى قراءتنا تلك، فللدين مجال وللشعر مجال آخر. مرة أخرى ليت القلة المغالية بين الاسلامويين (فلا نحسبهم جميعا بنفس الدرجة من الغلاظة) كانت فى حكمة أهل القرن الرابع المجرى، (وما ابغض ليت هذه، لأنها حرف عمن يتعلق بالمستحيل). فى ذلك العهد حدثنا القاضى الجرجانى بقوله: "لو كانت الديانة عارا على الشعر، وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر لوجب أن يمحى اسم ابى نواس من الدواوين ويحذف ذكره اذا عدت

<sup>(</sup>١) شجرة تنبت في الرمل.

<sup>(</sup>٢) كثيب من الرمل محقوقف أى معوج.

<sup>(</sup>٣) الريح الباردة.

الطبقات. ولكن أولاهم بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد عليه الأمة بالكفر. ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعرى واضرابهما عمن تنساول رسول الله وعباب من اصحابه بكما خرسا وبكاء(١) (أى مفحمين). ولكن الأمرين متباينان والدين بمعزل عن الشعر". (الوساطة بين المتبنى وخصومه).

ذلك الشعر انحدر لنا من ذلك الزمان السحيق لأن اثمة الدين ابقوه بحسبانه ميراثا ثقافيا يفاخرون به، ورعاه أغلبهم. وكان رسول الله الأمين على رأس هؤلاء، روى مسلم عن مصادره أن الشريد بن سويد الثقفى قال: "ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لى، هل معك من شعر أمية بن أبى الصلت. قلت: نعم قال: هيه فأنشدته بيتا. قال: هيه، حتى أنشدته مائه بيت". ذلك الحديث اورده البخارى بقوله: "حتى انشدته مائة قافية". أو تعرف الغالية من هو أمية بن أبى الصلت هذا. قال فيه الحجاج: "ذهب قوم يعرفون شعر أمية، وكذلك إندرس الكلام" (الاغانى). لم يكن أمية مسلما، قيل انه يهودى، وقيل نصرانى، وقال آخرون إنه حنفى على ملة ابراهيم بحكم قوله

كل دين يوم القيامة عند الله حيد الله دين الحنيفة زور وقد ضمن الباحث الأب لويس شيخو أشعاره في كتابه "شعراء النصرانية"، إلا أن

نصرانية الشاعر لم تحل في عهد الرسالة دون إعجاب الرسول بشعره.

نوقن بان الترابى نفسه والغالية التى تتمثله لا يريدون بكل تلك المغالاة الا اذلال الناس وجملهم على ما يكرهون، ولا نعرف نظاما واحدا – حتى فى اشد العهود قتامة – اتخذ هدفا رئيسيا له فى الحكم نزع البهجة من النفوس(٢). كما لم ينم الى علمنا أمر حركة تجديدية واحدة عمدت ـ بوعى أو بغير وعى ـ لاطفاء جذوة الشعور؛ وواظبت ـ فى كل ما تصنع ـ على اثارة العواطف العليلة عند غوغاء الناس حتى دفعت بعضهم الى قتل واحد من أهل المغنى، كما حدث لخوجلى عثمان(١). هذا تدمير للوعى

<sup>(</sup>١) في الحديث الشريف: "أنا معشر الانبياء فينا بكأ"، اي قلة كلام.

<sup>(</sup>٢) هذه (الطهرانية) الجاهلة لم يسبقهم عليها غير غلاة الطهرانيين الإتجليز في عهد الظلمات عندما قاموا في عام ١٦٤٢ م بحرق مسرح شكسبير لافساده الناس فيما زعموا.

<sup>(</sup>٣) خوجلى عثمان مغنى شاب ذو صيت، اغتاله أحد المهووسين في دار القنانين بعد أن زينت له اباطيل النظام بأن الغناء حرام..رثيناه في مقال اذبع على العالمين وننشره للمرة الأولى كملحق (١) لهذا الكتاب.

لا احياء له، إذ ماذا يفيد الإحياء والتجديد إن كانت وسيلته هي اذلا البشر وتدمير كرامتهم والتحكم في أذواقهم؟ هو أيضا تجويد للتخلف لا تجديد للحضارة إد راذا يفيد التوجه الحضاري إن كانت إحدى وسائله هي تدمير المواريث الثقافية؟

ما يتظاهر به الترابي في الخارج يبين ما هو أفدح من التحلف؛ يبين العرى الفكرى حتى فيما يدعو له ويبشر به، كما ينبئ بعدم الصدق لكي لا نقول الكذب. فما الذي يحمل الشيخ على الحديث بلسانين، واحد في الخارج والثاني في الداخل؟ أولا يكشف هذا عن أن الخطاب الإسلاموي خطاب دفاعي اعتذاري؟ أو لايبين تنكره في الخارج لكل سياساته الداخلية هزيمة فكرية لأنه يجعل من مفاهيم الحرية الشخصية في المجتمعات الغربية أساسا معياريا لتقويم الحريات؟ أولا يظن "المجدد" بأن في مسلكه هذا ما يثير الشكوك لدى أنصاره قبل خصومه بعد أن أوحي لهم داخل بلاده بأن مشروعه الحضاري هو البلسم الشافي لكل ادوائها بل زعم بأنه قي سبيل هذا - "اتخذ عند الرحمن عهدا؟". أما حول التكذب فلآخر سفير أمريكي مقيم في السودان، دونالد بيترسون رأى طريف. ففي حوار مع مجلة المجلة حول كتابه الأخير "داخل السودان بيترسون رأى طريف. ففي حوار مع مجلة المجلة حول كتابه الأخير "داخل السودان عن الكلام مما كان يضطرني لمقاطعته وهذا ليس بعمل دبلوماسي. الترابي لا يتوقف عن الكلام مما كان يضطرني لمقاطعته وهذا ليس بعمل دبلوماسي. الترابي قادر على معمومات من هنا وهناك وخلطها بطريقة تبرهن على ما يقول. لكنه يفعل ذلك مع بعض الكذب أو نفي الحقائق أو تجاهلها" (بجلة المجلة، ٢٩ أغسطس، ١٩٩٩).

ليس غريبا، اذن، ألا يرى أهل السودان في اسطورة التوالى الا ذريعة استتار من جانب الجبهويين عما يريدونه بهم. تلك الذريعة لم تنظل الا على أحزاب ديكورية وصفها أمام مسجد العرضة الشيخ حسن أبو سبيب قائلا: "ما وصل اليه السودان من جوع وفقر ومرض هو حصاد السنوات العشر الأخيرة وما احزاب التوالى الا فقاقيع"(۱) هذا رأى داعية اسلامي لا هو بالعلماني ولا بالمستغرب. ولعل الداعية المستورد ، الشيخ عبد الجيد الزنداني (اليمن) كان أكثر شجاعة من أهل الدار عندما نادى في خطبة له بمسجد جامعة الخرطوم برفض "قيام تنظيمات غير اسلامية في بلدان اسلامية"، وبأن يكون "الاعلام والمؤسسات التعليمية والجامعات محكومة برؤى اسلامية".

<sup>(</sup>١) الخرطوم ٢٣ مارس ١٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر

بيئة الكذب والمحاتلة هذه هي الرحم الذي تخلق فيه التوالي. لهذا ليس غريبا أن يصبح حال الذين تداعوا لهذا التوالي كحال من وفد الى سراب يحسبه الظمآن ماء حتى اذا ما جاءه لم يجد شيئا. ففي السودان اليوم دولة داخل الدولة، ومجتمع داخل المجتمع، وجيش داخل الجيش، واقتصاد داخل الاقتصاد الكلي، يؤثر عليه أكثر مما يتأثر به حتى وإن كان شن ذلك هو انهيار السودان كله. الجبهة الاسلامية لا تحكم المجتمع السوداني وانما تتصرف كبديل عنه؛ تسيطر على قمم الاقتصاد، وتتحكم في وسائط التربية والتوجيه، وتتسلط على كل أجهزة القمع. تجاوزت الجبهة الحد في اتباع هواها حتى صار أمرها فرطا؛ "واتبع هواه وكان أمره فرطا" (الكهف ٢٨). فالجبهة اليوم لا تحكم أهل السودان وإنما تمارس عليهم القوامة، والجبهة لا تسيطر على دولة السودان بل تضع نفسها فوق الدولة وتحسب نفسها المرجع الأول والأحير لتلك الدولة. لذلك، من يظن بأنه سيجد هامشا للمناورة في ظل هذه الشمولية الطاغية، أحمسق ينخدع لا حمق، وخب يصدق خبا. طائفة من الحمقى أوغلت في التواليقراطية، وآخرون تراودهم الاحلام لأن يفعلوا من بعد أن هلك سعيد. ولعل طغوان الشمولية هذا هو الذي حمل التجمع للنص في دستور السودان المقترح على تحريم انشاء الاحزاب مستقبلاً على أساس ديني أو عرقي؛ هذا أمر انتهى اليه التجمع ودونه تجربتان في استغلال الدين لاهداف السياسة، تجربة نميرى (١٩٨٣) وتجربة البشير - التوابي (PAPY).

لم يرق هذا القرار لكاتب شمالي اصبح غاية مسعاه هو أن بجد للحركة الشعبية يدا في كل حدث، وأصبعا في كل نازلة. قال الكاتب، وهو يصف قرار التجمع حول تحريم الاستخدام السياسي الحزبي للدين في السياسة: "تبنت المعارضة السودانية في مواجهة حكم الجبهة، قرارا غير ديموقراطي بايعاز من الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق بفصل الدين عن السياسة"(۱). المقصود حقيقة من قرار التجمع هو تحريم استغلال الدين لاغراض سياسية، تلك استهانة غريبة من الكاتب بتجمع يضم حزبين يعتمدان في يدهما على قاعدة شعبية كبيرة ذات أصول دينية. كما هو تجاهل أكثر غرابة لمواقف

١) عمد ابراهيم الشوش، الأهرام ١٩٩/٧/٣).

زعامات هذه الاحزاب عندما اعلنت تجميد والغاء قوانين سبتمبر ١٩٨٣، ففي قول الميرغني يومذاك: "لو استمر التزيد باسم الدين لما بقى اسلام ولا بقى سودان". هذا القرار ليس بدعا في الدساتير؛ فقد تضمنه دستور الجزائر وتضمنه من قبل دستور مصر؛ كما أن الدستور الالماني ينص على تحريم قيام احزاب نازية دون ان يتطوع أحد الديموقراطيين الألمان للقول بأن في ذلك النص ما يتعارض مع الديموقراطية. الالمان جربوا النازية وخبروا فلسفتها التي تقوم على الغاء الآخر بالرغم من أنها كانت تطلق على نفسها اسم الاشتراكية الوطنية. وخسر أهل الجزائر انتصار "الاسلاميين" فسي الانتحابات وراعهم أن يكون أول بيان لهم عقب اعلان نتائج الانتخابات هو تحريم الاحزاب فلا حزب في عقيدة اولئك "الاسلاميين" الا حزب الله أي حزبهم؛ وفرض اللبس الشرعي على الرجال لا النساء، وتجريم "الاحتلاط". حدث ذلك في بلد يتغنى أهله بدور جميله بوحيرد التي كانت تحمل هي وأخواتها السلاح جنبا الى جنب مع الرجال. من جانب آخر، خبر أهل السودان الجبهة، ولا حاجة بنا الى تعريفها. فلماذا يفترض الكاتب الأديب أن التجمع الوطني \_ وامامه كل هذه النماذج \_ لم يفعل ما فعل الا نزولا على ارادة الحركة الشعبية وقائدها. نقول بوضوح ما بعده وضوح أن العودة لحكم الديني (وقد عرفنا من خلال تجربتين ماذا يعني) تقهقر حضاري لا نريسده بالإدنا خاصة وهي بلاد عرفت في ماضيها تجاوز الأحزاب للفوارق الدينية وكانت عِذا أسعد حالا.

نأسى كثيرا لموقف الشريف زين العابدين الهندى من بين كل التواليقراطيين؛ إذ أضحى \_ بصنع يده \_ يتيما في مأدبة لئام. احتسب الشريف التوالى عذقا حاشدا فلم يلق فيه الا عرجونا قديما. هو اليوم مثل الخليفة المتوكل الذى صار مطية في يد خئولته الترك. لم يبق للشريف مع "الميتوركين" الا أن يقول:

اليس من العجائب أن مثلى يسرى ما قسل ممتنعا لديسه وتؤخسذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شمئ في يديسه بعض نصراء الشريف مازلوا يجدون في أمر هو بالهزل، والتوالي ملهاة لايغيب هزلها على ذوى البصائر. جيد هؤلاء يأخذ بعدا سيرباليا خاصة عندما يسعون لاصطناع إطار فكرى عماده التلفيق والتربيق. كتب محلل مثابر يمهر مقالاته دوما بالاشارة الى موقعه

(مساعد الأمين العام للحزب) تحليلا بديعا لتجارب الديموقراطية الثالثة ومسخرة التوالى وأفكار التجمع الوطنى الديموقراطى لتنظيم العمل الوطنى فى المستقبل(١). قال عن الديموقراطية الثالثة: "رأى بعض العاملين فى الحقل العام أن تأمين الديموقراطية الوليدة يتطلب بعض التشريعات التى يمكن أن تسهم فى تأمين المسار الديموقراطى وترسيخ القيم الديموقراطية". كنموذج لهذه التشريعات انتقى الكاتب، قانون تنظيم الأحزاب الذى أعده الاستاذ على محمود حسنين حتى تصبح للأحزاب شخصية اعتبارية وتعتمد اعتمادا مباشرا على أجهزتها القاعدية. هذا، فى اعتقادنا، أمر مرغوب لأن الأحزاب التى تفتقد الديموقراطية الداخلية لن تصبح مؤهلة لصيانتها، ففاقد الشئ لا يعطيه. الضاف الكاتب أن الانتفاضة ضد نظام نميرى (ابريل ١٩٨٤) وقفت عند حاجز الانتفاض ولم تتحول الى ثورة تزيل آثار مايو. وإزالة آثار مايو، حسب قوله، لاتعنى "قوانين الشريعة ولكن فلسفة الحكم وجوهره" إذ "ذهب رئيس النظام وبقيت الفلسفة قائمة وملموسة فى الحياة العامة"، و"عادت الاحزاب والبون شاسع بين القيادات وجماهيها".

من حقنا على انفسنا كدعاة فكر بل من حق أهلنا علينا كحملة للمشاعل التى تضئ الطريق، فيما نزعم، ألا نتخم الناس بالخطابيات لأن تذويق الكلام لا يغنى عن التفكير السليم. فاللغة هى الفكر ولا خير فيما اجيد لفظه اذا سخف معناه كما يقول ابو هلال العسكرى (الصناعتين). التحليل الموضوعي يبدأ بتسوير المشاكل أى تحديدها تحديدا بينا، ويتطلب الشمول لا التبعيض في انتقاء عناصر المشكل، والتفكيك والتركيب لهذه العناصر. كيف يكون هذا? يكون أولا بالتحقق من ابعاد المشكل وتشخيص ظواهره المتعددة، ثم تحليل الظواهر الى عناصرها الأولية ومن بعد، استنباط العلاقة بين هذه العناصر في اسلوب ينأى عن التحيز. التفكيك يعين المحلل على استكشاف التحيزات الفكرية والشعورية، والتركيب يعينه على تخليق البدائل للجبرية الفكرية السائدة. المشكل فيما يبدو من قول الكاتب هو ازمة الديموقراطية والتى تعزى في نظره الى عاملين:

<sup>(</sup>١) مضوى الترابي، الحياة ٤ فبراير ١٩٩٩.

- \* فلسفة مايو و جوهرها.
- \* الديموقراطية في داخل الاحزاب، ولعل الذي يهجس فني ذهن الكاتب أكثر من أي شئ آخر هو حزبه، وهذا أمر بدهي وطبيعي.

هل حقيقة أن أزمة الديموقراطية ترد الى هذين السبين، أو بعبارة أخرى هل يصح القول بأن هذين السبين هما أهم مصادر هذه الأزمة؟ نزعم بأن الافتراضين خاطئان أولا لأن التجربة الديموقراطية كانت تجربة مأزومة قبل أن يصيح الصبية في شوارع الخرطوم: "مايو اتولىد" أي قبل أن يعرف السودان النظام الشمول و"فلسفته" و "جوهره" و"قيادته وقوانينه الدينية". ثانيا لأن غيبة الديموقراطية داخل الأحزاب ليست بالشئ الجديد الذي برز للسطح في الديموقراطية الثالثة عقب الصراع الصامت والجهير بين السيد الميرغني والشريف الهندي. ثالثا لأن الحرب التي كانت، ومازالت / تستعر في السودان ليست بعيدة الصلة بازمة الحكم وأزمة الديموقراطية في السودان، إن لم تكن أهم أسبابها.

أطروحة المحلل توحى بأن ليس لتلك الحرب صلة بأزمة الحكم والليموقراطية، وليس في لتديين السياسة في عهود كثيرة آخرها هذا العهد صلة بأزمة الليموقراطية، وليس في حل الحزب الشيوعي والنص على محاربة الالحاد في مشروع الدستور في ظل نظام كان يرأسه الأزهري صاحب "الطريق الى البرلمان" بغية قطع الطريق على الشيوعيين صلة بأزمة الليموقراطية صلة بقرارات اقصاء القياديين من أحزابهم التي كان يصدرها رئيس الحزب في ورقة زرقاء يعننها بتحية شهيرة هي: "الى من يهمه الأمر سلام" دون لجان محاسبة أو حق دفاع للمتهم حتى وان كان من بين اولئك المقصيين من كانوا يدعون لنفس ما يدعو له المحلل اليوم. فمن بين الذين شملهم الاقصاء باسلوب غير مؤسسي الاقيال المشاهير مثل أحمد خير وخضر عمر ويحي الفضلي، كما من بينهم رواد التجديد والتحديث مثل صالح محمود إسماعيل وعبد الوهاب موسي. قضية الديموقراطية وأزمة الحكم أعمق بكثير من خلاف بين السيد والشريف نفعنا الله بجاههما، وأقمن الناس بادراك هذه الحقائق من يتصدى للتأطير والشريف نفعنا الله بجاههما، وأقمن الناس بادراك هذه الحقائق من يتصدى للتأطير لن يفيد أن لم نصحبه بامتحان عقلائي رشيد لتجارب الماضي. كما أن استدعاء لن يفيد أن لم نصحبه بامتحان عقلائي رشيد لتجارب الماضي. كما أن استدعاء

الأرواح لا يجدى في معالجة مشاكل الحاضر. في هذا الشأن قرأنا منذ بضع سنوات مقالا عنوانه "أبوى ازهرى" ربما أراد منه الكاتب تأكيد نسبه لما حسبه الجناح "العلماني" - إن جاز التعبير - في حزبه. بيد أن المقايسة كانت مقايسة باطلة لانها أولا خرجت على السياق التاريخي لمرحلتين وثانيا لأنها لم تول اعتبارا للممارسات غير الديموقراطية في الماضي. إن الاقبال البكائي على القضايا من رجال يتوقع منهم المرء - بحكم تعليمهم - منهجا أكثر علمية وموضوعية في تحليل التاريخ، والحنين الرومانسي للماضي، لا يعينان بأي وجه من الوجوه على الانتقال للقرن الحادي والعشرين.

لأزمة الديموقراطية اسباب تجل عن أن تحصر في الخصائص التنظيمية للأحزاب (قوانين تنظيم الاحزاب)، أو في صراعات الاحزاب في داخلها أو بين بعضها البعض. الأزمة أيضا تتجاوز مايو وما خلفته؛ وما مايو نميرى ويونيو البشير وما يمكن أن يتبعهما من شهور السنوات الميلادية والهجرية والقبطية ـ أن ظللنا على الضلال القديم ـ الاعرض من أعراض تلك الأزمة التي ندور حول أسبابها الحقيقية بتذويق الكلام. فقضية الحرب التي تحتل مكانا اكثر أهمية من غيرها - لكل ما سلف ايراده من أسباب - لم نر للكاتب أو للشق من الحزب الذي يناصره رأيا واضحا فيها وإن رأينا لقيادة ذلك الشق ردود فعل مقلقة على ما جاء به التجمع حول تقرير المصير كسبيل لانهاء الحرب وتحقيق الوحدة. كما لحنا في بعض مقالات الكاتب ايماءات نستشف منها ما لايهج خاصة عندما تصدر من حزب طليعي.

من ردود الفعل بيان الشريف زين العابدين الهندي بتأييد الحملة الأخيرة (عام ١٩٩٧/ ١٩٩٧) في جنوب السودان "دفاعا عن الوطن والعقيدة". ونحن مع الشريف في ضرورة الحفاظ على وحدة الوطن، الا أننا ندرك من واقع التجارب المرة بأن لا وحدة مع القسر. هذا أمر أدركه حتى الذين يتوالى اليوم معهم الشريف (الجبهة القومية الإسلامية)، لأنهم أول من بادر بالحديث عن تقرير المصير لجنوب السودان، وهذا يحسب لهم لا عليهم. أما العقيدة فقضيتها قضية؛ فلو كان "مشركو" الجنوب يحاربون الاسلام في داره، يحاربونه في الحوش وقلع النحل وود عشانا لجاز لحماة بيضة الاسلام في شمال السودان ان ينهدوا لحماية عقيدتهم. تلك الحرب تدور رحاها في واراب وحور انجليز والمابان، أصفاع لو سئل عامة الناس في الحوش وود عشانا عن موقعها وحور انجليز والمابان، أصفاع لو سئل عامة الناس في الحوش وود عشانا عن موقعها

فى الخارطة لما عرفوه. لهذا فالذى يندفع الزعيم الاتحادى لنصرته وتأييده ليس دفاعا عن العقيدة بل جهادا ذا طابع تبشيرى؛ ولا مثلبة على من جعل هدفه الأوحد نشر الاسلام فى السودان، عليه وحده يقع وزر النتائج المترتبة على مافعل. بيد أن هذا لا يمكن أن يكون هو موقف حزب مدنى نهضوى اشتراكى أفريقى بآخره.

ظننا بأن الشريف - خاصة من بعد أن اصبح حزبه "اشتراكيا افريقيا" - سيقبل على تناول مشكل الجنوب بصورة أكثر عمقًا لمفهوم التنوع الثقافي ببعده الأفريقي. دعا الشريف الى ما أسماه اللقاء التشاوري حول "مشكله السودان وأزمة الجنوب". وكان له في ذلك المنتدى حديث بليغ الا أنه خال من أية حكمة أو رؤية. عرفنا عند قراءتنا لذلك الحديث ما عناه الجاحظ عندما قال: "الهندية لغة حكمة، واليونانية لغة فلسفة، والعربية لغة فصاحة". وردت في الحديث اشارات للديموقراطية الرابعة ويعنى الشريف بذلك ديموقراطية التوالي. ولكنا لم نتلمس فيه أدنى اشارة لبعض وجوه الأزمة: الحكم القمعي، تديين السياسة، تحويل الحرب الأهلية الى حرب جهادية دينية؛ وكل هذه ليست قضايا جانبيه بل هي القضايا التي تتمحور حولها أزمة الشؤدان. بدلا من هذا آثر الشريف الحديث عن مؤامرات خارجية تستهدف السودان واشار بوجه حاص الى أن تلك المؤامرات قليمة وقد "تشاورنا معهم فيها"؛ من هم؟ وما هي فحوى المشاورة؟ وما الذى نقل الشريف عن نتائج مشاوراته هذه مع اولئك المبنيين على المجهول للحكومة التي كان يعمل فيها؟ كل هذه اسئلة تركت بلا جواب. الرد على هذه التساؤلات قد يكون شيئا ذا قربي بما تسميه ضاربات الودع في السودان بـ "حمده في بطنه". الى كورس الشريف انضم الدكتور حسين أبو صالح ليقول: "هناك مخطط يرمى لخلق إدارة مدنية في المناطق التي تسمى محررة واعطاء دور للايقاد للضغط على حكومة السودان لذلك اقترح أن تتخذ الحكومة موقفا وتخرج من الايقاد بتاتا". الأخ وزير الخارجية السابق كان سيغنى الحوار لو وجه تساؤلا للنظام فحواه: "لماذا رفضتم الخيسار الأول في مبادرة الايقاد الا وهو وحدة السودان في ظل نظام يفصل بين الدين والسياسة وتشارك فيه كل القوى السياسيه والاجتماعية بمن فيها من عمل وزيرا باسمها (الاحزاب والنقابات)؟ إلا إن كانت رغيبته هي ان يحكم السودان حكما دينيا ويقتسم فيه الحكم نظام الجبهة والحركة الشعبية. ولعل اقرب المشاركين في تلك الندوة لحقيقة الأزمة هما

رياك مشار الذى اتبهم نظام الخرطوم بعدم الجدية في تحقيق السيلام واشاعة الديموقراطية، وغازى سليمان الذى تناول بوضوح ما تجافاه الآخرون: "الشمولية، النظام القمعي، المهمشون، الحرب، الفشل التاريخي في إقامة نظام تعددى حقيقي. ثم السؤال الهام: "أين هي الديموقراطية الرابعة، التي يتحدث عنها الشريف؟ (الرأى العام السودانية ، ١٩٩٩/٧/١).

نتقل منطقيا الى السؤال عن مخلفات مايو الفلسفية التى وأدت لاقحة الديموقراطية الثالثة، خاصة وهى فى رأى الكاتب ليست قوانين النظام، ولا هى رئيسه الذى ذهب، ولا هو اتحاده الاشتراكى الذى حل، ولا هو دستوره الذى الغى، ولا هى عمدان الحائط الخارجي لبرلمانه التى اقتلعت. هذه أمور لا يفيد معها التعميم الجزافي بل تقتضى الحساب والحصر حتى يتعلم الجاهل ما لا يعلم، ويفحم الناقد على غير هدى، ويستقين الموتاب. وإن تركنا المنهج جانبا نسأل هل البديل لليموقراطية "شائهة" ذات منحى سلطوى "مايوي" (الديموقراطية الثالثة) هو اللواذ بحكم مثل حكم الجبهة القومية الإسلامية الذى لو اجتمعت الانس والجن لتأتى بما هو اكثر منه شمولية واشد عنفا لما استطاعت؟ وهل البديل عنها هو نظام استحضار الارواح الجبهوى الذى أعاد الى الحياة مايو "اللعينة"، وأخذ يستحضر أرواح قياداتها بمن فيهم "الطاغية المخلوع"؟ أم هل البديل للصادق المهدى ومحمد عثمان الميرغني اللذين جاءا الى الحكم نتيجة انتخابات حرة – على الاقل في رأى الذين خاضوها وسعدوا لنتائجها – هو البشير صاحب "الليموقراطية الرابعة" الذى جاء الى الحكم على ظهو تنك وبقى فيه عشر سنوات حسوما بالعنف والطغوان، أو هو التواليقراطية الخنثي التي تدافع اليها المتدافعون.

تداعى المحلل من بعد الى اجراء مقاربة ومقارنة بين أمرين لا يتشاكلان لينبط من مقاربته تلك حكما جامعا يبرر به موقفا يستعصى على التبرير. المقاربة والمقارنة كانت بين قانون تسجيل أحزاب التوالى الذى أصدره نظام الجبهة الإسلامية ومشروع القانون الذى أعده التجمع الوطنى الديموقراطى المعارض لتنظيم الاحزاب مستقبلا. تناول الكاتب فى القانونين الاجرائيين ما تتضمنه مثل هذه القوانين من نصوص مثل تسجيل الاحزاب والرقابة المالية والضبط الداخلى للأداء، وكأن كل ما جاء به التجمع حول الاحزاب والديموقراطية هو مشروع قانون الاحزاب، أو كأن كل ما جاء به الانقاذ

لتنظيم الحياة السياسية الحزبية هو قانون تسجيل الأحزاب. عن مشروع قانون الاحتزاب قال: "وضح من نصوصه أن قادتنا الميامين لم يتعلموا الدرس، وأن التفكير النحبوى مازال سائدا. أقل ما يمكن أن يوصف به ذلك القانون ومالحق به من قانون للصحافة والمطبوعات وقبله الدستور الانتقالي أنه تكريس بلا شك لدكتاتورية مدنية عسكرية قادمة تولد في رحم معارضي اليوم". القادة ذوو اليمن والبركة هؤلاء تعلموا دروسا كثيرة عبرت عنها قرارات اسمرا. تعلموا كيف تنهى الحرب بالحوار؛ وتعلموا أن وحدة السودان لن تتحقق الا برضي أهله جميعا وأن لا وحدة بالقسر؛ وتعلموا أن هناك مبادئ انسانية سامية تتضمنها العهود الدولية يكذب من يقول بأن السودان بمنجاة منها بدعوى "خصوصية" وضعه، وتعلموا أن لا سبيل لمن يتطلع للحكم أن يقصى هنذه المبادئ عن أي اجندة للتغيير السياسي. هذه الدروس وعاها "الميامين" وضمنوها في ميثاق عظيم غزلوه بأيديهم ولن ينقضه من بعد قوة انكاثا الذين يدمنون العيش خارج اطار التاريخ. هذا هو العمق السياسي لقانون الاحزاب الذي وضعه التجمع، وهذا هو الرحم الذي تتشكل فيه الديموقراطية التي ننشدها. فما هو وجه التشاكل والتشابه مع قانون لتنظيم الاحزاب يخرج من رحم دكتاتورية مدنية عسكرية "مقدسة" ظلبت ومازالت وما فتئت وما انفكت توالى الطغوان. فلا قانون التجمع ضويع لقانون أحراب التوالي، ولا الجبهة كفاء - بأى من المعايير - للتجمع الوطشي الديمقراطي رغم كل

الميموقراطية التي يدعو لها التجمع لم ترض أيضا سياسي نكص على عقبيه، كان وزيرا في عهد المديموقراطية الثالثة ثم انتهى الى احضان نظام الجبهة وخرج منها بعد أن استنفذ الغرض الذي جئ به من أجله. وما كنا لنولى الرجل أدنى اهتمام لولا رغبتنا في أن نبين للقارئ مدى الهوان الذي اوردتنا فيه بعض أنظمة الحكم في السودان. اختار الوزير السابق لمقاله عنوانا سوقيا: "هل يمكن لهكذا تجمع أن يكون ديموقراطيا؟"(١) قال الكاتب أن حزبين مسئولان عن ضياع المديموقراطية: حزب البعث والحزب الشيوعي. ثم تساءل كيف يلتقى اقصى اليمين بأقصى اليسار، كما أضاف أن أي سوداني عاقل لا يرغب في تكرار تجارب ستالين وعبد الكريم قاسم". وأن المعارضة تضم تشكيلين

<sup>(</sup>١) عبد الله عمد أحمد، الحياة ١٩٩/٦/١٧.

عسكريين أحدهما بقيادة العقيد جون قرنق والآخر يقوده العميد عبد العزيز خالد، "وكلاهما عسكرى ولا علاقة لهما بأى فكر أو منهج أو تربية ديموقراطية مثلهما مثل أى فرانكو أو بينوشيه". وفى ختام كتاب أدانته للتجمع ذهب إلى أن قرنق يريد أن يتولى أمر كل السودان بعشيرة واحدة فى الدينكا "وكل عشائر الدينكا مجتمعة لا تساوى واحدا على ثلاثين من سكان السودان".

صاحب هذا المقال كان وزيرا للتربية، وهذا هو أهم ما يعنينا من أمره. وزير التربية السوداني يجهل فكر حزب البعث عندما يصنفه بين أحزاب "اقصى اليمين"؛ ويجهل سير الرجال عندما ينسب عبد الكريم قاسم الى حزب البعث وهو ليس منه، بل إن قاسم ذهب ضحية انقلاب بعثى ضده؛ ويجهل جغرافية السودان البشرية عندما يقول "بأن جميع عشائر الدينكا لا تساوى واحد على ثلاثين من أهل السودان". قبيلة الدينكا هى اكبر قبائل السودان (بين هـ - ٦ مليون شخص) فان افترضنا أن سكان السودان ٥٠٠ مليون شخصا لن تكون نسبتهم من بين كل أهل السودان واحدا على ثلاثين بأى وجه من الوجوه. وعلى أى فهذه حقيقة احصائية لا تعنى شيئا لقرنق ولكنها، فيما يبدو، تعنى الكثير لمن يعيشون في مدار قبلي مغلق. حتى في تحليله السياسي حاد الكاتب عن الصواب عندما تحدث عن جناية الشيوعيين على الديموقراطية؛ الجناية الأولى على الديموقراطية كانت عندما أصدر برلمان كان الكاتب أو حزب الكاتب في قلبه قرارا الديموقراطية كانت عندما أصدر برلمان كان الكاتب أو حزب الكاتب في قلبه قرارا للحزب الشيوعي وطرد نوابه المنتخبين، فما الذي ابقاه دعاة الشرعية الديموقراطية للحزب الشيوعي غير انتهاج الطريق "غير الشرعي".

## الجنوب والديموقراطية

هذا هو وضع الشمال أما الوضع في الجنوب فأشد عسرا لأن الجنوب أغلبه مازال يعيش على الطبيعة، وفي حالتها الوحشية في بعض مناطقه. فالشماليون مع كل مايعانون من تكلس في بنيتهم التحتية الاجتماعية الاأنهم قطعوا شوطا بعيدا في الانتقال من القبلية الى مرحلة اجتماعية أعلى؛ أولا عبر الاخاء الطائفي لأن الطائفية الدينية تتجاوز حدود القبيلة الواحدة؛ وثانيا نتيجة للتحول الاقتصادي وما اقتضاه من ارتحال وتنقل وتمتين لتضامن جديد داخل بناء اجتماعي جديد أدى في كثير مس المناطق الى تجاوز القبلية والطائفية معا. كما خلقت المنافسة في ظل الوضع

الاقتصادى الجديد طموحا الى الترقى الاجتماعى (Upward Social mobility) تحكمه معايير جديدة للتمايز والتضامن غير العصبية القبلية مثل التعليم، الثراء، الجاه، المنصب، مما قاد الى تساقط الحواجز القديمة الموروثة.

على أن الانجاز الأكبر للحركة الشعبية في الجنوب هو قدرتها على خلق وعى جديد - خاصة بين جيل الشباب ـ برابطة تتجاوز القبيلة إلى الإقليم، وإذكاء طموحهم الى ما يتجاوز هذه الرابطة الإقليمية الى هدف بحجم الوطن كله. هذا ليس بالانجاز اليسير في اقليم يرزح تحت نير التخلف الاجتماعي ويعاني من تشققات ذات طابع ارتدادى ولما فيكت تطفو على السطح لا من تلقاء نفسها وانما نتيجة لاستثارة ذوى المطامح السياسية لها مثل استثارة رياك مشار للنوير ضد الدينكا؛ واستثارة النظام لأقسام من قبيلة النوير ضد القسم الذي ينتمي له مشار. النزاعات القبلية حول المرعى والقطعان داء قديم معروف، الا أن التصاعد بها الى نزاع مزود بالأسلحة الحديثة منكر حادث انجبته في الشمال والجنوب أحابيل السياسة. ظل الكبار من أهل القبائل يحلون النزاعات التقليدية وفق أعراف سائدة ومناهج للصلح متعارفة، الا أن هذا الاسلوب لا يجدى وحده في التصدى لظاهرة النزاع المسيس أو بالحرى استغلال المخاوف البدائية لأغراض السياسة.

انجاز الحركة لم يقف عند خلق وعى سودانوى بين جيل جديد من الجنوبيين، وانسا تعداه الى العمل المنهج لازالة محاوف القبائل الصغرى من القبائل الكبرى خاصة القبيلة السائدة (master tribe) فى منظور القبائل الأخرى، الدينكا. فالدينكا، بحساب الارقام يمثلون ما تقارب نصف أهل الجنوب وينتشرون فى كبرى مديرياته القديمة (بحر الغزال، اعالى النيل)، بل يمتدون الى الشمال الجغرافى (مركز ابيى). تلك القبيلة تتصف بكبرياء طاغية واعتداد بالنفس لايخفونه. هذه الكبرياء وتلك الهيمنة العددية هى السبب الأساسى فى خشية الآخرين منهم، ولعلهم قد عمقوا من تلك الخشية بالنظرة الاستعلائية للآخرين من جانب بعضهم. فالدينكا، كأهل الوسط فى السودان، الاستنكفون عن وصف انفسهم بـ "اولاد البلد" لأن التعبير السائد عند دينكا جيانى عن القبائل الاخرى غير النيلوية التى تشاركهم الارض هو "جور" أى الغريب أو الاجنبى.

ادراك قيادة الحركة لكل هذا الواقع المعقد دفعها، أولا لغرس مفاهيم جديدة حول الانتماء تتجاوز القبيلة والاقليم؛ وثانيا لاعتماد الكفاية في الاداء والالتزام بالمفاهيم الجديدة في اختيار الكوادر والقيادات في مواقع العمل العام العسكري منه والسياسي كما الادارى والدبلوماسى؛ وثالثا عبر استحدام المؤسسات التقليدية (الشيوخ والسلاطين) لدرء الفتن كما حدث في اجتماع ونليت (١٩٩٩) بين سلاطين الدينكا وسلاطين النوير في اقليم بانتيو. هذه اجندة ضخمة في مجتمع بمثل تخلف المجتمع الجنوبي، كما هي امتحان عسير للحركة خاصة عندما تضمع الحرب أوزارها لأن ظروف الحرب، بالضرورة، تقضى أن يتوحد اغلب أهل الجنوب ضد ما يعتبرونه حطرا ماثلا من الشمال. كما أن ادراك القيادة لضرورة التكيف مع الواقع العالمي الجديد -واقع الانفتاح على الديمواقراطية والشفافية في الاداء وحكم القانون - دفعها الى اتخاذ قرارين هامين، الأول هو عقد مؤتمر عام للحركة لم تقصر عضويته على الجنوبيين من مناصريها وانما شمل الشماليين منهم بل اصبح واحد منهم (يوسف كوه جامع) رئيسا له. دعى للمؤتمر أيضا عدد كبير من أهل الجنوب الذين لاتنتظمهم الحركة: بعض قدامي السياسيين، مثقفو المهجر، شيوخ القبائل. وقد صارت قرارات ذلك المؤتمر هي منهاج العمل الذي يقود اداء الحركة. القرار الثاني هو مؤتمر مؤسسات المجتمع المدني والذى شملت الدعوة اليه كل المنظمات الطوعية الدولية ومنظمات حقوق الانسان التي تعنى بأمر الجنوب. ولعل أهم ما توصل اليه ذلك المؤسر هو الفصل بين الإدارة المنية والإدارة العسكرية، وتشجيع قيام مؤسسات مستقلة للمجتمع المدنى، واقرار اللوائح والقوانين التي تعمل بمقتضاها الإدارة المدنية. هذه انجلزات ليست باليسيرة في ظروف الحرب، ومع هذا فمازال بين التاس من ينكر على الحركة عله اللفعة العظيمة للمجتمع الجنوبي مما سيفيد منه في النهاية الجنوب والسودان كله.

هؤلاء المنكرون كثيرا ما يسعون الى تقويم تجارب الجنوب الديموقراطية بمنظار شمالى ووفق معايير ممعنة فى التمركز حول الذات. من ذلك ما جاء به الاكاديمي الذى انبرى لنقد كتاب قرنق الأخير(۱). ذكر أن قرنق "حارب الديمقراطية وساهم فى تصديعها حتى تم اجهاضها للمرة الثالثة عام ١٩٨٩ عندما استولى المتطرفون الملتحون

<sup>(</sup>١) الدُكتور خالد المبارك.

على السلطة باسم الدين". وأضاف أن السمة المشتركة بين كتاب قرنق الجديد "وقرنق يتحدث" هي التعتيم على مزايا الفترات الديمقراطية السودانية، لأن السودان القديم "يشمل في قاموس الحركة الشعبية لتحرير السودان حكم الجبهة الاسلامية القومية وحكم جعفر نميري وحكم ابراهيم عبود كما يشمل المراحل الديمقراطية الثلاث على حد سواء". فقرنق مدان في رأى الناقد بدمغ كل هذه المراحل بخاتم واحد ونعت واحد لأنه لم يذكر أن المراحل الديمقراطية السودانية "صاغت وطورت مؤسسات المجتمع المدني، حققت حرية الصحافة واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمي وأجرت انتخابات بواسطة لجنة محايدة يرأسها قاض .. كما شهدت التنظيم الحزبي حتى بالنسبة للاحزاب التي لاتؤمن بالديمقراطية مشل الحزب الشيوعي".

هذا الرأى يكاد يشارك فيه الكاتب مئقف وطنى آخر، له مكان أثير في النفس ليس فقط لما تربطنا وأياه من اواصر القربي وانسا ايضا لجديته في الاقبال على القضايا(۱). كتب الأخ النطاسي يدعو لاستقلال شمال السودان، وهذا رأى سبقه اليه آخرون كما سنبين، كما تتمناه فئه أخرى في الشمال، ولكل أسبابه. مناط دعوى الطبيب المحلل ان الشمال قد استنهك طاقاته من أجل الوحدة بروح "سامرية" وأن الجنوب جاحد ناكر للجميل. هذا امر استكشفه الرجل منذ أن كان طالبا بكلية الطب (١٩٦٢) فيما روى، وأدهشه نقد النواب الجنوبيين العنيف للسيد اسماعيل الازهري وللساسه الشمالين. تأكد له هذا الجحود ونكران الجميل عندما وقع التمرد في الجنوب بعد أن وصلت السكك الجديدية لمدينة واو وانشئت المدارس والمستشفيات.

التعليقان يكشفان عن اصل المشكلة، وأصلها هو أن هناك مدرسة من منقفى الشمال تحسب أن الخرطوم هى سرة السودان بأكثر من المعنى الجغرافى للكلسمة، ولا تنظر إلى أداء الحكام والحكومات الا من منطلق متمركز فى الذات بكل ما فى هذا التمركز من استهانة بالآخر. لن نجاج الناقد الأول فيما جاء به دون احتراس حول محاسن تجاربنا الديموقراطية السالفة بل نفترض صحته بالرغم من أنه غير صحيح. الافتراض غير

<sup>(</sup>١) د. عبد الله هداية الله ، الخرطوم ١٩٩٨/٧/١٤.

صحيح لأن فترات الديمقراطية شهدت ايضا، كما أسلف الذكر، حل الحزب الشيوعى وادراج تهمة الالحاد فى الدستور حتى تبقى كسيف ديمو قليس مسلطة على الرؤوس تسقط حينما تسقط واينما تسقط، كما شهدت التنكو لأحكام القضاء وحل البرلمان بأسلوب مسرحى. نفترض جدلا صحة الزعم ونسأل رغم هذا هل يعرف الناقد حقا عمن يتحدث؟ جون قرنق ليس مؤرخا سياسيا يقوم انجازات العصور مالها وما عليها ، أو ماسكا لدفتر دوبيا يسجل فيه حسابات الربح والخسارة للأنظمة المتعاقبة، ولا هو بضابط نظامى في قوات الشعب المسلحة أدى يمين الولاء للدستور ثم انقض عليه بانقلاب عسكرى بعد أن نامت النواطير، أو عضو في "جبهة الهيئات النقابية" مسعاه الأول والأخير هو الحفاظ على الحقوق المدنية بعد أن أمن في سربه وضمن عيش عياله. ليس هو أيضا رئيس حزب حاكم سرق منه الحكم في حين غفلة منه فأضحى يعدد محاسن مئودته و يتساءل: باى ذنب قتلت؟

الغاية التي يحارب من أجلها هذا الجنوبي "التعيس" هي حقوق تسبق الحقوق المدنية في منظومة حقوق الإنسان ؟ تلك هي الحقوق الطبيعية و علي رأسها حق الحياة وحق التمتع بالحياة. فأول اعلان لحقوق الإنسان في الدولة العصرية (اعلان الاستقلال الامريكي) استهله كاتبه توماس جيفرسون بالقول: "يولد الناس احرارا ويظلون أحرارا متساوين في الحقوق". لهذا الحكم انتهى أيضا اعلان حقوق الانسان والمواطن" في فرنسا بعد ثلاثة عشر عاما من استقلال امريكا ليقول: "الحقوق الطبيعية لايمكن سلبها". وفي قول فيلسوف تلك الثورة روسو: "حرية الإنسان لا تنكر ولا تسلب"، فالإنسان \_قبل أن يكون مواطنا \_ هو صاحب حق أصلي بحكم انسانيته، ولهذا يقول روسو: "أفضل الحرية مع الخطر على العبودية مع الأمان". الانسان أيضا مواطن مفاعل في الشأن العام، وتلك المفاعلة لا تتحقق الا في ظل مساواة كاملة. هذا الأمر، بعد تجارب مريرة في الممارسة والخطأ، أصبح واضحا لساسة الشمال وضوحا لن يستشفه الذين يقرأون الأمور قراءة تحرف النصوص وتخرجها من السياق لكيما تتوافق مع حكم مسبق.

نبهت الحركة إلى الخطأ الأساسى في تركيز ميثاق التجمع الوطنى على الحقوق المدنية واغفاله للحقوق الطبيعية وأصرت، قبل توقيعها على ذلك الميثاق في القاهرة

(مارس/اذار ١٩٩٥)، على ضرورة أن تسبق الاشارة للحقوق الطبيعية أية إشارة للحقوق المدنية. دواعي هذا الموقف ليست هي التقعر بل الحرص على اقرار مبدأ مشهور وواقع غير منكور بالرغم من أن هذا الإقرار يهز المسلمات التي ركنا اليها في الشمال. فعقب انهيار كل حكم ديمقراطي وقبيل سقوط كل حكم عسكري ظللنا نؤكد دوما في مواثيقنا على صيانة الحقوق المدنية التي تعني أكثر ما تعني مؤسسات المجتمع المدني في الشمال النيلي بل وفي حواضره. هذه الحقوق تحتل درجة أدني في سلم الاولويات الحقوقية بالنسبة للمهمشين اقتصاديا وسياسيا خاصة من حمل منهم السلاح، الا إن كان المفترض أن يتبني هؤلاء أولوياتنا ويدافعوا عن همومنا نحن أهل الشمال النيلي لكيما يلقوا منا الرضي والقبول. ونقول الشمال النيلي لأن هموم أهل الشمال الجغرافي غير النيلي أنفسهم لم تتجاوز بعد السعى لتامين حق الحياة في أدني المستويات.

أن يقين البعض بأن الديموقراطية التي ألفناها عصا سحرية تعالج كل أمراض السودان السياسية المتوطنة يقين خادع. نعم؛ الديموقراطية التعدية هي حيار السودان الوحيد الراشد ليس فقط لانها هي المنهج الأكثر نجاعة للتعبير عن التنوع السياسي في السودان، وانما أيضا لأن تجاربنا الراهنة والسابقة قد اثبتت خيبة تجارب الحكم الشمولي كما اثبتتها تجارب العالم من قاصيه إلى دانيه . بيد أن تنوع السودان لايقف عند الوجه السياسي، فهناك ايضا تنوعات اشتات لاتعالج بتمني ذهابها (Wished away)؛ فهناك السياسي، فهناك ايضا تنوعات اشتات لاتعالج بتمني ذهابها والمناه الحروب الأهلية الا بسبب عجزنا المعرفي عن إدراك رابطة السبية بين تلك الفروق وهذه الحروب. فما الذي تعنيه حرية الصحافة وحرية تكوين النقابات و"الانتخابات بواسطة لجنة محايدة يرأسها قاض" لفتي بحر الغزال ماكير الذي ظل يحمل السلاح ثلاثة عشر عاما لكيلا يظل مواطنا من الدرجة الثانية في بلده؟ وما الذي تعنيه لفتي الشرق أوهاج الذي ظل السودان تطلق عليها منظمة الصحة العالمية اسم مثلث السل، من بعد أن لحقت الإصابة السودان تطلق عليها منظمة الصحة العالمية اسم مثلث السل، من بعد أن لحقت الإصابة بهذا الداء الخبيث ٢٠٪ من سكانها؟ وما الذي تعنيه لفتي النوبه كوكو وفتي الانقسنا عدلان وفتي الزنك الدينكاوي المسلم محمد دينق وهم يشهدون على مدى أربع عقود عدلان وفتي الزنك الدينكاوي المسلم محمد دينق وهم يشهدون على مدى أربع عقود

من الزَّمان منذ الاستقلال أرض ابائهم واجدادهم تستزرع في هبيلا (جبال النوبه)، وفي اقدى القرابين (النيل الازرق)، وفي القيقر والرنك (اعالى النيل)، دون أن يفيد منها أهليهم فائدة كبرى مباشرة كانت أو غير مباشرة. فمن بين مائتي مزرعة في أراضي النوبة المستصلحة في هبيلا لايملك ابناء المنطقة غير ربع مزارع، واحدة منها لتاجر وثلاث لجمعيات تعاونية من ابناء الجبال. أهل الحل والعقد في زماننا هذا لم يملكوا حتى الفطرة السليمة التي هدت الصوفي السوداني الزاهد أدريس ود الارباب لرقض أرض أقطعها أياه ملك سنار وهو يقول: "هذه ليست أرضك حتى تتنحها لي، هذه أرض النوبة استغصبتموها منهم". أما أقدى والقرابين والقيقر فقد استكثرنا على أهلها الأصليين مزرعة واحدة من أراضيهم المستصلحة للزراعة الآلية. ولعل الحركة الشعبية بتبنيها لقضايا المناطق المهمشة قد أخرجت الصراع الشمالي \_ الجنوبي من إطاره التبسيطي الاستقطابي. فالصراع بجب ألا ينظر إليه كصراع بين الشمال المستأثر بكل شيء والجنوب المحروم من كل شيء وإنما بين المعدمين في الشمال والجنوب والشرق والغرب وبين طبقة إجتماعية في الشمال النيلي سيطرت على الاقتصاد والحكم وكرست النمط التنموي الموروث من عهد الاستعمار. ونمت بين هذه الطبقة الاجتماعية وأهل الحكم من بينها علاقات مصلحية في أغلب الأحيان، وطفيلية في بعضها. فأغلب رجال الأعمال الفجائيين عقب الاستقلال كانوا من قدامي الضباط والموظفين المتقاعدين من أهل الشمال النيلي. هؤلاء جميعا استثمروا هذه الاراضي لا يما ورثوه عن آبائهم وإنما بتسهيلات من مصارف سودانية ملك الدولة اغلبها. لم يدر بخلد تلك الدولة ما يمكن أن يقود له هذا النمط من الاستثمار من استثارة للاحقاد أو تباين بين المستويات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. كما لم يبدر بخليد أوائلك المستثمرين أيضا ما يمكن أن تؤدى اليه من كوارث استهانتهم بأصحاب الأرض الاصليين في التجوم التي استعمروها.

من مظاهر الاستهائية توجه أغلب المستثمرين بعائد استثمارهم الى الشمال من من مظاهر الاستهائية وجه أغلب المستثمرين بعائد استثماره في العقارات والصناعة والخدمات. اسوأ من هذا أنه حتى الخيرين منهم لم يتفكروا في التوجه بسعيهم المبرور لتشييد المستشفيات والمدارس الأهلية في مناطق الاستثمار كما فعلوا مشكورين في مساقط رؤوسهم في الشمال، بالرغم من

أن الارتقاء بمستوى المناطق التى ربت فيها ثرواتهم أمر توجبه المصلحه الواعية إن لم تكن الاعتبارات الاخلاقية والوطنية. حتى الزكوات التى هى حق للمحروم قبل أن كانت تنفق على أهل تلك المناطق وفيهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها، بل توجه بها ذووها أيضا الى مساقط رؤوسهم. هذه أمور لا تبدر كثيرا الى اذهاننا في الشمال مع ما لها من صلة مباشرة باحتقان الغضب في المناطق المهمشة . ولهذا فان كانت أعالى النيل بحكم وضعها في الجنوب الجغرافي دوما مسرحا لما نسميه بـ "التمرذ"، فان المنطقتين الأخرتين واللتين تقعان في الشمال الجغرافي (جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق) دفعتا دفعا إلى حمل السلاح منذ عام ١٩٨٥ بجانب الحركة الشعبية بسبب من هذا التهميش، فالتهميش، اذن، ليس شعارا فارغا أو ذريعة يلوى بها المهمشون على استوردوا ماء غيرها من أنظمة الحكم الأخرى في الشمال وما أتوا الا بثرا وجيئة. لهذا، استوردوا ماء غيرها من أنظمة الحكم الأخرى في الشمال وما أتوا الا بثرا وجيئة. لهذا، لابد أن تكون هناك معايير أخرى يقيس بها المعذبون في الأرض نجاعة انماط الحكم في السودان بما فيها الديموقراطية، اذ لا ينفع الاعمى ضوء الشمس وهو لايبصرها كما يقول المسيح.

ليس بين هذه المعايير أيضا ماجاء به د. هداية الله الطبيب المحلل حول انشاء المستشفيات والمدارس في الجنوب. سنفترض جدلا أيضا صحة هذه المقدمة، وهي غير صحيحة لأن واقع حال التنمية في السودان غير هذا . فمن بين ٤٨٠٠ كيلو متر من السكك الحديدية في كل القطر لا يتجاوز الجزء الذي يغطي الجنوب منها بضع مئات من الكيلو مترات بين محطتي بابنوسه وواو . ومن بين ٢٠٠٠ كيلو متر من الطرق المعبدة هناك ٢٠٠٠ كيلو متر مرصوفة بالأسفلت كلها في الشمال والفان مرصوفه بالحصباء جميعها أيضا في الشمال باستثناء طريقي ربك / ملكال وملكال / جوبا. أما حول المستشفيات فقد يفيد أن نشير الي نسب توزيع الخدمات الصحية في الشمال نفسه ناهيك عن الجنوب. تبلغ نسب الأطباء العاملين لكل ماقة الف مواطن في ولايات ناهيك عن الجنوب. تبلغ نسب الأطباء العاملين لكل ماقة الف مواطن في ولايات الشمال ما يلي: — ١ ١ ٦٣٪ الخرطوم، ٢ ١ ٨٪ الجزيرة ٣ ١ ١ ١٪ الشماليه، ٨ ١٠٪ النيل، ٩ ره ٪ لكل من كردفان ودارفور، أما نسب الأخصائيين الطبيين ـ مثل صديقنا الناقد ـ فهي ٢ ٨٪ الخرطوم، ١ ٨٪ الجزيرة ٣ ٪ الشماليه، ٢ ٣ ١٪ النيل، ٣ ١٠٪ النيل، ٣ ١٨٪ النيل، ١٨٪ النيل، ١٨٪ النيل، ٣ ١٨٪ النيل، ١٨٪ النيل، ٣ ١٨٪ النيل، ١٨٪ ال

لكل من كردفان ودارفور. هذه هي نسب التوزيع غير العادل بين الشمال النيلي وبقية اقاليم الشمال الجنوب. فالتهميش الاقتصادي والاجتماعي حقيقة ينبغي علينا أن نجابهها بشجاعة.

لكن، ، سنفترض جدلا كما قلنا أن أنظمة الحكم الليمقراطى قد أحسنت كثيرا في حق هؤلاء "الجاحدين" إذ شقت لهم الطرق ، وبنت المستشفيات، وأسست المدارس ولم تحد من هؤلاء "الغفل" شكرانا أو عرفانا. فما بال أهل الشمال اذن قد طاردوا باللعنات الفريق عبود دون شكران أو عرفان بانجازاته الكثر؛ فهو الذي انشأ خشم القربه، وشيد طريق مدني، وادخل التلفزيون، وأنشأ مؤسسات التعليم الفني، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع كبريات دول العالم علي تباين توجهاتها: أمريكا والإتحاد السوفيتي، الصين والمانيا، بريطانيا ويوغسلافيا. لا يدور بخلدي أن الكاتب النطاسي كان من بين القلة التي وقفت تدافع في اكتوبر ١٩٦٤ عن النظام الذي حقق كل هذه (الانجازات) بل اقطع بانه كان في موقع ما يردد مع من كانت تتابع انفاسهم وهم يرددون: (وها نخن مع النور التقينا). تعساء الجنوب هؤلاء كانوا أيضا في عهود الديموقراطية يحسبون أنفسهم في عتمة كابية وظلام دموس، هذا الظلام وتلك العتمة لن يبددهما الا فيض من الحرية، الحرية الطبيعية .. كيف نفسر هذا التناقض من موقفين في عقل المثقف الشمالي؟.

مواقف هؤلاء المثقفين تشابه كثيرا موقف وليام جيفرسون داعية الحرية ابان الثورة الأمريكية. كان جيفرسون صادقا عند ما أعلن بأن الحرية حق طبيعي، وكان صادقا مع نفسه عندما سعى لتأطير ذلك المبدأ دستوريا. الا أن جفرسون كان في ذات الوقت سيدا لأكثر من ثلاثين عبدا رقيقا، كما كانت له اماء أنجب من واحدة منهن (سالى هيمنجز) وهو الذي كان يدعو لتحريم الزواج بين الأعراق المختلفة لم يدر بخلد جيفرسون ان هناك تناقضا بين الموقفين لأن الحريات التي يتحدث عنها تخص البشر وارقاؤه ليسوا بشرا في ظل الفكر السائد آنذاك. فالمشكل الحقيقي، اذن، هو الفقدان الكامل للحساسية تجاه الجنوبي والافتراض بأنه لا يملك شعورا متميزا أو طموحا يتفرد به أو قدرة ذاتية على التعرف على ما ينفعه وما يضره، فكل ما فيه خير للشمال ينبغي أن يكون خيرا وبركة على الجنوب.

بيد أنا نعيش في عبهد غير عهد جيفرسون، العهد الذي تسيدت فيه اوروبا على العالم، واستعلى فيه الرجل الأبيض على من صنفوا سودا وصفرا وسمرا ، بل حسب بعضهم عبئا ثقيلا على الرجل الأبيض (White man's burden). نعيش اليوم في عهد "تساوت فيه الكتوف"، وأصبح فيه الحديث عن التمايز بين البشر ضربا من قلة الأدب، وصار فيه العالم قرية يلم فيها اطفال النرويج بما يقع في بحر الغزال فيقرعون الأبواب يستجدون لهم العون والغوث (بلغ ما جمعه تلاميذ مدارس النرويج لإغاثة اهل بحر الغزال ١٠ مليون دولار)، في هذا العالم لم يعد بمقدور أحد ان يخفي على الناس امرا يحق طم أن يعلموه.

استنكر الكاتب النطاسي عنف الجنوبيين في نقدهم الأزهري كما استنكر الكاتب الابداعي، وضع قرنق لنظام الحكم "الديموقراطي" في نفس المقام مع انظمة حكم أخرى لانمت في نظره للديمقراطيه بسبب، لم يدر بخلم الكاتبين أن لأهل الجنوب مسطرة أخرى يقيسون بها "الديمقراطية". فالأزهري زعيم الحركة الوطنية في الشمال بلا جدال، والأزهري هو رافع علم استقلال السودان بلا ريب؛ ولكن الأزهري ايضا هو قائل النظام الذي أرسى قواعد العلاقة بين الشمال والجنوب قبيل الاستقلال . ذلك الاستقلال ما كان ليتحقق لولا وقوف الجنوبيين كتلة واحدة وراء اقتراح إعلانه من داخل البرلمان بناء على عهد قطعته احزاب الشمال بان "تنظر بعين الاعتبار" لمطلب الجنوبيين في الفدريشن عند وضع الدستورالدائم للسودان المستقل". عن هذا العهد نكصت أحزاب الشمال جميعها وألحقت النكوص بالغدر. ففي عهد الحكومة الثانية بعد اعلان الاستقلال (الحكومة الائتلافية) عزلت تلك الحكومة احد وزرائها الجنوبيين (ستانسلاوس عبد الله بياساما) من منصبه وأودعته السجن بتهمة الحض على كراهية اللولة عند ما قرر تكوين حزب يدعو للفدريشن، أي للفكرة التي قامت عليها الدولة ايتداء. والوزير الحبيس الطريد كان بمزاجه وثقافته وإلمامه الرصين باللغة العربية من اقرب الجنوبيين لأهل الشمال. فستانسلاوس، كما روى في سيرته الذاتية التي قدم لها ابل الير ونشرت في عام ١٩٩٠، هو أصلا مواطن من دارفور من قبيلة الفور (كيرا) وكان والده فقيها "فكي" صاحب خلوة، أخذ عنوة كرقيق وبيع في قرية كافي كنجي فتولته الكنيسة بالرعاية ونصرنته.

لم تكتف الحكومة بقرارها الغريب ضد ستانسلاوس بل وضعت قضية الفدريشن نفسها محل مراجعة عبر لجنة فنية ضمت من افترض فيهم الالمام بقضية الجنوب، وكلهم من الشماليين الذين عملوا في ذلك الاقليم (حسن محجوب ، حسن أحمد عثمان الكد، ابراهیم بدری، محمد علی محیمید)، أو من كانت لهم مباحث معروفة حول قضایا الاقليم (بشير محمد سعيد ومحى الدين صابر) بجانب سياسيين من أهل الرأى في الشمال (عبد الله ميرغني وأحمد السيد حمد) . وكما حدث في اجتماعات القياهرة لتقرير الوضع النهائي للسودان (شماله وجنوبه) عبر وفد سوداني كله من الشماليين لم تضم اللجنة التي انيط بها التدارس حول الفدريشن (مطلب الجنوبيين) جنوبيا واحدا. فلا عجب أن أثار قرار اللجنة حفيظة الجنوبيين؛ أوصت اللجنة بعدم قبول مبدأ الفدريشن للجنوب لانه ليس هناك ما يسمى بالجنوب بل هناك "قبائل متنافرة متحلفة" لايجمع بينها جامع. عضوان فقط في هذه اللجنة تميز موقفهما عن الأخرين؛ ابراهيم بدري الذي أصر على قبول الفدريشن إن كان هذا هو ما يبتغيه الجنوبيون وإن كان أهل الشمال يريدون للجنوب أن يبقى متحدا مع الشمال بناء على ارادة أهله؛ وحسن محجوب الذي كان أكثر شجاعة في الافصاح عما عجز عن التصريح به الآخرون، المناداة بفصل الجنوب حتى يحافظ السودان على كينونته العربية الاسلامية. رد الجنوب على تلك الخطوة الرعناء أفجع أحزاب الشمال اذ حصل الحرب الفيدرالي في الانتخابات البولمانية (١٩٨٥) على أربعين من مجموع الستة واربعين مقعدا المخصصة للجنوب، كما جاءت تلك الانتخابات بعناصر أشد تطرفا في دعوتها للفدريشن من ستانسلاوس الوديع.

هذه الفيدرالية "المشبوهة" التي أودع بسببها ستانسلاوس السجن كان لها دعاة شماليون قبل ستانسلاوس وقبل اعلان الاستقلال. عن ذلك الرأى عبر حزب شمالي (الحزب الجمهورى) أثبتت الأيام صدق حدسه ونفاذ بصيرته ، في كتيب أصدره في ديسمبر ١٩٥٥ تحت عنوان " أسس دستور السودان لقيام جمهورية فيدرالية ديموقراطية اشتراكية". على أن هذا التنصل من الالتزامات السياسية التاريخية، بل وضع الالتزامات نفسها على اتهام من جانب مؤكديها عار لن يدحض بل هو خطيئة الشمال الأولى.

نعم، الديموقراطية عبلاج لادواء السودان شريطة أن تبنى على قوائم من العبدل الاجتماعي وترسي على الاعتراف بحقوق البشر الطبيعية إفيالحقوق الطبيعية لازمة للحياة، والعدل الاجتماعي ليس ترفا معنويا. في هذا الشأن اذكر سؤالا وجهه صحفي اريترى ناشئ للصادق المهدى في مؤسر صحفى غداة انتهاء اجتماع لهيئة قيادة التجمع بأسمرا شارك فيه الدكتور قرنق. سأل الصحفى رئيس الوزراء السابق: "ما هو الضمان لان لاتعود الديموقراطية للسودان بنفس الصورة السابقة التي قادت الى فشلها؟". اجاب الصادق بأن الديموقراطية لم تفشل لانها لم نمنح الفرصة لتزدهر، "فخلال اثنين واربعين عاما من الاستقلال كانت هناك عشر سنوات من الحكم الديموقراطي واثنان وثلاثون عاما من الحكم العسكري والانتقالي". عقب د. قرنق الذي شارك في المؤتمر بقوله: " الديموقراطية خيارنا ولكن حساب السيد الصادق ينقصه معادل ثالث. نعم، خلال الاثنين والاربعين عاما كانت هناك عشر سنوات من الحكم الديموقراطي واثنان وثلاثون عاما من الحكم العسكرى والانتقالي ولكن كان هناك أيضا اثنان وأربعون عاما من الحرب". مفاد هذا القول أن أزمة الحكم في السودان ترتبط بالحرب والظلم الاجتماعي لأن الحكم الصالح لايتحقق الابالاستقرار، والاستقرار لايتحقق الابإنهاء الحرب والظلم الاجتماعي، وكلاهما لاينتهي الا بإزالة اسبابهما الجذرية. لهذا فأن أي تقويم لأنظمة السودان المتعاقبة لا يأخذ في الاعتبار مواقفها من هذه القضايا هو تقويم مغلوط

الى هذا نضيف بأن الحديث عن جناية العسكر على الديموقراطية والحكم المدنى حديث مغلوط هو التخر. صحيح أن دور الجيوش الأول والأحير هو الحفاظ على سلامة أراضى الوطن ضد العدوان الخارجى، ولكن صحيح أيضا أن الجيش السودانى منذ الاستقلال ظل أداة في يد السياسين لحسم قضية سياسية داخلية بل هي أهم قضايا السياسة السودانية في فترة ما بعد الاستقلال. وقد اثبتت تجارب السياسة في اتفاق اديس ابابا ١٩٧٧ ومبادرة السلام السودانية ١٩٨٨ واتفاق القصر ١٩٨٩ واعلان كوكا دام ١٩٨٦ بأن هناك سبيلا آخر لحل هذا المشكل سلميا. لهذا فان الدفع بالجيش الذي يفترض فيه الناس الحيدة في قضايا السياسة الداخلية – لأن يلعب دورا في هذه القضايا سيحمله بالضرورة على أن يكون له رأيه الخاص فيها، لاسيما وهو الذي

يدفع شن اخطائها. هذا التخليط جعل الجيش يحتسب لنفسه دورا فيما لم يعد له وما هو غير مؤهل لادائه مثل النص في الدساتير على دور الجيش في حماية الدستور. مثل هذا النص زندقة دستورية في عرف الليبرالية، فحماية الدستور حق مطلق للقضاء أو الاجهزة الدستورية التي يوكل لها الدستور، وهو الذي يفصل في دستورية القوانين، وهو العليا؛ فالقضاء هو الذي يفسر الدستور، وهو الذي يفصل في دستورية القوانين، وهو الذي يقرر في النزاع الدستوري بين الإجهزة، وهو المذي يحاسب وفق نصوص الدستور والقوانين كل من خرج على الدستور والقوانين. بيد أن هناك ضرر آخر اعمق من هذا أصاب مشروع البناء الوطني، لا بسبب إقحام الجيش في حرب سياسية فحسب وانما أيضا بسبب التصوير الخاطئ لتلك الحرب للجيش والشعب، فالخطاب السياسي حول الحرب كثيرا ما تخللته تعبيرات مثل "حماية الأرض والعرض" أو "حماية الوطن والدين" أو ـ كما حدث ويحدث في عهد الجبهة ـ "تطهير البلاد من الرجس". الواجبات التي حددها دستور الجبهة للجيش "حماية مكاسب الشعب وتوجه الأمة الحاري". والتعبير الأخير تعبير مفخخ فهو لا يعني شيئا غير الأجندة الأيديولوجية الخضاري". والتعبير الأخير تعبير مفخخ فهو لا يعني شيئا غير الأجندة الأيديولوجية اللنية المتطرفة للجبهة.

التوجه الغزوى هذا ليس بالجديد الا أنه استفحل في عهد النظام الراهن الذي لم يحترم حتى المبادئ السامية التي يدعى استلهامها؛ مبادئ الشرع. ولعل أهم درس في الأخلاق العسكرية لقتنه الحركة الشعبية لغيرها هو سياسة الأسر إذ لا يعرف تاريخ الحرب منذ بدايتها اسارى للجيش السودانى؛ فمصير كل من يقع في يده من الجنوبيين حتى وان جاء مستجيرا هو القتل. ولأهل الجيش اسلوب معروف في هذا هو "التفسيح" أي الانتقال بالاسير الى خلاء فسيح لقتله. هذا أمر نهت عنه اتفاقية جنيف لعام ١٩٢٩ التي تنص على إطعام الأسرى وسكناهم على نحو ما يوفر للجيش الآسر. أما اخواننا المجاهدون في سبيل الله فلا نخالهم يذكرون قول الرسول في اسرى بني قريظة: "أحسنوا أسارهم وقيلوهم واسقوهم ولاتجمعوا عليهم حبر الشمس وحر السلاح". ولا يذكرون قول على بن أبي طالب: "لا تقتلوا أسيرا ولا تجهزوا على جريح، ومن القي السلاح فهو آمن". بل لا يذكرون قول رب العباد: "ويطعمون

الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" (الانسان، ٨)، أو يتفكرون في قوله تعالى عن إجارة المشركين: "وأن أحدا من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثمر أبلغه مأمنه" (التوبة ، ٩).

بالرغم من كل هذا التاريخ الذى لايبهج أخذت الحركة تتلمس كل ما هو ايجابي في العلاقة مع أحزاب الشمال بهدف تعميقه. بدلا من أن يغبط هذا التحالف الاستراتيجي بين الحركة وأحزاب الشمال وفق مقررات اسمرا العصبة المتربصة أو المتشككة من مثقفي الشمال، أخذت هذه اللاأدرية الجديدة(۱) تتمحك عند كل قول يصدر من الحركه للتشكيك في مراميها. هذه الجماعة برغم كل دعاواها حول ضرورة وحدة السودان بشرا وأرضا بتكاد تثير التساؤل حتى في جدوى هذا التحالف بل تكاد، بمسلكها، تضع العصى في دولاب التلاحم بين الفصيلين بدلا من تمتينه لكيما يتطور التلاحم الى توحد كيماوى بين الشمال والجنوب. سبب الاسترابة، فيما نعتقد، هو أن تعاون القوى السياسية الشمالية التاريخية (في اليمين واليسار) مع الحركة وتحالفها معها لتحقيق اهداف استراتيجية يكذب أوهام هذه العصبة ويفضح خيبة سعيها للوقيعه بين العرب والحركة، ويكذب دعاواها في أوساط عامة الناس في الشمال لأ بلسة كل ما يمت للجنوب بصلة.

## التربص والوقيعة

هذا الموضوع نوليه اهتماما خاصا لسبين؛ الأول هو ما توحى به مقالات المتزيدين بأن ليس للسودان قضية غير قضية الوحدة العربية. قضية السودان، بل أم قضاياه هى وحدة أرضه وأهله. فقضيته الأولى ليست هى الوحدة العربية ولا الوحدة الافريقية ولا التكامل مع مصر، لا لأن هذه ليست قضايا هامة ينبغى أن نوليها الاهتمام؛ وإنما لأنه بلون تحقيق وحدة بلادنا بأسلوب طوعى يرتضيه كل أهل السودان لن يكون هناك استقرار وبالتالى لن تكون هناك ديموقراطية أو سودان يأمل منه الآملون أن يلعب دورا في تحقيق الوحدات التى تتجاوز حدوده. هذا هو ما أدركته القوى الفاعلة فى الساحة

<sup>(</sup>١) اللاادرية فرقة من السوفسطائيين الاسلاميين أدمنت عدم اليقين في كل شيء.

السياسية وأقرته في العهد الأسمري وإن لم يدركه الذين يسعون ـ بوعى وبدون وعى ـ لتقويض وفاق اسمرا. السبب الثاني هو أن نجاح ما اتفقت عليه القوى السياسية جمعاء باستثناء الجبهة القومية الاسلامية ـ يقتضى في البدء ارساء قواعد الثقة بين جميح الاطراف، ولا سبيل لهذه الثقة إن كان الهدف الأوحد في هذه الحياة الدنيا لبعض مثقفي الشمال هو تحطيم كل لبنة (Building bloc) يثبتها دعاة الوحدة الطوعية في هذه القواعد. وتلك لعمري هي أكبر هدية يقدمها المتربصون لأضرابهم المتشككين في صدق أهل الشمال؛ فثمة فرق بين الالتباس كحالة ذهنية تنجم عن سوء الفهم لبعض المواقف التي تتخذها الحركة، وبين الربية الدائمة التي تقارب الشنآن. فلا مشاحة في مساجلة الحركة في اطروحاتها التي تحتاج الى تبيان؛ ولا غضاضة في التوقف عند بعض سياسات الحركة التي تربك المعارضين للنظام من حلفاء الحركة. الغضاضة في الترصد وافتعال المعارك استنادا على خبر ملهوج أو شائعة باطلة نما يعكس سوء القصد. في هذا لا نفتري كذبا ولا نغالي في حكمنا على هذه الشريحة بل ننطلق من قراءة واعية لخطابها دون أن نذهب لما بين السطور. وتزداد شكوكنا عندما تتواتر الاحكام واعية لخطابها دون أن نذهب لما بين السطور. وتزداد شكوكنا عندما تتواتر الاحكام الانطباعية الظالمة وترد دوما بألسنة شحينة.

من بين ما نتناول مثلا ما كتبه أديب اكاديمي معروف في بابه الاسبوعي في جريدة مصرية مرموقة (۱) يستنكر فيه ماظنه مبادرة ليبية للوفاق بين الحركة ونظام الخرطوم لأن كليهما لا يحمل تفويضا من أهل السودان للتقرير في شأنه، وهذا قول حق . لكنه أضاف أمرين لم يحالفه الحظ فيهما؛ الأول هو أن هذه المفاوضات غير المأذونة تحصر القضية السودانية في النفق "الذي وضعتها فيه القوى المعادية لوحدة السودان ولمصلحة الأمة العربية والتي ظلت تبرز القضية السودانية بتشجيع ضمني من الحركة الشعبية باعتبارها صراعا بين شعب مسيحي ولا ديني مضطهد ومستعمر شمالي يرمي الي استعباد الجنوب وفرض الاسلام عليه بمساندة من العرب والمسلمين". الأمر الثاني هو ما أسماه "البعد المرعب" التي تكتسبه تلك المبادرة" في ضوء ما أعلنته الاذاعة الاسرائيلية قبل اسبوع وبضعة أيام عن وصول وفد من الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى إسرائيل

<sup>(</sup>١) الدكتور محمد ابراهيم الشوش الاهرام ٢٣ يناير ١٩٩٩.

للالتقاء بمسئولين من وزارة الدفاع الإسرائيلية بهدف دعم حركة التمرد التي يقودها جون قرنق".

كان حريا بالكاتب، وهو يكتب لصحيفة مصرية، أن يطلع على ما قاله قرنق لقيادة مصر عندم التقى بها عقب عودته من ليبيا، وما نقله لقيادة التجمع الوطنى التي تقيم أغلب قياداتها فيها؛ لو فعل لأدرك بأن رسالة قرنق لرفاق نضاله هي ضرورة توحيد مواقف التجمع إزاء المسعى الليبي المشكور حتى لا تتكسر الرماح آحادا. هذا ليس هو موقف الرجل الذي يخول لنفسه حق الحوار بمفرده مع النظام وما كان "الخبر" ليأخذ "بعدا مرعبا" لو جاء من أحد صحفيي الإثارة أو من كاتب سياسي منحاز، وانما جاء من اكاديمي باحث يأخذ الناس مقاله مأخذ جد، لهذا يفترض فيه القارئ الاهتمام بالاستيثاق مما يقول، كما يترجى منه أن يطرح الايماءات التي تشير الى التدقيق حيث لا تدقيق. من تلك الايماءات اشارته الى ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية "قبل اسبوع وبضع أيام" مما يوحي بأن الكاتب قد التقط بأذنه ما نقل من خبر. حقيقة الأمر هي أنه حتى الذين جاءوا بهذا الخبر بدءا بـ (تلفزيون الخرطوم) في حملة اعلامهم المضاد نسبوا خبرهم الى إذاعة الجيش الإسرائيلي وليس الإذاعة الإسرائيلية، وأخذته عنهم وكالة الصحافة الكويتية ثم صحف الخليج. بيد أن صحف الخليج كانت أمينة مع قرائها اذ اردفت الخبر بنفي من الحركة كما أتبع ذلك النفي بتصريح مباشر من قرنق لقناة تلفزيون الجزيرة، وكان كل ذلك قبل نشر مقال الاستاذ الأديب. وحسب ظننا فإن توافق زيارة قرنق الى طرابلس مع نشر ذلك الخبر يوحى بأن هدف صحافة الخرطوم من بث الخبر الملغوم هو افساد الزيارة التي فاجأتهم من بعبد أن ظنوا بـان ليبيـا هـي واحدة من "المناطق المقفولة" لهم. ولعل أدنى ما كان في مقدور الكاتب هو التثبت من صحة الخبر كما يفعل أى باحث عبر الانترنت أو عبر الرصد اليومي لكل اذاعات العالم الذي تقوم به الإذاعة البريطانية وترفد به مكتبات الإذاعات وتوفره لمن يريد عبر البريد الالكتروني لقاء شن زهيد.

بالرغم من كل هذا التلبيس المربك للقارئ أبقى الدكتور الأديب لنفسه مخرجا فى جملة اعتراضية تساءل فيها إن كان لليبيا علم بما أوردته "الإذعة الإسرائيلية" أو بما ينفيه. هذه المساحة للشك فى صحة الخبر لم يحرص عليها صحافى متمرس. ينتابنا

بعض الحرج لضم ذلك الصحفى الى عصبة المتربصين لما نعرف عنه من موضوعية فى تناوله لقضية الجنوب، بل فى قضايا الوطن الأخرى. ولكن لأنا نأخذ أقوال امثاله مأخذ جد، ولأن الكثيرين من قرائه لايرتابون كثيرا فيما يقول، يصبح لزاما علينا أن نبين كيف تنكب الصحفى الأريب طريقه هذه المرة. كتب الصحافى المخضرم(۱) يتحدث عن مأزق المعارضة ازاء نشر ذلك الخبر الذى لايشك فى صحته إذ يقول: "اذا صح الحبر، ولا أرى سببا يدفعنى للشك فيه". الصحافى الصديق – وهو صديق قديم تأسى على المأزق الذى سيوقعنا فيه هذا الخبر عندما قال: "استطيع أن اتصور المحنة التى تواجه دبلوماسية المعارضة وعلى رأسها مستشار الحركة الشعبية ذاتها الدكتور/ منصور خالد"، كما حذر المعارضة من سياسة دفن الرؤوس فى الرمال فى أمر لا "يمكن خالد"، كما حذر المعارضة من سياسة دفن الرؤوس فى الرمال فى أمر لا "يمكن السكوت عنه أو الدفع به تحت البساط". كل هذا الطرح الهولى بسبب خبر ملغوم لم يحرص متلقوه على القيام بأدنى ما تنطله مقتضيات الاستقصاء للاستيثاق منه؛ كالعودة الى المصادر الأولية. ولكن يبدو أننا نعيش فى اقليم تطغى عليه الثقافة الشفاهية وعنعنة الأحاديث؛ وليت أحاديث الحلف كانت كأحاديث السلف من الفقهاء القدامى، فاولئك كانوا يتبعون كل حديث بقولهم: "والله أعلم".

هذا هو حالنا في هذا الاقليم المنكوب؛ في هذا الاقليم قامت الدنيا ولم تقعد لأن فنانة معروفة (نجوى كرم) أدلت بتصريح لاحدى القنوات التلفزيونية اساءت فيه الى محمد رسول الله. الدنيا التي قامت ولم تقعد شملت الصحافة، والحكومات، والفقهاء، وإدارات الجوازات والمهاجرة؛ وتبعتها قرارات وفتاوى لا يقدم عليها رجل عاقل الا بعد التثبت من التهمة الغليظة، خاصة وكل هؤلاء الذين يقضون في شئون العباد يعرفون أن البينة على من ادعى. هذا ما يفعله قضاة الدرجة الثالثة في الحكم على جريمة مرور في أي مجتمع يحترم حريات أهله وبالتالي يحترم نفسه، ناهيك عن فتاوى التكفير. لم يعن لأحد من هؤلاء أن يسأل عن القناة الفضائية التي بثت الخبر، أو عن الصحفى المحقق الذي حاور الفتاة، أو عن اليوم والساعة التي بث فيها الخبر، أو عن النص الحرفي لما قالته الفنانة، إن صح أن كان هناك لقاء تلفزيوني.

<sup>(</sup>١) الفاتح التجاني صحيفة الفجر الأحد ١٧ يناير ١٩٩٩.

الصحفى الأريب الذي لا يرى مدعاة للشك فيما نقله عن "وكالات الأنباء" أمتع قارئه بتحليل يدور على نفسه يكشف فيه عن مبررات "تعاون" الحركة مع اسرائيل ويربط بين هذا التعاون المزعوم وتعاون "المعارضة مع الولايات المتحدة الأمريكية بصورة تقود الى" رهن البرنامج الوطني للمصالح الأمريكية في المنطقة". هذا ما اسماه الدكتور طارق حجى في كتيبه الراثع "من عيوب تفكيرنا المعاصر" ثقافة الكلام الكبير"، يعنى حجى بذلك كيف يعيش المثقفون العرب في عالم يتوهمونه ويصورونه بإسلوب خطابي فصيح. يقول الصحفي أن الذي لا يدفعه للشك في صحة الخبر هو "علاقات الحركة السياسية الجنوبية - وبصورة خاصة حركات التمود - بإسرائيل". الحركة السياسية الجنوبية شملت فيمن شملت منذ بداية عهدها ستانسلاوس بياساما وبوث ديو وكلمنت امبورو وسانتينو دينق ووليام دينق وابل الير وهيلارى لوقالي على سبيل المثال، فمن من هؤلاء كانت له علاقات باسرائيل يملك الصحفي المحقق أن يضع يده عليها؟ هذه التعميمات الجزافية تضع اصحابها لا أولئك الذين تنتاشهم في حرج بالغ. أما حركات التمرد فالقاصى والداني يعلمان ما كان لجوزيف لاقو ورفيق دربه اليسون مقايا من صلة باسرائيل، وكنا على علم بتلك الصلة قبل أن يخرج علينا مؤلف كتاب "جواسيس جدعون" بكتابه الأخير الذي أورد فيه الأسباب التي دفعت اسرائيل لدعم "متمردى" الجنوب يومذاك. جوزيف لاقو هذا هو الرجل الذي جلسنا لنحاوره من أجل تحقيق السلام في أديس ابابا ١٩٧٢ دون أن نستذكر ماضيه. وقد اصبح لاقو فيما بعد نائباً لرئيس جمهورية السودان العضو العامل في منظمة الجامعة العربية، كما اصبح اليسون قائدا لقوات الجنوب في ظل نظام الجبهة الاسلامية ثم نائبا لرئيس برلمانها في عهد الجبهة القومية الاسلامية. وكنا يومذاك - ومعنا الصحفى الصديق - أشد الناس ابتهاجا بتحقيق السلام في جنوب السودان مع هذا "العميل" الإسرائيلي باعتبار أن هذا هو النعت الدى بجب أن يوصم به حسب منطق المقال.

كان هذا في زمان كانت فيه اسرائيل هي "دولة الكيان" التي يخوض معها العرب حربا ساخنة، وكان فيه أهل السياسة في شمال السودان لا يرون في حرب الجنوب الاموامرة اسرائيلية، وكانت فيه الدول الافريقية المتاخمة للسودان في حالة ضعف ملحوظ لا تملك معه قدرة على حماية أو رعاية السوداني الجنوبي الذي يستنصر بها. فسا الذي

يدفع الحركة اليوم من بعد أن أصبحت حليفا لأحزاب الشمال الى البحث عن تعاون مع اسرائيل مع كل ما فى هذا من إثارة لحساسيات من هم أقرب اليها؟ وماالذى يدفعها اليه وهى التى تجد القبول ـ ناهيك عن النصرة ـ من دول أفريقية كثيرة مثل اثيوبيا، يوغندا، اريتويا، كما تجدها من دول الجنوب الأفريقى ذات العلاقة الوثيقة بفلسطين بحكم مايربط منظمة التحرير بمنظمات التحرير الافريقى مثل المؤتسر الوطنى الافريقى (جنوب افريقيا) وسوابو (ناميبيا) وزابو (زيمبابوى). لهذا فعندما تقول الحركة بأن سندها الأكبر هو فقراء افريقيا فهى لا تصور إلا واقعا ملموسا.

لا تقف القضية عند هذا بل نضيف تساؤلا آخر: لماذا كل هذه الاستثارة الاستفزازية حول علاقة الحركة باسرائيل في الوقت الذي لا نعرف فيه لاسرائيل حتى منظمة طوعية واحدة تعمل في المناطق التي تسيطر عليها الحركة، وإن كنا نعرف لها قنصليات وسفارات على امتداد الوطن العربي. كما لانعرف عن لقاءات معلنة أو مستترة مع ممثلي اسرائيل لاجهاض "البرنامج الوطني" السوداني، وإن كنا نعرف عن لقاءات تلق لها الطبول لتطبيع العلاقات العربية ـ الاسرائيلية، كما نعرف عن مؤتمرات احتفالية تقيمها الدول لخلق سوق شرق أوسطية تنتظم دول الشرق الأوسط بما فيها اسرائيل ودول شمال أفريقياً. لهذا فحتى إن كان هناك ثمة لقاء بين قادة الحركة واسرائيل لا ينبغي أن يكون هذا مدعاة تجريم عند من ارتضى الأمر الواقع وابتني سياساته على قبوله؛ التجريم نقبله من الذين يعبرون عن مفاهيم ابي نضال ونايف حوائمة وبقية القابضين على جمر لاءات الحرطوم الثلاث.

"الكلام الكبير" يوقعنا أيضا في حيره لأنا لا نفهم في كثير من الأحيان ما يقال، خاصة عندما يقوم على كنايات بعيدة اللزوم كما يقول النحاه؛ فما هو "البرنامج الوطنى"؟ وما هي "المصالح الأمريكية في المنطقة"؟ "البرنامج الوطنى" فيما نعرف هو أجندة أسمرا التي تهدف لحل نهائي للمشكل السوداني. عناصر ذلك الحل هي إنهاء الحرب، والقضاء على الظلامات التاريخية، وارساء قواعد الليموقراطية التعددية، وتحقيق الوحدة الطوعية عبر ممارسة حق تقرير المصير. هذه كلها شئون سودانية يحققها السودانيون بإرادتهم أو يعجزوا عن تنفيذها لغياب ارادتهم. ولا حاجة لنا في الحالتين الارتهان الإرادة للمصالح الأمريكية أو المصالح الصينية في المنطقة. في سبيل تحقيق هذه

المصالح يتعاون التجمع الوطنى الديموقراطى مع كل قوى العالم التى تعينه على الوصول لأهدافه وعلى رأس هذه القوى أمريكا بحكم تفردها في عالم اليوم بصنع القرار الدولى في بحلس الأمن، وفي منظمات حقوق الانسان، وفي المؤسسات التنموية والانسانية. وحسب علمنا ظلت أمريكا تؤيد هذه الأجندة لا "فيما ورد في وكالات الابناء" وانما في تصريحات مستوليها على أعلى المستويات، وفي قرارات هيئاتها التشريعية (بجلس الأمن، النواب ومجلس الشيوخ)، وفي مواقف ممثيلها في المنظمات الدولية (بجلس الأمن، المباهمة العامة للأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان)، وفي مواقف مبعوثيها لمفاوضات السلام (شركاء الايقاد). ولكن ربما كان لدى الصحفي الأديب ما يؤكد غير هذا بأسلوب ثبت غير أسلوب "تناقلت وكالات الانباء" حتى لانوقع أنفسنا في مأزق يحملنا على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان لا لأن هذه هي رغبة أهله، وانما لأنها أمريكا على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان لا لأن هذه هي رغبة أهله، وانما لأنها التهت إلى قرار بأن انفصال الجنوب نفسه وفي مناطق أخرى مهمشة من القطر. هذه الانتمناها أمريكا لأكبر اقطار افريقيا مساحة لما سيحدثه من أثر على دول الجوار، وعلى المستوى الانساني (فرض أعباء اغاثية جديدة هي في غني عن تحملها).

أما المصالح الأمريكية في المنطقة فهو أمر يتجاوزنا جميعا ، يتجاوز التجمع الوطنى بميرغتيه ومهديه وقرنقه، ويتجاوز نظام الجبهة ببشيره وترابيه وتوجهه الخضارى، ويتجاوز - بالطبع - الفقير اليه تعالى منصور خالد "مستشار الحركة ذاته". وقد تعلمنا في الصف الثانى في المدارس الابتدائية دروسا في الحكمة منها: "رحم الله امرءا عرف قدر نفسه". المصالح الامريكية في المنطقة تحميها مصارف وصواريخ ومعلوماتيات عابرة للقارات، وتدفع عنها "الاذي" جيوش وطائرات وبارجات تحتل مواقعها في أكثر من موقع استراتيجي بالمنطقة، وتدعمها دبلوماسية ذات نفوذ في بلاد العرب والعجم وبلاد المسلمين والمجوس. ولو قيض للرئيس مونرو صاحب نظرية العزله الباهرة ولعل ادرى الناس بهذه الحقائق رجل عايش احداث حرب الخليج، ويعايش اليوم أول حرب ساخنة يقودها حلف الاطلسي بعد خمسين عاما من انشائه في أوروبا تحت حرب ساخنة يقودها حلف الاطلسي بعد خمسين عاما من انشائه في أوروبا تحت

القيادة العليا لرئيس الأركان الأمريكي والقيادة المباشرة للجنرال ويسلى كالارك الامريكي. التجمع الوطني الديموقراطي ليس رهينة لأحد ولا ينبغي أن يكون، ولكنه في ذات الوقت ـ يدرك واجبه وأولوياته. ليس من بين أولويات التجمع محاربة المصالح الأمريكية في المنطقة، وإنما أولويته القصوي هي انقاذ السودان وأهله من أنفسهم أولا. ويوم أن ينجح في ذلك ستكون أولويته القصوي هي انقاذ أهل الشرق من السل، وانقاذ أهل الغرب من العطش، وادخال ٨٠٪ من أهله الأميين الى حظيرة المعرفة، وإنقاذ أهل السودان على امتداد القطر من الفقر الذي يعيش ٩٠٪ من السودانيين تحت حطه الأحمر. فمن الحير أذن أن ننصرف الى ما هو أقرب الى قدراتنا سائلين الله أن يلهمنا حكمة الفيلسوف زين Zen: "اللهم بصرني بالممكن لأعمل على تحقيقه، ونبهني الى المستحيل لأنأى بالنفس عنه، وأهدني الحكمة للتمييز بين الاثنين".

في مسعانا لتقصى التربص ومحالات وضع العصى في دولاب التعاون بين الحركة والتجمع نلتقى الدكتور حالد المبارك من جديد(١). يزعم الكاتب بان التحالف بين الحركة وقوى الشمال "التي كانت تجاربها" هو تحالف "انتهازى" أملته ظروف معارضة نظام الجبهة. حول ذلك التحالف اعتراه ذهول وأخذت منه الاستراعة مأخذا. يقول "حدثت على صعيد الاحزاب والنقابات الشمالية المعارضة تطورات مذهلة اذ قبلت بالتحالف مع الحركة الشعبية في إطار ميشاق التجمع الوطني الليموقراطي (صدر في ١٩٨٩) ووقعت عليه الحركة في اذار / مارس، ٩٩٩". وما كان ينبغي للدكتور الناقد أن يذهل أو يستربع من تحالف الحركة مع قوى الشمال ، فالناقد الذي انتهت به المسيره غداة سقوط مايو الى الحزب الوطني الاتحادي يفترض أن يعرف أن الحركة قد تحالفت في بواكير نشأتها مع الشريف حسين الهندي لحاربة نظام نعيري (اجتماع طرابلس الاستاذ صديق الهندي. والناقد الجامعي "الانتفاضي" غداة انتهاء الرئيس القائد الى "طاغية مخلوع" يفترض أن يكون ملما بالاتفاق التاريخي الذي عقدته الحركة مع "طاغية مخلوع" يفترض أن يكون ملما بالاتفاق التاريخي الدي عقدته الحركة مع التجمع النقابي والحزبي للوصول الى حل متكامل لمشاكل السودان كله وليس فقط لاسمثكلة الجنوب" (اعلان كو كادام ٢٠ مارس/آذار ١٩٨٦). والناقد الذي يكاد أن المريف يكاد أن المرس مشكلة الجنوب" (اعلان كو كادام ٢٠ مارس/آذار ١٩٨٦).

<sup>(</sup>١) الحياة ١٦ أغسطس ١٩٩٨.

يكون قريب صلة بقيادة الحزب الاتحادى الديموقراطى يفترض أن يكون قد سمع عن اتفاق الحركة مع تلك القيادة وحزبها ما زال في الحكم (مبادرة الميرغني ــ قرنى نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٨٨)، كما يفترض في الناقد الخبير بانجازات ديموقراطيات السودان أن يكون ملما باتفاق رعاه الصادق المهدي رئيس الوزراء في ديمقراطية السودان الثالثه (اتفاق القصر إبريل/نيسان١٩٨٩) وما جاء الإنقلاب الجبهوي إلا لإجهاضه.

فما معنى قوله إذن: "تحالفت الحركة مع الحزبين الكبيرين اللذين كانت تحاربهما عندما كانا في السلطة قبل الانقلاب الأصولي". اعلان كوكادام هو الرد الساطع على الذين لم يجدوا سببا واحدا يبررون به سقوط الديموقراطية مرة ثالثة تحست أقدام العسكر غير تردد قرنق في الجي إلى الخرطوم عقب سقوط نميري. هؤلاء يغيب عن ذاكرتهم أن تلك العودة كانت رهينة بإكمال البناء الذي أرسيت قواعده في كوكادام (الغاء قوانين سبتمبر ١٩٨٣، واكمال اجراءات توفير الثقة حتى تشارك الحركة في حكومة وحدة وطنية ترعى المؤتمر القومي الدستوري الذي اتفق على عقده في سبتمبر ١٩٨٦، أي بعد ستة أشهر من اعلان كوكادام). هذا الاتفاق لم ينفذ لأسباب تخص الاطراف الموقعة عليه مع الحركة. ولاشك في أن الذين كانوا ومازالوا يتحدثون عن عودة قرنــق -بصرف النظر عما أقره اعلان كوكادام - قوم لما يدركوا بعد عمق المشكل، ولهذا لم تتجاوز رغائبهم عودة "الضابط" قرنق إلى الخرطوم ليقتسم السلطة مع "ضباط" آخرين في ظل نظام ألبث في رؤيته للمشكل السوداني عند "مشكلة الجنوب"، وكان قصاراه في حل تلك المشكلة هو العودة لإتفاق اديس أبابا .. فأول قرار للمجلس العسكري الانتقالي حول "قضية الجنوب" كان هو العودة للعمل باتفاق أديس أبابا بالرغم مما قالته الحركة عن أن ذلك الاتفاق تجاوزته الأحداث، وبالرغم من أن ذلك الاتفاق - فيما هو عارف اثر من آثار مايو التي كان ينبغي لها أن "تمحى" بمنطق ذلك الزمان. ولا نظن أن ذلك الضابط الجنوبي قد ترك حياة الدعة في المدينة ليهيم في الأدغال من أجل البحث عن حل مختطف Quick Fix لمشكل الجنوب ، فحل ذلك المشكل في تقديره الصائب لايتم دون حل لمشاكل السودان المتشابكة. هذا رجل لايستدرج لاقتسام سلطة رخوة سرعان ماتهاوت ليتفرق ضباطها أيدى سبأ ليحتل منهم من يحتل موقعا في

رئاسه منظمة خيرية أو يسعى منهم من يسعى للحصول على رخصة لمخبز آلى أو توكيل لشركة نقل فرنسية يتكسب منه. وحتى لو أراد ذلك "الضابط" حلا مختطفا، أو استهوته السلطة الرخوة، ما كان ليستطيع أن يفعل لأن من بين رفاقه الذيب حملوا السلاح من سيذكره بكتالوج الوعود حول الجنوب التي خرقتها حكومات الخرطوم، ويقول: "ها هو وعد آخر لم يجف مداده بعد (اعلال كوكادام) يسعون الآن للتخلص منه".

وعلى كل فان جميع هذه الاتفاقيات بدءا باعلان كوكا دام وانتهاء باتفاق القصر هي تأكيد بأن استقرار السودان وازدهار الديمقراطية فيه لا يتحققان إلا بالحل الجذري للمشكل السوداني. لقد حاربت الحركة الحزبين لسبب، و جنحت للسلم معهما عند التراضي على ما تنتفي معه أسباب الحرب. لا يهم كثيرا أن جاء ذاك التراضي نتيجة لقرار قصدي هدى اليه وعي متأخر من جانب قيادات الشمال بجذور المشكل السوداني بكل شموله، أو لترجيح عقلاني من جانبها لبديل ارتأوا تجريبه بعد اقصاء كل البدائل الأحرى التي ثبت فشلها. فعلت الحركة أكثر من هذا قبل توقيعها على ميثاق التجمع في مارس / آذار ١٩٩٠؛ رفضت عرض نظام الجبهة اقتسام السلطة معها بمعزل عن الآخرين (مفاوضات أديس أبابا / أغسطس / آب ١٩٨٩)، كما رفضت المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي اقامته الجبهة في بداية عهدها؛ وفي الحالتين طالبت الحركة نظام الجبهة السماح لكل الاحزاب بالمشاركة في المؤتمر وبالتالي إلغاء كل القوانين السي أصدرها للحد من حرية الاحزاب والصحافة والنقابات. لم تفعل الحركة هذا لإيمانها بمزايا الديموقراطية التعددية التي يتغنى بها بعض مثقفي الشمال، وإنما - قبل هذا -لإدراكها من واقع التجربة الذاتية بان عاقبة سياسات الإقصاء و الاحتواء التي تحددها المعايير الذاتية عاقبة مرة. هذه هي الحقائق التي يجدر بالهائمين بالديموقراطية ادراكها إن كان للسودان أن ينعم في ظل وحدته بالديموقراطية والاستقرار.

## حق تقرير المسير وصناعة السلام

## تقرير المصير: ماهيته ومنشؤه

موضوع تقرير المصير شغل الناس طويلاً خلال الأعوام الخمسة الماضيات، وأخذ بعضهم يتحاجون فيه بلا هدى أو كتاب منير، ويتناظرون حوله عبر أطر مرجعية متباينة افقدت الحجاج والمناظرة اتساقهما المنطقى. قضية تقرير المصير ذات شقين، الأول شق فقهى: المفهوم الدستورى، أصله ومناط تطبيقه؛ والثاني عملي وسياسي وهذا هو الأهم. أهمية الشق السياسي لا تنبعث فقط من انعكاساته على الواقع السوداني الراهن بكل مآسيه، وإنما أيضاً باعتبار التطورات المعاصرة التي اعترت العالم منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. صحيح أن موضوع حق تقرير المصير لم يكن جزءاً مما تم الإتفاق عليه في كوكا دام بين الحركة والتجمع الحزبي النقابي، كما أنه لم يطرح في مبادرة الميرغني / قرنق أو اتفاق القصر . تلك إتفاقات ست بين الحركة الشعبية وقوى سياسية شمالية لم يؤد كاهلها أو ينقض ظهرها عبء أيديولوجي يحول بينها وبين ادراك حقيقة بدهية هي ان الصلح خير، وأن السبيل الوحيد للصلح هو اقصاء كل العوامل التي تفرق بين أهل السودان والتأكيد على مايجمعهم. هذه القوى ادركت أيضا بأن نقض العهود المتواتر وما تولد عنه من فقدان للثقة يستوجب العودة إلى منصة التأسيس للاصطلاح على نموذج مثالي "Paradigm" لحكم السودان يقره مؤتمر قومي دستوري. ولم تكن فكرة المؤتمر الدستورى التأسيسي نفسها واحدة من أهداف القوى السياسية الشمالية قبل نظام مايو أو بعده سقوطه. قبل مجئ مايو ظلت الاحزاب تتصارع رغم الاتفاقات التي تولدت من مؤتمر المائدة المستديرة، ومؤتمر عموم احزاب السودان، ولجنة الاثنى عشر حول مفاهيم اسلامية الدستور، وما الـذي يعنيـه الحكـم الذاتـي للجنوب (أى لم يكن هناك اتفاق على فكرة الحكم الناتي ذاتها علماً بأن الفكرة طرحت عشية استقلال السودان من جانب السيد حسن الطاهر زروق ممثل الجبهة المعادية للاستعمار في أول برلمان سوداني). وكان رأى زروق تعبيراً عن رأى التنظيم الذي يمثله: الجبهة المعادية للاستعمار. أصدرت اللجنة التنفيذية للجبهة (٢١ سبتمبر ١٩٥٤) أول رأى متكامل حول قضية الجنوب أكدت فيه أن "حل مشكلة الجنوب يتم

على الأساس التالى: تطوير التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم الهلى أو الذاتى في نطاق وحدة السودان". أشارت مذكرة الجبهة أيضا إلى أن تجربة الحكم الذاتى ليست شيئا مستبدعا فقد طبقتها دول مثل الهند والصين والإتحاد السوفيتى كما نعت على الأحزاب عجزها عن "معالجة موضوع الجنوب على ضوء هذه الحقيقة العلمية". وعلى كل فقد كان غاية جهد حكومة الفترة الانتقالية هو العودة لاتفاق أديس أبابا (١٩٧٢) مع علمها أو افتراض علمها بأن الذي تدعو له الحركة التي تحمل السلاح في الجنوب ليس هو العودة الى ذلك الاتفاق، وانما التواطؤ على ميثاق جديد عبر مؤتسر دستورى شامل. أصبحت فكرة المؤتر الدستورى من بعد جزءا لا يتجزأ من الخطاب السياسي الشمالى خاصة بعد اعلان كوكادام ، وهذا أمر تسعد له الحركة ولا تحرص على أن تودع له براءة اختراع عند مسجلى الشركات السياسية.

الحال أصبح غير الحال منذ استيلاء الجبهة الإسلامية على الحكم اذ فاقمت الجبهة بسياساتها المتطرفة من حدة الاستقطاب ودينت السياسة كما سيست الدين. هذه وصفة قاتله في بلد تتعدد اديانه وتتزايد سياساته بتنوع احزابه من تلك الاحزاب ما ظل يتكاثر بالانشطار كالاميبا في الفترة الانتقالية وكأنها تلك التي صورها الشاعر المبدع أحمد مطر في إحدى لافتاته:

عندنا عشرة أحرزاب ونصف الحرزب فسى كلل زقساق كلسها يسعى الى نبلذ الشقاق كلمها ينشق فسى الساعة شقين وينشق على الشقين شقان وينشقان عسن شقيها وينشقان عسن شقيات الوفاق

تلك هي بدايات الدعوة الجديدة للانفصال التي خفت صوتها في كل السودان عقب اتفاق اديس ابابا ١٩٧٢، وانفض سامرها في الجنوب منذ قيام الحركة وانتصارها الداخلي على انفصالي الانانيا الثانية. وغمد خالد المسارك اعترافه بذلك عندما قال: "ان الجنوبيين كانوا يميلون للوحدة ابان سريان اتفاق اديس ابابا (٢٢ - ٨٣) الستي

وفرت لهم حكما ذاتيا اقليميا وهم الآن يجنحون الى الانفصال تأثرا بتصعيد الحرب الأهلية وتصاعد الهوس الديني في الشمال واعلان الجهاد".

هذا الواقع الجديد حمل نظام الجبهة - في سعيه لاستمالة المنشقين عن الحركة الشعبية - على الاعتراف بحق تقرير المصير لجنوب السودان (اتفاق على الحاج / لام اكول في فرانكفورت فيراير ١٩٩٢). منذ ذلك التاريخ اصبح شعار تقرير المصير (ولأول مرة بعد الاستقلال) جزعا من ادبيات الحركة السياسية السودانية ، يتاجر به الانفصاليون الجنوبيون ضد قرنق، وتتزيد به حكومة الجبهة في صفوف الحركة لتحقيق احتراق جديد. فالانفصاليون يقولون لمن سئم الحرب من اهل الجنوب بأن قرنق يضحي بكم من اجل هدف لن يبلغه ألا وهو وحدة السودان ، هذا ما يسميه الانفصاليون هوس من اجل هدف لن يبلغه ألا وهو وحدة السودان ، هذا ما يسميه الانفصاليون هوس من اجل هدف لن يبلغه ألا وهو وحدة المودان ، هذا ما يسميه الانفصاليون هوس في عرقة الحرب لأنه يخوض حروب الآخرين، أي حروب أحزاب الشمال يضحي بكم في محرقة الحرب لأنه يخوض حروب الآخرين، أي حروب أحزاب الشمال في التجمع الوطني الديمقراطي. هذا واقع لا يستطيع قائد الحركة الشعبية ان يتجاهله إلا أن أراد للأرض أن تهوى تحت قدميه خاصة وبين محاجيه نوق نوازق يستعصى الجامها. بدلا من أن يحمد الناس للرجسل قدرت الفائقة على السير على حبل مشدود "Walking a tight rope" ذهبوا للمحوك حول مدلول اشاراته لحق تقرير المصيو.

أحزاب السودان الشمالية مجتمعة لم تتجاهل هذه الحقائق عند صوغ قرارات أسمرا حول القضايا المصيرية؛ بالرغم من هذا الاجماع السوداني لم يكف بعض المعلقين العرب (وأغلبهم من مناصري توجه نظام الخرطوم أو المتعاطفين معه لاسباب لا تمت لمصالح السودان العليا بصلة) عن بث الظنون وإثارة التساؤلات وكأنهم أدرى بالسودان من أهله. فإن اجمع أهل السودان أمرهم نهارا جهارا على ألا عودة للاحتراب وعلى ألا وحدة بالقهر يصبح أي تشكيك في المتهج السياسي الذي يفضي الى الاستقرار والوحدة هو دعوة لاستمرار القتال بين الأخوة / الأعداء حتى تفني طائفة منهما الاخرى، ولايدرى المرء ما هي مصلحة السودان في هذا ؟ ونعترف للصادق المهدى بمجاهرته بأن الوحدة لا تقتسر في مذكرة وزعها على الملاً من عبسه عند طسرح الموضوع في اجتماعات أبوجا. لهذا كان الرجل منطقيا مع نفسه عندما قال فيما بعد:

"إن فشلت كل القوى مجتمعة في العمل خلال الفترة الانتقالية في إقامة أسس الوحدة فان لابناء الجنوب الحق في تقرير مصيرهم بما في ذلك الانفصال"(١). اضاف الصادق: "قرنق حليف لنا ونحن متفقون معه على أساس لتحقيق السلام واقامة حكم ديموقراطي في السودان. ونحن أيضا متفقون في أنه لا يمكن افتراض استمرار وحدته مع الشمال إلا عبر تجديد الثقة في هذه الوحدة عن طريق تقرير المصير. لذلك هناك اتفاق على فترة انتقالية نعمل خلالها على إزالة كل المظالم التي يشكو منها الجنوبيون لنضمن تصويتهم بقيادة الحركة الشعبية لمصلحة وحدة السودان".

في سبيل تحقيق "هوسه" الوحدوى ما انفك قرنق يؤكد لأنصاره، من جانب، سلامة الخيار الوحدوى؛ ومن جانب آخر ، يبين لهم كذب المنشقين والجبهة الحاكمة في مناداتهما بحق تقرير المصير وايهامهما من سئم الحرب من أهل الجنوب بان السلام آت ومعه انفصال الجنوب، ولايحول دون هذه "المكاسب" غير اصرار قرنق على الحرب. لهذا الرأى انتهى الحزب الشيوعى السوداني في بيانه المشهود حول مناورات الجبهة والذي جاء فيه أن "قضية الحرب والسلام أكبر من المناورات والمراوغة"؛ فحكومة الترابي - البشير "تناور وتراوغ بشعارات السلام سعيا لكسب الوقت حتى تستعيد قدراتها العسكرية في ميدان القتال لتواصل فرض خيارها الأوحد وهو الحل العسكرى بمساعدة رياك وكارابينو لتحويل الحرب الى قتال بين الجنوبيين".

قال قرنق للمنشقين الانفصاليين الذين انتهى بهم المطاف الى أحضان الجبهة أنه كان ينبغى عليهم أن يصبحوا فيلقا يحارب النظام بدلا من الانخراط فى جيشه الذي يحارب اهلهم في الجنوب أن كانوا صادقين فى دعواهم التى برروا ببها الانشقاق؛ فالذى يحول دون الانفصال المزعوم ليس هو الحركة الشعبية ولا التجمع الوطنى المعارض وانما النظام المهيمن. كما ظل يقول أن بغية النظام من كل هذه المناورات هى أن يضيف بعدا جديدا للحرب ألا وهو تحويلها إلى حرب جنوبية - جنوبية. أراد قرنق أيضا أن يبين للعالم ولأهل الجنوب أن النظام ، بطرحه لحق تقرير المصير ومباركته المسبقة لنتائجه حتى وإن كانت هى الانفصال، هو احداث شرخ في جدار المعارضة السودانية باخراج الجيش الشعبى من معادلة الحرب حتى تتمكن الجبهة فى الشمال؛

<sup>(</sup>١) الحباة ٢٧ مارس ١٩٩٩.

ومتى ما تمكنت عاودت الإنقضاض على الجنوب الذي ستكون قد انهكته حرب ابنائه ضد بعضهم البعض. الجبهة بذلك توهم النفس بقدرتها الفائقة على دحر الحركة سياسيا بعد أن عجزت عن دحرها عسكريا كما تتوهم قدرة لا تبررها المعطيات الموضوعية على كسب الشمال والجنوب معا.

لا غرابة، اذن، في أن يتوقف الناقد خالد المبارك كما توقف غيره عند موضوع تقرير المصير لجنوب السودان؛ مبعث الاستغراب هو الرأى البديع الذي أتى به. قال الناقد أن موضوع تقرير المصير فرض فرضا على احزاب الشمال عبر "البندقية الجنوبية" لأن: " تحالف القوى الشمالية غير المسلحة تاريخيا وضع هذه القوى في موقف الشريك الأضعف رغم ثقلها الجماهيري في الشمال. بيد أن البندقية الأكثر فعالية للتجمع هي البندقية الجنوبية و هذا هو الإطار الذي وافقت فيه القوى الشمالية على حق تقربر المصير للجنوب، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لإنشاء علاقات جديدة بين الحركة الشعبية و مصر"، كما أن خلفية زيارة قرنق لمصر هي "إزالة الشكوك نحوه".

هذا التعليق محتشد بالأغاليط، ومزدحم بالأحكام الجزافية. وحافل بالتعميم العشوائي؛ كما لايخلو من الإيماءات الاستعلائية. من الأغاليط إطلاق القول على عواهنه بأن قوى الشمال غير مسلحة تاريخيا؛ فعنف أهل الشمال ضد بعضهم البعض في التأريخ القديم لايحتاج الى اضاءة كاشفة خاصة في الشورة المهدية أولى محاولات التطرف الديني المسيس؛ فالمهدية ثورة وطنية اصلاحية قامت على تسيد رأي ديني سياسي ذي بعد وحيوى. الخلاف حول ذلك الرأي، ناهيك عن الاعتراض عليه كان يُعد مروقاً من الإسلام. فبشطرها السودان الى قسمين: المؤمنين (الانصار) والكفار (المنكرين) لم تعمق المهدية فقط من الفوارق بل دفعت بعض المواطنين الى الاستنجاد بالغريب ضد القريب، كما قادت بعضًا آخر مثل الشايقية الى التغني بمحاسن الحكم الاجنبي (التركي) – مع كل غلاظته – في معرض مقارنته بالحكم الوطني؛ رغم مواقفهم الشجاعة ضد الحكم التركي مما حمل إسماعيل باشا على الأمر بصلم آذانهم لتحاسرهم على عسكره. من بين اشعار الشايقية حول المهدية التي كانوا يرددون مع ما فيها، هي الأخرى، من عنصرية متعالية على الآخر (أهل الغرب).

يامهديــة حكمــك مــا بقـالي يطير(١) اب رقعة(٢) يسكن في الضهاري(٣)

سمويتي العبسد فمسي راس المدلالي يجسى التمباك محمسل بالرحسالي(١) نطسير ننسدق (°) نصفق للعسسالي (٦) ويجيسنا أب زر (٧) مسار فوق الاهالي

ومثل الشايقية كان الجعليون الذين لم ينسوا لخليفة المهدى أمرهم لعبد الله ود سعد بأن يخلى أرض أبائه وأجداده في رسالة بالغة الزراية، "حاضر إليكم الأمير محمود وآمر أن تعطوه كل ما يتمناه وترحلوا شرقا لتخلو لهم البيوت بامتعتها وإذا طلب جزءا من العروض (أىالنساء) فلا مانع. ولهذا أفتى شيوخهم: إبراهيم سوار الذهب والسنهوري بأن الدفاع عن المال والعرض شهادة في سبيل الله، بل ذهب بعضهم للاستنجاد بالجيش الفاتح. ولعل ود شعد لم ينطلق في موقفه صد ما حاق بأهله من زراية من فتاوي الفقهاء بل من حماسة فطرية طبع بها أهله، وقالته المشهورة شاهد على هذا: "من الله خلقنا نسويها عوجه وربنا يصلحها". منذ ذلك التأريخ "سواها" الجعليون "عوجة" فأحجموا عن إطلاق اسم محمود (وهو من أسماء الرسول) على ابنائهم لأنه يذكرهم بالامير المهدوي محمود ود أحمد الذي أعمل سيوفه فيهم ذبحا وتقتيلا وسبي نساءهم. وللشيخ بابكر بدري في كتابه (حياتي) فصل تبعث قراءته الروع في النفوس عن موقعة المتمة. على أنا نظلم المهدية كثيرا عند ما نقارنها بالهولاكوية الراهنة، كما يظلمها الهولاكويون بالانتساب اليها؛ فالمهدية \_ مع تطرفها الديني \_ هي ثورة وطنية سعت لأن ترد للمواطن كرامته في حين أن كل فلسفة الجبهة تقوم على اذلال أهلها، "وظلم ذوى القربي أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند". موقع المقارنة في الحالتين هو التطرف بالدين. صفوة القول أن الزعم بتسامح أهل الشمال "غير المسلح تأريخيا" زعم في غير مزعم لأن هذا التاريخ تخلله هوس واهريقت فيه دماء.

<sup>(</sup>١) أي يغرب عنه لأنهم لايطيقون رؤيته.

<sup>(</sup>٢) اشارة للقميص المرقع الذي كان يرتديه انصار المهدى.

<sup>(</sup>٣) التحوم والضواحي خارج المدن.

<sup>(</sup>٤) نطير أي نقفذ، نندق نضوب الارض بشدة حسب اسلوب الشايقية في الرقص.

<sup>(</sup>٥) العسالي الصبايا الجسناوات.

<sup>(</sup>٦) التمباك التبغ وقد حرمه حليفة المهدى، والرحالي هي الابل الرواحل.

<sup>(</sup>٧) أي المأمور التركي صاحب الزر، والاشارة الى زر الطربوش.

أما التأريخ القريب فيحدثنا عن اضطرار الإمام الهادي والسيد الصادق المهدي وبصورة أخص الشريف حسين الهندي (الذي لم يعرف له الناس من قبل سلاحا في ساحات السياسة غير لسانه) للجوء إلى العنف. هؤلاء جميعا دفعوا دفعا لحمل السلاح نتيجة لسياسات الإقصاء؛ نقول هذا حتى عن اقصاء مارسه نظام كنا في قلبه. تبين هذا بصورة أكثر جلاء تجاربنا الراهنة في عهد هذا النظام الذى تسلطن على السودان منذ يونيو ١٩٨٩ وأصبح العنف فيه جزءا لا يتجزأ من الثقافة السياسية، بحيث لم يصبح حمل السلاح وسيلة متاحة للمعارضة بل هو الوسيلة الوحيدة المشروعة. هذا أمر لا يستنتج من تهويشات خطباء النظام وانما من سياساته المعلنة بدءا بتلك التي أفضى بها للرئيس موسيفيني الدكتور على الحاج مبعوث النظام لمفاوضة قرنق تحت رعاية الرئيس اليوغندى في كمبالا في مطلع التسعينات. جاء في حديث الدكتور الحاج أن الجبهة الاسلامية لن تفاوض إلا من يحمل السلاح ضدها وكان ذلك في معرض رده على مطالبة قرنق "المظلوم" بحوار شامل تشارك فيه كل القوى السياسية باعتبار أن السودان ليس ملكا للحركة الشعبية والجبهة الإسلامية وحدهما. هذه حقيقة بدهية أدركها قرنق قى مطلع التسعينات حين كان هو القوة الوحيدة التي تجابه حكومة الجبهة بالسلاح، والقوة الوحيدة المعارضة التي يسعى ذلك النظام الاستمالتها، ومع هذا لن يسخطه أن يذكره الناصحون بأمر هو به عليم، أو أن ينبهه لمغبته حذير متربص.

ذهب البشير مدى أوسع مما ذهب اليه مبعوثه الى كمبالا د. على الحاج اذ قال في خطاب جماهيرى قبل بضع أعوام: "لقد جثنا للحكم بالقوة ومن أراد الحكم فلا سبيل لاسترداده إلا القوة"؛ وألحقه بآخر جاء فيه أن قيادات السودان التاريخية لاتساوى جناح بعوضه. ظن البشير، كأبى سفيان قبله، أن ليس هناك من سيقول له: "لتعملن هذا"، وأخطأ الظن خمنذ قوله المتوعد ذلك تدافعت قوى الشمال لحمل السلاح حتى أصبحت لها كتائب في الشرق والجنوب الشرقى. من بين هذه الكتائب واحدة تقف أصبحت لها كسلا تسمى "كتيبة أب جلابية". فسياسات الإقصاء، ناهيك عن سياسات الإبادة والإفناء، لايكتفى معها المظلومون الذين لم يحملوا "السلاح تأريخيا" برفع أيديهم إلى السماء وهم يدعون "يارب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج".

الحديث عن البندقية الجنوبية هو أيضا محاولة لقسر الحركة قسيرا لكي تبقى جنوبية المنشأ / التوجه والتطلعات. في هذا ظلم كثير للآلاف من أبناء الجبال و أبناء النيل الأزرق الذين يحملون السلاح جنبا إلى جنب مع إخوتهم الجنوبيين في الجيش الشعبي، كما فيه ظلم للفتية المرابطين من أبناء الغرب والشمال في لواء السودان على الجبهة الشرقية. هؤلاء لا يحاربون من أجل حل "قضية الجنوب" بل من أجل قضايا أهلهم وذويهم؛ فأبناء الجبال الذين كانوا طوال حروب السودان الأهلية في السنوات الماضية يمثلون القوة الضاربة في الجيش السوداني ضد الجنوبيين اتخذوا موقعا آخر في الحرب الراهنة بانضمامهم للجيش الشعبي وارتضائهم لقيادة عليا انطلقت من الجنوب. على هذه الخطوة أقدموا لايمانهم باجندة التغيير التي طرحتها الحركة وبنجاعة أسلوبها لتحقيق هذه الأجندة . أما أبناء جنوب النيل الأزرق الذين ظلوا منذ الاستقلال في حالة سبات شتوي أفاقوا من غفوتهم واخذوا يطالبون بحقهم المشروع في أرضهم وفي وطنهم الكبير. وفي الحالتين لا فضل للحركة الشعبية وقائدها فيما أحرزته هذه الجماعات من توحد غير تعبئتها وتنظيم غضبها ودعمها المعنوي قبل المادي. وليس بين كل هذه الأقوام من يتمنى للسودان أن يتمزق أو يسعى لأن يطمس كينونته التاريخية بكل ابعادها ؛ مايريدون هو رفع الظلم عن كاهلهم والمساواة بينهم وبين غيرهم من أبناء الوطن وبناء سودان جديد صحيح معافي. هذه المجموعات المستكينة تاريخيا أصبحت اليوم تيارا فاعلا في السياسة السودانية لاسبيل لإغفاله أو الاستهانة بتطلعاته المشروعة أو إنكار اسهامه المستقل في الحركة الشعبية، كان ذلك من جانب الشماليين أو الجنوبيين. لهذا لو قال الناقد أن بندقية الجيش الشعبي هي البندقية الأعلى صوتًا لما اختلفنا معه، إلا أن التعبيرات الموهة التي لايقصد منها غير تسريب افكار معينة فلن تغيب على لبيب.

الإيماءات الاستعلائية نتلمسها في حديث الناقد عن " الثقل الجماهيري" للأحزاب الشمالية وكأن كل الذي نتلكه الحركة الشعبية هو البندقية، في حين يعرف الكافة أن الحركة الشعبية تطلق على نفسها نعتا محددا: حركة تحرير سياسية/عسكرية، وعلى مدى ثلاثة عشر عاما ظلت الحركة تربي كوادرها الشابة تربية سياسية تهدف إلى خلق جيل جديد من الشباب لاينسب نفسه للجنوب أو الشمال وإنما للسودانوية الجديدة.

لا ينكر اليوم الا المغالطون قدرة هذه الكودار على التحليل السليم والحوار الهادف والرؤية الشاملة لقضايا السودان وبخاصة حلفاؤهم في التجميع وخصومهم الذيين يتلقونهم في مفاوضات السلام، وأهل الصحافة الذين يجاورونهم. يخطىء أيضا من يظن ان البندقية وحدها هي التي استطاعت أن توحد أولا بين بجموعات الجنوب المتنافرة، وثانيا بين هذه المجموعات وتلك التي التحقت بها من أهالي السودان الوسيط و المجنوبي الشرقي بجانب عناصر لايستهان بها من الشمال النيلي لاسيما بين القوات المرابطة في الشرق. الذي وحد بين بجموعات الجنوب المتنافرة - رغم الانشقاقات والمؤامرات التي يغذيها بعض الشماليين من ورثة ونجت باشا(۱) - هو التعبئة السياسية المتواترة، والحوار المتواصل، لخلق رؤية مشتركة تتجاوز الفوارق الجزئية . هذه المجموعات أيضا ما كانت لتقوى على مواصلة النضال المسلح لولا المد الجماهيري الذي المجموعات أيضا ما كانت لتقوى على مواصلة النضال المسلح لولا المد الجماهيري في الشمال و بندقية في الجنوب فيه من الإجحاف بقدر ما فيه من التعالى ، إلا إذا افترضنا أن جموع أهلنا المسيسين في الشمال تسمى جماهيرا ذات ثقل أما جموع الناس في الجنوب والجبال وما شابههما فهم غوغاء أشرار، و الغوغاء هم سفلة الناس المتسرعون إلى الشر.

هذه معركة لايتخلف عنها الدكتور الشوش؛ كتب في جريدة الفجر (١١أبريل ١٩٩٩) تحت عنوان "ممنوع التشكيك في قرنق" يعلق على خطباب القياه مسئول العلاقات الخارجية للحركة الشعبية دينق الور في ندوة بالعاصمة الأمريكية. "فحوى" الحديث، حسبما قال الكاتب، هو أن الحركة تصر على ضم المناطق الشمالية التي تقع تحت سيطرتها الى الدولة الجنوبية التي تطالب بها وأنه لا فرق بين كل الحكومات الشمالية منذ الاستقلال بحكم أن القضية عنصرية محضة هي هيمنة الشمال العربي المسلم على الجنوب المسيحي الافريقي وأن الاستفتاء لن ينجح إلا إذا وضع الجنوب وناسه تحت سيطرة الحركة". هذه هي "الفحوى" كما قال الكاتب، إلا أنه أضاف: "لم يكن هذا الكلام من عندي بل من فم صاحبه". في هذا القول نتلمس تناقضا فضاحا بين الإشارة إلى "فحوى" الحديث أي ملخصه، وبين إيجاء الكاتب بأنه بنقل حرفيا ما سمعه من "فم صاحبه". هذه ليست حذلقه وانما الدقة مرغوبة فيما يكتب الناس لأن فقدانها من "فم صاحبه". هذه ليست حذلقه وانما الدقة مرغوبة فيما يكتب الناس لأن فقدانها من "فم صاحبه". هذه ليست حذلقه وانما الدقة مرغوبة فيما يكتب الناس لأن فقدانها من "فم صاحبه". هذه ليست حذلقه وانما الدقة مرغوبة فيما يكتب الناس لأن فقدانها من "فم صاحبه". هذه المستحدة المنات الكاتب بأنه بنقل حرفية فيما يكتب الناس لأن فقدانها من "فم صاحبه". هذه ليست حذلقه وانما الدقة مرغوبة فيما يكتب الناس لأن فقدانها من "فم صاحبه". هذه المنات حدلته وانما الدقة مرغوبة فيما يكتب الناس لأن فقدانها من "فم صاحبه".

<sup>(</sup>١) الحاكم العام البريطاني الثاني ومبتدع سياسة "فرق تسد" في السودان.

يقود إلى التشكيك في صدقية الكاتب خاصة أن كان هناك تناقض في الروايات إلا إن كان "التشكيك" أيضا "ممنوع" فيما يورد الكاتب الأديب. ونقطع بأن الدكتور الشوش لم يسمع الحديث من "فم صاحبه"، أولا لأنه لم يشارك في الندوة، وثانيا لأن مداولات مثل هذه الندوات لا تسجل بل ولايسمح لرجال الصحافة بالمشاركة فيها.

الندوة المعنية نمت في معهد الولايات المتحدة للسلام بواشنطون (١٤ يناير ١٩٩٩) وكان موضوعها هو "تقرير المصير لجنوب السودان في اطار مبادرة الايقاد". في هذه الندوة شارك سفراء دول الايقاد باستثناء يوغندا، وممثل وزيرة التعاون النرويجية الرئيس المناوب لشركاء الايقاد، والأمين العام للتجمع، وممثلا الحزب الاتحادى الديمقراطي وقوات التحالف بواشنطون، وممثلان للإدارة الامريكية، والدكتور عبد الوهاب الأفندي كشخص لصيق بالاتجاه الإسلامي في السودان، وممثل للسفارة المصرية بواشنطون، والأستاذ بونا مالوال، وشخصي كمسئول للعلاقات الخارجية بالتجمع، بجانب عدد من الخبراء في الشأن السوداني وممثلين لأربع من المنظمات الإنسانية التي سعت لمجلس الأمن لحثه على التدخل في أمر الحرب في الجنوب. قدم الورقة الرئيسية للندوة الدكتور فرانسيس دينق. هذا المعهد وصفه الكاتب بانه "واحد من عدة معاهد ومراكز ومنابر يحتكرها بعض المثقفين الجنوبيين" (الفجر ٢٨ فبراير ١٩٩٩). في تلك الندوة كان هناك ثلاثة من الجنوبيين وخمسة من الشماليين؛ وبوجود ممثل السفارة المصرية في واشنطون لم يكن الاجتماع اجتماعا سريا "غيبت عنه مصر" كما أشار الكاتب في مقاله. أما موضوع الاجتماع الذي تداعى له الناس فهو موضوع محدد؛ قضية تقرير المصير لجنوب السودان في اطار ما تم وما لم يتم الاتفاق عليه في دورات مفاوضات الايقاد المتعددة، وما جاء مبعوث الحركة الاليعبر عن رأيها في هذا الإطار.

نقول عن يقين بان الكاتب لم يسمع من "فم" ألور ما ادعى سماعه، رغم أنه، فيما يبدو، قد قطع على نفسه عهدا بالتطلع إلى فم الحركة؛ والعرب تقول "تطلع الى فمه" أى واظب على تعقب كلامه. نفترض، إذن، أن الكاتب قرأ خطاب ألور المطبوع الذي يتكون من سبع صفحات ونصف الصفحة وحسب القراءة سماعا. ليته نقل ما قرأ بحذفاره حتى يضع الأمور في أطارها الصحيح. في ذلك الخطاب مقدمة تتحدث عن هيمنة الشمال العربي المسلم على الجنوب الأفريقي المسيحي تمثلت، على حد قول

الكاتب، في إقصاء الجنوبيين عن مراكز القوه في شئون الدولة المركزية execluded) (from the centers of state power)، فما الذي يستنكره الكاتب في تقرير هذه الحقيقة الموضوعية؟ ولكيما لا نقع في التحليط، حديث ألور يدور حول مراكز القوة في الدولة المركزية لا وزارات الأشغال والثروة الحيوانية والنقل الميكانيكي التي ظلت في ذلك الزمان وقفا على الجنوبيين. فعلى مدى أكثر من أربعين عاما لم تشهد حكومات السودان رئيسا للوزراء جنوبيا، أو رئيسا للبرلمان جنوبيا، أو رئيسا للقضاء جنوبيا، أو وزيرا جنوبيا في أية واحدة من وزارات السيادة (باستثناء القرار الحكيم الذي اتخذته حكومة أكتوبر بتعيين كليمنت امبورو وزيرا للداخلية)، أو قائدا للجيش جنوبيا حتى من بين الضباط الذين ظلوا يحاربون "التمرد" في صفوف جيش السودان، أو حتى وكيلا جنوبيا لتلك الوزارات. ولعل اكثر الذين اكتشفوا نظرية المواطنة أخيرا لايعلمون أن فكرة المواطنة ارتبطت منذ الثورة الفرنسية بممارسة السيادة. وعلى وجه المقارنة عينت أمريكا بعد عشرين عاما من التحرير الثاني لـ "العبيد" في عهد حكومة كندى فى مطلع الستينات (قانون الحقوق المدنية) أول قائد عام لجيشها من نسل هؤلاء "العبيد"، الجنرال كولين باول بالرغم من حدة الميز العرقى في أمريكا؟ بل كادت أن تضعه قاب قوسین أو أدنى من الرئاسه بسعى السناتور دول لترشیحه نائبا له، وسعى كلنتون لتعيينه وزيرا للخارجية أي في منصب الرجل الثالث في الدولة بعد الرئيس ونائبه ورئيس مجلس النواب. الذي اورده ألور، إذن، تاريخ مشهور تدركه الكافة؛ ثم أنه موضوع سياسي لاندري من أين جاء الكاتب بوصفه - على لسان ألور- بان "القضية عنصرية محضة" إلا إن كان هذا هو تفسير الكاتب للأسباب التي قادت إلى إقصاء الجنوبيين من المواقع التي أشرنا إليها.

أما البعد الديني لهذا الإقصاء فظاهرة لا تغيب عن الحافظة ولا ينكرها إلا مغالط. في هذا نكرر ما أوردناه من قبل: ألاسلمة القسرية في عهد عبود، الدستور الإسلامي في الستينات، قوانين سبتمبر والإمامة النميرية (١٩٨٣)، اصرار الحركة على إلغاء هذه القوانين كشرط أساسي لمشاركتها في الحكم (كوكا دام ١٩٨٦)، مبادرة السلام السودانية (١٩٨٨) وما تضمنته من نصوص حول تجميد قوانين سبتمبر، اتفاق القصر (١٩٨٨) الذي أكد أساسيات تلك المبادرة. ومع ذلك أشار ألور إلى أن الحركة منذ

منشئها أعادت تقويم موقف الحرب والسلام وانتهت إلى خيارين؛ الأول هو الوحدة وفق أسس وشروط جديدة، والثانى هو الانفصال إن تعسرت هذه الوحدة. أو ليس هذا هو ما قبلناه جميعا في اتفاق أسمرا بما في ذلك حق تقرير المصير والكونفدرالية والانفصال.

تناول ألور في خطابه أيضا موضوعات ثلاثة هي محور نقاش الندوة: مبادرات السلام، تقرير المصير، احتمالات النجباح في الموضوعين الأولين. تحدث مسئول العلاقات الخارجية بالحركة أولا عن مبادرة الايقاد واعلان مبادئها. تلك المبادئ تشترط قيام الوحدة تحت ظل دستور علماني يفصل فيه ما بين الدين والسياسة، وإن تعـذر هـذا لرفض الجانب الحكومي في المفاوضات يصار إلى حيار تقرير المصير دون استثناء لأي من نتائجه، أي أن رفض الطرف الآخر التخلي عن أجندته الدينية. الطرف الآخر الذي يمثل شمال السودان هو حكومة الجبهة وهي نفس الحكومة التي يدعو رئيس الوزراء "الشرعي" كما دعا التجمع في الداخل للحوار معها وفق أسس محددة حقنا للدماء. هذا أن كان الحوار مع نظام الخرطوم هو مدعاة استرابة الكاتب في مفاوضات الايقاد؟ علما بأن تلك المفاوضات، منذ منشئها، لم تجئ بمبادرة من الحركة بل تضافرت عليها ظروف داخلية وخارجية يمكن لمن يعيش خارج إطار اللعبة أن يستهين بها ولكن لا يمكن للحركة الشعبية أن تستهين بكينيا ويوغندا وأثيوبيا واريتريا، أو تستهين بدول الغرب التي توفر الغذاء والدواء لأهل الجنوب، أو تستهين بالرأى العام الأفريقي الذي ينادي بالحوار خاصة أن كانت الأصوات المعبرة عن ذلك هي أصوات نيجيريا وجنوب أفريقيا، أو يستهين بقاعدته الاجتماعية التي أرهقتها الحروب. مع هذا لم تضل بصيرة الحركة ساعة عبر كل مفاوضاتها مع نظام الخرطوم عن الطبيعة المراوغة لذلك النظام، كما واظبت على الدعوة للمشاركة الشاملة لكل قوى السودان السياسية في أي حل نهائي.

حول تقرير المصير أشار ألور إلى ما انتهى إليه الأمر فى اجتماعى نيروبى (مايو ١٩٩٨) وأديس أبابا (أغسطس ١٩٩٨)، وفى كلا الحالتين ذكر أن الأمر قد توقف عند إصرار النظام على رفض الدستور العلمانى بدعوى أن الدستور الإسلامى أصبح واحدا من ثوابته، وعلى رفض التعددية فى الفترة الانتقالية التى تسبق تقرير المصير أن

شملت هذه التعددية أحزاب الشمال. أبدى النظام أيضا، حسب ما جاء فى الورقة، رغبته فى أن يشرف على ترتيبات الفترة الانتقالية التى تسبق تقرير المصير طرفان هما الحركة والجبهة.

رد الحركة على ذلك، حسب رواية ألور، هو طرح الكونفيدراليه لأن الحركة لا تقبل أى تعاون منفرد مع نظام الجبهة حتى في الفترة الانتقالية، اذ كيف لها أن تطمئن إلى نظام أعلن على الملا عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على دستوره "الإسلامي" أن ٩٧٪ من أهل الجنوب قد أيدوا ذلك الدستور. أكدت، الحركة في هذا الصدد، ما أعلنته من قبل بأن دولة السودان الجديد التي تنشدها في ظل الكونفدرالية هي الأرض التي تقاتل عليها منذ عام ١٩٨٥، في الجنوب، والوسط (جبال النوبه)، والجنوب الشرقي (جنوب النيل الأزرق). هذا أمر، قد يختلف عليه الناس، ولكن لا معنى لاندهاشهم لقوله في واشنطون (داخل الغرف المغلقة) لأنه قبل في نيروبي، وقبل في أديس أبابا، وأكده قرنق في القاهرة. والمنطقتان الأخيرتان ليستا تابعا رديفا للحركة بل هما جزء لا يتجزأ منها يديرهما ويزود عنهما أبناؤهما (يوسف كوه مكي في جبال النوبه ومالك حقار في النيل الأزرق) بدعم لوجستي من رئاسه الحركة. وكنت سأكون أكثر الناس شقاءا لو دعت الحركة لكونفدرالية تقتصر على الجنوب وحده لأن في هذا إيذانا بانتصار الانفصاليه الجنوبية.

حول احتمالات نجاح مبادرات الايقاد ذكر ألور أن الفترة الانتقالية التي تنشدها الحركة - حتى أن قبل النظام مبدأ الكونفيدرالية كما طرحتها - لابد أن تكون في ظل رباط مركزى يحكمه دستور محايد في موضوع الدين، وتديره حكومة وحدة وطنية تضم الجبهة والحركة والتجمع وجماعة مشار. وأضاف في خطابه الذي سمعه الدكتور من "فم صاحبه" أن الحركة تعمل مع التجمع للاتفاق على أجندة مشتركة تتضمن الدستور وترتيبات الفترة الانتقالية التي يسعى التجمع لإقرارهما. أو لا يرى الدكتور الشوش إلى أين سيقود هذا الطرح الذي قدمته الحركة في معرض سجالها مع النظام؟ أو لا يرى كيف أن هذا الطرح سيعود بها في النهاية إلى الموضوعات التي ظلت تتجافاها: الدين والدولة، ومشاركة التجمع في الحكم؟ ذكر ألور أيضا أن الحركة جزء لا يتجزأ

من التجمع وستتفق معه "قبل انضمامه للايقاد على أجندة موحدة" وأن المراقبين الذين تتمنى أن يلعبوا دروا في الرقابة الدولية يضمون مصر "المغيبة".

المفارقة الكبرى في دعاوى الكاتب هي تهجينه الدائب للجمعيات الطوعية و"أصحاب السلطان" في الغرب لأنهم لا يريدون بالسودان إلا شرا، نزع الهوية العربية عنه. فعلى حد قوله هناك حملة لتقسيم السودان وإيقاف المد العربي الإسلامي في أفريقيا بلغت قمتها "بقرار من الكونقرس الأمريكي بفرض حصار جوى على جنوب السودان وجبال النوبة على غرار شمال العراق وجنوبه"، كما هناك خطة "تسعى إليها الدواثر الغربية ذات النفوذ واحتضنتها أمريكا مؤخرا بعد تردد بفصل جنوب السودان وجبال النوبة ووضع هذه المناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية"(١). بضع اسئلة تخطر على البال عند قراءة الافكار التي استقر عليها رأى الكاتب: ما المقصود بالمد العربي - الاسلامي في أفريقيا؟ وما الذي يجيز مثل هذا المد ويحرم المد الفرنسي أو الإنجليزي أو الأمريكي أو حتى الإسرائيلي؟ وهل أفريقيا هذه فلاة لاحضارية في انتظار من يتمدد فيها؟ وما هو الفرق بين ما يدعو له الكاتب الذي ينكر كل شئ في سياسات الجبهة القومية الإسلامية وما يدعو له الترابي من غزو فكرى لأفريقيا؟ السؤال الثاني يدور حول صدور القرار الأمريكي "بعد تردد" بفصل الجنوب، من أين أتى الكاتب بتلك الافادة القاطعة؟ فالموقف الأمريكي حتى آخر اجتماع للايقاد في نيروبي (يوليو ١٩٩٩) وآخر زيارة لمادلين أولبرايت للمنطقة (أكتوبر ١٩٩٩) كان مناهضا للموقف الأوروبي الذي تبنى أطروحة ابل الير حول الكونفدريشن.

صب الكاتب أيضا جام غضبه على المنظمات الطوعية الغربية التى ملأت الدنيا ضجيجا حول انتهاكات حقوق الانسان وممارسات الرق فى السودان تمهيدا لقرار الكونقرس الأخير. ولعلم الاستاذ الكاتب من بين المنظمات التى قالت بعد تحقيق ميدانى بصحة الاتهام بممارسات الرق المنظمة السودانية لحقوق الانسان مما سنجئ عليه فى آخر الكتاب. ولعلم الكاتب ايضا تضمن قزار الكونقرس ما شاء الكاتب ان يغفله، تقديم الدعم المباشر للتجمع الوطنى الديموقراطى للعمل الانسانى والتنموى فى

<sup>(</sup>١) الأهرام ٣١/٧/٣١.

الشرق ومناطق السودان الاجرى. المنظمات الطوعية "الظنينة" تهتم، فيما تقول، بأمر رقعة من الأرض تضم ثلث مساحة السودان، وأمر أقوام من أهل السودان يبلغ عددهم ثلث سكانه، وأمر حرب ضروس استسرت على مدى خمسة عشر عاما وقضى خبه فيها حسب تقارير اليونسيف مليون من البشر، كما تعرض بسببها مليون ونصف الملبوب غيرهم للمجاعة في بحر الغنزال، واستهدفت فيها المستشفيات (يسى) و (ناروس) للقصف الجوى، واصبحت فيها مجموعة عرقية محددة هدفا للتطهير العرقي (حسال النوبه) لرفضها الانحياز للنظام. أما الكاتب فله رأى آخر عن أهداف هذه المطمات؛ هدفها في تقديره، هو التمهيد "لجعل بلادنا محمية دولية أو ــ اذا تعذر ذلك ــ محمية المريكية بريطانية كشمال العراق وجنوبه".

يدهشنا استنكار الكاتب لرضوخ الكونقرس الامريكى \_ أو بالحرى استجابته \_ لضغوط هذه المنظمات الطوعية الغربية بصليبها الأخمر ومنظماتها التى ترعى اللاجئين وضحايا الحرب بالسودان لاتخاذ موقف سياسى ضد نظام الخرطوم لانهاء الحرب والمجاعات المصطنعه والتطهير العرقى فى جبال النوبة والابادة. كنا نتوقع أن يضم الكاتب صوته إلى نداء عضو مجلس الشيوخ سام براونباك الذى قال بعد زيارة لجنوب السودان بصحبة زميليه عضوى الكونقرس (دونالد بين وتوم تانكريدو): "لا أرى سبا للحياء ازاء الحكومة السودانية. أنها نظام أرهابى وهو أسوأ وضع فى العالم. وللولايات المتحدة مصالح استراتيجية مهمة فى السودان أكثر مما لها فى كوسوفو"(۱). مصدر المناطق أخرى من هذا العالم، كان حسيناه أن يسمى الدعنوة من جانب اعضاء الكونقرس لأى تدخل أمريكى فى السودان "حربا من اجل الانسان" كما اسمى تدخل قوات حلف الاطلسى فى كوسوفو وأبدع فى وصفه (۲). الدكتور الشوش يرى فى الاهتمام السياسى والدبلوماسى والإكاديمي الامريكي بجنوب السودان تمهيدا لغزو السودان، الا أنه لم ير فى جرائم كوسوفا التى لا توازى بحال ما تعرض له أهل الجنوب السودان، الا أنه لم ير فى جرائم كوسوفا التى لا توازى بحال ما تعرض له أهل الجنوب والنوبة – أن لم يكن لشئ فلحجم الرقعة الأرضية وعدد السكان والمدى الزمنى الذى

<sup>(</sup>١) الحياة نقلا عن وكالة روينرز ١٩٩٩/٦/٨.

<sup>(</sup>٣) الاهرام ٣ أبريل ١٩٩٩.

استغرقته الحرب - الا جرما فاحشا يستوجب القصاص بأسم الأنسانية. قال الكاتب حول كوسوفو: "في مواجهة الابادة والاغتصاب والمقابر الجماعية وتهجير المواطنين على يد مجرم الحرب ميلوسوفيتش وعصابته المجرمة كان لابد من التصحية أما بشعب كوسوفا أو بقانون الأمم المتحدة. وقد اختار حلت شمال الأطلسي أن ينحاز الى الانسان مقدما أغلى ما يملك؛ دماء ابنائه وعصارة فكره في معركة خطرة بمثل نقطة تحول في تأريخ الانسانية. والويل للعالم ولكل المقهورين في هذا العالم التعس أن اخفق هذا العمل أو انتكس". أو عرفت الآن ما ظلننا نردده في هذا الكتاب عن المعايس المزدوجة عند بعض مثقفي الشمال. ما أظلمنا أن استنكرنا طلب أهل الجنوب للنصرة عند المنظمات الغربية أن كان هذا هو منهج "احوتهم" العلمناء في الشمال في الاقبال على قضاياهم. تلك النصرة يجدونها عند رجل مثل روجر ونتر رئيس لجنة الولايات المتحدة للإجئين وواحد من اكثر الناشطين في الدفياع عن المنكوبيين في جنوب السودان ووسطه وشرقه. كتب وينتر يقول عن السودان بعد تأييده لضرب الصرب: "الالتزام الاخلاقي لا يحدد جغرافيا أو بصورة انتقائية. فان كان قسر نصف مليون مسلم على النزوج سببا لضرب يوغسلافيا فلماذا الصمت عن ما يدور فني السودان الذي فقد مليونا من أهله في الحروب وتشرد بسبب هذه الحروب مليونان آخران منهم"(١). الحرب "من أجل الانسان" التي أشاد بها الكاتب نتيجة لا نترجاها ولا نريدها لبلادنا، فلأهل السودان من التجارب والمراس ما يجعلهم قادرين على استنقاذ انفسهم من كل طاغية أثيم. كما أنا بحكم ارتباطنا الوجداني بالشرعية الدولية، وإدراكنا للتداعيات التي قد يقود اليها تفرد دولة واحدة باتخاذ قرارات ذات طابع دولي لا نملك إلا أن نستنكر هذا المنهج. عن هذا الرأى عبر مثقف عربي ظل أمينا مع نفسه رغم انتمائه الامريكي؛ كتب الدكتور إدوارد سعيد يقول: "الطوح يبين بسهولة كاريكاتيرية تصوير الواقع إذ ليس هناك من خيارات أخلاقية بهذه البساطة. بل علينا تجنب تبسيطات كهذه إن أردنا للعالم أن لا يكون غابة يصارع فيها الكل ضد الكل من دون نظام" (الحياة ١٩٩٥/٥/٤).

ر۱) الاسكوتسان/۹۹.

£. . . . . .

## العوامل الخارجية

هناك عوامل خارجية تلقى بظلالها على موضوع تقرير المصير ولا يتجاوزها الامن يحتسب السودان جزيرة معزولة عن العالم الذي يحيط به. فمنذ سقوط الاتحاد السوفييتي طغت على الساحة السياسية قضايا النزاع الإثنى لتضيف بعدا جديدا إلى النزاعات الداخلية ذات الطابع السياسي أو الثقافي (كويبك، ايرلندا). الغفلة عن مثل هذه المؤثرات أمر ضار لا يقدم عليه عمد عين إلا مغامر، ولا ينكره قاصدا إلا من يظن أن في مقدوره العيش في محيط فكرى مغلق يعاقر فيه وهومه بمعزل عن تجارب العالم الذي يحيط به، عدا ماينتقى من تلك التجارب وفق اعتبارات ذاتية. على أن افتراض ثبات الرؤى للقضايا المتحركة عند نقطة معينة لا تزحزحها عنها التحولات الداخلية ولا المتغيرات الخارجية أمر ضد طبائع الأشياء. حتى احكام الدين التي تتناول حيوات الناس تتبدل بتبدل الظروف وإلا انتفت عن الدين صمديته وصلاحيته لكل زمان؟ لهذا تنزل الناسخ والمنسوخ ودعا المفسرون لتأويل محكم التنزيل حتى تتوافق الأحكام الربانية مع الواقع الدنيوي، فإنزال النصوص الثابتة بحرفيتها على واقع جديد يفقد الأحكام راهنيتها. المجتهد الذي لا يبالي بالمتغيرات يخطئ كثيرا في حق نفسه ودينه كما يعرض غيره إلى فتنة وهلاك. وفي اقصوصة عن الإمام على بن أبي طالب أن قاضيا وفد عليه يستفتيه في أمر فسأله على: "أو تعرف الناسخ والمنسوخ ؟" قال القاضي: "لا". قال الإمام: "إذن هلكت وأهلكت".

فى هذا الشأن سعدت بقراءة مقال لأحد بعثيى السودان<sup>(۱)</sup> جاء فيه أن دخول فكرة تقرير المصير فى أجندة جميع القوى السياسية ليست اختيارا محضا أو نتيجة لتدخلات خارجية بل فرضه عاملان؛ الأول خارجي وهو التحول فى مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقاتها العملية، والثانى داخلى يتمثل فى إفرازات الأزمة السودانية المزمنة مثل فقدان الأمل فى حل وطنى مما شجع الميول الإقليمية كرد فعل".

إن الدول التي تعيش الصراعات الاثنية ويتجاهل بعضنا تجاربها فيها من يزيد حجمها بكثير عن حجم السودان ، كما فيها من هو أعرق منه في الوحدة. فالشيشان الذين ظلوا جزءا من امبراطورية القياصرة في روسيا الكبرى منذ عهد بطرس الأكبر،

<sup>(</sup>١) يُعيى الحسين ، القدس ٢٣/٤/٢٣.

انتفضوا ضد حاكم روسيا الجديد يطلبون الاعتراف بخصائصهم الثقافية والدينية بالرغم من مئات السنين من الروسنة. وكوسوفو التي يشتجر المسلمون والصرب المسيحيون حوغا لاتزيد مساحتها عن مساحة أصغر مراكز الجنوب عرفت النفوذ الصربي منذ عام ١٣٨٩ عندما سقط فيها مليكهم لازار صريعا وهو يدافع عن صربيتها ضد العثمانيين في عهدى السلطان مراد وابنه يزيد من بعده. كما ظل أهلها المسلمون يتململون في صمت منذ ذلك التاريخ ضد سياسات الصربنه، ومن أجل الاعتراف بذاتيتهم. هذا التململ تطور في اخريات الأيام عد نقض ميلوسوفيتش للحكم الذاتي الذي منحه تيتو للإقليم الى دعوة جهيرة بالانفصال عن يوغسلافيا ، دولة الصرب. ومسلمو البوسنة والهرسك (البوشناق) الذين تعايشوا وتناسلوا مع غير المسلمين من أهلها لمئات السنين استذكروا فجاءة خصائصهم الدينية ولاذوا بها عند ما بدأ صرب البوسنة وصرب يوغسلافيا يتآمرون ضد المسلمين في دولة البوسنة والهرسك الوليدة بهدف تقسيم الدولة على أسس عرقية وطائفية. وكان أكثر ما تأذى منه المسلمون وصف الحالين بدولة الصرب الكبرى لهم بالأقلية المسلمة؛ إذ كيف يرضى أهل البلاد الأصليون أن بدولة الصرب الكبرى لهم كان عددهم.

نذكر من الدول أيضا كندا ثاني دول العالم حجما (او هكذا كانت قبل انهيار الاتحاد السوفييتي). نشأت كندا كدولة موحدة ثابتة في عام ١٨٦٧ تحت ظل دستور كونفدرالي انتظم كويبك الفرنسية مع بقية الولايات الإنجليزية والأقاليم التي يقطنها السكان الأصليون (الهنود). الحساسية برغبة أقوامها في الحفاظ على خصائصهم قادت كندا في مطلع أبريل من عام ١٩٩٩ إلى إعادة رسم خريطتها من جديد لفصل إقليم الاسكيمو والذين صاروا يعرفون باسم نونافوت (Nonavut) عن مقاطعة الشمال الغربي التي تحتل خمس الكتلة الأرضية من كندا (من خليج هدسون إلى جزيرة ايليزمير في المحيط المتجمد الشمالي) لكيما يتولوا إدارة شئونهم بأنفسهم. كندا هذه أيضا لم تجد غضاضة من تعديل دستورها عام ١٩٨٢ لتمنح كويبك حق الاستفلال، أي حق تجاوز الوضع الكونفدرالي القائم إلى طلاقي بائن، والكونفدرالية ناهيك عن الاستقلال هي مبعث تخوين الحركة عند الناقد الأريب الذي اتخذ من كندا وطنا. حدث هذا بالرغم من أن كويبك التي تسعي للانفصال أنجبت لكندا الموحدة أبرز

رؤسا، وزرائها: لوى سان لوران، بيير ترودو، جان كريتين رئيس الوزراء الحالى. ولم نسمع عن كندى واحد مثقفا أو غير مثقف، وقف ليعاير أهل كويبك ويندد بهم قائلا: "ماذا تريدون أن نمنحكم أكثر مما منحناكم بعد أن تحكمتم عبر السنين في كندا كلها".

هذه المعايرة سعى لها أحد المشككين(١) وهو ينصب حجة حسبها القول الفصل. في تلك الحجة يبدو الناقد وكأنه جاهل بالوقائع، فحاشاه أن يكون مدلسا في البينة. قال أن قرنق يتناسى "أن مواطنا جنوبيا مسيحيا (هو السيد سيريسيو ايرو) كان يتولى منصب رئيس مجلس السيادة عندما تحين دورته في المجلس الخماسي، أي أنه كان يتولى رئاسة الجمهورية". بهذا أراد أن يقول: "ما هذه الشكاة من جانب أهل الجنوب ضد سودان الأمس الذي بلغوا فيه أعلى مراقى الدولة : رئاسه الجمهورية". والذي لا يعرف دستور السودان ولا يعرف المسار المتعرج لتاريخ السودان السياسي قد يجد في هذا القول دليلا أو بعض دليل على أن أهل الشمال لم يظلموا الجنوب فتيلاً . بيد أن مجلس السيادة - في ذاك الزمان - لم يكن أكثر من مجلس شرفي رمزي لايقوم بدور تنقيذي وهذا لا يمكن أن نطلق عليه تعبير رئيس الجمهورية بالمعنى المتعارف للإسم في اللهول العربية التي يخاطبها. ولا ضير في أن يكون للسودان نظام للحكم يتبع النهج البرلماني ويودع أعباء السيادة في مجلس رمزي يمثل وعاءا رضائيا وكيانا رمزيا يعبر عن وحدة أهل السودان، خاصة وقد كان أعضاء المجلس آنـذاك يختـارون من بين المقتدريـن ذوي الإنجازات المشهودة من غير الحزبيين (أحمد محمد صالح، عبد الفتاح المغربي، التجاني الماحي ) أو من ذوى الإنجازات من الحزبيين الذين عرفوا باستقلال الرأى وأماذة الفكر (إبراهيم أحمد، الدرديري عثمان، عبد الحليم محمد، مبارك شداد). ذلك كان هو الحال قبل أن ينتهي الأمر بمجلس السيادة إلى كائن مسيخ لا هو رئاسة تنفيذية للدولة، ولا هو مؤسسة رمزية عليا.

مع هذا فإن للمجلس الذي أشار إليه الناقد قصة لا تسر بل تهدم دعاوى مدعيها لأنها تكشف عن ألاعيب السياسة في العهد الديمقراطي والتي لم تنج منها حتى قمة الدولة. فسيرسيو ايرو الجنوبي لم يعين في ذلك المجلس نتيجة سياسة قصدية تهدف إلى

<sup>(</sup>١) د.خالد المبارك الحياة ١٦ أغسطس ١٩٩٨.

عاسن على الجنوب حتى تكتمل الرمزية التي يريد الناقد أن يقيم بها حجة ودليلا على محاسن ديمقراطية الأمس، وانما جي، به لضمان تأييد البرلمان لاقتراح حكومة الأزهرى بإقصاء إبراهيم أحمد (حزب أمة) من المجلس عقب أحداث أول مارس. ولم يكن في مقدور الحزب الوطنى الاتحادي أن يفعل ذلك في ظل التوازنات البرلمانية القائمة إلا بكسب أصوات الجنوبيين، هذا استدرج الاتحاديون للمجلس واحدا من أكابر الجنوبين لضمان تاييدهم للاقتراح. إخراج إبراهيم أحمد نفسه من المجلس يكشف عن قلة صبر أحزاب الشمال على بعضها البعض، كما يفضح مغالاتنا في الحديث عن تسامح ساسة الشمال فيما بينهم ناهيك عن تسامحهم مع الجنوبيين. فإبراهيم أحمد لم يكن فقط ممثلا لتيار فيما بينهم ناهيك عن تسامحهم مع الجنوبيين. فإبراهيم أحمد لم يكن فقط ممثلا لتيار ورجل دولة شمالي هام، وإنما هو أيضا زعيم تاريخي ارتبط اسمه بمذكرة مؤتمر الخريجين، ورجل دولة شمالي نادر المثال ، وحكيم جهبذ لم يغال من وصفه بالقديس لأن إبراهيم كان بحق أمة.

بعض المتشاطرين تناول قضية تقرير المصير تناولا فقهيا دستوريا يصحبه سوال استنكارى، أهو حق للشعوب المستعمرة ام للسجموعات العرقية؟ حقيقة أن حق تقرير مصير كاصطلاح سياسى لم يحد طريقه المتطبيق العملي على الشعوب قبل اعملان الرئيس الامريكى ويلسون له فى خطابه أمام الكونقرس عام ١٩١٨ عقب اتفاقية فيرساى. كما ضمنه لينين، من بعد، لدستور الاتحاد السوفييتى كحق لدول الاتحاد يتيح لها أن تنسلخ عن الاتحاد أن أرادت الانسلاخ عنه. الذى كان يهجس فى عقل الرئيس الأمريكى فى عام ١٩١٨ هو حرية الشعوب التى كمانت تنتظمها الامبراطورية النمساوية الهنغارية. حقيقة أيضا أن أهل القانون الدولى اصطلحوا فيما بينهم على مبدأ عقب سقوط الاستعمار فى امريكا اللاتينية يقضى باخفاظ على حدود الدول الموروثه من عهد الاستعمار أو مايسمى به (wi possidetis). هذا المبدأ أقرته منظمة الدول الافريقية فى اجتماع قمتها الثانية بالقاهرة منذ عام ١٩٦٤. لهذا ففى حسبان منكرى حق تقرير المصير للجنوب أن فى المطالبة به خروج على الأعراف لأن مصير الجنوب قد حسم في مطلع يناير ١٩٥١ عندما تقرر مصير السودان، شماله وجنوبه. هذا التقعر الدستوري لم تلحأ إليه كندا وهي تعالج أمر كويبك بالرغم من أن وحدة الأراضى الكندب بما فيها كويبك قد اكتملت في القرن الثامن عشر (سقوط كويبك في يه

الإنجليز بقيادة الجنرال جيمز وولف في ١٧٥٩)؛ وبالرغم من أن قانونيها لا يقلون ضلاعة في الفقه الدستورى عن خبرائنا المستنكرين.

لم يلجأ ايضا لمثل هذا التقعر مؤخرا رئيس الوزراء البريطاني تونى بلير وهو يعالج المشكل الإيرلندي رغم علمه بأن ايرلندا الشمالية التي ستستفتى في أمرها من جديد ظلت جزءا من المملكة المتحدة منذ إقرار قانون الحكم الداخلي Home Rule في عام ١٩٢٠. ولم ينكر بلير على مقاطعة ويلز حق الاستفتاء حول وضعها في الملكة المتحدة بالرغم من أن ويلز ظلت جزءا لا يتجزأ من إنجلترا حتى أن دائرة المعارف البريطانية كانت تشير في طبعاتها الأولى إلى ويلز بالقول: للبحث عن ويلز راجع انجلترا (For Wales see England). رئيس الوزراء البريطاني لم ير مدعاة لتخوين الحيزب الوطني الاسكتلندي Scottish National Party عندما جاهر بالدعوة للانفصال، غاية نقده لهم (خطبة بلير في جامعة ستراثكلايد بقلاسقو، نوفمبر ١٩٩٨) كانت هي نعت ذلك الحزب بالتخلف لأنه لم يستوعب بعد أن قوة اسكتلندا رهينة ببقائها في المملكة المتحدة مع حصولها على قدر أكبر من الحكم الذاتي. الحديث عن استقلال اسكوتلندا أصبح أمرا لايثير بال أحد ، كما تشهد بذلك الوثيقة التي أعدها أحد مراكز الدراسات اليمينية (The Social Affairs Unit) في ذكري يوم سان جورج، الأب الراعبي لانجلترا. جاء في المذكرة أن استقلال اسكنلندا سيتيح لانجلترا أن تنمو نموا معافى كدولة موجدة اقتصاديا وتقافيا(١). بلير وخبراؤه الدستوريون (وهم أيضا لايقلون ضلاعة عن خبرائنا المستنكرين) يعرفون جيدا، أن مصير اسكتلندا قد تقرر منذ قرون عددا؛ قرره مليكها جيمز السادس عندما تولى عرش انجلترا خليفة للملكة اليزابيث الأولى ليصبح أيضا جيمز الأول ملك انجلترا، أي أصبح صاحب عرشين. هذه المفارقة عالجها البرلمان الانجليزى في عام ١٧٠٧ بإنشاء مملكة بريطانيا العظمى التي تضم اسكتلندا بجانب انجلترا وويلز. ولموقف الحزب الوطني الاسكتلندي جذور لم يقض عليها تواتر الاتصال بين الشعبين، ولم تمحها سنون التعاون والتمازج. فرغم التواصل والتمازج بين البلدين ما زال سير والتر سكوت الاسكتلندي المتعصب هو الكاتب الأول والأوسع انتشارا

<sup>(</sup>١) الديلي ميل ٢٣/٤/١٩٩.

سد اهل بلاده. وليس أبلغ في التعبير عن تعصبه لأهله من قوله في واحدة من رسائله (Journals) أن اسكتلندا لم تكن أسعد حالا في أي فيرة من تاريخيها منذ موقعة بانو كبيرن في عام ١٣١٤؛ تلك هي الموقعة التي هزم فيها الاسكتلنديون بقيادة ملكيهم البرت الانجليز بقيادة إدوارد الثاني واستردوا ملكهم واعلنوه ملكا لهم.

من بين النماذج المعاصرة أيضا دولة بلجيكا التى اصطنعها اصطناعا الفلمنك والقالون عام ١٨٣٠ كدولة كاثوليكية ناطقة بالفرنسية للخلاص من هيمنة هولندا البروتستانية. بيد أن إصرار الفلمنك على الحفاظ على خصائصهم الثقافية ولغتهم ذات الجذور الهولندية أمام استشراء الثقافة الفرنسية قاد في عام ١٩٦٢ إلى الاعتراف بالحدود اللغوية ثم إلى تطور بلجيكا الصغيرة من دولة موحدة إلى دولة اتحادية تضم ثلاثة أقاليم: الفالون، الفلمنك، بروكسل. وبلغت الغلواء في الإصرار على إبراز الخصائص المحلية حدا لا يقبله العقل مثل الحاح المجموعتين على الاقتسام العادل لجنود وضباط فرقة مطافئ بروكسل. هذا هو الحال في بلجيكا التي يبلغ دخلها القومي ٢٢٨ بليون دولار أمريكي أي ضعف الدخل القومي للمملكة السعودية حسب أرقام برنامج الأمم المتحدة أمريكي أي ضعف الدخل القومي للمملكة السعودية حسب أرقام برنامج الأمم المتحدة للتنمية (١٩٩٤). وتبلغ نسبة الأمية فيها ١٪, من النماذج أيضا إقليم التبت الذي وضعته الإمبراطورية البريطانية تحت سلطان الصين بموجب اتفاق عقدته مع أسرة تشنغ حتى يصبح منطقة عازلة (buffer state) بين ممتلكاتها الأسيوية وروسيا القيصرية. ولا خسب أن هناك من يقول للدالى لاما أن مصيركم قد تقرر منذ أكثر من مائة عام.

تتوالى النماذج فى التاريخ القريب؛ من ذلك ما أقره خبراء السياسة والدساتير الذين تجمعوا في ديتون أوهايو ليقرروا مصير دولة البوسنة والهرسك وخرجوا على الناس باتفاق ديتون الشهير (وقع عليه في باريس ٢٢ نوفمبر ١٩٩٥) حول تقسيم تلك الدولة بما فيها مدينة سيرايفيو إلى وحدات صغيرة مثل كانتونات سويسرا. لم يجرؤ واحد من مسلمى البوشناق على أن يقول لهم دون هذا خرط القتاد لأن مصير هذه الدولة التي يسعون لإعادة هيكلتها قد تقرر منذ أعلن استقلالها في عام ١٩٩٢ وقيام دولتها برئاسه زعيمها المسلم على عزت بيوقفتش (يمثل المسلمون في دولة البوسنة دولتها برئاسه زعيمها المسلم على عزت بيوقفتش (يمثل المسلمون في دولة البوسنة الارثوذكس ٣١٪) . تفجر الصراع داخيل هذه الدولة المستقلة التي يقارب عدد

المسلمين نصف سكانها ازاء اصرار الصرب في البوسنة ويوغسلافيا (وطن السلاف الجنوبيين) على أن لا تقوم في وسطهم دولة للمسلمين تميع الطابع الصربي للمنطقة. والسلاف مجموعة لايستهان بها، يمثل صرب يوغسلافيا الرقم الغالب فيها بعد روسيا (١٤٨ مليونا)، واكرنيا (٥٠ مليون)، وبيلاروس (١٠ ملايين)، وبلغاريا (٨ ملايين) مجانب جماعات صغيرة في بولندا وجمهوريتي التشيك والسلوفاك. لغة الصرب هذه، على أية حال، لاتختلف كثيرا عن لغة القمعيين الذين يتحدثون في السودان عن مخاطر تمييع الطابع العربي/الإسلامي في السودان مع كل ما يقولون به، وتقول به دساتير السودان عن الاعتراف بالتنوع الثقافي والتعدد الإثني.

وعلى كل فان أردنا التقعر الفقهي نقول لفقهائنا المستنكرين أن السودان لم يقرر مصيره حقيقة في ١٩٥٦/١/١ كما يزعمون ، لا من الناحية الشكلية الاجرائية أو الناحية الموضوعية. فمن الناحية الشكلية نصت اتفاقية الحكم الذاتي ( الاتفاقية التي منحت الدولة السودانية الجديدة مشروعيتها) على ممارسة السودانيين لحق تقرير المصير في استفتاء شعبي عند انتهاء الفترة الانتقالية يختارون بعده الاستقلال أو الاتحاد مع مصر. وعند ما قرر دعاة الوحدة - أو الحزب الغالب بينهم - إعلان الاستقلال من داخل البرلمان ارتأى أنصار الاستقلال في الجانبين (الحكومة والمعارضة) أن تقويس المصير لم يعد أمرا ذا موضوع. ولربما كان السيد محمد نور الدين (داعية الوحدة الاندماجية مع مصر في الحزب الاتحادي) أقرب إلى منطق القانون عندما رأى في هذا التجاوز حرقا للاتفاقية، حتى وأن افترضت الأغلبية سلامة القرار من الناحية السياسية. فالبرلمان لم يفوض من الشعب لتقرير مصيره وإنما انتخب لإكمال اجراءات انتقالية تسبق تقرير المصير (إدارة البلاد، إكمال السودنة، وضع قوانين الانتخاب الخ). أما من الناحية الموضوعية فقد تم إعلان الاستقلال نفسه وفق شروط معينة حول مستقبل الجنوب، هذه الشروط سرعان ما تنكر لها حكام الشمال. لهذا فان جاز لهؤلاء المتقعرين أن يقولوا لكل أهل السودان إن مصير بلادكم قد تقرر في ١٩٥٦/١/١ (باعتبار أن الحكومة والمعارضة اتفقتا على إعلان الاستقلال عن طريق البرلمان)، مثل هذا القول لا يمكن أن يوجه للجنوبيين الذين أيدوا الاستقلال بشرط نكثته الأطراف الشمالية.

إن كل ما نقول ويقول غيرنا استنادا على المفاهيم الدستورية التقليدية لا يفيد على أرض الواقع، وما أوردناه إلا بهدف تبيان الخروق والفجوات في الأطروحات التي يلهج بها البعض. فقضية تقرير المصير - في جوهرها - ليست قضية فقهية بل مشكل سياسي تضافرت ظروف موضوعية محلية وخارجية على أن تجعل منه قضية لا تعالج بالتنطع القانوني، أو الهروب منها إلى الإمام، أو التدليل عليها بالعنعنة بأقوال فقهاء الدستور. وفي النهاية فان في هذا التنطع القانوني مظنة نفاق ، لأننا لانخال أيا من التشبين بالفقه والتجارب الدستورية سيقف التزاما بمنطقه - مع سلوبودان ميلوشفتش ضد مسلمي كوسوفو، أو مع حاكم روسيا، ضد الشيشان ، أو ينتصر لإهلها إلا الرضي بما قسم لها تاريخيا.

## هل أتاك حديث الايقاد؟

في قضية الحرب والسلام لم تنج الجركة من الاتهامات المزدوجة؛ فهى متهمة من جانب النظام الحاكم بتأجيج الحرب وإعاقة السلام بالرغم من أن أغلب ضحايا هذه الحرب هم انصارها في الجنوب والوسط؛ وهى متهمة من جانب بعض معارضى النظام بكسر الصف المعارض لتفاوضها مع ذلك النظام في إطار الايقاد بمعزل عن القوى الأخرى؛ وهى متهمة عند فريق ثالث بأن لا هدف للحركة فى النهاية إلا الانفصال لا رغبة منها فيه، وإنما لكيما تسيطر على منابع النيل وشكن إسرائيل من تطويق مصر من الخلف. هى عند الأخيرين أيضاً متهمة بالسعى لإفراغ الحوية السودانية من محتواها العربي. ففى نفس المقال يرد إتهام الحركة بالانفصالية أى الانفصال عن الشمال لكيما تستحوز على خيراته وموارده لمصلحة غيرها، ويتبعه إتهام آخر بتآم ها على القضاء على الموية العربية وهو أمر لايتم إلا في ظل الوجدة، إلا أن افترضنا بان الحوية العربية في السودان هذه هي أيضاً خصيصة من خصائص قبائل الزائدي واللاتوكا والباريا. هذا التخليط الذي يجتمع فيه الخاثر بالزباد، أبنا ونبين نماذج منه، فنحن لا نتوهمه أو نسته حيه مما يكتب ويقال.

كان من الطبيعي، إذن، أن يتناول قائد الحركة موضوع الحل السلمي للمشكل السوداني على ضوء المبادرات القائمة وأهمها مبادرة الايقاد والذي أثيرت في إطارها

هذه الاتهامات المرتبكة المربكة. ففى واحد من خطاباته فى القاهرة قال: "فى الوقت الراهن نتفاوض مع النظام فى الخرطوم فى إطار وساطة الايقاد. ويمكننا أن نفكر فى أشكال ملائمة حتى تشارك مصر وأقطار أخرى فى عملية صنع السلام بالسودان. هذا أمر يجرى النقاش حوله ونحن لا نتجنبه أو نغض الطرف عنه ". قال أيضا: "أن الايقاد فى الأساس منبر إقليمى وعدد الدول الأعضاء فى المنظمة محدود، سبع دول على وجه التحديد ولا يمكن عمليا أو فنيا زيادتها".

هذا البيان البسيط الذي يقرر مشهورا (والمشهور شرعا هو الذي يعترف به الجمهور دون حاجة إلى تأييد برهاني) جعل منه أحد المتشككين (۱) موضوعا لمحاجة عنيفة . كيف قرأ الناقد الخطاب وكيف فسره؟ قال أن " د. قرنق لم يكن صريحا مع مستضيفيه لأن الايقاد مبادرة سياسية ويمكن عمليا وفنيا زيادة أعضائها إذا توافرت العزيمة والإرادة السياسية، وأنصع دليل على ذلك منظمة أصدقاء الإيقاد الذين صاروا الآن شركاء الايقاد ويضمون دولا مثل النرويج وهولندا وكندا ليست لها علاقات تاريخية أو تقليدية تقارن بعلاقات مصر بالسودان والقرن الأفريقي". فالناقد كما ينبئ حكمه القاطع واثق أشد الثقة بأن غياب الإرادة السياسية (عند قرنق وصحبه) هو وحده الذي يريد يحول دون مشاركة مصر في صنع السلام عبر مبادرة الايقاد. وإن سألنا ما الذي يريد "صحبه" هؤلاء بإقصاء مصر من صنع السلام نجد الجواب في قول الناقد:" إن استبعاد مصر والقوى السياسية "الشمالية الكبرى" موقف سياسي مدروس استراتيجيا، والمقصود منه "ترجيح كفة جنوب السودان كأداة لجر السودان كله بعيدا عن الساحة العربية والقضية الفلسطينية". بهذه التعميمات التي لا تملك قدما واحدة ترتكز عليها العربية والقضية الفلسطينية". بهذه التعميمات التي لا تملك قدما واحدة ترتكز عليها كشف الناقد عن مقاتله .

لقد ظللنا نقرأ غثاثات حول مبادرة الايقاد يهرف بها من لا يعرف أن كانت الايقاد هذه هي منظمة إقليمية أو أسم لمدينة أفريقية تستضيف الاجتماعات. ذلك التنطع لم نوله اعتبارا؟ إلا أن الأمر ليس كذلك عندما يجئ من باحث مدقق، خاصة عندما يكون فيما يورده تخليط للوقائع، وتلبيس للأمور، وتشويش على الفهوم. فالايقاد حقيقة منظمة إقليمية كانت تضم في البدء ست دول رأثيوبيا، الصومال، جيبوتي،

<sup>(</sup>١) (د.خالد المبارك) لحياة ١٦ أغسطس ١٩٩٨.

كينيا، يوغندا، السودان) أصبحت سبعا بعد استقلال أريتريا. أنشئت الايقاد في مطلع الثمانينات عقب المجاعة الحاصدة التي صاحبت جفاف السبعينات في القرن ومنطقة السهل الأفريقيين بتشجيع من الدول المانحة من بعد أن أخذ اهتمامها يتزايد بقضايا البيئة الطبيعية وأثرها على التنمية. وقد أريد لهذه المنظمة أن تكون نظيرا لمنظمة أخرى في أفريقيا الغربية هي اللجنة الحكومية المشتركة الدائمة لمحاربة الجفاف والتصحر (Cills) ومقرها وقادوقو عاصمة بوركينا فاسو. ومضت الايقاد تؤدى دورها في مكافحة التصحر كمؤسسة متخصصة لا شأن لها بقضايا السياسة ولعل اسمها نفسه ينم عن هذه الطبيعة الوظيفية "السلطة الحكومية المشتركة لقضايا التصحر والتنمية".

## .(Inter-governmental Authoritiy for Desertification and Development)

وفي مطلع التسعينات اتخذ رؤساء دول الايقاد قرارين هامين كان لهما أكبر الأثر على المنظمة نفسها وعلى السودان ؛ القرار الأول هو تبديل اسم المنظمة إلى السلطة الحكومية المشتركة لقضايا التنمية (Intergovernmental Authority for Development) باعتبار أن التنمية الحقيقية تستوعب الاهتمام بالبيئة والموارد الطبيعية . هذا هو جوهر الفكرة السائدة اليروم في أدبيات التنمية بما يشار إليه بالتنمية المستدامة الفكرة السائدة اليروم في أدبيات التنمية بما يشار إليه بالتنمية المستدامة أمميت "المدامة" لان استدامة الشيء هو طلب دوامه، في حين أن ادامته هي جعله دائما؛ فالأولى تمنى والثانية فعل. ولكنا نفضل على التعبيرين صيغة التنمية المضطردة لأن فحوى الفكرة هو اضطراد النمو بمعنى استغلال الموارد الطبيعية بالصورة التي لا تؤدى إلى استنزافها. هذا ما أسمته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية والتي كان لنا شرف نبابة رئاستها" استغلال الموارد الطبيعية على الوجه الذي يحقق مطامح الأجيال الراهنة في التنمية دون حرمان الأجيال القادمة من تحقيق مطامحها هي الأخرى". وكان من بين الواجبات التي انبطت باللجنة وضع تفسير محدد لتلك الكلمة التي اخذت تردد في الخطاب التنموى الدولي ويختلف الناس في محتواها.

سبب آخر حمل الرؤساء على اتخاذ القرار الأول هو التطورات الجديدة فى المنطقة (استقلال اريتريا، تغيير النظام فى اثيوبيا، عودة الاستقرار ليوغندا، الاهتمام المتزايد بين دول شرق أفريقيا بتوسيع افاق التعاون الاقتصادى، رغبة القيادات الجديدة فى تعميق

ثقافة الاعتماد على الذات بين الشعوب). بعض هذه الآمال العراض تبخرت عقب الصراع الاثيوبي - الاريترى، وتفجر الموقف من جديد في منطقة البحيرات الكبرى وما صحب ذلك من تداعيات على يوغندا، احدى دول الايقاد.

القرار الثاني الذي اتخذه الرؤساء ـ وهو قرار حكيم صائب ـ هو خلق دور للمنظمة في تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة المشتعلة والمتوترة لأن الحديث عن التنسية في غيبة الاستقرار حرث في البحر وعبث بلا طائل. في ذلك الاجتماع طلب الرئيس البشير من زملائه أن يلعبوا دورا في حل مشكلة الحرب في الجنوب (أى الحرب بين النظام والحركة الشعبية) خاصة بعد فشل مبادرة منظمة الوحدة الافريقبة التي كان يتولاها الرئيس النيجري السابق إبراهيم بابنقيدا. كان واضحا من طرح البشير أن الذي يعنيه من المبادرة هو إنهاء الحرب في الجنوب لا تحقيق حل شامل للمشكل السوداني، شجعه على ذلك أن جميع دول الايقاد كانت في وئام كامل مع نظامه. إزاء هذا كلف الاجتماع رؤساء أربع دول من أعضاء الايقاد (كينيا، يوغندا، اريتريا، اثيوبيا) للقيام بهذه الوساطة برئاسة أولهم . فالمبادرة من بدئها مبادرة أفريقية تمت بدعوة من رئيس السودان حتى لا تذهب بالناس الظنون للحديث عن " جر السودان خارج محيطه العربي" إلا إذا افترضنا أن تلك كانت هي رغبة البشير.

قرنق لم يجاف الحقيقة عندما قال بإنه " فنيا وعمليا " يستعصى ضم مصر إلى دول لايقاد، هذا أمر لاشأن له بالرغبات مهما كان سموها إذ لا يمكن لأى دولة من غير عضاء المنظمة صاحبة المبادرة أن تكون جزءا " أصيلا " في تلك المبادرة. دعنا نفترض أن هناك مبادرة من الجامعة العربية - وهي منظمة إقليمية تقتصر عضويتها على دول بعينها - هل سيكون في مقدور أثيوبيا مثلا وهي أكثر تأثرا بما يدور في الصومال من كل دول الجامعة العربية بما فيها مصر أن تطالب بأن تصبح طرفا " أصيلا " في مبادرة الجامعة ؟ هذا الأمر المرغوب سياسيا يستعصى عمليا وفنيا ، فلماذا يريد البعض أن يعتصر من الكلمات معان لا تتضمنها.

إلى كورس التزيد هذا انضم وزير خارجية نظام الجبهة د. مصطفى عثمان ووزير الدولة للخارجية على النميرى ، قال الأول أن حكومته عملت "من أجل ضم مصر إلى مجموعة شركاء الايقاد ونجحنا في ذلك. ونعمل حاليا من أجل ضم مصر إلى المجموعة

فمصر ذات ارتباط بدول المنطقة وهي أقرب إليها من دول أخرى مثل يوغندا" (الحياة ١٩٩٩/٣/٢٢)، أما وزير الدولة فنقلت عنه جريدة الشرق الأوسط (١٩٩٩/٣/٢٤) أن السودان يؤيد انضمام مصر إلى الايقاد وسيطلب انضمامها كعضو كامل العضوية. إلى جانب الجهل بطبيعة المنظمات أو الاستجهال لمن يخاطبون، في هذين التصريحين كذب بواح ؟ فنظام الخرطوم الذي عاد إلى مائدة مفاوضات الايقاد في مطلع عام ١٩٩٧ بعد أربع سنوات من التلكؤ في قبول المبادئ التي اعلنها الوسطاء كأساس للحل، كان في ذلك الوقت في حوار استفزازي مع مصر حول رد الممتلكات المصرية بالسودان(١)، كما كانت صحافته تكيل السباب لمصر التي هي "أقرب إليه من دول أخرى". الذى كان يتحدث عن دور مصر في الايقاد هو التجمع الوطني في قرارات مشهودة أصدرها ذلك العام، وعبر عنها السيد الصادق المهدي برمزية عرفت عنه: "ضم الميمات الثلاث إلى المبادرة، مبارك ومنديلا وموقابي". كما تحدث عنها جون قرنق في زيارته لمصر (نوفمبر ١٩٩٧). وعلنا نغفر للوزيرين تزيدهما لأنهما يتحدثان باسم نظام استمرأ سرقة ثياب الآخرين؛ الذي لا يغتفر هو زعم الدكتور خالد بأن قرنق يفترض جهلا فاضحا " في مستضيفيه بمصر عندما حاول إقناعهم بأن مبادرة الإيقاد هي شيئ يختلف عما ارتآه الدكتور الناقد، أي أنها "موقيف سياسي مدروس استراتيجيا".

الناقد أراد هنا أن يكون ملكيا أكثر من الملك وهذا شأنه ، ولكن كان يجدر به استقصاء ما تم بين مصر وقائد الحركة في اجتماعات القاهرة قبل أن ينتهى لمثل هذا الحكم الجزمى. ما لا يعرفه الناقد – ولم يكلف النفس عناء استقصائه – هو أن الطرفين اتفقا على رسالتين متوازيتين لدول الايقاد تبدى الرغبة في أن يكون لمصر دور في المبادرة بالصيغة العملية الممكنة حتى وإن كانت مثل مشاركة مصر كمراقب غير صامت كما حدث في مبادرة الايقاد حول الصومال. هاتان الرسالتان بعثتا كما أريد فما إلى كل من عناه الأمر. اتفق ايضا، على اقتراح من قرنق، بأن تدعى دول أخرى للمشاركة في نادى شركاء الايقاد حتى يصبح اشمل بمثيلا للدول المعنية بالسلام في السودان، والدول التي تم الاتفاق عليها بحديدا هي دولة الإمارات، جنوب أفريقيا،

ر١) عاد البطام (أو اعادته الضرورات) الى رشده في مايو ١٩٩٩ فقام برد حزء كبير من تلك الممتلكات الى مصر.

زمبابوی، غانا. هذا اقتراح لم ينبع من فراغ فلكل واحدة من هذه الدول دور بادرت به طوعا للمساهمة في حل المشكلة السودانية. وجهت إلى رؤساء هذه الدول جميعا رسائل موازية من حكومة مصر ومن قائد الحركة، كما قامت مصر من جانبها بأكثر من اتصال مع الرئيس الدورى لنادى شركاء الايقاد (إيطاليا): اجتماع بين عمرو موسى ووزير الخارجية الإيطالي ديني، وزيارة لنائبه رينو سيرى للقاهرة. كل هذه الاتصالات توجت بمشاركة مصر للمرة الأولى في اجتماع أصدقاء الايقاد في روما في الفترة ١٩٥٩ نوفمبر ١٩٩٨، ومازالت عضوا في جماعة شركاء الايقاد. ترى بعد كل هذه الحقائق ما الذي يبقى من افتراض الناقد بأن هناك "استراتيجية مدروسة" لعزل مصر، ومن هو حقيقة الذي يفترض السذاجة في أهل مصر؟

وعلى كل فالدكتور الناقد محق في القول بأن شركاء الايقاد يضمون دولا ليست لها علاقات تاريخية أو تقليدية تقارن بعلاقات مصر والسودان وبالقرن الأفريقي. ولئن أصبحت علاقات هذه الدول أكثر التصاقا بالسودان، فتلك مفارقة من واجبنا أن نعى أسبابها حتى لا نجنح للاستنتاج الخاطئ. السبب الأول لهذا الالتصاق هو الغياب العربي العمدى الكامل عما يدور في جنوب السودان، فعلى مدى خمسة عشر عاما ما كان للحياة أن تسير سيرة طبيعية في ذلك الإقليبم لولا برنامج شريان الحياة (Operation Life Line) الذي تشرف عليه الأمم المتحدة وتديره منظمة اليونسف بالتعاون مع لجنة مشتركة من الحكومة والحركة الشعبية وفق مذكرة تفاهم ارتضاها الطرفان. هذا البرنامج ترفده بالمال والمساعدات العينيه الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، كندا، ودول الشمال الأوروبي خاصة النرويج. ما أنفق على هذا البرنامج منذ إنشائه يبلغ قرابة الخمس بليونا من الدولارات بمعدل أربعمائة إلى خمسمائة مليون دولار في العام ذهبت جميها للعون الغذائي و برامج الصحة الاولية والتعليم الاساسي والدعم اللوجستي لهذه المناشط. في تنفيذ هذا البرنامج تشارك منظَمات طوعيه بعضها علماني مثل العون الشعبي النرويجي (Norwegian People's Aid)، ويرلد فيشن الأمريكية (World Vision)، اكسفام الانجليزية، اطباء بلا حدود (هولندا، فرنسا، بلجيكا)، رادا بارنان السويدية؛ وبعضها الآخر كنسى مثل منظمة الغوث الكاثوليكي. هذه الدول لم تعد تطيق الإنفاق الساهظ على الإغاثة والتنمية مما يعرف في دوائر الدول المانحة

بالإنهاك من استمرار المساعدات (Aid fatigue). وفي ظل الحرب التي يبدو أن لا نهاية لها، أخذت هذه المنظمات تتعرض لتساؤل ملحف من قواعدها المحلية، أوما لهذه الحرب من نهاية؟ كما رأت في مبادرة الايقاد - التي ارتضاها الطرفان - بارقة أمل تستوجب التشجيع فسعت لأن يكون لها دور فيها، في مسعاها ذلك تعهدت الدول بشيئين: الإنفاق على المبادرة (الترحيل، الإقامة، إعداد المذكرات، المؤتمرات الجانبية لمناقشة القضايا الفرعية)، وأخيرا التكفل بإنشاء سكرتارية دائمة لمبادرة الايقاد. الشيء الثاني هو ضمان تنفيذ ما يتم الوصول إليه فيما بعد، بما في ذلك توفير الرقابة على الانتخابات والاستفتاء، بناء مؤسسات المجتمع المدني وإعادة تعمير وتأهيل السودان. مع هذا العرض السخى اعترضت دول الايقاد على قبول هذه الدول (ضمت في البداية الولايات المتحدة، كندا، هولندا، النرويج، ألمانيا) كمشارك أصيل في المحادثات، ومن هنا جاء ابتداع صيغة أصدقاء الايقاد لتتبح الفرصة لتلك الدول لكيما تلعب دورا في إطار المبادرة، وأصبح اسمها فيما بعد مجموعة شركاء الايقاد.

ولكن قبل أن نثقل على الآذان بأناغيم نشاز ترددها اسطوانه مشروحة: "الهجمة المسيحية على السودان" "والأجندة الغربية الخفية" نسأل (ونفترض أن يسأل غيرنا) ما الذى حال بين الدول العربية وبين ملء هذا الفراغ الذى اندفعت لملئه "الأبالسة" المسيحيون والأوروبيون. الدول العربية قررت بمحض إرادتها أن لا تغضب نظام الخرطوم مع مقت بعضها له، ولهذا آثرت النأى بنفسها عما يدور في الجنوب حتى على الصعيد الإنساني. أما المنظمات الطوعية الإسلامية فقد كانت ومازالت تعتبر أهل الجنوب مارقين غادرين يأتمرون على الإسلام. هذا نبت غرسه بعض ساسه الشمال ومثقفيه في كل أرض من بلاد العرب ولما استوى على سوقه وأخرج شطأه عجزوا جيعا عن انتزاعه من أصله. ممالأة نظام الخرطوم لا تكفى وحدها لتبرير الغياب العربي عن العمل الإنساني في جنوب السودان؛ فما الذى حال دون الدول العربية والاسهام في برنامج شريان الحياة الذى تشرف عليه الأمم المتحدة ويشارك الطرفان المحتربان في برنامج شريان الحياة الذى تشرف عليه الأمم المتحدة ويشارك الطرفان المحتربان في ويفيد السودان كما يفيد العرب مواجهة الواقع كما هو على الأرض بدلا من اقتفاء ويفيد السودان كما يفيد العرب مواجهة الواقع كما هو على الأرض بدلا من اقتفاء للؤمرات المزعومه وراء كل كارثة تحيق بنا، لأن نظرية المؤمراة كما أسلف الذكر هي

منهج تبسيطي لمعالجة قضايا معقدة لا يفيد إلا من يريد أن يلغي عن الكاهل عناء التحليل لجذور المشاكل، ويتجافى مساءلة النفس عن مسئولياتها تجاه هذه المشاكل.

غياب العزيمة والإرادة السياسية العربية لا يتوقف فقط عند العجز عن إسعاف أهل الجنوب الذي يعتبره الأخوة العرب جزءا لا يتجزأ من السودان (وهو كذلك)، بل. يتعداه إلى صنع السلام نفسه . فنيران الحرب ظلت تستعر في جنوب السودان منذ أربعين عاما ومع هذا لم يسمع الناس عن مبادرة عربية متكاملة لحل المشكل السوداني. ولاعجب، لأن الموقف العربي الجماعي (موقف الجامعة العربية) كان دوما موقفا منحازا إلى حكومات الشمال على احتلاف توجهاتها. استقر رأى الجامعة وأغلب دولها الأعضاء على أن حرب الجنوب لا تعدو أن تكون نتاجا لمؤامرات عرقية تستهدف عروبة السودان، ومؤامرات مسيحية تستهدف إسلامه، ومؤامرات دولية تستهدف وحدته. هذا الموقف العربي الجماعي يقوم، في تقديرنا، على قراءة خاطئة للخارطة السياسية السودانية مما قاد إلى انحياز ضار بمصالح السودان الراهنة، وضار بمصالح العرب على المدى البعيد. مصدر الخطأ أن الجامعة العربية ما فتئت تنظر للمشكل السوداني بعيون غيرها؛ ظلت الجامعة تصدر القرار تلو القرار لتأكيد وحدة السودان دون أن تتبع هذا بإشارة واحدة في أي من قراراتها إلى ضرورة إزالة المظالم التاريخية التي يعد استمرارها أكبر تهديد للوحدة. على هذا الموقف بقيت الجامعة حتى في عهد النظام الراهن وبعد تحالف جميع قوى السودان الشمالية مع الحركة الشعبية والاتفاق معها على رؤية مشتركة لوحدة السودان. مالذي يفهمه الذين ظلوا يحاربون في الجنوب من أجل أن يعيشوا كراما في وطنهم من هذه القراءة المبتورة للمشكل السوداني، غير أن الذين يصرون على وحدة السودان لايعنون بذلك إلا الأرض والماء والثروات، لا البشر.

من هذا التجاهل الغريب نستثنى موقف دول عربية اربع، الأولى مصر التى ظل مسئولوها يتواصلون مع ممثلى الحركة منذ أكثر من عقد من الزمان عبر البعوث المتوالية للقاهرة، وعبر المبعوثين المصريين للقاء قياداتها فى العواصم الأفريقية، وعبر الوجود الدائم لممثليها فى مصر بل – وأهم من كل هذا – عبر لقاءات رئيسها مع رئيس الحركة منذ تسع سنوات وليس فقط فى الزيارات الأخيرة لمصر. يبين هذا أن مصر –

وهى ألصق الدول العربية بالسودان - تدرك بأن قضية الجنوب أكثر تعقيدا من تلك الأفكار المبسطة التي يتداولها البعض حتى في مصر نفسها. الدولة الثانية هي دولة الإمارات العربية التي حباها الله بشيخ حكيم ظل يسعى في كل قضايا الدول العربية لرتق الخروق، فأهل السودان يحمدون لزايد مبادرته بالتوسط بين الأطراف لايقاف نزيف الدم بين الإحوة/الأعداء، وفي سبيل ذلك لم يجفل الشيخ الحكيم عن الاتصال بكل الأطراف والتواصل معها عبر مسئولي حكومته. أهل السودان يحمدون له أيضا مسارعته بالدعم السخي لضحايا الجاعة في بحر الغزال بجنوب السودان دون طلب من أحد بل بإقبال طوعي بعد أن هزت وجدانه الصور المؤسيه التي رأها في التليفزيون. الدولة الثالثة هي ليبيا والتي تعود علاقة قائدها مح رئيس الحركة الشعبية إلى الثمانينيات وهي علاقة مازال الطرفان يحرصان عليها، وما زال العقيد يؤكد، حتى في الخرطوم، إيمانه بصدق نوايا الحركة في الوحدة المرتكزة على العدل. الدولة الرابعة هي الجزائر التي ظل مسئولوها يتواصلون مع الحركة للتعرف مباشرة على توجهاتها، ولعل في قربي الجزائر من افريقيا ما يجعلها أكثر حساسية بالبعد الأفريقي في المشكل السوداني.

لابدع، إذن، في أن تكون كل مبادرات السلام في السودان أما مبادرات أفريقية أو غربية (الإمبراطور هيلاسلاسي ومجلس الكنائس العللي في اتفاقية أديس أبابا ١٩٧٢، الرئيس النيجري اوباسانجو والأمريكي السابق كارتر واليوغندي موسوفيني في عهد الصادق المهدي، والرئيس النيجري السابق بابنقيدا، والموزمبيقي تشيسانو، والجنوبافريقي مانديلا، والكيني موى، والوزراء برونك الهولندي وهولست النرويجي وسيرى الايطالي في عهد البشير).

ما هي مبادرة الايقاد التي لم ير فيها الدكتور الناقد غير أنها محاولة لجر السودان "بعيدا عن محيطه العربي ولإقصاء القوى الرئيسية في الشمال"؛ وما الذي صنعته دول المبادرة حتى تستحق هذا النعت؟ مبادرة الايقاد هي المبادرة الأولى بل الوحيدة التي سعت منذ البداية لتشخيص كان هو الأقرب لوصف الداء، ولوصفة هي حتى الآن الأكثر نجاعه في علاج وطننا المارض. ولربما أعان هذه الدول على تشخصيها الصائب قربها من السودان وتأثرها المباشر بمشاكله. أول المبادئ التي جاء بها الوسطاء تدعو الطرفين لأن يكون خيارهم الأولى هو أن يبقى السودان موحدا، هذه ليست هي لغة الذين

يتآمرون لتمزيق السودان. المبدأ الثاني يقول أن هذه الوحدة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا ارتضى الطرفان مبادئ أساسية: علمانية الدستور، لا مركزية الحكم (حكم إقليسى أو فيدرالى)، ديموقراطية تعددية في التنظيم السياسى، قبول لكل ما جاءت به مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية، إعادة لتوزيع الثروة. هذه المبادئ أيضاً لن يرفضها إلا من يريد الوحدة والهيمنة، أو ويريد السلام والظلم في آن واحد. كما أن الإشارة للديموقراطية التعددية، لا يمكن أن تكون صادرة ممن يريد إقصاء القوى الشمالية الرئيسية أو غير الرئيسية. المبدأ الثالث يقول بأنه في حالة رفض الطرف الحكومي الشمالي لهذه المبادئ ينبغي على ذلك الطرف أن يقبل مبدأ ممارسة الجنوب لحق تقرير المصير دون استثناء لأى من الخيارات التي يمكن أن تسفر عنها هذه الممارسة. وهذا أيضاً مبدأ لا يرفضه إلا من يريد أن يحمل أهل الجنوب على أن يعيشوا في بلادهم كمواطنين من الدرجة الثانية، نقرضهم الحنظ لل ونرتقب منهم استحلاءه وكأنهم يقرضون السكر.

هذه المبادئ أصبحت معروفة باعلان المبادئ (۱۱) (Declaration of Principles)، قبلتها الحركة منذ الوهلة الأولى، ورفضها النظام على مدى اربع سنوات لأنها – في تقديره – تفرض التخلى عن "رسالته الحضارية". تلك العبارة تستدعى عبارة اخرى كان يرددها غلاة المستعمرين الفرنسيين عن دورهم في أفريقيا ، رسالة فرنسا التحضيرية وهذا لا نبهت أهل النظام خاصة بعد سماعنا وقراءتنا لحديث مبعوثه للايقاد (دكتور غازى صلاح الدين). الذى أشرنا إليه في الجزء الأول من الكتاب. ذلك حديث ما كان ليكون له من جانبنا التفات لو جاء من رابطة العالم من نظام سياسي حاكم في بلد متعدد الأديان، وعندما يصدر من دولة تعتبر حروبها السياسية جهاداً في سبيل الله، وعندما يبشر به دعاة تتملكهم ايديولوجية تقسم العالم كله إلى حزبين: حزب الله وحزب الشيطان، يصبح من العسير الاستهانة بهذا القول أو التقليل من أهميته؛ لاسيما أن كان وراء هؤلاء الدعاة خارج السودان فيالق مسلحة من العرب والعجم، وأثرياء يرفدونهم بالمال دعماً لقضيتهم، وغلاة يرون في تذبيح

(١) ملخق رقم ٢.

الأطفال والنساء (الجزائر مثلا) جهاداً في سبيل الله ، وفقهاء يبررون قتل النفس التي ترم الله الا بالحق حتى وإن شملت رؤساء الدول. بمنهجهم هذا أخطأ هؤلاء في حق نفسهم وحق دينهم إذ جعلوا منه رديفاً محايثاً للإرهاب حتى في نظر قيادات ظلت تولى السلمين مكاناً رفيعًا مثل رئيس جنوب أفريقيا. فالهوس الديني الذي بدأت تشيعه هذه لجماعات التي جعلت من السودان والأفغان نموذجاً، ذهب بها في جنوب أفريقيا إلى انشاء تنظيم يدعو نحاربة الرذيلة بطلق على نفسه اسم باقاد People against drugs and المناه المناه المناه والدعوة إلى إنشاء دولة إسلامية في مقاطعة رأس الرجاء الصالح. هذا الموقف دفع رجلاً متساماً مثل الرئيس مانديلا لإعادة قوانين الطوارئ التي ألغيت بإلغاء نظام الأبار تايد لمجابهة هذا الخطر، وكان حزيناً لقراره ذلك. كان مانديلا أيضاً مقذعاً في وصف هؤلاء المهووسين، وصف توجهاتهم بالتجديف والاستغلال للدين وقبال عنهم انهم مضللون فاسدون حتى النخاع بالتجديف والاستغلال للدين وقبال عنهم انهم مضللون فاسدون حتى النخاع (misguided and rotten to the core)

إذن من هو الذي يتحمل مسئولية تعزيق السودان ؟ دول الايقاد التي قالت بان خيارها الأول هو الوحدة وحددت مقوماتها ، أم قرنق الذي قبل تلك الوصفة منذ الوهلة الأولى وظل على موقفه إلى النهاية ، أو نظام الخرطوم المتطرف الذي تقمص شخصية الوطن السوداني كله تعاما كما تقمص لويس الرابع عشر شخصية الدولة الفرنسية (L'etat c' est moi)، وافترض أن مسار السودان كله تحدده ايديولوجيته الصفوية التمزيقية. إغفال مثل هذه الحقائق يقود إلى اضطراب في التحليل أن كان بحسن نية، وإلى تدليس في الأحكام أن كان عن قصد. وحرى بالذين يقرأون الأمور في إطارها الصحيح أن يوجهوا سهام نقدهم للنظام الذي رفض الخيار الأول في إعلان المبادئ: الوحدة في ظل الديموقراطية التعددية والدستور الذي يفصل بين الدين والسياسة؛ فبرفض ذلك الخيار لم يكن هنالك معدى للمتحاورين والوسطاء والشركاء وقرنق عن الانتقال للخيار الثاني؛ حق تقرير المصير للجنوب. وحتى في هذا رفض النظام مقترح الحركة في أن تسبق تقرير المصير فترة انتقالية يشارك فيها الطرفان وتشرك فيها قوى التجمع الأخرى. هذا المقترح لا يصدر عمن يتلهف لصلح منفرد أو يسعى

<sup>(</sup>١) الديلي تلغراف ١٥ فبراير ١٩٩٩ رسالة من انطون لاقارديا.

المحقيق أجندة حاصة به. ولكن بدلا من أن يوجه الناقدون نقدهم لنظام الخرطوم الذى يسعى للاستئثار بالحكم، ويلح على فرض أجندته الدينية السياسية حتى وإن كان شن هذا هو تمزيق السودان، آثروا أن يصبوا جام غضبهم على الحركة التى تسعى لإخراج نفسها من مآزق يبتغى النظام استوراطها فيها.

من بين ما قرأنا أيضا إشارات وتنبيهات الدكتور حيدر إبراهيم للتجمع ندد فيها بغيابه (أى غياب التجمع) في أمر خطير مثل "فصل الجنوب"، كما نبه إلى أن "الحركة الشعبية تجاهلت حلفاءها في التجمع للمرة الثانية وفاجأتهم بالاستفتاء كما حدث من قبل في الكونفدرالية. مضى حيدر للقول: "هذه المرة يبحث أعضاء التجمع الأخرون عن تبرير مقنع؛ المرة الأولى اسموه التاكتيك وهذه المرة سعوا لتغطيته بالتجاهل بالقول أن المفاوضات فشلت" (الخرطوم ١٢ مايو ١٩٩٨). الحركة التي تجاهلت التجمع هي الحركة التي طالبت باشراك قوى هذا التجمع في الفترة الانتقالية إن كان النظام جادا في حل للمشكل وكان رد النظام عليها: "لاشأن لكم بالحكم في الشمال فما جئنا الى هنا لنشاوركم في تفكيك نظامنا وإنما لإشراككم فيه". النقد يكون أكثر استقامة لو تناول الناقدون الأسباب قبل النتائج، والنتائج قبل التداعيات، حاصة عند مايجئ من عالم ووطنى صادق يترجى منه عارفوه النصفة في الأحكام ويأبهون لرأيه في الشأن الوطني. فالقول بفشل مبادرة الايقاد فيه ظلم كبير للمبادرة والمبادرين لأن فشلها كان بسبب إصرار النظام على أجندته و"مشروعه الحضاري". ولعل أسعد الناس بتحميل المبادرة والمبادرين مسئولية الفشل كله هو نظام الخرطوم اللذي ظل يصارع على مدى خمس سيوات للحلاص من انشوطة عقياء: إعلان الميادي. كما أن دعوة بعض معارضي النظام بدفن المبادرة يعبر إما عن فقيدان الوعى بما يمكن أن يقود له هذا الدفن، أو الرغبة المعماة في التنصل عن التزامات أساسية. مبادئ الايقاد تبدأ بالحديث عن ضروة وحدة السودان وتؤكد أن لا سبيل لهذه الوحدة دوني القِصل ببن الدين والسياسة، الاعستراف بالتعدية الديموقراطية، الالتزام الكامل بكل عهود ومواثيسيق حقسوق الإبسان الدوليسة والإكليميسة، لامركزية الحكم، التوزيع العادل للثروة. ولا خلاف بين الجميع - يما في ذلك الجبهة - على النقطتين الأخيرتين، الخلاف على النقاط الثلاثة الأولى. هذه المبادئ جميعها تتضمنها مقررات أسمرا وبيان نيروبي حول الدين والذى أصبح جزءا لإ يتجزأ من تلك المقررات.

لهذا كان التجمع موفقا في إعلانه لقبول إعلان مبادئ الايقاد والإصرار عليها، في حين قبلتها الجبهة على مضض وهي تسعى بكل الوسائل للانفلات منها. إن التذرع بالقول بأن مبادرة الايقاد مبادرة أفريقية تعزل العرب عن الشأن السوداني فيه من التلوى على جيرة السودان الأفارقة بقدر ما فيه من المنفقة للعرب. كما أن افتراض التضاد بين العرب وبين الأفارقة فيما ليس فيه تضاد أمر ضار. القضية الهامة هي استقرار أوضاع السودان، ما هو المنظور الأمثل لتحقيقه بصرف النظر عن من هو الذي ابتدع هذا المنظور، وليست هي إشراك هذا أو ذاك حتى على حساب تحقيق الأهداف التي نصبو إليها. فما هي المبادرة العربية أو غير العربية التي تتحدث بصراحة ووضوح عن فصل الدين عن السياسة، والالتزام الكامل بكل حقوق الإنسان الدولية والاقليمية، والتعددية الحزبية كما يعرفها العالم كما تحدث عنها إعلان المبادئ حتى نئد مبادرة الايقاد من أجلها. وبوجه عام يلزمنا جميعا أن ندرك بأن لا سبيل للتقهقر لعهود التثاقل عن احترام العهود قبل أن يجف المداد الذي كتبت به، فثمن النكوص عن العهود في مطلع الاستقلال هو أربعون عاما من الاحتراب.

مع ذلك فعندما سعت مصر من جانبها للجمع بين الفرقاء المتنازعين كما عملت على التنسيق بين مبادرتها السلمية ومبادرة العقيد القذافي كان للحركة موقف واضح هو ضرورة التنسيق بين المبادرتين حتى لا يترك التجمع لنظام البشير هامشا للمناورة بين المبادرات كما سعى لذلك من قبل. فمثل هذه المناورات هى الباب الذى يلج منه النظام لإحداث شروخ بين المعارضين. ومن الغريب أن يندفع البعض فى الحديث عن فشل الايقاد دون توقف عند دواعى هذا الفشل، وكأنهم - فى لهاتهم للوصول إلى وفاق مع هذا النظام الزرى - يريدون تبرئة النظام عن مسئولية الفشل وإلحاق المسئولية بالوسطاء. فنظام الخرطوم هو الذى رفض الغيار الأول: الوحدة القائمة على الفصل بين فترة انتقالية تشارك فيها كل الأحزاب تحت رقابة خارجية. ولكن نظام الخرطوم هو نقمه الغربية الآن يدعو لصلح مع المعارضة "الشمالية" التى نفسه الذى يهرول فى العواصم العربية الآن يدعو لصلح مع المعارضة "الشمالية" التى رفض اقتراح الحركة مشاركتها فى الحكم خلال الفترة الإنتقالية. مبعث هرولة النظام، فيما يقول، هى الخشية من تعرق السودان فى ذات الوقت الذى يصر فيه على إبقاء فيما يقول، هى الخشية من تعرق السودان فى ذات الوقت الذى يصر فيه على إبقاء

مبادرة الإيقاد كمنبر للحوار مع الجنوب. فما الذي يريد أن يتحاور فيه مع الجنوب بمعزل عن قوى السودان السياسية الأخرى خاصة ورسالته للعرب هبي أن شة خطرا يتهدد وحدة السودان وهو خطر آت من الجنوب ولهذا يدعوهم لتوحيد صف عرب الشِمال ضده. وقلما يسأل الأخوة العرب هذا النظام المخاتل: "ولماذا أذن رفضتم عرض "الجنوب" التهيم لكم بأن تشارك أحزاب الشمال في الفترة الإنتقالية الذي قدم في منبر الإيقاد (أبريل ١٩٩٨)؟ وحتى في مناوراته السلمية المفضوحية لا يخاطب النظام الوعاء الجامع لكل قوى المعارضة، التجمع الوطني الديموقراطي وإنما ينتقى من بين أعضائه من يريد: لقاءات مع السيد الصادق المهدى وبعوث للسيد الميرغني. كل هذه مناورات لا تنطلي على طفل غرير، مبتغى النظام منها أولا وأخيرا هو تمزيق المعارضين إلى شماليين وجنوبيين، وتمزيق الشماليين إلى دينيين وعلمانيين، وتمزيق الجنوبيين إلى شعوب وقبائل. نظام الجبهة يعيش أزمة خانقة هو صانعها في البداية. صنعها بسياساته الأسطورية عندما ركز جهده الفكرى في البحث عن الجوانب الميتافيزيقية لقضايا الحياة مثل الفقر والجوع والمرض بدلا من حلها فيزيقيا، فالفقر والجوع والمرض ابتلاء، في رأيه، لا مظاهر اجتماعية واقتصادية وفسيولوجية ها أسبابها المادية. وصنعها بمنهجه القمعي في أمور الساسة والدين والاقتصاد حتى أحذ يكلف الناس مِا لا يطيقون. وصنعها بيقينه المطلق في أمور الدنيا جميعا وحمل الكافة على ذلك اليقين الزائف، وهو زائف لأن كل الواقع الذي يحيط بالنظام يكذبه، وصنعها بالطغوان الذي لم يألفه أهل السودان حتى في أكثر العهود قتامة. ثم صنعها بسعية للانتقبال ببضاعته البائرة إلى خارج حدود السودان فاستعدى بذلك القريب والغريب. ويوم أن أزفت الآزفة أقبل بعضهم على بعض يتلاومون بحثًا عن مخرج زيف لا مخرج صدق. مخرج الصدق هو أن يقولوا لشعب السودان الذي استعلى على المحنة عقدا كاملا من الزمان: "معذرة فقد أخطأنا التقدير". ومخرج الصدق هو أن يقولوا خصومهم: "حنانيكم، بضاعتكم ردت إليكم"؛ وبضاعة المحاصمين هي الحكم الذي استلبوه منهم. ليست هذه دعوة للعودة إلى نظام ما قبل الإنقاذ المريض المأزوم، فقد كان هو الآخر مريضًا مأزومًا؛ بـل هـي دعـوة للعودة إلى الشعب. بيبه أن النظام - مع إنغلاق المسارب، وانسداد المذاهب يريد مخرجا يكون فيه هو الخصم والحكم. منهجه في هذا

هو نفس الضلال القديم، فالزيف يرشح من كل خطوة يخطوها .. يخاطب أهل مصر وليبيا بأن أفريقيا (الايقاد) تريد أن تستأثر بدور يجدر بالعرب أن يقوموا به في ذات الوقت الذي يوفد فيه البعوث إلى نيجيريا يدعوها لأن تلعب من جديد دورها الرائد الذي بادرت به في أبوجاً. ويتداعى النظام على كل موفد أوروبي حاملا كتابه بيمينه، وكتاب النظام هو مشروع الدستور الجديد الذي يعلى رابطة المواطنة على كل رابطة ويلغي أي تمايز بين أهل الوطن الواحد على أساس الدين كما تنص بذلك الدساتير الليبرالية (وبشراك يا قرنق وصحبك الكافرين)، في نفسَ اللحظة التي يسعى فيها النظام لاستدراج المملكة العربية السعودية للتوفيق بين أهل السودان في ذرى مكة الطاهرة التي لا مكان في أرضها للكافرين. حقيقة الأمر هذا النظام المحاتل لا يبتغي غير صلح يكون فيه هو الأعلى خاصة بعد رفضه لكل ما نادت به المعارضة حول تفكيك أجهزة القمع وقوانينه وسيادة الأمة لا الحزب على مؤسسات الدولة، ثم الالتزام بروح أسمرا ونصوصها. هذه هي محنة النظام، لا محنة السودان؛ ولن يسعى لاخراجه من تلك المحنة وفق دعاواه الباطلة وظنونه التالفة إلا رفاق دربه القدامي الذين يسعون للابقاء على ما يمكن إبقاؤه من الأجندة السياسية الدينية. وكأنا باللاهثين وراء سراب السلام الجبهوي لا يقرأون صحافة الخرطوم، أو ينصنون لما يقوله رجال نظامها حول حربهم الواحد، أو يتابعون مقررات مؤتمره التي تقضى بهيمنته على كل مناحي الحياة - بعد التوالي لا قبله - بل كأنا بهم لا يأبهون بما يقوله مناضلو المعارضة المرابطين بالداخل حول أكاذيب النظام التي لم تعد تنطلي على صبي.

وعلنا نتوقف هنا قليلا عند الحديث عن معارضة الداخل فهو موضوع اعتراه تلبيس من بعض الناقدين؛ وكأن هناك من جاء لهؤلاء الناقدين بنبأ وثيق يقول بان لا علاقة للحاج مضوى بالميرغني، ولا علاقة للحاج نقد الله بالمهدى، ولا علاقة لفاروق زكريا بالتجانى الطيب(١). معارضة الداخل في الشمال لا تسمى نفسها تجمع الداخل وانما التجمع الوطنى الديموقراطى المعرف بالألف واللام؛ لهذا يصبح فى الفصل القسرى بين معارضة فى الداخل تحارب النظام ومعارضة فى الخارج تنعم فى "سبات شتوى" من

<sup>(</sup>١) مضوى ونقد الله وزكريا بمثلو الحزب الاتحادى الديموقراطى وحزب الأمة والحزب الشيوعى بالداخل، شاركوا في توقيع وثيقة المعارضة التي رفعت للبشير.

الاجحاف بقدر ما فيه من الانتقاص غير المبرر لجهود رجال ونساء ضحوا بالكثير ليعيشوا في ضنك الاغتراب تضحية لا يكدرها من أو اذى. تضحية هولاء ليست فضيلة فارغين، فالقاصى والدانى يعرف ما تنازل عنه هؤلاء من كريم عيش بين أهلهم من أجل هدف أسمى؛ وعُسرك في بلدك خير من يُسرك في غربتك. فاختلاف الرأى والنقد شئ، والتهجم على الآخرين وغمط حقوقهم شئ آخر.

قال أحد الناقدين(١): "المعارضة الخارجية في سبات شتوى طويل ويتزايد اعتمادها على بندقية الحركة الشعبية ناسية أو متناسية أن الحركة الشعبية لاتحارب لمصلحة الحزبين الكبيرين والنقابات بل من أجل تنفيذ أجندة خاصة بها لا مكان فيها (إلا على الهامش) للقوى الشمالية الحليفة. ما هي هذه الأجندة الخفية؟ يقول الكاتب: "الكونفدرالية في البداية لانها تتيح للجنوبيين أن لا تكون لهم صلة بجامعة الدول العربية ولا تكون لهم صلة بالنزاع العربي - الاسرائيلي وتتيح للشمال أن يوثق علاقته التكاملية بمصر". كما أضاف ناصحاً بأنه "لابـد للحركة أن تقتم بأنها لن تدخل الخرطوم فاتحة". وصدق الكاتب عندما قال أن الحركة لا تحارب لمصلحة الحزبين الكبيرين والنقابات أو أي حزب، كما أن الحزيين الكبيرين لا يحاربان من أجل الحركة؛ كلهم يحارب من أجل هدف مشترك، ورؤية موحدة لهذا الهدف. يفعلون هذا في إطار تنظيم جبهوى لم يلغ فيه أى طرف من الأطراف كينونته؛ فالتجمع الوطني الديموقراطي الذي تنضوى تحت لوائه كل القوى الشمالية مع الحركة ليس تنظيما موحدا (بفتح الحاء) وإنما هو جبهة موحدة (بكسر الحاء). أجندة هذا التجمع هي مقررات أسمرا التي لا تضع أحدا "على الهامش" الا نظام الجبهة الحاكم لأنه قرر بطوعه أنه مالك السودان الأوحد. أما عن دخول الحركة للخرطوم "فاتحة" فهذا قول لا يراد منه إلا إثارة أهل الشمال. فكيف يستقيم اتهام الحركة بهذه التهمة الغليظة من بعد أن عبرت كل امتحان لها في معركة الحرب والسلام مع قوى الشمال ـ على اختلاف منابتها ـ إلى اتفاق حول الحل السلمي لمشكل السودان الشامل: كوكا دام، مبادرة السلام السوداني، اتفاق القصر، إعلان الايقاد. وعلى أي فكيف يستقيم أن تكون للحركة أجندة خفية لا مكان فيها إلا "على الهامش" للحزبين الكبيرين هي الكونفدرالية \_ أي قيام دولتين مستقلتين \_ وأن تكون عازمة في ذات الوقت على دخول الخرطوم "فاتحة".

<sup>(</sup>١) خالد المبارك، الحياة ١٢ يناير ١٩٩٩.

الانتقاص أيضيا يشمل الآلاف من إبناء السبودان الشمالي منهم والجنوبي الذين يرابطون في الجبهة الشرقية كرأس رمج في مع كة الخيلاص من نظام أخذته العزة بالاثم فدعا الناس للنزال. في وسط هؤلاء نجد العلم الذي ترك دور العلم البلعب دوره والقدر له، والطبيب الذي آثر أن يتولى ضحايا الحرب بالرعاية بدلا من مناطخة طواحين الهواء في عواصم العالم القصية، والفتيات اللائبي تطوعن للعمل الإنساني وسط المقاتلين، والنساء اللائي هدهن المرض مثل فاطمة أحمد إبراهيم فلم يقعدهن عن الانتقال إلى الفتية المرابطين في شرق الاستوائية كما في جنوب طوكر للشد من أزرهم، يكميا منهم الخبراء الذين فرضوا أنفسهم على المجتمعيات التيئ يعملون فيها بعلمهم وقدراتهم مثل الجراح المرموق الدكتور/على نور الجليل الذي قرر بطوعه أن يقتطع كل عام جزءا من وقته الثمين يقضيه بين المناضلين يعالج مرضاهم ويتفقد احتياجاتهم ويضن على أسرته بعطلة رأس الأسبوع لكيما يقضيها متجولا في مستشفيات بويطانيا بجمع ما استطاع الحصول عليه للايفاء بتلك الاحتياجات، مثل هذا هو الذي يترجاه أهل السودان من متقفيه والقادرين من أبنائه، وحمدا لله فهناك كثيرون ندبوا أنفسهم لهذه المهام من الرجال والنساء في ألمانيا وبريطانيا والخليج. ولعل هذا هو الذي عناه الأستاذ/عبد الله عبيل عندما دعى التازحين من أبناء السودان في المهجر للاقتداء باخوتهم الأريتريين (الفجر ١٩٩٩/٤/٢٥)، يشير بذلك إلى ما قامت به الجالية الأريترية لدعم بلادها جمع ستة عشر مليون دولار في كنا والولايات المتحدة، وعشرين مليونا من الريالات في المملكة العربية السعودية، عبر التبرعات الذاتية وتعبئه الموارد من المؤسسات والمنظمات وثيقة الصلة بهم وببلادهم، وعن طريق المهرجانات والاحتفالات والمباريات الرياضية. و فور بان أهل الجنوب بعامية والخركة الشعبية بخاصة كيانوا سيأجذون أقوال الناقدين المتربضين حول وحدة السودان مأخذ جد لو أبدي هوالاء أدنى أهتسام بالحداث مثل مجاعة بحر الغرال، لا كما فعل اطفال النرويج، ولا بالانتقال إلى مواقع الأوجاع كما فعلت وفود الغرب "المتأمر" وصحافته، وإنما بالتنوير لمن يعيشون في ذراهم بذلك الخطب الجُلُل، وبالإشارة فيما يكتبون لذلك الأمر الشديد الذي اهتال الغرباء والبعداء. كما نوقن بأن معارضة الداخل ومواطني المناطق المحررة في الشرق كانوا سيتعاملون بقدر أكبر من الاحترام للمتربصين الذين أصبح قصاري جهدهم هو رمى التجمع

AND THE PARTY

الوطنى بكل منقصة، والتعيير بالقيادات التاريخية في كل مقال، لو أنفقوا النذر البسير من جهدهم لارفاد الداخل بما يحتاجه من دعم، ومد المناطق المحررة بما تحتاجه من غوث.

## الكونفدرالية:

الإطار الذى طرحت فيه الحركة الشعبية قضية الكونقدرالية كخيار فرضه نظام الخرطوم فرضا برفضه للخيار الوحدوى الوحيد القابل للدوام حسب إعلان مبادئ الايقاد. على أن الكونفدرالية نفسها ليست شرا مستطيرا، ونكاد نرى في تبرم البعض بها شيئا أشبه بتبرم أهلنا في الماضى بالفيدرالية قبل أن يتداعى إليها الجميع بآخره وكأن كل واحد منهم هو مكتشفها. ففيما نعرف ظلت الأحزاب الشمالية على امتداد ألوان الطيف السياسي ترى في الفيدرالية منذ الاستقلال قنبلة زمنية يريد الاستعمار زرعها، بل ظلوا يرفضون حتى الحكم الإقليمي الذاتي للجنوب حتى عام ١٩٧٢ عندما أقره اتفاق أديس أبابا. ولكن، بالرغم من أن الكونفدرالية حيار مطروح بين خيارات عدة في مقررات أسمرا، إلا أن طرحها في مفاوضات الايقاد كان ردا على "لويس الرابع عشر" السوداني الذي تسيد السياسة كلها واستأحد بالدين أجمعه. رفض ذلك النظام الوحدة التي تقوم على الديموقراطية واحترام التعدد الديني والسياسي، ورفض الفترة الانتقالية التي تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية بما فيها التجمع ويحكمها دستور يرتضونه. كما أصر على خياره الايديولوجي ونظامه الثيوقراطي على أن "ينفصل" بمنح رحصة في إطاره لغير المسلمين.

تحت ظل هذا الوضع كان أمام الحركة خياران؛ الأول هو أن تقول سمعا وطاعة وتحقق بذلك رغائب النظام وأمنيات الشركاء الذين سئموا تحمل أعباء الحرب تاركة حلفاءها في المعارضة الشمالية ليمضوا في سبيلهم بمفردهم، إما استمرارا بالحرب حتى "يقتلع النظام من جذوره" أو صلحا معه من الموقع الادنى؛ هذا موقف ينبغي أن لا يسعد أي شمالي يعارض النظام. الخيار الثاني هو أن تقول للوسطاء وللطرف الآخر ـ رغم قبولها لإعلان المبادئ ـ أما وقد رفضتم الخيار الأول فمالنا معكم غير الحرب

حتى النهاية. الذى يتحدث بهذه اللغة ليس بحاجة للجلوس ابتداءا على مائدة تفاوض، كما لابد له أن يملك القوة التى تجعله يقول للوسطاء الأفارقة (يوعندا، كينيا، اريتريا، اثيوبيا)، وللشركاء الأوروبيين (أمريكا، كندا، دول أوروبا)، وأهم من ذلك لمن سئم الحرب من كوادره "نحن في عنى عنكم". عليه أيضا أن يكون مستعدا لمواجهة كل الاحتمالات التى تنجم عن هذا الموقف، كما فعل حاكم الصرب انذى صارع العالم حتى خر صريعا.

بدلا من ردود الفعل الطائشة أو المغامرات غير المحسوبة رأت الحركة أن تفضح أضلولة النظام (Call their bluff) لتبين لأنصارها وللعالم أن ذلك النظام لايعنى حقا ما يلوح به للجنوب: تقرير المصير حتى الانفصال. قالت الحركة حسنا، أن كنتم ترفضون وحدة السودان وفق إعلان المبادئ، وتريدوننا أن نذهب معكم إلى ممارسة حق تقرير المصير عبر فترة انتقالية لا تشارك فيها أحزاب الشمال بل تدعونا وحدنا لاقتسام السلطة معكم خلالها، دعونا نقول بأنا لا نثق بكم؛ فلنذهب توا - إن كنتم حقا جادين في دعواكم لمنح الجنوب ما يريد حتى الانفصال - إلى قيام دولتين يوحد بينهما دستور كونفدرالي محايد في موضوع الدين على المستوى الكونفدرالي، ولكم دينكم ولنا أدياننا. هذا الموقف لم يرض، هو الآخر، المتشككين. وكان أكثرهم حمقا من أخذ يتزيد على الحركة بضرورات مواصلة "النضال"، وكأن الحركة تناضل النظام من القاهرة، أو كأن أولئك المتزيدين يسهمون في هذا النضال بأكثر مما يسطرون على صفحات الصحف. هذا أسلوب لن تفيد منه إلا العصبة داخل الحركة التي تتهم قرنق ظلما بأنه يجارب حروب الآخرين.

بعض آخر كان أكثر وضوحا في نبذه للكونفدراليه لأنها تحرم السودان من خيرات ينعم بها الجنوب؛ ففي رأى هولاء "الحركة تطالب بشطر السودان الى دولتين كونفدراليتين، دولة جنوبية تستحوذ على كل الموارد المائية (وهذا هو المهم) والبترولية والزراعية، ودولة شمالية تنعم بالصحراء الواسعة "(۱) تأمل ، كل هذه الحرب التي تدور هدفها "الأهم" هو السيطرة على الموارد المائية في الجنوب لجنق مصر علما بأنه لا الطبيعة الطبوغرافية للجنوب ولا القانون الدولي يسمحان لأى دولة مهما كانت قوتها

<sup>(</sup>١) محمد ابراهيم الشوش الأهرام ٢٣ يناير ١٩٩٩.

أن تتحكم في مصادر المياه المشتركة، وعلما بأن السودان شماله وجنوبه هو دولة عبور واستقبال لا دولة مصدر للمياه المعنية. هذا الأمر أوضحناه باستفاضة في الجزء الأول من الكتاب. وعلى أي، فان كانت هناك قوى خارجية تريد السيطرة على مياه النيل فمكان السيطرة عليها هو دول المنبع: أثيوبيا التي ترفد النيا شمانين في المائة من مياهه ويوغندا التي تزوده بما تبقى. مع ذلك دعنا نفترض أن أهل الجنوب قرروا بمحض إرادتهم الانفصال عقب ممارسة تقرير المصير في ظل وضع ديموقراطي تشارك فيه كل الأحزاب؛ ما الذي تستطيع أية قوة في الأرض أن تفعل لانتزاع الموارد المائية والزراعية والبترولية من أرضه؛ حال صديقنا الكاتب هو حال من يبخل بما لا يملك ويجود بما لا يقتني.

وحول الحديث عن الثروات الطبيعية يتجلى تناقض النظام بل كذبه في رسالتين متعارضتين يوجههما لأهل السودان في الجنوب والشمال. في الأولى يقول للجنوبيين أنه على استعداد لمنحهم الكونفدرالية أو حق تقرير المصير الـذي يفضي للانفصال أن . قبلوا بحدود الجنوب كما كانت عليه عند الاستقلال أي عام ١٩٥٦م. الحدود، حسب ذلك التقسيم، تضع جميع حقول انتاج البترول الرئيسية في أعمالي النيل (خور عدار وبنتيو التي اطلق عليها اسم منطقة غرب النوير حسب التقسيم الإداري الذي قامت به لجنة كلمنت امبورو، وكاد نميري أن يقتطعها من الجنوب في عهد وزير داخليته الجبهوى أحمد عبد الرحمن لولا القرار الحكيم الذي أصدره رئيس القضاء خلف الله الرشيد بأن المنطقة جزأ لا يتجزأ من الجنوب حسب تقسيم عام ١٩٥٦. ثم جاءت الجبهة من بعد لتضمها إلى جنوب كردفان بقرار وزير الحكم الاتحادى، على الحاج. بيد أن النظام الذي يتحدث عن حدود الدولة الكونفدرالية الجنوبية حسب ما كان عليه عند الاستقلال، وذلك يشمل مناطق البترول يخاطب أهل الشمال بقولـ بأن الإنقاذ (تاني!!) سيأتي قريبا بتصدير البترول بعد ضخه من مناطق ستنفصل عنه. ففي حديث لوزير خارجية النظام، مصطفى عثمان (الأهرام ١٩٩/٦/٢) جاء! "لقمد تجاوز الاقتصاد السوداني عنق الزجاجه، وسنصبح من الشهر المقبل دولة مصدرة للسترول وسينعكس هذا التطور، بطبيعة الحال، على رفاهية المواطنين". هذه الاطروحات كلها: حق تقريبر المصير، الكونفدريشن، رفاهية المواطنين، السلام، الانقاذ، تنهل من نفس المعين، معين الكذب.

فى تعليقه على هذه الاتهامات الجزافية قال قرنق: فى مؤتمر صحفى (جنيف ٢٣ مارس ٩٩٩) "مادام نظام الخرطوم يصر على دولته الدينية فمن المستحيل الوصول لاتفاق معه، خاصة وهم يعلنون الجهاد على غير المسلمين. نحن نريد سودانا جديدا يتساوى فيه جميع السودانيين. لكن أن كان النظام يصر على دولته الدينية فأفضل بديل هو إقامة كونفدراليه من دولتين، واحدة إسلامية فى الشمال وسنقيم نحن دولة أخرى فى الجنوب تتساوى فيها الأديان". يابشرانا، فى مطلع قرن جديد نعود إلى ماكنا عليه قبل أكثر من بضع قرون من الزمان، مملكتى علوه والمقره. فى حديث آخر قال قرنق ردا على تساؤل مراسلة الحياة، امتياز دياب (الحياة ١٩٩٣/٣/٢٧) عن موقفه من طرح حكومة السودان للانفصال؛ "يجب أن يوجه السؤال إلى الحكومة. الحكومة هى طرح حكومة السودان للانفصال؛ "يجب أن يوجه السؤال إلى الحكومة. الحكومة هى التى اقترحت الانفصال أما بالنسبة لى فهذا ليس حقهم". وفى الرد على سؤال آخر: "لم أطالب بالاستقلال وليس لهم حق فى إعطائه".

فقرنق يدرك مراوغة النظام منذ محادثات أديس أبابا ونيروبى (١٩٨٩) ومحادثات أبوجا (عاصمة نيجيريا) والتى لم يبتغ منها النظام غير صلح منفرد مع الحركة. كان النظام الحاكم أكثر وضوحا فى أبوجا حين قبال للحركة: "اتركوا أمر الأحزاب الشمالية وسنعطيكم ما تشاؤون". أتبع النظام ذلك الطعم المسموم بقوله: "نحن وأنتم أقرب إلى بعضنا البعض، انتم تريدون سودانا جديدا ونحن نعمل لبناء سودان جديد". وعندما لم تنظل تلك الحدعة على الحركة وفاجأتهم الايقاد بحرج جديد سعوا للانفلات منه بالبحث عن وسطاء جدد، ستة منهم فى عام واحد (١٩٩٧): الرئيس مانديلا، الرئيس الماليزى مهاتير، وزير الخارجية النرويجي يان هولست ، وزير التعاون الهولندى يان برونك، الرئيس الموزمبيقى شيسانو، الرئيس المالاوى بخيلى. من بين كل هذه الوساطات كانت وساطة مانديلا فخا لاينج منه إلا من أعان ربى؛ تلك الوساطة كادت تفجر أزمة خطيرة بعد قبول قرنق لها لأنها تمثل صفعة فى وجه وسطاء الايقاد، خاصة رئيسهم موى. وما كان لقرنق أن يرفض وساطة رجل أسطورى مثل مانديلا. ذهب قرنق إلى جنوب أفريقيا ليلتقى الزعيم الجنوب أفريقى الذى صدق فرية الخرطوم مان نظامها عازم على إنهاء الحرب الملعونة، وأنه على استعداد لاعطاء أهل الجنوب مايريدون. فى لقائه مع الرئيس الأفريقى قال قرنق: "أنا لست شغوفا بالحرب ولا زاهدا مايريدون. فى لقائه مع الرئيس الأفريقى قال قرنق: "أنا لست شغوفا بالحرب ولا زاهدا مايريدون. فى لقائه مع الرئيس الأفريقى قال قرنق: "أنا لست شغوفا بالحرب ولا زاهدا مايريدون. فى لقائه مع الرئيس الأفريقى قال قرنق: "أنا لست شغوفا بالحرب ولا زاهدا

في السلام؛ غير أن للحروب أسباب. كل الذي اطالب به هو أن يتخلى نظام الخرطوم عن غلواته المتمثلة في الابارثايد الديني الذي يمارسه ضد المسلمين وغير المسلمين، وأن يقبل حلاً شاملاً للمشكل السوداني يشارك فيه الجميع حتى نجلس معه. لقد قضيت سيدى الرئيس سبعة وعشرين عاماً في السجن بسبب رفضك للابارثديد، ورفضت عقب خروجك من السجن أن تتعاون مع نظام الابارثايد مالم يلغ قوانينيه القمعية ويفكك مؤسساته العنصرية ويتم هذا تحت مراقبة وإشراف دولتين . بل ناشدت الدول التي فرضت المقاطعة على نظام الابارثايد أن لا تشازل عن مقاطعتها إلا بعد تفكيك مؤسسات القمع وإلغاء قوانينه. ولا غسبك ترضى لنا بدون ذلك". لهذا أدرك مانديلا بأن القضية أكثر تعقيداً مما أوحت به الخرطيم إليه.

جميع الاتهامات الغليظة التي توجه المحركة وقائدها ليس ها من التماسك المنطقي نصيب. فرغم الاتهام المعلن الذي أطلقه على دول الايقاد واتهامه المضمر والمعلن لقرنق يقول الدكتور خالد مبارك أن الحركة طالت المفاوض الحكومي الجبهوي بتكويت حكومة انتقالية تشارك فيها الحركة الشعبية والحبهة القومية الإسلامية وباقي القوى السياسية في التجمع، ويضيف "أن مجرد تقديم الاقتراح، يدل على حنكة سياسية تحمد للدكتور قرنق". فأين هو التماسك بين اتهام الناقد في نفس المقال لدول الايقاد بانخاذ "موقف استراتيجي مدروس" يرجح كفة الجنوب"، وبين إشادته من جانب آخر بحنكة فرنق لمحاولته جر الجبهة - في مفاوضات الايقاد المسها - إلى قبول حكم تشارك فيه كل قوى الشمال "المراد إقصائها". كل هذا يتم في إطار إعلان المبادئ الذي افرته المول صاحبة "استراتيجية" إقصاء الشمال لا تريد الاعتراف له بفضل ، وإن اعترفت له بمحمدة اتبعت ذلك بافتعال أطباف من النقائض.

من بين ما استثار بعض الشماليين في حديث قرنق عن الكونفدرالية دعوته لضم أجزاء من الشمال الجغرافي إلى دولة الجنوب (جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق). وبصرف النظر عن الاعتبار الظرفي (مشاركة أهل هاتين المنطقتين في صفوف قوات الحركة الشعبية وسيطرتهم على أجزاء كبيرة فيها) كان من المفترض أن تثلج الدعوى صدور منتقصيها من أصدقاء الحركة في الشمال. إلا أن النظام وجد في الدعوة ذريعة لا براح منها، يستثير بها عرب الدندر ضد الفونح عندما يقول لهم أن قرنق وصل

محدوده الى السوكى، ويستثير بها عرب الحوازمة والمسيرية ضد النوبة، ويستثير بها أهالى دار محارب ضد الدينكا والشلك حين يعلن على عثمان محمد طه على التلفاز وهو ممسك محارطة السودان في كلتا يدبه بأن دولة قرنق تحد شمالا بكوستى. في معرض رده على هذا قال قائد الحركة: "الانزعاج مقبول لووقفنا عند حدود الجنوب التقليدية ولكن \_ نظريا \_ كلما امتدت الدولة شمالا كلما كانت أكثر وحدوية. فالقلق يجب أن يجئ من جانب الانفصاليين في الجنوب لان ضم قبائل شمالية للمنطقة التي تشارك في عارسة حق تقرير المصير يرجح جانب الوحدة(١).

ومن الطريف أن الكونفدرالية هذه التي يتحدث عنها البعض في بلاد العرب كشر مستطير في السودان يتداول أمرها معلقون عرب أخرون بأنها الحل الأمثل لـ "أم القضايا العربية"، القضية الفلسطينية. مثال ذلك تعليق الأهرام (١٩٩٢/٣/١١) حول الوضع في الشرق الأدنى جاء فيه: "لو أخذنا بنظرية الاتحاد الكونفدرالي على النمط السويسرى فأننا بتطبيقها سنتمكن من التعامل بنجاح مع طبيعة مشاكل الصراع في الشرق الأوسط ومع وسائل حل هذه المشاكل بعقلية السلام وبأفكار السلام وبما يحقق السلام الدائم بكل ما يتطلبه من عدالة مشتركة وكرامة واحترام متبادل".

مناورات النظام ضد الحركة وضد التجمع لا تتوقف. سعى النظام إلى إثناء قرنق - حتى في اطروحته حول الكونفدرالية - عن الإشارة للدين والسياسة، أي عن المطالبة باتخاذ موقف محايد بين الدين والدولة في الدستور المركزي الكونفدرالي. للخروج من هذا المأزق بدأ النظام يستميل بعض ساسة الجنوب في الخرطوم - مستعينا في هذا ببعض الدول الأوروبية مثل النرويج - لقبول كونفدرالية يتم الاتفاق بشأنها بين حكومة الخرطوم والجنوبيين بمعزل عن الحركة الشعبية. أعد النظام مشروعا تشاور فيه مع سياسي جنوبي مرموق، السيد ايل الير، نائب رئيس الجمهورية في عهد نميري. وكان في تقدير النظام أن قرنق سيجد حرجا كبيرا في رفض ذلك العرض خاصة ازاء الجنوبيين الذين سئموا الحرب في الجنوب، أو بين المشردين من ضحاياها في الشمال. تلك المناورة باءت بالفشل خاصة بعد موقف الحركة السلبي منها لأنها رأت فيها ما

<sup>(</sup>١) الخرطوم ، حوار مع فضل الله محمد ٧ ديسمبر ١٩٩٧.

يفترض أن يكون واضحا لكل ذى عينين؛ السعى لخلق مجابهة أخرى بين الجنوبيين، ودق اسفين بين الجنوبيين فى الحركة الشعبية والعناصر التى انضمت اليهم من جبال النوبه ومنطقة الانقسنا، ثم التهرب من مفاوضات الايقاد والتى مازال موضوع الكونفدريشن مطروح فى أجندتها. إزاء هذا الفشل ما كان من النظام إلا التنصل العلنى من مشروع هو من بنات أفكاره. وعلى أى فقد كسب النظام معنويا كما يقول الأستاذ بونا مالوال(١١)، وزير الإعلام السوداني السابق وصاحب غازيتة السودان الليموقراطية. كتب بونا يقارب بين موقف السيد الصادق المهدى فى لقائه المنفرد مع الدكتور حسن الترابي دون تفويض من التجمع الوطني الديموقراطي الذي ينتمي إليه، ومنادرة الجل الير التي ذهب إليها دون تشاور مع قيادات التجمع الوطني التي يعمل معها في اللناخل: "يبلو لنا أن سياسيي السودان المحنكينُ وقعا في أحابيل نظام الخرطوم، كل بطر قته ولأسبابه. ولا شك في أن نظام الخرطوم سعيد كل السعادة بالوضع الذي أوردهما قيه". ويرى الكاتب أن النظام نجح نجاحا باهرا في أن يعيد إلى السطح من أوردهما قيه". ويرى الكاتب أن النظام نجح نجاحا باهرا في أن يعيد إلى السطح من خاصة بعد نجاح الشمالي - الجنوبي بوضع زعيمين (شمالي وجنوبي) في موقف التضاد، خاصة بعد نجاح التجمع في خلق وضع جديد تجاوز فيه السودانيون - أو هكذا ظنوا حاصة بعد نجاح التجمع في خلق وضع جديد تجاوز فيه السودانيون - أو هكذا ظنوا - ثنائية شمال - جنوب.

تحليل الأستاذ بونا للموقف تحليل سليم؛ فالنظام بإغرائه للسيد ابل على انتهاج هذا الطريق الملغوم حقق أكثر من مكسب؛ مكسبه الأول هو إقصاء سياسي جنوبي مرموق نال من احترام كل القوى السياسية في الشمال بقنر ما يكن له أهله الجنوبيون من تقدير، وبهذا أصبح رقما فاعلا في السياسة الوطنية. هذا أمر لا يسعد النظام ولذلك أراد أن يحشر أبل في الركن الجنوبي المعزول مما يفقده ثقة مناصريه الشماليين. مكسبه الثاني هو تأجيج الخلافات بين الجنوبيين أنفسهم - خاصة في أوساط الحركة - من بعد أن عجز عن كسر شوكتها بالانقسامات التي تبناها. المكسب الثالث هو اختراق المحيط الأوروبي الغربي بموسيقي تشنف آذانهم، الاستعداد لإنهاء الحرب في الجنوب بأي المن حتى وإن كان ذاك الثمن هو تعزيق أوصال السودان. وعلى أي لم يضعف من المكسب الثاني إلا موقف الحركة الثابت ضد مناورات النظام تحت أي غطاء جاءت؟

Sudan Democratic Gazette, June 1444 (1)

كما لم يضعف من المكسب الثالث إلا الموقف الأمريكي الذي مضى على الإصرار بأن نظام الخرطوم نظام لا يعتد به ولا يرجى منه خير لإنه بكل مساعيه تلك يتمسكن ليتمكن.

ليت السيد أبل ثبت عند موقفه المبدئي الذي أجلا في رسالته الجريئة التي وجهها للرئيس البشير والدكتور الترابي (١٩٩٧/٢/١). في تلك الرسالة ذكر السياسي المحتلف: "ما يحدث في شرق السودان وجنوب النيل الأزرق والجنوب وجبال النوبة كله انعكاس لسياساتنا الداخلية. هو من صنعنا نحن ونتيجة لأخطاء استراتيجية وأخطاء في التقدير قادت إلى احتكار السلطة العامة. نعم هذه أخطاؤنا على وجه الحصر ولن يخدم غرضا إطلاق الاتهامات على الآخرين خارج بلادنا، القريب منهم والبعيد. المخرج من مثل هذه المآزق هو الاعتراف بالمشاكل التي نساهم في خلقها لا سيما أن كانت مشاكل أساسية متفاقمة العسر. ولكليكما مسئولية خلقية تلزمكما بمجابهة هذه المشاكل والسعى لحلها. وفي تقديري عناصر الحل موجودة في قرارات اسمرا وإعلان مبادئ الايقاد واتفاق السلام من الداخل". هذه نظرة شمولية للمشكل السوداني وتشخيص سليم للداء ووصفة ناجعة للدواء.

نقطع أيضا بأن هناك أسبابا ذاتية حملت ابل إلى هذا الموقف المؤسى وعلى رأسها الإحباط الذى أصابه نتيجة عجز النخبة الحاكمة وبعض النخب السياسية غير الحاكمة عن المجابهة الشجاعة للمشكل السوداني. ولا شك في أن فيما أوردنا من نماذج لهذه النخب في الفصول السابقة ما يدفع ليس ابل وحده \_ بل وأكثر الناس إيمانيا بالسودان الجديد \_ إلى الارتياب في موقفهم. السبب الوحيد الذي يلجم دعاة السودان الجديد عن التراجع عن موقفهم المبدئي هو أنهم مناضلون يدركون \_ كما يقول قرنق \_ بأنهم يحركون جبلا. قصور هذه النخب لا يقف فقط عند فقدان الوعي بطبيعة الإشكالية السودانية بل يتعداه للبحث عن مشاجب يعلقون عليها مسئولية خيبتهم في إدراك عمق الإشكالية. فكثير ممن يفترض فيهم محكم معارفهم أو خبراتهم النفاذ إلى جوهر المشكل مازالوا اسرى لمفاهيم عفي عليها الزمن. لو توقف الأمر على هذا لحسبناه قصورا مفهوميا أو عجزا معرفيا عن التطور بالمفاهيم الموروثة حتى تتجاوز ذاتها لأن التاريخ لا يسير في مدار مغلق ولأن المدى السوداني لا ينعزل بحال عن عيطه الإقليمي والعالمي.

الأمر يصبح أشد وبالا عند ما يصحب العجز المعرفى تدليس فى الأدله، أو تخليط فى الوقائع.

في هذا المجال استرعى نظرنا مقال لدبلوماسي معروف يدق فيه ناقوس الخطر عن شرور تدويل قضية الجنوب ويعلن فيه عن "مخطط أمريكي شرير لا يجدى معه الصمت"(۱). لم نكن لنولى المقال أدنى اهتمام لو لا دعوة السفير لنا (ولغيرنا من الشماليين في الحركة) ولآخرين، بأن نواجه النفس "بصراحة وشجاعة" وان "نحدد موقفنا بوضوح"؛ لا ندرى حول ماذا، خاصة ونحن لا نبتني الأحكام على ما يردده منشاييع. وعلى كل، الرد على ذلك السؤال / التحدي لا يستغرق منا غير بضع كلمات لأن رأينا حول المشكل السوداني أوضحناه بصراحة كما حددنا موقفنا حوله بجلاء في اكثر من كتاب وأكثر من مقال وبأكثر من لغة حتى إرهقتنا الكتابة في السياسة في بلد أقل الناس إقبالا على القراءة فيه "المرشدون" إلى ما فيه صلاح حالنا. هذا وضع كدنا أن ننصاع معه لنصيحة قولتير في قصته الوحيدة (كانديد): "خير ما يفعل المرء في هذه الحياة هو أن ينصرف للاعتناء بحديقة منزله". فإن كان ظننا دوما هو أن الرهق شئ طبيعي يصيب من يرود تسلق الجبال، إلا أن قراءة مثل هذا المقال توحي للموء بأنه لا يتسلق جبلا بل يروم صعود جبل يرتكز على زاوية قائمة.

يقول الدبلوماسى الناصح بأن أكبر أخطاء النظام هى تدويل قضية الجنوب، وتلك أسطورة نتناولها فى اكثر من موقع فى هذا الكتاب حتى لانترك بابا لصناع الأساطير إلا وسددناه. فما هو مفهوم التدويل عند الكاتب الذى يسعى لايقاظ النوم بدق ناقوس الخطر؟ نزعم بأن قضية السودان كله قد دولت منذ زمان؛ منذ أن أخذنا نهرول يمنة ويسرة بحثا عن الوسطاء لحلها. فالرئيس الأمريكي كارتر ومساعد وزير الخارجية الأمريكي هانك كوهين ليسا من قبيلة بنى جرار أو بنى هلبه؛ والرئيسان النيجيريان بابنقيدا واوباسانجو ليسا من مواطني ما يرنو بمركز سنار؛ ومجلس التفاعل INTERACTION) الذي تسابقنا إلى اجتماعاته في هراري ليس امتدادا لمجلس ريفي الحوش؛ وحيمز قرانت الذي دشن مشروع شريان الحياة تحت إشراف الأمم المتحدة لتوفير

<sup>(</sup>١) السفير أمين عبد اللطيف الرأى العام ١٩٩/٧/١٠.

الغذاء والدواء والكساء لأهل جنوب السودان لا جنوب كاليفورنيا لم يكن بحال من الأحوال وزيرا للرعاية الاجتماعية في حكومة الديموقراطية الثالثة. فعلى مدى ثلاثة عشر عاما ظلت العناية بأمر أهل السودان في رقعة تكاد تبلغ مساحتها ثلث مساحة القطر في يد منظمات اجنبية غربية كنسية (حتى نسمى الاشياء باسمائها) بعلم القاصى والداني. ثم جاءت محنة بحر الغزال التي هددت حيوات ثلاثة ملايين من البشر السودانيين بالموت جوعا، فهل فعلنا على المستوى الشعبى للاسهام في حلها نصف ما فعلنا لمن تهددهم الفيضان في العاصمة؟ بل هل دعونا الله في مساجدنا بالنذر اليسير مما كان خطباؤنا يدعون به الى انقاذ مسلمي البوسنه وكوسوفا؟ تلك المهمة تركها على المعنى البوسنة وكوسوفا تلك المهمة تركها ولويرلد فيشن الامريكية. هذه المنظمات التي ظلت توفر الغذاء والكساء والدواء لمن يحتاج اليه من مواطني جمهورية السودان الديموقراطية أو الاسلامية الصحوية أو التوجهية الحضارية، هي التي عايشت المأساة وأدركت عمقها. هذه المنظمات نفسها هي التي ذهبت لجلس الأمن تدعوه للتدخل لانهاء الحرب كما ذهبت لأهل أوروبا تدعوهم لتبني طرح الكونفدراليه، وذهبت للكونجرس الأمريكي لتقول له بأن مأساة تدعوهم لتبني طرح الكونفدراليه، وذهبت للكونجرس الأمريكي لتقول له بأن مأساة مناساوية مما عايشه أهل كوسوفا.

فالتدويل قديم لم يبتدره هذا النظام، والمأساة قديمة لم تصنعها الجبهة، جرم النظام والجبهة هو تعميقهما للأزمة حتى بلغا بها أقصى حدودها بتأييد موضوعى من نفر من المتعلمين مازال يرابط بفكره عند أقصوصة "حل مشكلة الجنوب". ولئن يحدث هذا بعد ثلاثة عشر عاما من إعلان كوكادام فتلك مصيبة. بدلا عن تطبيق ما اجتمع عليه الرأى يومذاك أضعنا عامين كاملين في جدل وصراع داخلى بين النخب الحاكمة حول قضية الدين والدولة (قوانين سبتمبر) إلى أن انتهى بنا الأمر إلى اتفاق (اتفاق القصر) كان سيكون فيه الخلاص لولا انقلاب الجبهة؛ بل أن تلكؤ رئيس الوزراء في تطبيق ذلك الاتفاق لأكثر من ستة شهور هو الذي مكن الجبهة من الإعداد لانقلابها. دعواه بعد وقوع الحدث الأكبر هي أنه كان يرغب في توحيد الصف بضم الجبهة الترابية للاتفاق رغم أنه صاحب الرأى الجهير في بداهة حكمه بأن الجبهة لا تبتغي بسياساتها إلا فصل رغم أنه صاحب الرأى الجهير في بداهة حكمه بأن الجبهة لا تبتغي بسياساتها إلا فصل الجنوب. فما هو شأن المؤامرات الخارجية بكل هذا؟

التخليط يجئ عندما يضيف الدبلوماسي الناصح الى مقاله "معلومات" عن "دراسات" قدمت منذ عام ١٩٨٦ لتقسيم السودان الي خمس دويلات دون أن يقول لقارئه من هو صاحب الدراسة؟ وما هو موقعه؟ وما هو دوره في صنع القرار؟ والى أين انتهت تلك الدراسة؟ ويصبح التخليط تلبيسا عندما يعرج الدبلوماسي الناصح على الايقاد ليقول بأنا "منحناها دورا اكبر من حجمها"، دون أن يذكر بان مبادرة الايقاد حتى اليوم هي المبادرة الوحيدة التى قدمت رؤية متكاملة للمشكل السوداني بعد الاستماع لطرفي النزاع، ومشروعا للحل لا سبيل لبقاء السودان موحدا بدونه. ذلك المشروع يكاد أن يكون تكثيفًا لما قرره التجمع في أسمرًا ١٩٩٥. ولماذًا يظن الكاتب بأنا "منحناهـا دورًا اكبر من حجمها؟" ينعي الخبير العليم الواثق على دول الايقاد فشلها في مهمتها الأساسية التبي قامت من اجلها، كما ينعى على شركاء الايقاد ضنانتهم على تلك المنظمة بالدعم. ولا شاك في أان معارف الخبير العليم قد توقفت في محطة نائية؛ فلا نخاله ملما ببرنامج العمل الذي اعدته سكرتارية الايقاد في مطلع التسعينات؛ ولا نخاله عليما بمنتدى الايقاد (IGAD FORUM) التي يراسها وزير التعاون الايطالي رينو سيرى. ولا نظنه سعى لتطوير معارفه حول تطور جهود الايقاد ومن ذلك انشاء مؤسسة جديدة تحت ظل الأمم المتحدة اسمها منظمة مكافحة التصحر انشئت عقب قمة الأرض في ريو دي جانيرو واتخذت مدينه بون مقرا لها؛ وكان رأس الرمح في انشاء المنظمة هو الايقاد والمنظمة النظيرة لها في السهل الافريقي. فان جاز للذين لا يقرأون، أو الذين لا يستوعبون ما يقرأون، أن يجازفوا بالاحكام فيما لا يعلمون فلا يجوز هذا لأهل الدبلوماسية، خاصة من هو منهم عليم حتى بـ "المخططات الشريرة" للدول الكبرى التي يجهلها الكافة، وفوق كل ذي علم عليم.

من تلك المخططات (وهذا تلبيس آخر) ما نسبه الكاتب للساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية حول إعادة تقسيم أفريقيا دون إن يبين لنا أن كان يعنى السيدة سوزان رايس، مساعد الوزير الحالى، أو سلفها جيمز موس، أو من سبقهما في عهدى بوش وريجان. كما لم يحدد لنا مكان السودان من الإعراب في هذا "المخطط الخطير" لتقسيم أفريقيا علما بأن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة من بين شركاء الايقاد التي رفضت الانسياق وراء اطروحة الكونفدريشن التي يبشر بها السيد ابل الير، كما أنها

الدولة الوحيدة من بينهم التي لم تنبهر بمزاعم النظام حول الانفتاح السياسي أو عن التزامه بمواثيق حقوق الانسان. وبافتراض صدق الزعم بأن هناك "مخططا" لتمزيق السودان، وأن هناك مخاطر ماثلة من "تدويل القضية" ما هي وصفة النطاسي الدبلوماسي للحيلولة دون التمزيق والتدويل؟ قال: "الدول العربية مطالبة اليوم قبل الغد بالتدخل إذا كانت حقا تؤمن بوحدة الأمن القومي العربي لوقف ما يخطط للسودان". هذا كلام كبير، الا أن البديل للتدويل المزعوم لن يكون هو تدويل "مرغوب"؟ ثم كيف يكون هذا التدخل؟ أو يريده تدخلا عسكريا لحل مشكلة الجنوب بالحرب حتى تصبح حربا عربية \_ افريقية؟ تلك معامرة لا يقدم عليها إلا أحمق، وحتى الحمقي "المجاهدين" أدموا انوفهم فأخذوا يدعون لتقرير المصير وإن أفضي إلى الانفصال. أو ليس الأوفق والأسهل هو تضافر جهود الجميع بما في ذلك جهود الدول العربية لحمل النظام على قبول الاطروحة الأولى (الوحدة) في إعلان مبادئ الايقاد "التي أعطيناها وزنا أكبر من حجمها"؟.

كنا سنقف بالمقال عند هذا الحد لولا أن الدبلوماسى "العليم" انزلق إلى إيماء يعبر عن أسوء ما فى نظرة بعض مثقفى الشمال نحو الجنوب. تحدث الدبلوماسى كرجل يلم ببواطن الأمور عن واحدة من مراكز اعتماده كسفير للسودان (دول الشمال) التى أنشئت فيها سفارة، حسب قوله، عقب اتفاق أديس أبابا (١٩٧٢) وابتعث لها سفير "جنوبى" دون "أن يفتح الله على تلك الدولة بان تقدم شيئا" لدعم الجنوب. وتأكيدا لإلمامه ببواطن الأمور ذكر أنه سأل "كل مسئول فى تلك الدولة بما فى ذلك رئيس وزرائها" ولم يجد تفسيرا لذلك الموقف الغريب. السفير الذى ابتعث لدول الشمال سفير سودانى وليس سفيرا من الجنوب (فرانسيس دينق). وعلى ذلك الموقع تعاقب سفراء لا ننسبهم لمسقط رؤوسهم فنقول سفير من الكوه أو سفير من البشاقره. هو أيضا مثقف سودانى مرموق احتل موقعا متميزا فى دوائر الفكر باسهامه الوفير وهى مواقع نجرم بان كثيرا ثمن خلفه لا يسطيع أن يصعد الى أدنى مراقبها. ويوم أن أنشئت تلك السفارة لم تنشأ لتستجلب الدعم للجنوب بل لتضع السودان على الخارطة فى مجموعة من الدول لها دورها الرائد فى كثير من القضايا الاستراتيجية التى تعنى السودان. من الدول لا تنشئ السفارات فى بلاد العالم حسب حجم العون المادى الذى تتلقاه من فالدول لا تنشئ السفارات فى بلاد العالم حسب حجم العون المادى الذى تتلقاه من فالدول لا تنشئ السفارات فى بلاد العالم حسب حجم العون المادى الذى تتلقاه من فالدول لا تنشئ السفارات فى بلاد العالم حسب حجم العون المادى الذى تتلقاه من

تلك البلاد. فأى عون مادى (للجنوب أو غير الجنوب) كان يتلقاه السودان من الصومال أو سوريا أو تنزانيا أو باكستان. دور السودان كعنصر استقرار في القرن الأفريقي خاصة بعد تحقيق وحدته في عام ١٩٧٢ هو الذي الزمه بأن يقوى من وجوده في مقديشيو؛ ولهذا ظل السودان هو الوسيط الذي ارتضاه الطرفان في النزاع الأثيوبي - الصومالي. والدور الذي يبتغي السودان أن يلعبه على المحيط العربي حتم ويحتم عليه الوجود في سوريا، وكما يقولون لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون سوريا. والحرص على التوازن الاستراتيجيي في شبه القارة الهندية هو الذي جعل السودان يقيم سفارة في الباكستان بصرف النظر عن حجم التعاون التجارى بينها وبين السودان. كما لا تستطيع دولة تدعى بأن لها دورا في التحرر الأفريقي أن تغفل تنزانيا، مقر لجنة التحرير ومنتجع كل قياداته، فما أقيام السودان علائقه مع تلك الدولة لانها السفارات التبادل المتماثل، فقد كان للسودان سفارة هامة في كينيا في الوقت الذي لم تنشئ فيه كينيا سفارة في السودان حتى أمد قريب. لم نقل يومذاك بأنا سنعاملها بالمثل ونسحب سفارتنا، ولو فعلنا خنينا على أنفسنا.

حزننا عظيم عندما نرى أحد سفرائنا لا يدرك مدى الأهمية لموقع عمل فيه زماناً، فدول الشمال ذات دور رائد في اكثر من ميدان يعنى السودان. دورها رائد في محاربة نظام الأبارتايد، ودورها مرموق في دعم حركات التحرر الأفريقي، ودورها فريد في ميدان التنمية الدولية إذ هي وحدها ـ بجانب هولندا ـ التي اجتازت النسبة المئوية من الدخل القومي التي حددتها الأمم المتحدة لإرفاد برنامج التنمية الدول. كما ليس صحيحا أن تلك الدول لم تسهم في دعم التنمية في السودان كله وليس في الجنوب وحده. غريب ألا يعرف سفير السودان لدول الشمال دور السويد في إنقاذ آثار النوبة وإكمال متحف الخرطوم عبر أموال مودعة (TRUST - IN - TRUST) لذى اليونسكو؛ وغريب ألا يعرف دورها في اجتماعات البنك الدولي بباريس لدعم صندوق الإغاثة للجنوب؛ وغريب ألا يعرف دور الدنمارك في مشروعي سكر ملوط ومشروع الطاقة للعافانا في القومي الرابع، وغريب ألا يعرف دراسات دانيدا (الدنماركية) حول منطقة السافانا في غرب السودان، وغريب ألا يعرف دور النرويج في إعادة تعمير طرق الجنوب وفي

برامج التبادل الثقافى مع جامعة الخرطوم (جامعة بيرقين). ولعل رئيس الوزراء الذى حار جوابا فى الرد على سؤال السفير هو مسيح آخر، لم يراه "ولكن شبه له". وعلى كل ما كان أغنانا عن كل هذا المقال الطويل لولا استجاشة السفير "المتمرس" لنا. هديته العظمى هى تقديم نفسه كنموذج آخر لاستهانة بعض مثقفى الشمال بأهل الجنوب وبنظرتهم السطيحة لما يسمونه قضية الجنوب.

نعود على بدء إلى مبادرة أبل ألير ورأى الحركة الشعبية والتجمع الوطنى حولها لنقول بأنه كان للحركة الشعبية رأى حاسم حول مبادرة أبل، كما كان للتجمع الوطني الديموقراطي قرار قاطع حول الحل السلمي(١). ولا شك في أن التجمع والحركة لم ينطلقا في موقفيهما من رغبتيهما في استمرار الحرب وأذاها وإنما لحرصهما على أن يكون أى سلام سلاما نهائيا، لا هدنة بين حربين. فمناورات النظام كلها لا تهدف إلا إلى استنقاذ نفسه، لا لينجو بها وإنما لكبي يلتقط أنفاسه قبل الانقضاض من جديد لتطبيق أجندته الخائبة. أبلغ تعبير عن هذا هو ما قالته قيادات التجمع الوطني بالخرطوم تعليقا على خطاب البشير في الذكرى العاشرة لثورته (١٩٩٩/٦/٣٠): "الحكومة تريد من المعارضة أن تتوالى معها وتبصم على برامجها "(غازى سليمان نقيب المحامين"؟ "الخطاب لا يكشف عن تصالح مع الذات أو اعتراف بالخطأ" (فاروق كدوده، الحزب الشيوعي)"، "الخطاب لا معنى له في ظل قوانين القمع" (د. مادبو، حزب الأمة)، (جريدة الخرطوم ١٩٩٩/٧/٣). من الجانب الآخر رأى الصادق المهدى في خطاب البشير ما لم يره صحبه في الداخل. قال لجريدة الحياة قبل يوم واحد من نشر جريدة الخرطوم لما أورده مناضلو الداخل أن في خطاب البشير لغة جديدة هي لغة "المربع الشالث"، باعتبار أن المربع الأول هو حكومة ما قبل الانقاذ والمربع الثاني هو توجه التجمع لاقتلاع النظام من جذوره. ويبدو أن خطابات البشير مثل الجمال، يتصوره كل واحد حسب منظوره (beauty is in the eyes of the beholder)؛ بيد أن الذي يستعصى على الفهم هو رغبة الصادق في ألا نعود للمربع الأول. هذا رأى نستحسنه في إطار دعوانا جميعا لأن لا يعود السودان لما كان عليه قبل الإنقاذ حتى لا تعيد الأزمة

<sup>(</sup>١) ملحق رقم ٤.

إنتاج ذاتها، وفي إطار سعينا لبناء سودان جديد يقوم على أنقاض السلبى من القديم، ويبنى على أساس الإيجابى منه. بيد أن الصادق ما فتئ يعلن عن نفسه فى كل المحافل كرئيس وزراء شرعى، وهذا يعنى انكار شرعية النظام الراهن. نظرية المربع الثالث لا تضفى فقط شرعية على النظام "اللاشرعي" بل تسقط حق الحاكم الشرعى فى التأكيد على شرعيته التى ما فتئ يشير إليها، كما تمنيح "اللاشرعيين" حقا فى رسم المستقبل. كان ذلك حدسنا، والحدس منهج غير استدلالي للوصول لأى حكم. ذلك الحدس أصبح يقينا تلعمه الشواهد عندما وقع رئيس الوزراء "الشرعى" اتفاقا مع المغتصب المتغلب فى جيبوتى (نوفمبر ١٩٩٩) مهره البشير بتوقيعه كرئيس لجمهورية السودان فى حين اكتفى صاحب الشرعية المزعومة بالتوقيع بوصفه رئيسا لحزب.

وعلى كل، فرغم رفض التجمع لفكرة المؤتمر الشامل للحوار، ما انقطع النظام يوالى الحديث عنه أما مباشرة أو عبر وسطاء؛ وفي الحالتين بالتكذب وبث الشوائع المغرضة. من تلك الشوائع حديث عن اتصال تليفوني بقرنق قام به الوسيط كامل ادريس وتم فيه الاتفاق على لقاء بين الوسيط وقائد الحركة (الخرطوم ١٩٩/٧/٧). تلك الشائعة نفاها باقان اموم لنفس الصحيفة في اليوم التالي (١٩٩٩/٧/٨)، وقطع دابرها قائد الحركة نفسه في خطابه لاجتماع التجمع بالقاهرة (١٩٩٩/٧/١)، قال في ذلك الخطاب: "الحركة لا تحتاج لوسطاء مع النظام فقد عقدت معه من قبل اكثر من عشر اجتماعات، كما أن لديها منابر ترعاها دول توفر مشل هذه اللقاءات: الايقاد، مبادرة القذافي، رغبة مصر في جمع الفرقاء. ومن الشوائع أيضا ما أخذ النظام بيئه في أجهزة إعلامه عن اجتماع مرتقب للجنة مشتركة بين الحكومة والمعارضة (التي لم يعترف بها النظام رسميا حتى الآن) لبدء الحوار في الوقت الذي يدرك فيه بأن آلية أي حوار أمر لا يتفق عليه قبل التواصى بين الأطراف على أساسيات الحوار وعلى الإجراءات التي تهيء المناخ المناسب للتفاوض. هذه الإجراءات حددها التجمع بوضوح في قرارات هيئة المناخ المناسب للتفاوض. هذه الإجراءات حددها التجمع بوضوح في قرارات هيئة القياده في أسمرا والقاهرة وأكدها في إعلان طرابلس.

استرعى انتباهنا مؤخرا أيضا قيام حزب سودانى شمالى جديد (حسم) يتبنى أطروحة الكونفدرالية بحسبانها الحل الأمثل لأزمات سوداننا المارد المارض. التكييف النظرى لهذه

الاطروحة جاء في مقال طويل للاستاذ الباحث محمد أبو القاسم حاج حمد وهو رجل أعرض في العلم وبلغ الغاية في البحث والاستقصاء، الا أنا ظللنا دوما معه على خلاف حول هوية السودان الثقافية. دعوة أبي القاسم للكونفدرالية هي دعوة حق لا يريد بها باطلا، ولكن سببته إليها هي ما لا نستسيغ. قال: إن علاقات الشمال والجنوب علاقات أستراتيجية محضة فرضتها الخديوية المصرية "في عهد إسماعيل"، وأن "مشروع قرنق غير قابل للتحقيق عمليا لأن الشمال مهيأ لفصل الجنوب عوضا عن فقدان هويته وهي هوية اكتسبها عبر قرون ولم يشارك الجنوب في تفاعلاتها الحضارية والثقافية والدينية. فارتباط الجنوب بالشمال هو محض ارتباط إداري نتج عن التوسع المصرى الجيوبوليتيكي باتجاه منابع النيل". أضاف المحقق أن "الدعوة للسودان العلماتي الموحد لا علاقة لها بقبائل المدينكا" وإنما "تجسد طموحات الدكتور قرنق بالغات".

لقد ظلمت حكومات الشمال تخوض حربا ضد الجنوب منذ الاستقلال بهدف المخاط على وحدة القطر وفق الا شوذج الشمالى الثقافي والسياسي. على ذلك الموقف ظلمت حكومات الشمال لابثة بالرغم من أطروحات الجنوبيين حول قواعد الوحدة السليمة بين شتى القطر والتي رفضت الواحدة تلو الأخرى: الفيلريشن في مطلع الاستقلال، الحكيم الذاتي عقب مؤسر المالدة المبتديرة. وكأن تلك النظيرة النفقية (Tonnel Vision) لا تكفي، إذ زادتها حكومات الشمال بابتلاء آخر هو تدين السياسة. هذه الحكومات حيمها كانت تدوك طبعة العلاقة بين الشمال والجنوب، أهي عضوية أم إدارية؟ وكانت تدوك عند سعيها لعرب الجنوب وأسلمته – إن كان للجنوب فو أنه الأمور، أو مكان في الففاعل الحضاري والثقافي لشمال السودان أو أم يكن له دور. عند فإن القول بإن "الشمال ميها نفصل الجنوب عوضا عن فقدان عويته" فيه تبسيط للأمور، التضيير الصحيح لحدث الحقق هو أنه الأن وقد جادت الحركة بطرح يتناقض مع المنظور الأحادي للهوية السودانية، وفشلت كل عاولات النحب الحاكسة في الشمال لفرض تلك العلوة الأحادية، فمن الحير أن يقع طلاق.

ولكن على صحيح أن عنا هو رأى أهل الشعال؟ الذي يقول هذا ينفل تاريخا طويلا صند اتضاى أديس أبابها (١٩٧٩) مرورا بقرارات أسسرا (١٩٩٥) عبورا بكوكها عام (١٩٨٦) ومبادرة السيلام السوداني (١٩٨٨). فيهادات الشعال التي صباخت هنده الاتفاقات والعهود لم تر فى أى منها فقدانا للهوية بل تأكيدا للوحدة مع التنوع، والتنوع لا يتسق مع النظرة الأحادية للشخصية السودانية. السبيبة التى يتوسل بها الأستاذ محمد أبو القاسم ظاهرة بدأت مع هذا النظام الذى افترض للسودان هوية لا يقبلها أهل الشمال أنفسهم دعك عن أهل الجنوب. ولا نحسب أن الأستاذ المدقق ذو صلة - بعيدة كانت أم قريبة - بتلك المنظومة الفكرية التى تتنكر لواقع السودان.

لم يحالف الكاتب التوفيق أيضا عند ما قال إن الدعوة للسودان العلماني الموحد لا علاقة لها بقبائل الدينكا وإنما تجسد طموحات الدكتور قرنق، فما معنى الزج بقبائل الدينكا في الأمر. فقد ظللنا مثلا ندعو منذ السبعينات لاحترام الوحدة مع التعدد، هذا فكر لم نستلهمه مما أورثناه أهلنا العمراب، أو هو رأى يعبر عن طموحاتهم كما يرونها هم. كما أن الفكر العروبي القومي (بالصورة التي يفهمها صاحبها)، والـذى ظل يهيمن على وجدان الصديق المحقق لا يعكس بحال طمؤحات أهله الرباطاب كما يتخيلونها بأنفسهم. قرنق لا ينظر لنفسه ولا يريد الآخرين أن ينظروا له باعتباره "دينكاوي" جنوبي، لا لأن تلك صفة يتمنى أن يخلعها عن نفسه، ولكن لأن الرؤية التي يسعى لاشاعتها نظرة تتجاوز القبيلة والاقليم شمالا وجنوبا، شرقا وغربا. لهذا هو حقيق بأن يتعامل معه محاجوه كصاحب رؤية وفكر دون اعتبار لمنبته.

ليس صحيحا أيضا أن الحرب التي تقودها الحركة الشعبية اليوم تصدر من نفس المنطلقات التي اندفع منها ساترنينو وأقرى جادين مثلا؛ يقول الاستاذ المحقق ان الشمال سئم حرب الجنوب التي اشتعلت "مرة بحجة عدم التكافؤ، ومرة بحجة التمايز الديني والاثني، ومرة بحجة وجود أنظمة عسكرية ديكتاتورية مع أن جون قرنق نفسه كان طرفا في محادثات أديس أبابا" (الحياة ٥١/٦/٩٩). هذا عرض للنتائج يغفل الدوافع، وتخليط بين أمور فيها المتشابه وغير المتشابه. أي قراءة فاحصة لكل واحدة من حروب الجنوب تهدى القارئ إلى أس المشكل. حرب الجنوب الأولى غذاها بفكرهم أناس لا يبتغون وحدة بين شقى القطر (أقرى جادين مثلا) لأن رأيهم مع رأى أبي القاسم، في حين وقف زعماء جنوبيون راشدون يدعون للرباط الفيدرالي فكان نصيبهم السجن (ستانسلاوس بياساما). وجاء على السودان عهد عسكرى، من بعد، ظن أن سبيله الوحيد للحفاظ على وحدة القطر هو الأسلمة القسرية، وذهب غير مأسوف

عليه. تلاه عهد بدأ في حل المشكل بأسلوب عقلاني وعقد لذلك المؤتمرات وأقر المواثيق (حكومة أكتوبر وما بعدها). عن تنفيذ تلك المواثيق عجزت حكومة الشمال، فاندلعت الحرب. من أوار تلك الحرب لم يسلم حتى كبار قومهم من نصراء الوحدة بين الجنوبيين ومنهم من قضى عليه غيلة (وليام دينق) دون أن يصيب أهله قودا أو قصاصا. وللمرة الأولى بدأ الحديث عن دستور إسلامي في الستينات فما كان من الجنوبيين إلا أن رفعوا شعار العلمانية. أعقب ذلك العهد المايوي واتفاقه الذي حقق سلاما لعشر سنوات ثم نقضه صانعه فكانت الحرب. هذا هو التاريخ؛ فيه الحق وفيه الباطل؛ وفيه الفعل ورد الفعل.

القراءة العابرة لهذا التأريخ تبين أن المشكل مشكل سياسى توفرت مشروعات محددة لتجاوزه إلا أن الأنظمة الحاكمة فى الشمال تخاذلت عن تطبيقها. لطبيعة هذا المشكل فطن القاضى توفيق قطران فى تقريره عقب أحداث الجنوب قبيل الاستقلال، إذ جاء فى تقريره: "هناك أدلة كافية تؤكد أن المشكلة الحقيقية سياسية وليست دينية. فالمسيحيون والروحانيون شاركوا جميعا فى الأحداث كما شارك فيها وقاد الدعاية المناهضة للشمال مسلمون جنوبيون".

ظلم المحقق قرنق أيضا عندما قال إنه كان طرفا في اتفاق أديس أبابا. هذا تقرير لا علاقة له بالحقيقة. فالرجل لم يشارك في تلك المفاوضات، وكان له رأى في نتائجها أوردناه في الجزء الأول من هذا الكتاب. " أجندة قرنق، حسب رأى الكاتب، هي احتواء" الشمال كله وجنوبته على أساس "أفريقاني" بالتحالف مع الاثنيات غير العربية في الشمال في اطار علماني. هذا هو مضمون سودانه الجديد. فلما غالبه الانقاذ باسلوبه المعروف " جهادا" وتعبئة لجأ إلى الكونفدرالية" (الحياة ١٩٩/٦/١٧). لولا معرفتنا الحقة بالناقد لحسبنا أن في موقفه إعجاب خفي بسياسة الجبهة الجهادية. نعرف عنه غير هذا، كما نعرف حرصه على التدقيق. القليل من التدقيق كان سيقوده إلى أن طرح الكونفدرالية ما كان ليبرز إلى الوجود لولا رفض النظام الوحدة القائمة على مبدأ الفصل بين الدين والسياسة والتعددية الحزبية، فأطروحات اقتسام السلطة ظلت مبسوطة للحركة منذ أغسطس ١٩٨٩. ترى ما الذي كانت ستصنعه جموع العلمانيين والعروبيين والوحدويين والديموقراطيين في الشمال لو قبل قرنق تلك القسمة والعروبيين والوحدويين والديموقراطيين في الشمال لو قبل قرنق تلك القسمة

فى أديس ابابا (أغسطس ١٩٨٩)، وفى نيروبى (ديسمبر ١٩٨٩)، وفى كل ما تلاهما من اجتماعات فى ابوجا ونيروبى تحت مظلة الايقاد؟

## حديث الفتنة:

على أن الحديث عن الوحدة والانفصال كثيراً ما تصحبه، كما قلنا، استثارة لمشاعر العرب وإقحام غريب لإسرائيل والقضية الفلسطينية؛ تلك فتنة ليس لأهلها إلا عذاب الجريق. هذه الاستثارة وذلك الإقحام يعطيان الانطباع بأن ليس للسودان قضية تخصه. كما يوجى دوي الكلمات حول النضال من أجل الحق العربي بأن أمة العرب مازالت تعيش في عهود "البعث القومي" و"المد الثوري و"الوحدة الاقتصادية"، لا في هذا الزمان البائس الذي حبت فيه جذوة "المد الثوري"، وانهارت فيه مؤسسات التكامل الاقتصادي العربية، وطغت فيه نوازع القطرية. كل هذا لم يحدث نتيجة لكوارث طبيعية أو مؤامرات خارجية، وإنما - في البدء - تتيجة لمحاولات القفر على معطيات الواقع الموضوعي، والشرود مع الأهواء، والتهويمات النظرية، وتصديق الأكاذيب التي نسجناها بأنفسنا. فلئن أفلحت أوروبا رغم الحروب المستعرة بين دولها خيلال النصف الأول من هذا القرن رغم تباين لغاها وثقافاتها في الانتقال بالوحدة الوظيفية في صناعة الحديد والصلب إلى منظومة وحدوية تنازلت فيها الدول طواعية عن السيادات القومية، فإنما فعلت لأن الإرادات السياسية فيها ذهبت إلى تكثيف الجوامع وتقليص الفوارق في إطار الواقع الموضوعي لكل بلد. لم يكن من بين حكامها الجمهوريين من يقول أن الطريق للوحدة يتم عبر إزالة العروش، كما كان البعض عندنيا يردد أن الطريق إلى القدس يمر عبرالرياض، أو كما يكاد يقول اليوم بعض آخر يأن تحرير القياس لن يتحقق إلا إذا بقيت ملوط وسرسيبو جزءاً من السودان العربي.

هذه هى البيئة التى أضحت فيها القضية الفلسطينية كقميص عثمان يتاجر به مق يتاجر في سوق التزيد الغوغائي حول مؤامرات الاستعمار، ومتى؟ في الوقت الذي انتقل فيه مسرح حل القضية إلى كامب ديفيد ومدريد وأوسلو وواشنطون وواى بلانتيشن . فالدكتور خالد مثلاً يوحى بأن كل الذي احتشد وسطاء الايقاد لتحقيقه هو عزل السودان عن محيطه العربي وعن "القضية الفلسطينية" بالذات . ونسأل في البدء هل يفترض فيمن يؤيد القضية الفلسطينية أن يكون عربياً ؟ أو هل يفترض أن تكون

الدول الأفريقية عربية التوجه والهوية لكي تقيف موقف مبدئيا ثابتا من القضية الفلسطينية؟ فما الذي يحمل دولة زيمبابوي القصية ودولة ناميبيا الأقصى على اتخاذ ما اتخذتا من مواقف مبدئية في تأييد حركة التحرير الفلسطينية؟ نذكر هاتين الدولتين بالذات لأنهما من أوثق الدول الأفريقية صلة بالحركة الشعبية. كما نذكر أيضا دولة أفريقية اتخذ رئيسها موقفا بجانب العرب لم يجسر رئيس غيره من بين رؤساء الدول العربية كلها على وقوفه، موقف مانديلا من نقد أمريكا لعلاقته الوثيقة بليبيا . قال مانديلا للرئيس الأمريكي وهو ضيف عليه :"سنقف مع أصدقائنا الذين آزرونا وقت الشدة ومن لا يعجبه هذا فليشرب من البحر". ولربما كان هذا الموقف وغيره من المواقف الأفريقية هو الذي قاد القذافي "أمين الثورة العربية" إلى غضبة مضرية قال في سورتها: "الحديث عن القومية العربية نوع من العنصرية ... الانتماء الحقيقي يكون للأرض الأفريقية ونحن جزء منها" (الحياة ١٠مارس ١٩٩٩). قرنق لم يبلغ به الغضب بعد الى هذا الحد. لأنه - لأسباب موضوعية - يدرك ما يجمع بين السودان واحوته في الدول العربية. هذه ليست قضيتنا وإنما هي مثال أوردناه لتبيان هشاشة المنطق الذي يستند عليه بعض المحللين السياسيين الذين يفترضون أن قيام دولة "أفريقية" مستقلة في جنوب السودان (وهذا بالضرورة يسبقه افتراض آخر هو أن شمال السودان غير أفريقي) يقود إلى اتخاذ موقف عدائى من القضية الفلسطينية. نطرح هذه الافتراضات للكشف عن عدم الاتساق المنطقي في دعوى الناقد وليس لأنا نستشرف انفصالا للجنوب أو نتمنى لسوداننا التمزق.

لبث الناقد عند ذلك الرأى في مقال له لانخالفه في بعض أحكامه حول الصورة الكاريكاتيريه التي يرسمها بعض المثقفين الجنوبيين حول الرق في السودان ، ولكنه سرعان ما ذهب للقول بأن آراء أولئك المثقفين هي جزء من مؤامرة للتكريه في العرب والتبرؤ من الوشائج العربية "والخطوة التالية أن يقول السوداني لا شأن لنا بالصراع الفلسطيني أو مصير القدس"(۱). الكاتب يفترض مرة أخرى أن الذي يسهتم بقضية القدس لابد له من أن يكون عربيا، ولعل الناقد يعرف ما لا نعرف عن نسب عربي للرئيس عبده ديوف وهو من أكثر الرؤساء نشاطا في لجنة القدس.

<sup>(</sup>١) الحياة ٢٣ مارس ١٩٩٩.

هذه المواقف جميعها ليست عريا من الشبهات، فهى تهدف أو تقود لشئ واحد: استدعاء كراهية العرب للحركة والجنوب حتى يقف العرب إلبا واحدا على الجنوب وعلى الدول الأفريقية التي تناصر حقوقه المشروعة. الرد الداحض لكل هذه الدعاوى الإثارية وما تقوم عليه من افتراضات باطلة هو أن قضية السودان الأولى هى قضية وحدته وسلامته واستقراره؛ كيف تحقق وعلى أى شئ ترتكز. هذه هى القضية التي يجب أن تهجس في رأس كل سياسي سوداني ، وتستولى على فكر كل مثقف سوداني ، وتشغل بال كل مواطن سوداني. قضيتنا الأولى، كما قلنا، ليست هى فلسطين ولا هى الوحدة الأفريقية ولا هى الوحدة العربية ولا هى التكامل مع مصر؛ لا لأن هذه القضايا يجب ألا تحتل مكانا رفيعا في أجندتنا السياسية، وانما لأن دور أهل السودان في البدء هو أن يوحسلوا وطنهم ويرسوا قواعد استقسراره قبسل أن يبحشوا لا لانفسهم عن دور في الخيارج؛ فما أودى بالسودان غير الأولويات المعكوسة والشعارات الغوغائية، وسرنمة sleep walking المثقفين الحالمين.

إن السودان الذي يؤملون له دورا حارجيا بل دورا محوريا في تحرير القدس يعيش اليوم في حالة غيبوبة سريرية (كوما). واجب أهل هذا المريض مهيض الجناح هو إنعاشه ثم رد الحياة إلى مفاصله، قبل أن يصطنعوا له دورا في تحرير القدس أن أبقت كامب ديفيد وواى ريفر لمناضلي السودان الأراثكيين دورا في هذا التحرير. في هذا المجال يحضرنا حديث للمناضل الأفريقي العظيم اميلكار كبرال (زعيم غينيا بيساو) في الجتماع القمة الأفريقية بالرباط (١٩٧٣). كان كبرال يتحدث باسم كل حركات التحرير الأفريقية (جنوب أفريقيا، أنجولا، موزامبيق، زيمبابوى) في جلسة خاصة أفردتها القمة لمناقشة اتفاق أديس أبابا (١٩٧٢) الذي حقق به السودان وحدة شطريه بعد سبعة عشر عاما من الاحتراب. وكان من بين ما تداولته القمة اقتراح حول الدعم المعنوى والمادى الذي يجب أن تقدمه أفريقيا للسودان حتى يرسى قواعد وحدته الوليدة. قال كبرال بعد خطاب شاعرى (وكان الرجل يجيد نظم الشعر بالبرتغالية): "نوصى للرؤساء بإعفاء السودان لمدة خس سنوات من التزاماته المادية ليس فقط نحو المنظمة الأفريقية بل وأيضا لصندوق التحرير لأن أكبر إسهام يقدمه السودان لتحرير أفريقيا ووحدتها هو صيانة وحدة أقوامه وسلامة أراضيه وإكمال بنائه". ولعل الفرق أفريقيا ووحدتها هو صيانة وحدة أقوامه وسلامة أراضيه وإكمال بنائه". ولعل الفرق

الأساسى بين المناضل الحقيقي والمناضل الأرائكي أن الأول لا تضل بصيرته عن اهدافه الاستراتيجية، ولا يسرنم في سعية إليها بل يسير تحوها مفتوح العينين يقظ العقل واضح الأولويات.

The state of the second of the

The same of the sa

they allow a may be experience to say there are the

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

The Control of the second of t

Application of the second of the second

Harry Track and Marin Tariba, Separate 12 to the State of the

has it was a first to be the first of the fi

and the same the form of the same

The state of the s

The state of the s

The Company of the Company

the first way and the

A STATE OF THE STA

The honor of the street of the

And the state of t

The state of the s

## الهوية السودانية، السودان الجديد، وبراءات الاختراع

## الهوية السودانية .. والبناء الوطنى

الهوية في اختزال لايخل هي خصائص مادية وروحية ووجدانية تعيز قوساً عن غيرهم، وموضوع الهوية السودانية واحد من الموضوعات المحورية في الخطاب السياسي للحركة الشعبية. في سبيل استكشاف جذور هذه الهوية ظلت الحركة تدعو إلى تعظيم ما يجمع، وتقليص ما يفرق بين أبناء وطن لم يكتمل بناؤه بعد. من جانب آخر، البناء الوطني Nation building، مفهوم سياسي يعكس رغبة أقوام معينين في التعايش في دولة وطنية واحدة، كما يعكس أيضًا الاعتراف بأن هناك خصائص "Particularisms" محلية متعددة تقف حجر عثرة في طريق هذا البناء لاسيما والرابطة الكلية في الوطن الواحد لا يقررها مسبقًا طرف واحد من اطراف متعددة، أو هي أمر حتمي يفترض وجوده. البناء الوطني عمل سياسي ارادي، وهندسة اجتماعية دقيقية تزييل النتوءات وتزييخ العوائق والعقبات التي تعتور مسار التوحد. ولا يحتاج المرء إلى كبير عناء ليدرك أن حروب الإخوة / الأعداء في السودان على مدى أربعين عاما تدل على أن شة شيئًا معفنًا في مملكة الدنمارك.

دولة السودان بحدودها التى نعرفها اليوم كيان جغرافى (جيوبوليتيكى) استحدث فى أوائل القرن، وبتعبير أدق عام ١٩١٦ حين ضمت دارفور فى غرب السودان القصى الى ما كان يعرف بالسودان الانجليزى المصرى. كانت دارفور هذه مملكة ثابتة منذ القرن السابع عشر (أى دولة دام سلطانها قرونا ثلاثة بنظامها الداخلى، وقوانينها التقليدية الموروثة والمؤسلمة، وعلاقاتها المتواصلة مع وداى (التداخل القبلى)، ومصر (التجارة والأزهر)، والجزيرة العربية (بعوث الحجيج وكسوة الكعبة). كما كانت دار مساليت سلطنة مستقلة، أيضاً، حاربت الفرنسيين الذين حاولوا ضمها إلى أفريقيا الفرنسية الوسطى (تشاد وأفريقيا الوسطى) وقتل أهلها قائد الحملة الفرنسية، شم ضمت من بعد إلى السودان الانجليزى المصرى كإقليم يتمتع بحكم ذاتى فى البداية. وفى

الجنوب لم تكتمل سيطرة الحاكم الاستعمارى عليه إلا في نهاية العشرينات من هذا القرن بعد القضاء على جيوب المقاومة فيه. مقاومة جنوب السودان ووسطه وغربه للاستعمار لم تجد حظها من الدارسة عند المؤرخين الشماليين، ربما لأنها لم تعتبره جزءا من تأريخ النضال الوطني؛ فالسودان في مخيلة هؤلاء المؤرخين – رغم اسرافهم في الحديث عن وحدة السودان وسلامة أراضيه – هو الشمال بل الشمال النيلي.

مساحة هذا السودان بحدوده المعروفة تبلغ مليونا مربعا من الأميال مما يجعل منه أكبر أقطار أفريقيا حجما. في رحاب هذا الفضاء الجغرافي الواسع تلاقت أقوام قضت عوامل الجغرافيا والتاريخ بتلاقيهم شأن كل شعوب العالم. تلاقي أهله الأصليون (INDIGENOUS): النوبيون في الشمال، والنوبة في السودان الوسيط، والبجة في الشرق، والنيلويون على ضفاف النيل العليا، والفونج والهمج في الجنوب الشرقي، والفور والمساليت في الغرب، والقبائل الاستوائية في اقاصي الجنوب. على هؤلاء جاءت هجرات متتالية عبر التاريخ؛ هجرات مسيحية من مصر الى شمال السودان -قبل ظهور الإسلام - للتبشير بالدين المسيحي، وهجرات عربية من الشرق قبل ظهور الإسلام ومن الشرق والشمال بعد ظهوره . لتلك الهجرات العربية دواعيها المتباينة: نشر الأسلام، التجارة، استشراف حياة أفضل في واد ذي زرع. من هؤلاء المهاجرين من أدى الواجب الذي نهد لأدائه أو قضي حاجته التي جاء لها ثم عاد أدراجه، ومنهم من. استقر بهم المقام وجعلوا من أرض السودان وطنا جديدا وأتخذوا لأنفسهم أزواجا من نسائه النوبيات في الشمال، والزنج والنيلويات في السودان الوسيط، فانجبوا هجينا هو أهل السودان الذي نعرف اليوم. وحرصا على الكلا والماء لم يطب المقام للمهاجرين العرب عبر الشرق والشمال في المناطق التي حلوا بها في بداية الأمر، فتوجهوا إلى السودان الوسيط بعد أن خلفوا أثرا من دينهم في تلك المناطق، وبقية منهم تبجنت (أصبحت من البجة) أوتنوبت (صارت نوبية). ولعل هذا هو الذي يفسر انتشار الثقافة العربية / الإسلامية في السودان الوسيط أكثر منها في الشرق والشمال القصى الذي كان هو المدخل الأول الذي عبره العرب للسودان. كما أن وعورة الطبيعة في الجنوب وكثرة الوحش فيه حالا دون تمدد الوافدين إلى ذلك الإقليم.

على أن الهجرات من السودان وإليه لم تقف عند الشمال وحده، إذ شهد الجنوب نفسه هجرات إلى جنوب الجنوب. فجميع قبائل اللوو والناندى في شرق أفريقيا تنتمى إلى أصول نيلوية، أى هي من قبائل الدينكا، الشلك، النوير، الانواك، الاشولى، الالور في السودان الجنوبي. قبائل اللوو الشرق أفريقية هذه جميعها تتحدث بلغى ذات أصل واحد، وتختلف في شكلها عن مجموعات البانتو في أفريقيا الشرقية بسبب من تمازجها مع نيلوبي السودان (الطول وشكل الأنف والفم مثلا). كما تنحدر قبائل التوتسي في أفريقيا الوسيطة (منطقة البحيرات الكبرى) من أصول سودانية كوشية مما تفصح عنه سحنتهم وطول قاماتهم. بخلاف هجرات الشمال، كانت هجرات الجنوب كلها للوافع حياية مثل المرعى والتبادل التجارى، أو نتيجة لقهر الظروف الطبيعية؛ في حين كان من بين أهم دواعي هجرات الشمال اعتبارات أيديولوجية (نشر الدعوي). هذه الدعوى كانت تنم بالتمازج الهادئ والتزاوج والاستثلاف والسماحة والقدرة على الدعوى كانت تنم بالتمازج الهادئ والتزاوج والاستثلاف والسماحة والقدرة على بوصاة رب العباد لنبيه المعصوم: "فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد" (آل عمران، ٢٠). وهكذا آمن من آمن، وبقى على دينه القديم من وقي، وارتضت الغالبية الإسلام دينا بعد أن وشته بعاداتها.

القبائل النيلوية كانت هى الأكثر تأثرا بالتمدد العربى / الإسلامى نحو الجنوب خاصة قبيلة الشلك التى كان وجودها يمتد حتى الخرطوم. وكانت مدينة أليس (الكوة حاليا) واحدة من أهم مراكزهم إلى أن طردهم منها بادى (الله أبودقن ليفيد من موقعها الاستراتيجى كمعبر إلى كردفان في غرب السودان. لهذا لا غرابة أن كان الشلك بين قبائل الجنوب النيلوية كلها – أكثر قبائل الجنوب تداخلا مع الشمال، وأكثرها تعرضا للاسترقاق. ولمؤرخي الشمال أسلوبهم الخاص في تصوير تلك الحقبة، مثال ذلك ما أورده الأستاذ الراحل التجاني عامر في قوله: "المعروف أن قبيلة الشلك التي تسكن شاطيء النيل الأبيض الغربي جنوب بحيرة نو قد تعددت في الماضي إلى أن

<sup>(</sup>١) أحد ملوك دولة الغونج، أول دولة اسلامية قامت في السودان؛ ويطلق عليها أيضا اسم السلطنة الزرقاء أي السوداء.

وصلت مشارف الخرطوم ثم تقلص ظلهم شيئا فشيئا إلى أن وصلوا فشوده". هذا التقلص، في تقديره، حدث "طوعا واحتيارا في بعض الأحيان وإثر مواقع واحتكاكات في أحيان أخرى". وأسباب "التقلص الطوعي"، في رأى المؤريخ، هيي "العزوف عن الاختلاط بالعنصر الجديد والخوف على كيانهم من الانصهار ١٩١٨، وكَتَأَلِن الْلِؤُرِخ اللشمالي الذي يتحدث عن "تمدد" الجنوبيين إلى الشمال ثم انكفائهم على أنفسهم وعودتهم للجنوب بعد الهجوات العوبية الا يريد أأن يعترف بأن مانسميه الجنوب الجغرافي اليوم هو وهم جغرافي، تعاما كما أن النسمال الجغرافي الذي نعرفه اليوم وهم تاريخي؟ ناهيك عن الاعتراف بأثر تجارة الرقيق في هروب النيلوسن من المناطق التي كانوا يحتلونها في الشمال للاحتماء بغابات الجنوب العصية. إن الذين يتحدثون في الشمال عن جنوب جغرافي رسمت حلوده عند الاستقلال في يناير ١٩٥٦ يتجاهلون أن وجود النيلويين الجنوبيين كان يمتد في الماضي حتى شمال الخرطوم، كما أن الجنوبيين الذين يظنون بأن أهل الجنوب هم فقط سكان المديريات الجنوبية التي نعرفها اليوم يتجاهلون أن ملايين من أبناء الجنوب الذين قضت ظروف التاريخ ومصادفات الجغرافيا ببقائهم في الشمال الجغرافي هم بمفاهيم اليوم جزء لا يتجزأ من الكيان الشمال. ونحمد الله على أن الغلواء لم تبلغ باخوتنا الشلك ما بلغته غلواء الباسك فني جبال البرانس باسبانيا الذين تقول أمثالهم في إطار المباهاة بأنهم أكثر حقا بالانتماء إلى اسبانيا من بقية أهلها "قبل أن يكون الرب ربا والحجر حجرا كان الباسك باسكيين".

لهذا يفيد أن نتحرى الدقة في توصيفنا للتركيبة السكانية لأهل السودان عبر التاريخ، فالقبائل النيلوية ذات الوجود الممتدحتى شمال الخرطوم قبل الهجرات العربية لم تقدم على النزوح جنوبا طوعا وإنما حملت عليه حملا؛ أولا بسبب الصراع على الموارد الطبيعية (الأرض والماء) مع المجموعات الوافدة، وهو صراع انتصر فيه الوافدون بحكم تطور قدراتهم القتالية؛ كما حملت عليه ثانيا بسبب حملات الاسترقاق. بيد أن هذه القبائل خلفت وراءها أيضا ورثاءها العرقيين (إن جاز التعبير)، من هؤلاء من ارتضى الإسلام دينا والعربية لغة فهجر دين آبائه ونسى لغة أهله؛ ومنهم الأرقاء وأبناء الأرقاء

<sup>(</sup>١) السلالات العربية السودانية في النيل الأبيض.

ممن كانوا يسمون حتى قبيل الاستقلال بالمنبتين (Detribalised Negros)؛ ومنهم الإماء والزوجات اللائى ابتنى بهن المهاجرون. مجموع هؤلاء وما تولد عنهم هم قوام أهل السودان الشمالي الذين لا وطن لهم غير الأرض التي استقروا فيها لقرون بصرف النظر عن الطريقة التي آلت بها إليهم.

بسبب هذا التكوين الهجين أخذ أهل السودان يتلاحون حول الهوية ، أهمي عربية أم أفريقية. كما أخذوا يتحايلون على الأمر بابتداع صيغ في مواثيقهم السياسية الجامعة وصوغ مفردات بديعة في دساتيرهم المختلفة لا تزيد الناس إلا بلبالا . من الصيغ السياسية المتداولة وصف السودان بأنه بلد "عربى أفريقي"، وهو وصف يعبر عن الأهمية الاستراتيجية للسودان ولكنه لا يعبر عن الهوية كمنظومة متكاملة من الخصائص المادية والروحية والوجدانية التي تميز مجموعة من البشر عن غيرهم. ومن الصيغ الدستورية النص في الدساتير على أن "السودان جزء من الوطن العربي والقارة الأفريقية" ، وهذا حشو لا معنى له لأنه يقرر مشهورا لا ينكره أحد، ولا يثبته إلا من يبتغى الهرب من الرد على السؤال: من أنت؟ واذكر بانا كنا نزين ميثاق الاتحاد الاشتراكي السوداني في تجلياته المختلفة بتعابير كمهذه؛ ففي مرحلة التجلي "العروبي" للاتحاد كان ميثاق العمل الوطني ينص على "انتماء السودان العربي والتزامه الأفريقي" (انظر لمدلول المقابلة في التعبيرين) . ذلك النص أصبح عقب اتفاق أديس أبابا هو "الانتماء العربي الأفريقي"، ومع قربي هذه الصيغة الأخيرة لواقع السودان الوجودي إلا أنها لا ترق إلى تعريف الهوية السودانية . في المقابل كانت هناك مدرستان أحرتان في الجنوب، واحدة منهما ظلت أمينة لأفكار دعاتها الأوائل (أقرى جادين، الأب ساترنينو) بأن الجنوب جنوب، والشمال شمال ومن الخير هما أن ينفصلا. ومدرسة ثانية تدعو لنفس الفكرة وإنما تفعل هذا من منطلق رد الفعل على دعاوي "الانتماء العربي" التي تعتبر أن العروبة والإسلام وحدهما هما المكونان الحاسمان للهوية السودانية" مما يشي بإنكار المكونات الأخرى للشخصية السودانية.

السودانيون، إذن، ليسوا قومية واحدة بالمفهوم الأنثروبولوجي او السلالي، وإنما هم شعب واحد ـ بالمفهوم السياسي ـ تمازجت عناصره في فضاء جغرافي محدد، وأفق تاريخي معين، وكل واحد منها مزاج. وفي القانون ترتكز المواطنة على عمدتين؛ حق

الدم Jus Sanguinis وحق الأرض Jus Solis. السودانيون، اذن، نتاج لصدف الجغرافيا والتاريخ شأن شعوب كثيرة تخلقت نتيجة لمثل هذه الصدف (أمريكا، جنوب أفريقيا، بيرو، البرازيل، كندا). هذه الشعوب المتعددة المنابت والمتنوعة الثقافات أدركت بحسها الواعى بأن الرابطة الوثقى التي توحد بين أهليها هي الإحساس بالانتماء لوطن واحد (المواطنة)، والولاء لدستور واحد يؤطر هذه المواطنة. فالخيار أمام مثل هذه المجموعات هو إما الانتماء للوطن انتماعا مباشرا عن طريق المواطنة ودستورها، أو الانتماء له انتماءا غير مباشر عبر هوياتها الصغرى، دينية كانت أم عرقية أو ثقافية. الانتماء الأخير وصفة لاتنجم منها إلا الكارثة لأن التحصن بالهويات الصغرى يفضى، بالضرورة، إلى إقصاء الآخر يقود، بالضرورة الضرورة الى تقوقعه في هويته المحلية المحدودة، وربما الى إنكار كل ماهو مشرق في ثقافة من أقصاه وسعى للهيمنة عليه. فالفريق المقصى لن يرى ـ بمنطق رد الفعل ـ في الداعات الآخر أكثر من إنها وجه من وجوه الهيمنة و الإلغاء.

توحد هذا الشتات السوداني أمر يقول البعض باستحالته ، ومن هؤلاء د. هداية الله ، في مقاله الآنف الذكر. ذكر الصديق النطاسي في مقاله أن الجنوب "لم يكن في يوم من الأيام جزءا من الشمال ولن يكون كذلك. وعلينا جميعا خاصة منقفي السودان إدراك هذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس". هذا الحكم الجزمي، في رأى قائله، لايحتاج إلى إثبات كقولك الشمس تشرق من الشرق، أو النيل يجرى في مصر. بيد أن الكاتب أتبع الحكم "الواضح وضوح الشمس" بدلائل أعورته. قال: "لأسباب بيئية وطبيعية عاش جنوب السودان منعزلا عن شماله طيلة العهود التاريخية وحتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي". و لأسباب جغرافية وبيئية وأخرى تتعلق بسبل كسب العيش يأكل الشماليون" لحوم الحيوانات التي يرعون في حين يأكل الجنوبيون الفيران والزواحف. والرجال يلبسون الجلابية والقميص والملفحه والسديرى والسروال والمركوب أما بالنسبة للنساء فيلبسن الثوب والطرحة والفستان والشبشب في حين يلبس أهل الجنوب الزي الأوروبي أوزيهم التقليدي. وفي مناطق المستنقعات لا يلبس الرجال شئ وتلبس النساء أقل نما يمكن أن يستر العورة".

هذا تصوير تبسيطي يدل على عجز أوساط في النحبة الشمالية عن إدراك جوهر الشكل. هؤلاء ظلوا يراهنون منذ زمان طويل على توجيد الشمال والجنوب قسرا، ولما تبين لهم استحالة هذا أخذوا يهربون إلى الأمام من واقع شاخص. فلو كانت معايير الصديق الكاتب هي أساس التوحيد بين أقوام السودان لتفرق السودان شعاليل، بل ولما بقيت أغلب دول العالم متحدة. فما هي الحدود التي تنتهي فيها العروبة وتبدأ فيها الزنوجة أو الحامية النيلوية في السودان الهجين؟ شم ما هيو هذا السودان الشمالي الجغرافي أو الجنوب الجغرافي؟ هل يضم الشمال مثلا مملكة دارفؤر التي لم تكن جزءا من أملاك الملك منه حتى عام ١٩١٩؟ أو يشمل الجنوب بحر الغزال التي كانت جزءا من أملاك الملك ليوبولد ملك بلجيكا وأهداها إلى البريطانيين في مطلع القرن في إطار تبادل الشعوب وأراضيها بين المبول الاستعمارية. توجيد الشمال الجغرافي نفسه كما نعرفه الميوم تم عبر مرورة تاريخية وليس أمرا حدثيا (Pisodisa)؛ وهذا ينطبق ايضا على وحدة الشمال والجنوب إن أقبلنا على معالجتها إقبالا موضوعها وشجاعا.

كما أن النظرة التحقيرية لأقوام الجنوب ليس فيها شئ من الموضوعية؛ فالقيماثل النيلوية الرعوية في الجنوب (وهيم أخلب أهل الجنوب) لا يقتاتون الزواحف والقيران وإنسا يعيشون على اللين والسمك ولحوم مواشيهم وصيدهم، فيما تستطيب القيائل الاستوائية غير الرعوية لحوم الغيران، ويستطيب بعض أهل دارفور في الشمال الجغرافي المسلم لحموم القيرود والقنافد ويعالجون أطفاهم من السمال الديكي بلين الحمير. أو نعصه أمرا بمحوهم من الخارطة السودانية لحذا السبب؟ ثم من هو الذي يقول بأن استطابة الوام لطعام لا يستذيقه أو يحرمه غيرهم تضع هؤلاء الاقوام في درجة أدني من سلم الحضارة. فقرم الصينيين بلحوم الافاعي والكلاب والسلاحف والنسر البخال ولين الحول عند مسلمهم في سينكيانغ لم يحتل منهم طائفة أدني بين الشعوب.

ما يصبح على الأكل يصدق أيضا على المبس، فلس مسيحا أن أهل الجنوب يرتفون الليس الأوروبي، اللين يرتفونه منهم هم متعلموهم. أولتك لم يتعلموه في مانشستر وليغربول وإنها في جامعات الخرطوم ومكاتبها، ولم يتشبهوا في ارتفائهم له يللمتر جون والمستر كلارك وإنها بللعلم الشمال، ومفتش المركز الشمالي، والعليميه

الشمالى. ولا أخال أن أيا من هؤلاء الموظفين الشماليين كان يرتدى الصديرى فى مدرسته أو الجلابية فى مستشفاه، كان ذلك فى الشمال أو فى الجنوب. افتعال التمايز فى مثل هذه الأمور لا نستغرب، خاصة لما يوحى به من استحطاط لأقدار الآخرين. على أن الايحاء بأن هناك زيا سودانيا شماليا موحلا إيحاء خاطئ، فزى أهل الشرق ليس هو زى أهل المبرق ليس هو زى أهل المبند. وهذا فى حد ذاته أمر لايفيد، فاللبس تقتضيه ظروف بيئية واجتماعية كتلك التى جعلت دينكا ابيى يرتلون زى عرب المسيرية المسلمين. ولا أحسب أن الهنود يجدون شمة مشكلة تعوق توحدهم فى اختلاف زى مسلمى البنجاب عن زى السيخ من أهلها، أو زى سكان اندرا برادش عن الزى الذى يرتديه أهل بانغلور. هذه كلها رهانات خاسرة وحجج واهية فلنبحث حقيقة عن أصل المشكل. نبحث عن العوامل التى غاسرة وحجج واهية فلنبحث حقيقة عن أصل المشكل. نبحث عن العوامل التى أعاقت البناء الوطني؟

## النين والرؤية المأزومة

على رأس العوامل الدين والتشبث بالأصول العرقية، وليست هذه العوامل مشكلة في ذاتها (وإلا لما توحدت شعوب أخرى غيرنا رغم فوارقها الدينية والعرقية) وإنما للأسلوب الذي ظللنا نستغلها به استغلالا سياسيا، أو لعدم شجاعتنا في مواجهة رواسبها. اختلاف الإثنيات أو الأديان في حد ذاته أمر محايد، ولايصبح مشكلة إلا عندما يستغل إما للتمايز بين إثنية وأخرى، أو لإثارة الفزع في واحدة من الثانية، أو لإغراء الطوائف الدينية بعضها ببعض. في كل هذه الحالات يجنئ الاستغلال إما لأغراض السياسة أو لتكريس حقوق اكتسبت.

فالدين، مثلا، حقيقة من حقائق الحياة في كل المجتمعات لايملك أحد أن ينفيها بل لا مصلحة لأى شخص فطن أن يفعل هذا؛ الذين سعوا لذلك استبدلوا الأديان السماوية بديانات أرضية لما تقوى على البقاء. فالأديان ظاهرة أزلية وأبدية ابتدعها الإنسان لإرضاء فضوله المعرفي في استقصاء أصل الوجود ومنتهاه. على أن الدين يجب أن يبقى حيث ينبغي أن يكون؛ علاقة بين الفرد وربه، ومنظومة قيمية تضبط سلوك

المؤمنين به في حياتهم الدنيا، وما شرائع الأرض جميعا إلا انعكاس لشرائع السماء. أسمينا هذا التمييز بين شئون الدين وشئون الدنيا علمانية أو لايكية أو فصلا بين الدين والسياسة فالهدف منه أولا وأخيرا هو التمييز بين امور الحياة بمتغيراتها الدنيوية، وبين ثوابت الدين بمسلماتها الغيبية. هذه المسلمات هي لحمة الدين وسداه، وسرها فيما تحصله القلوب ولا تدركه العقول. وكم كان بارعا الأستاذ عباس العقاد عندما قال:

والسدين باق ما جهلنا سره وسنبقسين بسره جهالا

من أجل الحفاظ على وحدتها أسست الدول متعددة الأديان دساتيرها على أساس العلمانية (الهند) أو اللايكية؛ والكلمة الأخيرة ترد إلى أصلها اللاتيني (Laicos) أي دنيوى بدلا عن (eclerios) أي ديني. علمانية الهند كانت بقرار ارادي من نهرو بالرغم من إصرار الهندوس (الذين يمثلون، على أقل تقدير، شانين بالمائة من أهل الهند) على إقامة دولة هندوكية. وكانت ـ وما زالت لبعضهم مثل حزب البهاراتيا جاناتا، (BJP) Bharatiya janata Party \_ تعبيرات وأوصاف تشابه تلك التي تسربت التي القاموس السياسي السوداني منذ الستينات: الصورة للجذور، الأحياء، الصحوة. كما لهم أوصاف أخرى ابتدعوها لتعريسف نظريتهم المزقمة مشل الوطنيسة الثقافيسة Cultural nationalism. ترى ما الذي كان سيقول دعاة أسلمة السياسة في السودان ذي الكثافة السكانية العالية من المسلمين لو استجاب نهرو لرغبة أغلبية أهله؟ والى أي وجهة سيتجهون: الرضاء بامتثاله لرغبة الأغلبية \_ كما يطالبون بها غير المسلمين من أهلهم في السودان ـ بكل ما في ذلك من هيمنة على الآخر بل الغاءه المعنوي ـ أم الدفاع عن حقوق المسلمين في بلد هي الثانية في العالم من ناحية عدد المسلمين بين السكان (يبلغ عدد مسلمي الهند ١٠٪ من السكان أي ١٢٠ مليون نسمه مما يضعهم في الموقع الثاني بعد مسلمي اندونيسيا)؟ لابدع، اذن، في ألا يجد مسلمو الهند ـ بين كل أحزابها المتعددة ـ حزبا يوالونه غير حزب المؤتمر "العلماني" لأنه يوفر هم الحماية. ولاعجب ،إذن، في أن يدافع حزب المؤتمر "العلماني" عن تقافة المسلمين باعتبارها ثقافة هندية أصبلة في وقوفه ضد أصحاب نظرية "إرادة الأغلبية" من حزب جاناتا الهندوكي. حزب المؤتمر كان أيضا منطقيا مع رؤاه عندما أبقى على النشيد الوطني

الذى وضعه الشاعر والمفكر الاسلامي محمد إقبال حتى بعد انفصال باكستان التي لعب إقبال دورا هاما في انشائها، ومازال ذلك النشيد يتغنى، فيما يتغنى به، بروعة السند، مسقط رأس إقبال الذى صار جزءا من باكستان.

وعلى كل فالدعوة للفصل بين أمور الدنيا والدين ليست دوما هرطقة جاهلين بأساسيات دينهم؛ هذا الفصل أفترعه في الإسلام معاوية بن أبي سفيان مقيم دولة بني عبد شمس وجعل منه أساسا لحكمه في خلافه مع عبرد الله بن عمر بن الخطاب. قال معاوية لعبد الله: "لك رئاسة الناس في أمور دينهم وعلى في أمور دنياهم"، ومنذ ذلك العهد الذي قطعه على نفسه لم يخرج معاوية ليؤم الناس في الصلاة. ولعل براجماتية معاوية هي التي أبقت الدولة الإسلامية بعد الفتنة الكبرى وإن كانت تلك الدولة لانمت للإسلامية الراشدية بنسب، فهي دولية ملك عضوض تسيدت عليها الارستقراطية القرشية، واصطنعت لها فقهاء للتبرير على رأسهم أبا هريرة، نهاه عمر عن ترداد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فصمت عنها حتى جاء بنو أمية للحكم. ومع أن صحبة أبي هريرة للرسول التي لم تتجاوز الثلاث سنوات إلا أنه أورد عنه ما يقارب الأربعة ألُّف حديث. ومثل أبي هريرة كان العالم الكبير ابن شهاب الزهرى الذي اصطنع لعبد الملك بن مروان حديثا يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس". وكان عبد الملك يبغي اثناء الناس عن الحج حتى لا يبايعوا خصمه عبد الله بن الزبير". وعلى كل فلعبد الله بن عمر طرفة عن أبى هريرة تكشف عما تكشف عنه؛ روى أبو هريرة حديثا عن الرسول يحرم فيه اقتناء الكلاب "إلا كلب حراسة". قال ابن عمر، وهو يشكك في صحة الحديث: "إن لأبي هريرة غنما". نعم لقد كان معاوية براجماتيا في كل أحكامه حتى إن اقتضى الأمر الخروج عن عوائد الراشدين ومناهجهم في الحكم، وحتى إن حمل على تشجيع فقهاء التبرير على إضفاء مشروعية إسلامية على براقماتيته. مع هذا، معاوية الذي فرق بين أمور الناس في الدنيا وأمورهم في المدين هو ابن أبي سفيان الذي سوى رسول الله بين داره وبين الكعبة كموئل للمستأمن. أما عبد الله بن عمر الذي قبل هذا راضيا فكفي أنه ابن عمر بن الخطاب. فما هو، أذن، هذا التهويم المتغالى وهذه الفتن

الجائحة التي يحملنا عليها مسلمو الأطراف في آخر الزمان، اللهم أنا نعوذ بك من شر أنفسنا.

بصرف النظر عن التهويم والفتن، ما الذي يجعل هؤلاء الغلاة من مسلمي الأطراف يظنون بأن الدين وحده يمكن أن يكون أداة لتوحيد الشعوب حتى تلك التي تؤمن بنفس الدين، بل تنتظم أهلها نفس الطائفة الدينية. فالإسلام السنى لم يوحد بين أهل السند والبنغال في دولة قامت على شعار الحاكمية لله؛ غلواء أهل السند في الاستئثار بالسلطان والثروة حملت أهل البنغال على الإنسلاخ عن تلك الدولة ليقيموا دولة بنجلادش في ديسمبر ١٩٧١. وبلجيكا الدولة التي اصطنعها أهلها الكاثوليك اصطناعا في عام ١٨٣٠ للانفكاك من قبضة هولندا البروتستانتية لم تمنع الكاثولكية المشتركة انفراط عقد وحدتها.

محاولات تديين السياسة في الستينات كانت هي الزلة الثانية بعد النكوص عن الاعتراف بالفدريشن في عام ١٩٥٦؛ إلا أن قضية الدين، منذ استقلال السودان، لم تطرح بالحدة التي تطرح بها اليوم، بل أن موضوع الدين لم يكن من الموضوعات التي تحتل مكانا أساسيا في أجندة المتحاورين الجنوبيين مع حكومات الشمال. صراع الستينات بلغ ذروته في ٢٤ يناير ١٩٦٨ عندما قرر النواب المسيحيون (ولم يكونوا جميعا من الجنوب) الانسحاب من البرلمان حتى لا تجاز القراءة الثانية لمشروع الدستور الإسلامي، كما جاهروا للمرة الأولى بالدعوة للعلمانية .

في سوداننا العريض هذا تعايشت ديانات منذ زمان سحيق، الكتابي منها وغير الكتابي. لايفيد كثيرا في بحثنا عن عناصر التوحد ونوازع التمزق في سودان اليوم أن نتساءل من أين جاءت هذه الديانات، أو كيف بقيت وما هي مراحل تمازجها وتكافلها الحيوى (Symbiosis). هذا أمر يعني أول ما يعني مؤرخي الأديان وعلماء الانثر بولوجيا الثقافية. بيد أن السؤال يكتسب أهمية قصوى بسبب الدعاوى السائدة من جانب الإسلامويين السودانيين وبعض الباحثين العرب والشماليين السودانيين بأن النصرانية "وبال" أدخله الاستعمار في الجنوب ليفرق بين الملل. هذا كذب زاعق لأن أول بلاد دخلتها النصرانية في أفريقيا كانت هي مصر والسودان وأثيوبيا منذ القرن السابع الميلادي أي قبل وصول المسلمين إلى بلادنا إن استثنينا دور سان أوغسطين في

شمال أفريقيا ، (أوغسطين الأفريقي). ترسخت المسيحية في أثيوبيا بل اكتسبت طابعا عرقيا (القول بأن المسيح أسود اللون) ووطنيا في آن. من مظاهر وطننة المسيحية إغلاق أثيوبيا أبوابها أمام التبشير الأوروبي، ولنجاشيها تيودروس مقال مشهور عند ماجاءه الفرنسيون يستأذنونه في إرسال مبشرين يعلمون الناس أمور الدين. رد النجاشي على هؤلاء بقوله: "أعرف أن بعد المبشرين سيأتي القناصل، وبعد للقناصل ستجئ الأساطيل. أنا لست في غباء مهراجات الهند، ومن الخير لي أن أجابه الأسلطيل منذ الآن". وعلى كل بقيت المسيحية في أثيوبيا ومصر في حين طغي عليها الإسلام في السودان، بيل طغي عليها في جميع البلاد الأفريقية شمال خط العرض العاشر.

دخول المسيحية للسودان، في البداية، كان مشوباً بالاستعلاء خاصة في العهد الروماني مثل دعوة الأب ثيودوروس إلى إدخال "الحضارة إلى بلاد البرابرة" إلا أن المسيحية القبطية التي تمددت جنوباً خاصة في عهد الامبراطور ديوكليشيان (Deoclestian) كانت امتداداً اقتضته طبيعة الخلاف السكولاثي (Scholastic) بين القبط القائلين بالطبيعة الوحدانية ليسوع (monophysistes) والرومان القائلين بطبيعته الثنائية أي الإلهية والإنسانية (dyophysiste). هذا تاريخ معروف نورده للتمهيد لما يتبعه؛ انتشار المسيحية في شمال السودان وجنوبه حتى بعد سقوط مملكة النوبة المسيحية وتسيد دولة سنار المسلمة، أي قبل الاستعمار البريطاني.

انتقلت المسيحية للجنوب، في أول بدئها، في ظل حكم اسلامي هو الحكم التركي الذي كان يستمد مشروعيته من خليفة المسلمين في الاستانة. ذلك الحكم هو الذي أدخل لحاكم السودان الشرعية المبادئ التي تلتزمها في الحكومة بين الأطراف استناداً على "مجلة الأحكام العدلية" الحنفية المنهل، لا وفق أحكام مالك، إمام أهل السودان. في ذلك العهد الإسلامي عُمِّد الأنبا مكاريوس بطريقاً للنوبه والخرطوم (١٨٧١) وأنشأ تحت اشرافه ابرشيتين؛ رئاسة الأولى في أم درمان لتشرف على كنائس النوبة وعطبرة وأم درمان والدامر ومدنى والقضارف والأبيض، ورئاسة الثانية في الخرطوم لتشرف على الجنوب ويوغندا. هؤلاء الآباء الأقباط تركوا السودان بقضهم وقضيضهم الى مصر بعد انتصار الثورة المهدية مصطحبين معهم ثلاثة آلاف من أهل دينهم.

أما المسيحيون الكاثوليك فقد أنشأوا أول بعثة للكرسى الرسولى فى الخرطوم عام ١٨٥٤ فى ظل الحكم التركى الإسلامى تولى رئاستها الأب كاسولانى وأوفد كممثل له فى الجنوب الأب بارثولوميو موزقان الذى أنشأ أول كنيسة كاثوليكية للدينكا قرب جونقلى فى موقع يعرف حتى الآن باسم كنيسة. تبع كاسولانى آباء مازا الذين أنشأوا كنيسة لهم فى فازوغلى (على الحدود الأثيوبية) ثم جاء بعدهم أهم الآباء فى تاريخ الكاثوليكية فى السودان، آباء فيرونا برئاسة دانيال كومبونى. وتنبع أهمية كومبونى من المتنصرين لمواصلة التعليم الكنيسة. فى سبيل هذا، ابتعث كمبونى عددا من المتنصرين لمواصلة التعليم الكنسى، بعضهم إلى القاهرة والبعض الآخر إلى فيرونا. ومن بين من أرسل إلى فيرونا السيدة جوزفينا بخيته، فتاة من قبيلة الداجو بدارفور بيعت كرقيق فى قرية الضعين بكردفان فلجأت إلى الكنيسة وتنصرت.

كان لهذه الفتاة شأن كبير إذ عملت عقب تدريبها الكنسى في مجالات الخدمة الإنسانية وبلغت فيها شأوا عاليا. تقديرا لجهودها في تلك المجالات قرر بابا الفاتيكان الحالى تعميدها قديسة في الثمانينات، وهي بذلك أول أفريقي بل أول شخص أسود يحظى بهذا الموقع المقدس في المنظومة الكاثوليكية. لو كانت بخيته هذه مواطنة من مصر بلد الألف مئذنة لدبحت الصحافة المقالات في شأنها، ولأجرت الاذاعات التحقيقات حول منشأها ومسيرتها ومسقط رأسها وحول من بقى من ذريتها. ولربما كانت أيضا موضوعا للأطروحات التي يعدها الطلاب في دور العلم. القديسة جوزفينا بخيته لم يعن بأمرها أحد بالرغم من كل دعاوى "الديموقراطيين" حول حقوق المواطنة التي لا تعيز بين مسلم ومسيحي؛ والفتاة السودانية التي تنصرت حتى صارت قديسة عند كاثوليك العالم لا ترد لها ذكرى أو سيرة عند الذين يبشرون من أعلى المنابر بسماحة نموذجهم الإسلامي وينصبون الصيوانات ويرفعون الصلبان للاحتفاء في الخرطوم بالبابا الذي رفعها إلى مقام القديسين. هذا هو مدى حساسية المتكذبين باسم الديمقراطية والتسامح الديني نحو مواطنيهم من غير بني دينهم وبني جلدتهم. ونكاد نرى بعض الهازئين غلف القلوب يغمزون ويسخرون: "سان بخيته، ياسلام!" ويالهذا من مراء سقيم، أذهب الله السقم. ونحمد، في هذا المجال، للمنظمة السودانية لحقوق مراء سقيم، أذهب الله السقم. وخمد، في هذا المجال، للمنظمة السودانية لحقوق مراء سقيم، أذهب الله السقم. وخمد، في هذا المجال، للمنظمة السودانية لحقوق

الإنسان قرارها الرشيد في أن تطلق على إحدى دوراتها التدريبية اسم دورة القديسة بخيته (الدورة التدريبية الخامسة، القاهرة، ١٦-١٨ مارس ١٩٩٩).

التعايش بين الأديان في سودان العهد الوسيط أعان عليه تسامح ديني ظل يتسم به الإسلام الشعبي الصوفي وهو تسامح لم تقطعه في العهد الحديث الا مساعي الأسلمة القسرية في أوائل الستينات (عهد عبود)، ومحاولات أسلمة السياسة في أواخرها، ومشروعات الدستور الإسلامي)، والهوس المحصوم في الثمانينات (عهد الإمامية النميرية)، ثم الطغيان باسم الدين في التسعينات (عهد البشير). هوس تلك الفترات صاحبه تجاسر أرعن على التاريخ يعبر عن قصور معرفي مفضوح. مثال ذلك ما ذهب اليه أحد وزراء الديمقراطية الثالثة إلى إزالة آثار النوبة المسيحية وآثار السودان القبطي لأنها في رأيه ليست جزءا من تاريخ السودان. ومن المؤسى والمعيب أن ذلك الوزير الذي أراد أن يصطنع لبلادنا تاريخا غير تاريخها كان وزيرا للثقافة. ولا نظن أن الوزير – وكان أيضا وزيرا للتربية – يجهل أن أول كنسية للأقباط أنشئت في الخرطوم وليس في بللاد أهل "الشرك" في الجنوب في عام ١٨٥٢، وكان إنشاؤها في ظل دولة السلامية (الدولة التركية).

من مظاهر تشويه التاريخ أيضا سياسات النظام الراهن (نظام الترابي ـ البشير) الذي يعمل جاهدا لنكث النسيج الثقافي السوداني الذي جدلت خيوطه أجيال من الصناع المبدعين، ووشته بتجانس رائع البيئة الطبيعية وأنماط الحياة المختلفة. فشيخ النظام (الدكتور الترابي) يسعى لاختزال كل تاريخ السودان الثقافي في مرحلتين، السودان القديم ويبدأ بمملكة سنار الإسلامية، والسودان الحديث ويبدأ بالثورة المهدية؛ أي إلغاء كل تاريخ السودان الذي سبق الإسلام. في هذا جناية على الدولة السنارية (أول دولة إسلامية في السودان) نفسها، قبل الجناية على التاريخ. سنار كانت مرفأ للسماحة والتآلف بين الأديان ، لم يمنع الإسلام سلاطينها من أن يحسنوا وفادة البعوث البابوية التي كانت تحل في مملكتهم في طريقها إلى الحبشة بل ذهب واحد منهم (بادي الأحمر) إلى احتضان أحد هذه البعوث وإبقاء قائدها الأب بأسكوالي ليمارس الطب في ديوانه، وهو على نصرانيته . وعلى حذوه سار غيره من سلاطين سنار الذين استخدموا الكتبة وهو على نواوينهم دون أن يقسروا قبطيا واحدا على التخلي عن دينه. فالمسيحة

السودانية لم يستحقبها الاستعمار معه بل هي ديانة سبقت الإسلام في السودان وتركت آثارا هي جزء من تاريخه. وبعد شيوع الإسلام وانتصاره في السودان بقيت في السودان أو وفدت إليه جماعات مسيحية كان لها شأن حتى في ظل دولة إسلامية. وفي الحالتين يخطئ المسلمون في حق دينهم عندما يدعون لإلغاء صفحات المسيحية من تاريخ السودان، كما يخطئون في حق أنفسهم، وإلا فما معنى الحديث عن احترام الإسلام لأهل الكتاب. ويفيد أن نشير هنا إلى أن المادة الرابعة من دستور الحزب الإسلاموي الحاكم في السودان تنص على أن "لا اكراه في الدين" كما تنص المادة العاشرة منه على "حرية الاعتقاد والعبادة واستقلال نظم التعليم الديني"؛ فأي نظام هذا الذي لا يحترم حتى دستوره المؤسسي.

وبعد، فما الذى صنعه الاستعمار بالأديان؟ أهو وضع قانون المناطق المغلقة لا لهذف الا لمنع الاسلام؟ أول قرار أصدرته الإدارة البريطانية في هذا المجال استهدف حماية الإسلام في شمال السودان بمنع التبشير المسيحي شمال خط العرض ١٠، أى في جميع المناطق التي يسود فيها الإسلام. هذا القرار نظم أيضا التبشير المسيحي في المناطق الجنوبية، فأبقى على الوجود الكاثوليكي القديم حيث كان، في حين اقتصر النشاط التبشيري المسيحي في أعالي النيل على الكنيسة المشيخانية (Presybetarian) الأمريكية المتحدة، وفي الاستوائية والبحيرات غرب النيل على الجمعية الكنسية التبشيرية الانجليزية أو ما يعرف الآن بالكنيسة الأسقفية (Episcopal)؛ أما شرق الاستوائية فقد كانت تتبع حينذاك يوغندا.

مع هذا لو قال الذين يلقحون الفتن بين المسيحية والإسلام، أن بعض المبشرين لعبوا دورا هاما في تأريث الاحقاد نحو الشمال بتركيزهم على استرقاق الشماليين للجنوبيين لجاز لهم هذا. يجوز لهم أيضا القول بأن التبشير المسيحي الأوروبي قد حال في ذلك الزمان دون انتشار اللغة والثقافة العربية لأن العربية لم تكن دوما هي لغة التعليم في المدارس، فبجانب اللغات المحلية كانت الانجليزية هي اللغة السائدة كوسيط للتعليم بالرغم من أن العربية كانت تدرس في بعض الكنائس. فستانسلاوس بياساما الذي وردت الإشارة إلى سيرته الذاتية ينبئنا بأنه تعلم العربية من مدرس مصرى يدعى بطرس غالى في الكنيسة التي التحق بها في بحر الغزال. الذي ينبغي أن نوجه له مباحثنا هو ما

الذي صنعنا خلال أربعين عاما من خروج الاستعمار لاستئلاف غير المسلمين هؤلاء، إ والاستئلاف ليس هو الأسلمة القسرية على طريقة عبود، ولا التحرش بهم على طريقة أمير المؤمنين (النميري)، ولا الفجاجة التي يتعامل بها النظام الحالي مع المسلمين وغير المسلمين على حد سواء. نذكر في هذه المناسبة لقاء دعت له السفارة السودانية في لندن ابناء الجاليسة السودانية، خاصة الجنوبيين منهم، للحوار مع وفد يقوده الاستاذ سر الختم الخليفة(١) في أخريات عهد نميري، وكنان سر الختم يرأس ما يسمى بلجنة السلام. في ذلك اللقاء تحدث الأستاذ أحمد عبد الرحين وزير الداخلية يومذاك في عنفوان شديد قائلا إن حكم الشريعة قد جاء ليبقى في الشمال كما في الجنبوب. في معرض التعقيب على ذلك الحديث الذي زايلت فيه أحمدا سماحته وقف فتي جنوبي (وليام بيور) ليقول: "إن كان هذا هو كل مالديكم فدعني أقول بأن لا حاجة بنا لنظامكم ولا لدينكم". التفت سر الختم إلى الأستاذ إيراهيم نور، المستشار الثقافي ليسأله: "من هو هذا الطالب المتشنج". رد إبراهيم الذي الايمضغ الكلام ولا يستحي من قول الحق: "هذا ليس بطالب، هذا الفتى كان مساعدًا لى وكان ممثلا للاتحاد الاستراكى "بتاعكم". سألته ذالت يوم عن دينه فانبأني بأن لا دين له غير دين أهله التقليدي، ولو كان عليه أن يختار دينا كتابيا فسيختار الاسلام لأنه دين اغلب الذين يعيش ويعمل معهم". هذا الحدث البسيط يكشف عما يمكن أن يقود له الغلو في الدين، أو الاستفزاز لأهل الأديان الأخرى.

الأمر الآخر الله يجب أن ننطلق منه في تناولنا لهذه القضية هو الاعتراف بحقيقة المسيحية كلين ارتضاه علد معتبر من السكان بل الاعتراف بواقع الأديان الأفريقية التي يدين بها كثيرون، خاصة في الجنوب وكثيرا ما نصفها بالوثنية. فتعبير الوثني في أصله اللاتيني Paganus يشير إلى الرجل الجلف أو الفلاح، وفي معناه السائد الذي نحت من الأصل اللاتيني هو الرجل الذي يعبد آلهة مزيفة . المسيحيون الأوروبيون الذين اصطنعوا هذا الإسم أطلقوه على كل من عداهم من أهل الملل الأخرى بمن في ذلك اليهود والمسلمين. هذه هي الكلمة المترجمة عن اللغات الأوروبية أما الكلمة في أصلها العربي

<sup>(</sup>١) رئيس وزراء الحكومة التي أنجبتها انتفاضة أكتوبر ١٩٦٤ ضد الرئيس عبود، وعمل وزيرا في حكومة نميري.

فتشير إلى عابد الأصنام ، فالوثن هو الصنم وتجمع على أوثان ووثن واثن . بيد أن أهل أفريقيا بمن فيهم الجنوبيين السودانيين لا يعبدون الأصنام ويسمون دياناتهم منظومة الديانات الأفريقية التقليدية Indigenous African Belief Systems . هذه الحساسية نحو الآخر هي التي قادتنا عند صياغة دستور ١٩٧٣ (حكومة نميرى) لإطلاق تعبير كريم المعتقدات قادتنا عند مياغة دستور ١٩٧٣ التقليدية الأفريقية السبودانية وهي ديانات توحيدية نعتناها بالكرم تمييزا لها عن معتقدات السحر والشعوذة التي ما زالت تعتقدها وتمارسها جماعات صغيرة.

هذه الأديان \_ مسيحية كانت أم أديان تقليدية \_ ينبغى أن نتعامل معها كحقائق حياة في السودان. كما أن التعامل مع معتنقيها كأقليات لايعتد بها ولا بدياناتها لايقود إلا إلى حرج خاصة وإنهم أقوام أصيلة في بلادهم. فنحن لانرضى لمسلمى البوسنة أو كوسوفا أن يعاملوا كأقلية تقهرها أغلبية الصرب وتحملها على ما لاترضى، ولا نقبل من الأغلبية الهندوكية في الهند أن تقهر مسلمى الهند بحكم غلبتها العددية الدينية، كما لايقبل مسلمو مصر - قبل مسيحييهم - أن يسمى قبط مصر بالأقلية. بيد أن هذا هو الرأى الغالب عند كثيرين من أهل الشمال؛ عبر عنه الدكتور الترابي (برنامج حوارات) في الرد على سؤال من آرثر لورى (جامعة جنوب فلوريدا). قال الترابي: اكتفى بالقول بأن الدولة الاسلامية الأولى لم تكن مقصورة على المسلمين فحسب بل كان في عداد مواطنيها - إذا جاز التعبير - أقلية يهودية مرموقة عددا وكانت هذه الأقلية تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي حتى أن ماحظيت به من ضمانات وحريات صارت انموذجا يحتذي يشبه الحكم الذاتي حتى أن ماحظيت به من ضمانات وحريات صارت انموذجا يحتذي في معاملة الأقليات في الأقطار الإسلامية".

إسقاط تجربة اليهود في مدينة الرسول على الواقع السوداني فيه تجن كبير على الحقيقة، فليس صحيحا أن يهود المدينة كانوا يتمتعون بحكم ذاتى، فالحكم الذاتى له قوانينه وله دستوره وله نظمه. وعلى كل فأهل جنوب السودان ليسوا هم يهود بنى قينقاع، جنوب السودان يحتل ثلث مساحة القطر، ويسكنه ثلث أهل السودان. كثير من هؤلاء ليسوا بأهل كتاب بل "اهل شرك" بمنطق الإسلامويين. ولعل الذين تداعوا للجهاد ضد "أهل الشرك" من شباب الجبهة هم اكثر قربى بالمنطق الذي يدعو لأسلمة

أهل جنوب السودان من الترابى الذى خاربهم فى الداخل بسبب من "شركهم"، ويمنحهم "حكما ذاتيا" لفظيا فى الخارج. بل لعل الذين ذهبوا من "طالبان" السودان هؤلاء لاقتلاع الملصقات ونزع الكتب المسيحية التى بثها الطلاب المسيحيون فى جامعة الخرطوم أصدق تعبيرا من الترابى عن الفكر الذى ظل يزرعه فى عقولهم، وعلى كل فدعوته خارج السودان لغير ما يدعو له داخل بلاده تكشف شيئين؛ الأول هو استحياؤه مما يصنع حواريوه وأتباعه داخل السودان ومن السياسات التى ابتدعها هو بنفسه، والثانى هو إيمانه فى قرارة نفسه بأن ما يدعو له ويدفع غيره لصنعه أمر ضد طبائع الاشياء وإلا فلما أنكره فى محاضراته بالخارج؟ خبط العشواء هذا حمل مفكرا اسلاميا على القول بإن الجبهة "إن انقلبت على مشروعها فإنها تكون قد فقدت مصداقيتها وأصحبت مجرد حركة سلطوية وبهذا تخسر النموذج وتخسر نفسها وتخسر شعبها وتتلاشى لاحقا" (د. حسن مكى، الشرق الأوسط ١٩٩٧/١٠). لا نقول شهد شاهد من أهلها لأن صاحب هذا القول لم يلق يوما معاذيره لعسف النظام وحيدته عن سكة الاستواء.

هذه الحقائق لا تغيب على لبيب، ولكن مشكلة الإسلامويين تكمن في رؤيتهم المتأزمة وتناقضهم الداخلي. الخطاب الإسلاموي، في نظرته للمجتمع السوداني، واقع في إسار ثنائيات قاتلة: الله والشيطان، المقدس والنجس، المؤمنون والكفيار. هذه الثنائيات بطبيعتها حتزق أي كيان قومي أو وطني حتى بين أهل الدين الواحد، ويكفي أن ننظر إلى ما حدث عبر التاريخ الإسلامي بسبب الخلافات المذهبية. واقع السودان هو واقع الدولة الوطنية متعددة الأديان ومتنوعة الرؤى حول الدين الواحد، وما تجربة المحاولة الأولى للراديكالية الدينية (الثورة المهدية) ببعيدة. والرابطة بين الناس في الدولة الوطنية تتمايز عن كل رابطة أخرى بما في ذلك الرابطة الدينية، تماما كما أن الرابطة الإسلامية تتسامي في عرف الإسلامويين – على أي رابطة وطنية لأنها تتجاوز حدود الوطن الواحد. هذه معادلة صعبة في. ظل الدولة الوطنية خاصة عندما تقرر الدولة أن أول واجباتها هو البناء الإيماني للمواطن؛ فهذا أمر ليس ها عنه مندوحة في وطن متعدد الديانات إلا إن أراد الاسلامويون قسر كل فرد على غير دينه. ونزعمه في وطن متعدد الديانات إلا إن أراد الاسلامويون قسر كل فرد على غير دينه. ونزعمه

بأن مثل هذا القهر لا يتفق حتى مع مفهوم المسئولية الفردية في الإسلام: "وكلهم أتيه يوم القيامة فردا". (مريم، ٩٥).

في سعيهم الملهوف لتوجيه التاريخ الى حيث يريدون لم يجدد الإسلامويون ما يؤصلون به تجربتهم المستبدعة غير مجتمع يثرب بتشريعه الوحيـوي، وقيادته ذات الإلهام الإلهي، وطبيعته الظرفية، وبهذا اغتربوا بالدين عن الواقع التاريخي. فمجتمع المدينة كان مجتمع هجرة، هدفها التعبئة والتمكين ثم العودة إلى محاربة المشركين. ولربما كان أقرب لواقع التاريخ الإسلامي لو استهدى فقهاء الجبهة بتجربة العثمانيين في تسامحهم مع أهل الأديان والمذاهب عبر الامبراطورية. ففي إطبار تلك الامبراطورية تلاقي السنيون (الطوارنيون والقوقباز والداغستان والبربر)، والشبيعة (الاسماعيليون والعلويون)، والمسيحيون (الكاثوليك والبروتستانت والارثوذكس)، والبهائيون، واليهود بمن فيهم من طرد من اسبانيا. ذلك التسامح بلغ غايته في منح أهل البوسنة والهرسك والكروات حكما ذاتيا. بيد أن تلك كانت امبراطورية رأى قادتها أن بقاءها مرتهن بحماية الخصوصيات الثقافية للأقاليم التابعة لها؛ وليس هذا هو وضع الأوطنان خاصة في ظل مفاهيم جديدة حول حقوق الإنسان والشعوب تسود عالم اليوم. مع ذلك نضيف بأن نشأة فكرة القومية العربية نفسها كانت رد فعل على مفهوم الدولة الدينية في المشرق والمغرب والتي تسيد عليها الخلفاء العثمانيون المسلمون في الأستانة. في تلك الدولة الدينية لم ير دعاة البعث العربي القومي إلا عائقا أمام الشعوب العربية في المشرق للتعبير عن ذاتها؟ ومن هنا برز الفكر القومي العربي العلماني.

وله الاسلامويين بالرموز أوقعهم أيضا في حرج لا سبيل للنفاذ منه. من هذه الرمزيات السعى لإقحام كتاب الله في كل عمل يقومون به؛ كانوا ليكونون أحسن حالا لو اجتهدوا في أمر "السياسة الشرعية" كما اجتهد ابن قيم الجوزية في السياسة الشرعية وخلص إلى أن: "السياسة الشرعية هي كل فعل يكون فيه أمر الناس أقرب إلى الصلاح منه إلى الفساد حتى ولو لم ينزل بذلك وحي". أو كما اجتهد في (الطرق المحكمية) وانتهى الى "أن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل - الذي قامت به الارض والسموات؛ فاذا ظهرت امارات العدل وأسفر وجهه

بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه". الاستغراق في الرمزيات والتفسير الشكلاني للقرآن جعل الجبهويين أيضا يهتبلون النصوص اهتبالًا - كما في حالة التوالي - دون اعتبار لما يسميه أهل القانون الوضعى بالمصدر التاريخي للقانون، أي الاعتبارات التي قضت بتنصيص الحكم أصلا. لا يستقم عقلا أن يفتى فقهاء القرن الحادي والعشرين في أمور لم تخطر على بال الناس في القرن العاشر الهجري وفيق ما اتفق عليه الجمهور (جمهور الفقهاء) في ذلك الزمان. هذا المنهج لا يفضى إلى إحياء الشريعة بل هو حكم بالاعدام عليها؛ لأنك مهما أوتيت من قوة لا تستطيع، كما قلنا، أن توجه التاريخ حيث تريد. فالشريعة لا يمكن أن تكون رهينة للفقه ولهذا ابتدع المفسرون آليات تستنبط بها الأحكام من الأصول، ومن ذلك التأويل. التأويل ليس تحريفا للنصوص بل هو إعادة لإنتاج دلالاتها حسبما يستجد من ظروف، ويختلف التأويل نفسه باختلاف الظروف بل باختلاف المجتهدة. فتأويل الحبر ابن عباس ليس هو تأويل "الطبيب" الفحر الرازى، وتأويل الأشاعرة بنظرتهم الزميتة للدين ليس هو تأويل الزمخشري الاعتزالي، أطول الناس باعاً في التأويل العقلي. ولو عاش الزمخشري في زماننا هذا لعده السلفيون واحدا من أنصار "المبادئ الهدامة". إن الالتزام الآلي لأحكام الفقه \_ حتى وإن كان عليها اجماع \_ يغلق باب الاجتهاد الذي يعين على التوفيق بين أصول الدين والسياق التاريخي. ولعل هؤلاء الآليين هم الذين عناهم الشهر ستاني بقوله:

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قال وقالـوا

منهج "قال وقالوا" هذا لن يفيد أحدا في عصر المواطن الانترنتي. وتقديس المواريث يفترض، بالضرورة، أن يحكم سودان القرن الحادي والعشرين الميلادي بما يقتضيه هذا القرن لا بأفكار القرن الثالث الهجري، أو على حد قول الدكتور حسن حنفي "أن تحكمنا قريش". كما أن الاحتكام الآلي لآراء فقهاء القرون الماضية هو أكبر جناية على الإسلام نفسه لأن هؤلاء الفقهاء بيل أكبرهم شأنا بساهموا الى حد كبير في وأد تطور الفكر الإسلامي منذ أن قضى أبو حامد الغزالي بتكفير الفلاسفة أهل الاعتزال، ومنذ أن أقام الباقلاني، بمنهجه اللاعقلاني، كل أحكامه على تقديس الموروث حتى وإن جاء به بشر مثله. فإحياء علوم الدين في القرن الحادي والعشرين لا يستقيم بأفكار أبي حامد مع كل حصوبتها وصلاحية بعضها للقرن الذي استنبتت فيه، كما لا يستقيم أبي حامد مع كل حصوبتها وصلاحية بعضها للقرن الذي استنبت فيه، كما لا يستقيم

قطعا بأفكار ظلت محاصرة في ظاهر النص. وكأن فقهاء النظام الحاكم يريدون للفلسفة الاحيائية التي كانت نبراسا للحكم في عهد الموحدين أن تصبح أيضا منهاجا للحكم في القرن العشرين.

بدلا من الجرأة في الاجتهاد لإعادة إنتاج دلالات الأحكام استغرق الإسلاميون أنفسهم فيمًا يوحَى بالارتداد الفكرى: التوغل في حياة الناس الخاصة بغية إعادة بنائهم الإيماني، محاربة الأديان الأخرى مما ينفي عنهم أي نسب بما يدعون بما في ذلك إعادة بناء الدولة وفق نهج مجتمع المدينة، ثم التمسك بالرموز التي لاتعنبي شيئا لمسلمي أهل السودان في قاصي النجوع، مما قاد إلى اغتراب آخر، الاغتراب عن واقعهم المحلي. استهوانا، مثلا، حرص النظام على إطلاق الأسماء الإسلامية التاريخية على الطرقات والميادين العامة مثل أبي دجانه وعبد الله بن مسعود. هؤلاء أقيال لهم مكانهم في التاريخ الإسلامي، ولربما كان أقرب إلى قلوب أهل السودان لمو ذكروا أهله بأسماء الأشياخ الذين ترتفع سماء السودان فوق قبابهم، مثل الحسين الزهراء، وعبد المحمود ود نور الدايم، وابراهيم البولاد، وبدوى ود أب صفيه، وخوجلي عبد الرحمن، ويوسف اب شرا. هؤلاء هم الأشياخ الذين يتغنى بهم المسلمون المادحون، وتسير بذكرهم الركبان في قرى السودان المسلم ودساكره. هذه الأسماء تعنى لأهمل السودان المسلمين اكثر مما يعني اسم ابي دجانه لأنها نرتبط ارتباطا مباشرا بحيواتهم. وقبل بضع أشهر كنا نتطلع في التلفاز المغربي نشاهد حفل تخريج فوج جديد من الضباط أطلق عليه العاهل المغربي الراحل اسم فوج القاضي عياض (٢٩٩٩/٣/٤) لا أسم واحد ممن استشهد في مؤته؛ لان عياضا اليحصبي الفقيه المحدث يعني نشيئا لأهل المغرب فهو من أهلها وأشياحها. ولكن مبلغ ظننا أن تلك الفئة تريد أن تحكم السودان وفق ما تعلمته في حصص الديانة والتاريخ الإسلامي في المدارس، لا وفق الواقع الماثل في السودان بما في ذلك الإسلامي منه.

دعاة التجديد هؤلاء كانوا أيضا سيكونون أكثر منطقية مع دعواهم حول المواطنة التي لا تفرق بين الناس بسبب أديانهم لو فطنوا إلى تكريم قلة من غير المسلمين الذين وهبوا حيواتهم لصنع الخير مثل جورج حجار، أو لبناء صروح الاقتصاد مثل عزيز

كافورى، أو لوحدة السودان مثل سانتينو دينق، أو برعوا في أمور دينهم رغم نشأتهم الأولى مثل العالم الازهرى الشيخ حسن سرور الدينكاوى، فهو وصنوه الشمالى الشيخ عمد نور الحسن هما أول من علم في الأزهر من شيوخ السودان. كما كانوا يصدقون في انتحالهم لفكرة المواطنة كأساس للحقوق الدستورية، والتي أخذوا يرددونها بآخره، لو ذكروا الاجيال الجديدة من ابناء السودان بتاريخ بلادهم فأطلقوا على الميادين العامة اسماء تهراقا وبعنخى. بيد أن الشرود مع الاوجام - إن لم يكن مع الاهواء - هو الذي يحمل، في نظرنا، تلك الفئة لاستدعاء ماض لا يطال في ذات الوقت الذي تسعى فيه إلى استئصال كل مواريث أهل السودان التي صنع منها نسيج كينونته.

من جانب آخر يعانى النظام الاسلاموى من أزمة أخرى حتى وإن قبلنا مبدأ الرحيل إلى الماضى. ففقهاء النظام القديم كانوا جماعة، يختلفون حول الأصول والفروع، ويتجادلون فى القضايا. رحابة الصدر تلك لم تفسدها إلا قلة تحالفت مع السلطان ضد خصومها ولهذا قال الناس "اختلاف الأئمة رحمة". منهج إسلامويى السودان منهج آخر، يفترض الواحدية فى التفكير والاجتهاد، ولا يرى فى الرأى النقيض الذى ينكر ثوابته إلا خروجا على الملة.

بيد أن الحوار بهذا الإسلوب يحرج بموصوعنا عن سياقه المنطقى، وما أردنا بما أوردنا الا ابانة عجز هذه الفئة حتى عن تطوير ما تدعو له من فكر. إذ لا يستقيم تمحور السياسة المدنية كلها - خاصة فى هذا الزمان - حول الشريعة بدعوى أن الإسلام دين ودولة؛ فقضايا السياسة بطبيعتها الدنيوية ليست من الشريعة فى شئ. هذا أمر فطن له منذ زمان أبوحيان التوحيدى (الامتاع والمؤانسة). عندما قال فى الليلة السابعة عشر من مؤانساته مع أبى سليمان المنطقى على لسان أبى سليمان: "إن الفلسفة حق ولكنها ليست من الشريعة فى شئ؛ والشريعة حق ولكنها ليست من الفلسفة فى شئ. صاحب الشريعة مبعوث وصاحب الفلسفة مبعوث إليه، وأحدهما مخصوص شئ. صاحب الشريعة مبعوث وصاحب الفلسفة مبعوث إليه، وأحدهما مخصوص بالوعى والآخر مخصوص ببحثه. هذا يقول أمرت وعلمت وقيل لى وما أقول شيئا من تلقاء نفسى، وهذا يقول رأيت ونظرت واستحسنت واستقبحت. هذا يقول معى نور تعالى العقل اهتدى به وهذا يقول قال افلاطن وسقراط. من أراد أن يتفلسف فيجب عليه أن تعالى وقال الملك وهذا يقول قال افلاطن وسقراط. من أراد أن يتفلسف فيجب عليه أن

يعرض بنظره عن الديانات، ومن اختار التدين فيجب عليه أن يعرد (يهرب) بعنايته عن الفلسفة ويتحلى بهما مفترقين في مكانين على حالين مختلفين، ويكون بالدين متقربا إلى الله تعالى على ما أوضحه له صاحب الشريعة عن الله تعالى، ويكون بالحكمة متصفحا لقدرة الله تعالى في هذا العالم الجامع للزينة الباهرة لكل عين، المحيرة لكل فهم، ولا يهدم أحدهما بالآخر".

الرؤية المأزومة أيضا هي التي تقود إسلامويي السودان إلى التحبيط والتناقض، فمن "جهاد" ضد المشركين في جنوب السودان "يرهبون به عدو الله"، إلى حريات دينية مطلقة لهؤلاء المشركين في دولة الإسلام عبر الكونفدريشن؛ ومن غلواء مهووسة داخل السودان ضد المسيحيين وقساوستهم، إلى حديث مخادع خارج السودان حول الاعتراف بحقوق المواطنة الكاملة واحترام تعدد الأديان؛ ومن تظاهر دعائي بدعوة البابا للمرة الأولى في تاريخ السودان، إلى تدمير الكنائس ومطاردة اشياخها. التجني على المسيحيين كان موضوع نقاش في داخل برلمان النظام (المجلس الوطنيي) قاده الاب امبروز نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وهو يشير إلى ما تعرضت له الكنائس في مناطق امبده والحاج يوسف وجبل الأولياء من تعدى (الخرطوم ١٩٩٦/٦/٢). ولعل من أطرف ما أطلعنا عليه مؤخرا في هذا الشأن حديث الدكتور الترابي لمراسلي الديلي تلغراف (١٩٩٩/٢/٣٠). التقى المراسلان بكبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، جبرائيل زبير واكو فحدثهم عن تعذيب القسس لأنهم لايتخذون موقفا مؤيدا للنظام، وعن معاناته الشخصية حين اودع السجن لاتهامه بالعجز عن سداد دين لبقال. الإبراشية الكاثوليكية التي يتولى أمرها زبير هي واحدة من أكبر الإبراشيات في أفريقيا إذ تشرف على منطقة تبلغ مساحتها ٣٥٠ مليون ميل مربع. أمثال هذه التصرفات لاتكشف إلا عن غباوة، إذ ما هي مصلحة أي نظام يحرص على سمعته في العالم غير الإسلامي، ويسعى لتحسين صورته فيه بالقدر الذى دفعه لدعوة بابا الكاثوليك للخرطوم للمرة الأولى في تاريخ السودان في ألا ينتقي من بين كل اشياخ النصاري ليعذبه غير مندوب البابا هذا. هذه تصرفات يفهم المرء دواعيها عند ما تصدر من جهلة "طالبان" لا من علماء "توجهان حضاريان". وطالبان أو لا طالبان ما الذي يعرف دعاة التسامح

الإسلامي المزعوم في السودان عن نماذج التسامح الديني في زمان كان للمسلمين فيه دولة وغلبة. أفهل أتاهم مثلا نبأ عزل عمر بن عبد العزيز لأسامة بن زيد عندما اعتدى على أقباط حلوان؟ أم هل أتاهم نبأ أمره لأسامه برفع الجزية عن الرهبان والاساقفة؟ أو أتاهم نبأ عمرو بن العاص مع بنيامين البيزنطي؛ أعاد له كنائسه، وسمح له بإصلاح ما خرب منها، كما صرح له ببناء غيرها فكانت كنيسة بئر النطرون؟

طرافة حديث الترابى لمراسل الديلى تلغراف لا تجيئ من نفيسه لكل هذه التهسم، أو ادعائه لما يوفسره نسظام حكمه من حريات لكل أهل الأديسان، وإنما من قولسه إن العداء لدولة الإسلام فى السسودان نابع من الغيرة. من هم هؤلاء الغيسارى؟ قال الترابى: "أمريكا التى لا تعرف شيئا عن العالم، والأفارقة الذيسن لايعبرون إلا عن طبيعتهم البدائية، أو على حد قوله: Africans are only expressing their primitive) (عتم من العنصرية المتخلفة، المواسلان قالا، فى تهكم، إنهما لم يصدقا سمعهما بالرغم من أن بالعنصرية المتخلفة، المراسلان قالا، فى تهكم، إنهما لم يصدقا سمعهما بالرغم من أن الترابى كان "يتحدث بانجليزية كانجليزية السفارة البريطانية". كما لم يجافيا الصواب عندما قارنا تلك القالة بحديث موسولينى عن نقل الحضارة إلى المتوحشين فى أثيوبيا. يبد أن موسولينى أوروبى أبيض ووريث لحضارة كانت تطلق نعت البرابرة على كل من عداها.

هذا المأزق لا يعيشه أهل السودان لأنهم لا يجعلون من الدين اطارا مرجعيا لكل شئ في حياتهم، ولا يستصحبونه في كل مناشطهم الاجتماعية بل يمارسونها وفق منظومات قيمية مختلفة. فالدين هو هاديهم في كل شعائرهم، والدين هو نبراسهم الذي يضئ لهم السكك في تعاملهم مع بعضهم البعض: لا يعتدون على حق غيرهم ولا على عرضه، يكفلون اليتامي ويرعون الفقراء، ويلتزمون الصدق في القول والعمل ما استطاعوا لذلك سبيلا. مع هذا لايري الواحد منهم حرجا إن ابتعث بابنه إلى مدارس النصاري لأنها توفر له تعليما أفضل، ولا يؤذيه ان يستمع ابناؤه إلى موسيقي الغرب أو يؤرقه أنهم على وقعها يتراقصون. هذا التسامح الديني عند مسلمي السودان يبلغ في بعض الأحيان حد الترخص، حتى حيث لا رخصة، فالله يحب أن تؤتي رخصه كما يجب أن تؤتي عزائمه؛ والترخص لا نراه فقط في الأمصار الجامعة، وإنما أيضا في

الدساكر ومناجع البدو. فإسلام الشايقية والدناقلة لم يمنعهم من استذاقة خمورهم، وإسلام البقارة لم ينههم عن ممارسة عوائدهم "المحرمة" مثل المضاجعة، وإسلام الانقسا لم يقض حتى اليوم على ولههم بمحم الخنزير. ولا شك فى أن الطهرانيين الجدد يرون فى كل هذه الممارسات رجس، وبعضها فعلا رجس بنص القرآن. السؤال هو، من اللذى أباح لهؤلاء المتقحمين أسلمة الإسلام فى السودان؟ السودانيون المسلمون متصالحون مع أنفسهم فى نظرتهم للإسلام وأقصى ما يقوله من يستهجن منهم تلك "الأرجاس" لمن يمارسها منهم: "الله يهديك". وبسبب هذا التصالح مع النفس بقى الإسلام السوداني واثبت المسلمون السودانيون أن فى مقدورهم التعامل بمنظومات الإسلام السوداني واثبت المسلمون السودانيون أن غى مقدورهم التعامل بمنظومات قيمية مختلفة، والتعايش بمعايير مختلفة دون أن يحس الواحد منهم بأن هناك تناقضا فى حياته.

## التباين العرقي

التباين العرقى حقيقة من حقائق الحياة لأن العرق أصل كل حي، وما خلق الله البشر شعوبا وقبائل الا ليتعارفوا ويتلاقحوا ، "ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم" (الروم ، ٢٢). هذه حقيقة أقمن الناس بإدراكها الذين يخايلون بإسلامهم. على أن الصراع بين الأجناس والأعراق ليس ظاهرة فطرية ، فتأريث الفتن بين الناس يصنعه البشر إما لمصلحة مشروعة أو لاستحقاق مزعوم. الاستحقاق المزعوم في السودان مصدره تفاضل له أسبابه التي قلما نذكرها وكثيرا ما ننكرها، إما حرجا أو تزييفا للتاريخ. على رأس هذه الأسباب رواسب ثقافة الاسترقاق والتي سنفرد لها فصلا خاصل لأهميتها.

## السودانيزم وبراءة الاختراع

السودانيزم، أو السودانوية أكبر من مجموع الأجزاء المكونة لها، لهذا فإن النظرة التبعيضية للشخصية السودانية أو القمعية لبعض مكوناتها لا تقود إلى فهم موضوعي للأمر بل تفضى إلى شواش لا يعين على إجلاء الصورة الحقيقية. دعاة الاصطفاء أو التبعيض لا يبتغون إلا الهروب إلى الأمام عن مواجهة السؤال المحورى: "من نحن؟" هل نحن عرب ملسمون وكفى؟ (النظرة القمعية التي تلغى الآخر)، أم نحن أفارقة غير عرب

وغير مسلمين (التعريف بالإنكار)، وما هكذا تحدد الهوية! هاتان النظرتان لاتخلوان من عقدتيهما؛ عقدة استعلاء شمالية، وعقدة تبدن ونقص جنوبية. وبطرحها لقضية السودانيزم كمفهوم متكامل لأول مرة في تاريخ السودان المعاصر (مانفستو ١٩٨٣) أرادت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تتجاوز شبئين، الأول هو الأطروحات التي تصدر عن منطلقات ذاتية وتعبر، بوجه أو آخر، عن عقد نقص أو عقد استعلاء؛ والثاني الأطروحات التي تبتني على ما يفرق بين، وليس ما يجمع، كل أهل السودان.

هذه "السودانيزم" لا توصف بالدين في بلد متعدد الأديان حتى وإن كانت أغلبيتهم تدين بدين واحد؛ ولا توصف باللغة حتى وإن كان كل أهل هذا البلد قد ارتضوا هذه اللغة سبيلا للتواصل فيما بينهم بمن في ذلك من لم يرضعها من ثدى أمه؛ ولا توصف بالعرق في بلد تختلف فيه الإعراق ومازال بين أهله من يرد أصوله إلى شبه الجزيرة العربية وينكر حتى الأثر النوبي فيها. ولابدع في أن يحن المرء إلى ماضي أصوله أو إلى أرض آبائه الأولين، فالايرلنديون في الولايات المتحدة يحنون لأرض أجدادهم ويحتفون بمناسباتها التاريخية ويتزينون في تلك المناسبات بزى أهلها وهم يشهرون على الملأ راية القديس باتريك. هذا ما يفعله أيضا الصينيون والأغريق وذوو الأصول الهندية إلا أن أي واحد من هؤلاء لا ينكر أو يتنكر لأمريكيته. المشكل يبدأ عندما تصبح النظرة للهوية نظرة طائفية، كأن ينسب "العروبي" الشمالي نفسه بصور مطلقة لكيان خارج بلاده بصورة تباعد بينه وبين أحيه في الوطن لاسيما إن كان الرباط الذي يتشبث به في الخارج هو رباط لا يجمعه مع أحيه في الوطن؛ فثمة فرق بين أن يخايل الشمالي المستعرب بتراثه الثقافي وبين أن يفترض أنه امتداد عضوى لكيان عربي خارج حدود بلاده بالمفهوم الاثنولوجي لابمفهوم التكامل السياسي أو الوشيجة الثقافية. ولربما كان السودانيون أكثر تعرضا لمثل هذا التمزق الداخلي من عرب ومستعربة شرق أفريقيا (زنجبار، الساحل الكيني) بسبب التماس الجغرافي بين السودان والبلاد العربية الأخرى؛ فأهل الساحل وزنجبار عرب بكل المقاييس: في عاداتهم ومعاملاتهم ولغاهم وأنماطهم السلوكية؛ إلا أن الزنجباري منهم هو زنجباري أولا والكيني كينسي بداية. السودانيزم، إذن، ليست نتاج عوامل عرقية وثقافية يصطفيها المرء من بين جميع

المكونات لشخصيته وفق منطلق ذاتى، بل هى كينونة تولدت عبر تراكم تاريخى تم عن طريق التمازج والتزواج والتناضح (OSMOSIS). ولو ترك هذا التراكم يسير سيرا طبيعا لانتهى إلى تخليق وطن موحد الوجدان، متصالح مع النفس. السير الطبيعى هو الذى لايبرز تنافر النقائض بل يعمق وشائح الإثراء المتبادل.

التمازج ليس ظاهرة مبتدعة في السودان، وإنما هو العامل الحاسم في توحيد السودان منذ العهد الوسيط بالرغم من تنوع أصول أهله وتعدد ثقافاتهم ودياناتهم. هذه السيرورة التاريخية لا ينكرها الا القائلون بالبعد الأحادي للشخصية السودانية ، كان ذلك البعد عربيا اسلاميا أو "أفريقيا" غير مسلم؛ وماتبقي ليس إلا حواشي لا تضيف كثيرا للمتن. بل لعل وضع الثقافات الأفريقية في موضح التضاد مع الثقافة العربية الاسلامية فيه تعمية على الواقع؛ فإسلام السودان تأثر بعوائد أفريقية موروثة أضفت عليه أبعادا لا تراها في إسلام أهل المشرق؛ وثقافته العربية (اللغة، الموسيقي، الغناء) ثقافة لاقحة أحبلتها طيوف من المؤثرات النوبية والحاموية الكوشية والنيلوية والبانتوية. ذلك الطابع السودانوي الخالص يبدو جليا في الغناء السوداني السائد الذي لا يهتز له أفارقة الوسط والجنوب أفريقيين رغم دفوفه الأفريقية التي تقرع الآذان.

هذا الانكار، كثيرا ما يأخذ صورة الاستدعاء الاصطفائي للتاريخ ليتوافق مع نسق فكرى معين؛ إذ لا يرى منكرو الدعوة للاعتراف بثقافات السودان المتنوعة: النوبية، المسيحية، العربية – الإسلامية، الزنجية الحاموية؛ في تلك الدعوة إلا محاولة لإلغاء السياق العربي ولهذا يرفضونها جملة وتفصيلا. من هؤلاء الصديق الباحث محمد أبو القاسم حاج حمد الذي يرى في حديث الهوية تخليطا في المصطلحات اذ ليس في السودان إلا "هوية واحدة تنطبق عليها مواصفات القومية وهي العروبة وما عداها مكونات قبلية"؛ وليس في السودان سوى ديانة واحدة تنطبق عليها مواصفات الدين عالميا، وهي الإسلام وما عداها "تشكيلات من المعتقدات المرتبطة بنسيج من العادات والتقاليد الموقوفة على حالة عشائرية غير قابلة للتداخل مع الغير" (١٠). يرفض الباحث لهذا السبب،

(۱) الحياة ۱۹۹/٦/۱۱.

رفضا مطلقا أن يكون في السودان صراع هوية قومية أو دينية ولا يرى في طرحها إلا افتعالا ذا جذور خارجية جيوبوليتيكية وتطلعات من نخب جنوبية" زجت فيه قبائلها ثم فلسفته بعوامل ذاتيه وألبسته مهددات الشمال للهوية الجنوبية". هذا الطرح لا يستقيم لأنه يقوم على مفاهيم كمفاهيم ايفانز برتشارد(١) الانثروبولوجية التي قضت عليها إلى غير رجعة نظريات جديدة تسود العالم اليوم حول ماهية الثقافة. كما في طرح أبي القاسم ازدوادجية في المعايير عندما يصف اجتهادات بعض المفكرين الجنوبيين حول هوية السودان بأنها أفكار نخب محدودة "زجت" بقبائلها في أمر لا تدرك تلك القبائل كنهه لكنه يغفل أن جميع الأطروحات الفكرية التي تعج بها الساحة السياسية في السودان هي اطروحات نخبوية. فمنذا الذي يملك أن يدعي بأن نهج الصحوة الإسلامية الذي يتبناه الصادق المهدى ويفلسف به الإسلام هو رأى الانصار في دارفور؟ ومنذا الذي يزعم بأن التفسير المادي لتاريخ السودان الذي يبسطه أمين عام الحزب الشيوعي السوداني، محمد ابراهيم نقد مستلهم من المواريث الثقافية لأهل القطينة، القرية التي ترعرع فيها على حفافي النيل الأبيض؟ ومنذا الذي يزعم بأن الفكرة الفيدرالية التي تملكت أقطار نفس محمد إبراهيم دريج هي فكرة منتهلة من مملكة كيرا؟! نرى - مع الأسف - في مثل هذا الاقبال إحطاطا من قدر المفكر الجنوبي الذى لا ينبغي عليه إلا أن يفكر وفق مفاهيم القبيلة التي ينتمي إليها.

ثمة خطآن في هذا الإقبال نحو قضية السودانيزم بأبعادها المحتلفة؛ الخطأ الأول هو الظن بأن في مقدور أحد أن يلغى السياق العربي للثقافة السودانية، تلك الثقافة هي اللحمة والسدى لموازييك أحكم رصه بناءون مهرة عبر القرون. الخطأ الثاني هو الافتراض بأن الحفاظ على السياق العربي يقتضي، بالضرورة، إلغاء ثقافات السودان الأخرى. مثل هذا الإقبال على المشكل يعيق السيرورة الطبيعية للتمازج الثقافي، لأن الذي حقق للثقافة العربية الشيوع والذيوع هو النشر الأفقى عبر التواصل الطبيعي عن طريق التجارة والتعليم والتلاحم اليومي في الحياة، وعبر الموسيقي والرقص والغناء باعتبار أن هذه عناصر ثبات في الهوية؛ وليس عن طريق النشر العمودي أي القسر باعتبار أن هذه عناصر ثبات في الهوية؛ وليس عن طريق النشر العمودي أي القسر

<sup>﴿)</sup> العالم الانثربولوجي الانجليزي (جامعة اكسفورد) وله مؤلفات عديدة حول قبائل السودان الجنوبي.

والإملاء والإغفال. وللقسر سبل عديدة على رأسها السياسات والاستراتيجيات الثقافية التى تفترض الدونية في الثقافات واللغات غير العربية هذه الاستراتيجيات ذهبت لحد الامعقول عندما اتجهت إلى فرض اللغة العربية كوسيط معرفي في التعليم بهدف استئصال اللغات الاصلية indigenous حتى في المستويات التي قد تكون فيها اللغات المحلية أكثر نجاعة في نقل المعارف للمتلقى، بمعنى أن الاعتبار الذي يقضى باستخدام اللغات المحلية اعتبار وظيفي لا ايديولوجي. والثاني هو الإغفال القصدى في برامج تطوير واجلاء الثقافة الوطنية للغات المحلية، وأوجه الإبداع المحتلفة التي تعبر عنها هذه باللغات. ومن المدهش أن تذهب إلى الاعتراف باللغات "الحلية" دولة عربية لا شك في عروبتها، ولا نكران لدورها التاريخي المتميز في الحفاظ على التراث العربي ونشره في عروبتها، ولا نكران لدورها التاريخي المتميز في الحفاظ على التراث العربي ونشره في ينتمي إلى رسول الله، ووفد منها إلى بلادنا المتصوفة الاشياخ ليعلموا أهلها الإسلام: الشناقيط والادارسه والشاذليون والتجانيون. قررت حكومة المغرب في ظهير ملكي التدريس في كل المناطق ذات الكثافة العالية من البربر بلغة أهلها، الأمازيغية، كما عبرت عن ضرورة الحفاظ على مكونات الثقافة الأمازيغية إرادة ملكية سامية في عبرت عن ضرورة الحفاظ على مكونات الثقافة الأمازيغية إرادة ملكية سامية في خطاب الملك الحسن في ۲ أغسطس (آب) ١٩٩٤.

السودان أكثر من أي قطر عربي، وأكثر من أغلب أقطار أفريقيا، بلد حافل باللغات الاصلية اذ فيه - غير العربية - ١٣٢ لغة حية . وحسب إحصاء السودان عام ١٩٥٦ كان هناك ٢٥٪ من أهل البلاد يتحدثون العربية كلغة أولى رضعوها من أثداء أمهاتهم، و ٢٠٪ من أهل الشمال نفسه يتحدثونها بجانب لغة أخرى محلية مثل النوبيين في الشمال، والبجة في الشرق، والفور في الغرب، بجانب قبائل الجنوب المختلفة. تلعب هذه اللغات في الشمال كما في الجنوب دورا هاما في التعبير عن تقافات أهلها، إلا أن هذا التعدد اللغوى كان واحدا من العوامل التي دفعت أقوام السودان للتواطؤ على اتخاذ العربية أداة للتواصل فيما بينهم منذ مملكة سنار. ولاشك في أن التطور الطبيعي الذي أشرنا البه لم يعن على ذيوع العربية فحسب بل قاد إلى اضمحلال اللغات المحلية خاصة في الشمال، فابناء البجة والفور والنوبيين ومن كانوا

يسمون بالزنوج المنبتين الذين نشأوا وترعرعوا في الخرطوم ومدن السودان الوسيط وارتبطت حيواتهم بهذه المناطق انتهوا الى هجران لغاتهم الأصلية. فهناك إذن فرق كبير بين النشر القهرى للعربية وبين نموها الطبيعي؛ كما أن هناك بون شاسع بين الاضمحلال الطبيعي للغات المحلية وبين المحو القسرى لها.

النظرة الاصطفائية للثقافة السودانية كثيرا ما يصحبها في العقل الباطني الشمالي شعور استعلائي باعتبار أن مجمل النشاط الإبداعي الذي يعبر به غير العرب عن ذواتهم ليس بثقافة وإنما هو فولكلور بدائمي يفترض أهل الشمال أن لهم مسئولية تاريخية في الارتقاء به إلى مرحلة ثقافية أعلى. هذه النظرة تنضوى على إيماءات استعلائية خاطئة، وتفيض بدلالات سلبية ضارة. فهي، من ناحة، ترتكز على مفهوم هرمي للتدرج الحضاري للثقافات وفق معايير يفترض انطباقها على كل المجتمعات. هذا المفهوم، في حقيقته ، نظير للمفهوم الاستعماري الغربي الذي يتخذ من الحضارات المنحدرة من الجذور الرومانيه الهيلينية أساسا معياريا لتقويم الثقافات الأخرى، بما فيها الثقافة العربية والصينية والهندية. تلك فكرة أثبت بطلانها منذ زمان البنيويون (Structuralists) مثل كلود ليفي سترواس رائد البنيوية في شرح الأجناس البشرية وتعليل الأساطير عبر دراسته للثقافات الشفاهية. فالاتجاه الذي يقصر الثقافة على الإبداع الفكرى المكتوب والمقروء اتجاه خياطئ لأن الثقافية بتشل منظومية سيلوك متكيامل تشيمل الممارسيات الاجتماعية، وتنظيم الأسرة، ودور الأجيال، والعلاقة مع الأرض، وأساليب الإنتاج، والنحت والرسم والأعمال اليدوية، والأحاجي، والمعتقدات التي تبين لمعتنقيها طبيعة الكون ومعنى الحياة. وفي رأى ستراوس أن بعض المجتمعات التي توصم بالبدائية تحتل مكانا متقدما في تراتيبياتها الاجتماعية وفي وسائل المحاياة بين الأجيال.

كما أن النظرة السلبية للثقافات السودانية غير العربية تقود الى تشوه هيكلى فى شخصية المثقف الشمالى الذى يتبنى هذه النظرة لأنها تعكس وعيا غير متوازن بشخصيته، والتى هى فى حقيقتها نتاج نمازج مكونات عدة منها هذه الثقافة الموصومة بالبدائية. كما أن تلك النظرة ـ بما فيها من محاولة لمحو الآخر أو على الأقل تحقيره ـ تصبح عائقا كبيرا أمام نشر الثقافة العربية فى السودان لأن إنكار الآخر يقود بدوره الى

ردود فعل بنفس الحجم في الاتجاه المعاكس مما تكشف عنه الاحتدامات الاجتماعية التي نعايشها والتمزق المجتمعي الذي نشهده. وبصورة عامة فإن المنهج الذي يفضي الى هذا التصور يجعل من دعاته محرضين على الاستعلاء لا محللين موضوعيين للواقع الاجتماعي.

لم يصبح المنهج القمعي الوصائي سياسة معلنة منذ استقلال السودان إلا في عهدين، عهد الرئيس إبراهيم عبود (١٩٥٨ - ١٩٦٤) وعهد الرئيس البشير. فعبود جعل من أسلمة الجنوب وتعريبه قسرا نقطة ارتكاز لسياسته لتحقيق الوحدة بين شقى القطر واشاعة السلام فيي ارجائـه . وأن كـانت سياسـات عبـود الوصائيـة خاطئـة سياسـيا ومفهوميا، فإن سياسات نظام البشير \_ الترابي تجاوزت السياسة الى التوجه الرسالي لتحقيق وعد السماء بسعيها لقهر أهل السودان - على تعدد أديانهم بل وطوائفهم داخل الدين الواحد - على الامتثال لهوية ذات أصل واحد هو الإسلام وفي منظور الجبهة " القومية الإسلامية. هذا هو الإطار الوحيد الذي يبرر به النظام إطلاق تعبيرات مثل "الجهاد" على حرب الجنوب الأهلية، و"الكفر" و"الردة" "والمروق" على مواقف قيادات السودان الدينية التي لا تشارك النظام رؤاه للدين والحياة . ولعل المفارقة الكبرى فى هذه النظرة العليلة تكمن في الاسم الذي تطلقه الجبهة على تنظيمها السياسي "القومية الإسلامية". فالقومية صلة ثقافية اجتماعية ذات بعد عاطفي لا ديني ترتكز على تجانس أقوام متميزين عن غيرهم تجمعهم رقعة جغرافية محددة، في حين أن مفهوم الأمة الإسلامية مفهوم معنوى وروحى يتجاوز الحدود الجغرافية والمجتمعية بمعنى أن الإيراني أو الأفغاني الوافد للسودان أكثر قربسي بهذا الكيان المعنوي الروحي من السوداني القبطي أو السوداني الجنوبي الذين يعتنق الديانات الأفريقية. لهـذا كـان النظام منطقيا مع أطروحته المركزية عندما قرر في قوانينه أن الجنسية السودانية حق لكل مسلم، إلا أن تناقض تلك الأطروحة مع أطروحـة أخرى تبناهـا هـى المواطنـة أوقعـه فـى حوج ظل عاجزا عن الانفلات منه.

وعلى أى فإن نظوية القمع الثقافي كانت تسيطر، بوعى أو بغير وعى، على أفكار أهل الحل والعقد في دهاليز الحكم ، لم يحل دون الجهر بها إلا توازنات القوى داخل

البرلمانات. هذا الفكر القمعي كان يطل برأسه بين الفينة والأخرى. مثال ذلك ما جاء على لسان الشيخ على عبد الرحمن وزير المعارف في حكومة الأزهري في الرد على نائب جنوبي طالب بأن تكون الانجليزية لغة رسمية ثانية للسودان. قال الشيخ الجليل: "لغة السودان هي العربية ومن لم يعجبه هذا فليبحث له عن وطن آخر"(١). ولا خلاف بيننا وبين الشيخ الوطني الجليل في الشق الأول من جوابه، إلا أنا نرى في الشق الثاني تزيدا يضر ولا ينفع. نتفق مع الشيخ في أن اللغة العربية، لأسباب موضوعية، ستبقى لغة البلاد الرسمية لأن الذين دعوا لأن تكون الانجليزية نظيرا للعربية يعرفون جيدا أن الذين كانوا يتحدثون تلك اللغة آنذاك كانوا يقاربون بالكاد خمسة بالمائه من أهل الجنوب (موظفو الحكومة، معلمو المدارس فوق المستوى الأولى، العمال الكنسيون) في حين يتواصل بقية أهل الجنوب مع إحوتهم في الشمال ومع بعضهم البعض بعربية مهجنة (كريولية) هي ما يعرف بعربي جموبا. كما أن الوزير كان يعرف أن الانجليزية لاعتبارات وظيفية محسفة كانت هي لغة التعليم في الجامعات، ولغة الأطباء في إعداد وصفات الدواء، ولغة المهندسين في إعداد التقديرات الكمية في الشمال لا في الجنوب. أكثر من هذا كان الوزير الجيب يعرف أن جهل أغلب الجنوبيين - بمن في ذلك متعلميهم - بالعربية الفصيحة حمل الحاكمين على اتخاذ الانجليزية لغة للعمل (Working language) في مصالح الدولة بالجنوب بل وفي البرلمان السوداني نفسه الذي كان الوزير يساءل فيه ويجيب. ولعل النائب السائل لم يدرك كنه اجابة الوزير إلا بعد أن قام الاستاذ محمد عامر بشير (مترجم البولمان) بترجمة ذلك الرد المتوعد.

التزيد في تناول مثل هذه الأمور لا يقود إلا إلى الغلواء في ردود الفعل مما لا يفيد السودان ولا يفيد الثقافة العربية خاصة عندما تستدعى هذه الغلواء في أذهان بعض الجنوبيين ظنون الهيمنة السياسية. فأهل كينيا، مثلا، ارتضوا جميعا السواحيلية لغة رسمية حامعة كما ارتضى الجنوبيون أغلبهم العربية كلغة رسمية لهم حسبما نصت عليه جميع دساتير السودان منذ الاستقلال، ونصت عليه اتفاقية أديس أبابا في عهد نميرى واستمر العمل بذلك خلال عشر سنوات. فالسواحيلية هي لغة المعاملات الرسمية ولغة التعليم ولغة الإعلام في ذات الوقت الذي أبقى فيه الكينيون على الانجليزية كلغة ثانية كما

<sup>(</sup>١) الجلسة الثانية للدورة الأولى في برلمان ١٩٥٨.

أبقوا على اللغات المحلية مثل الكيكويو واللوو واللويا والناندى يستخدمها أهلها فى مناطقهم وتستخدم فى المراحل الابتدائية من التعليم. ولا نحسب أن كينيا واحدا يخشى من خطر اللغة السواحيلية على كيانه الثقافي المحدود لأنها لا ترتبط فى ذهنه بهيمنة مجموعة أخرى.

وعلنا نفيد الثقافة العربية كثيرا لو حصناها ـ لغة وميراثا ـ عن لوثة العنصرية أو ما يشتبه في أنه لوثة عنصرية. نقول هذا دون خشية لأن سعادتنا ستكون بالغة يوم أن نرى كل اخوتنا ممن لم يرضعوا العربية من أثداء أمهاتهم ينعمون معنا بصحبة أبى الطيب المتنبى وأبى نمام ويا لذلك من نعيم ، ويهنأ بالهم كما نهنأ دوما بالاستراحة الى أبى حيان التوحيدي في مؤانساته ومقابساته. فالعربية ميراث عالمي ووطن روحي نستكن فيه مثل شاعر مصر الراحل، محمود أبو الوفا

وطنى هو الفصحى فكل بلادها في مصر أو في الشام هن بلادي هذا هو الوطن الذي أحياله وله أوالي صادقا وأعادي

ونجزم بأن هذا هو شعور كثير من مثقفى الجنوب يوم أن يصطلح السودانيون على سودانيتهم، ويوم أن تصبح العربية ميراثا ثقافيا لا أداة نمييز بين الناس، وتصبح لغة للانتقال لفضاء معرفى رحيب لا أداة استلاب ثقافى للبعض وهيمنة ثقافية للبعض الآخر. ولعل أروع تعبير عن هذا قالة المناضل الجنوبي باقان أموم لكاتبنا الكبير الطيب صالح عندما التقاه لأول مرة في برشلونه: "لقد قرأت موسم الهجرة للشمال مرتين باللغة الاسبانية في كوبا غير أن أكثر ما تألمت له هو عجزى عن قراءتها باللغة الاصلية التي كتبت بها، العربية".

كان هذا هو الحال فى الخمسينات وجاءت الستينات برياحها الزعازع التى اصطحبت تديين السياسة وأخذ معها التفكير القمعى بعدا تبشيريا يضع الثقافات الأفريقية فى موضع التضاد مع الثقافة العربية . الوثيقة الدستورية الأولى فى تساريخ السودان الحديث التى ورد فيها نص حول الدين هى مشروع دستور عام ١٩٦٨ الذى تنص المادة الأولى منه فى باب السيادة والدولة على أن "السودان" جمهورية ديموقراطية الشتراكية تقوم على هدى الإسلام". كما تنص المادة الثالثة على أن "الإسلام دين الدولة

الرسمى". هذه نصوص لم يحتو عليها دستور الإستقلال ولا دستور أكتوبر ١٩٦٤ ولا أحسب أن مسلمى السودان قد أحسوا بنقصان في إسلامهم عندما أغفلت دساتير الحكم مثل تلك النصوص.

أما افتعال التضاد بين الثقافتين العربية والأفريقية فقد جاء أول تعبير رسمى على عنه على لسان رئيس الوزراء السيد الصادق المهدى عندما أعلن، أن هناك مؤامرة من شرق أفريقيا لفرض الهوية الأفريقية على السودان " (جريدة الفيجيلنت ١٦ يناير١٩٦). هذا قول حاد عن الإصابة في جانبين، الأول الافتراض بأن هناك دولا أفريقية تتآمر على السودان لتنتزع عنه شخصيته العربية "غير الأفريقية"، والثاني الافتراض بأن هناك وطنا سودانيا ذا سمات معينة لا تمت بسبب لهذه "الأفريقية". لم يتركنا السيد الصادق لنستقصى أمر هذه الهوية بل صرح في نهاية نفس العام لبرلمان السودان (أكتوبر هو العربية وكرامتنا لا تحفظ إلا تحت ظل صحوة إسلامية ". ولو قال الصادق إن السمة السائدة لأهلنا في شمال السودان بدلا من أمتنا لما خالفه أحد، بيد أن الحرج يقع عندما يحاول السياسي الشمالي إسقاط سمات واقع جزئي مهما كان حجمه على جميع أهل السودان بمن فيهم العربي وغير العربي، المسلم وغير المسلم، الناطق بالضاد والناطق بغيرها.

بصرف النظر عن النوايا الحسنة لمنهج الصحوة والتى ترمى إلى أن يهتدى كل أهل السودان بهدى الإسلام إلا ان دعاوى الترقى والتحضير هذه لن يجد فيها غير المسلم من هؤلاء إلا ذرائع للاستهانة والتحقير، خاصة عندما تجىء فى بيئة سياسية ملوثة بكل أنواع الهيمنة. كما أن الحديث عن الأغلبية والأقلية لتبرير الفكر الصحوى المزعوم فى بلد تتعدد منابت أهله الأصليين وتتنوع ثقافاتهم، حديث غير ذى معنى عند من يسعى للتوحد الطوعى لهذا الشتات. التعبير الصحيح، إن كان لنا أن نستخدم لغة الإحصاء، هو الأقلية الكبرى والأقلية الصغرى خاصة ونحن نتحدث عن أمة لم تتخلق بعد بصورتها المستقرة والمرتضاة لكل أهلها. فالحديث على سبيل المثال عن أغلبية مارونية وأقلية سنية فى لبنان (إن كان المارونيون هم الأغلب) أو عن أغلبية إسلامية وأقلية مسيحية (إن كان المسلمون هم الأغلب) هو وصفة لتمزيق لبنان أن كان الهدف منه هو

فرض هيمنة دينية أو طائفية على كل القطر بزعم سيادة رأى الأغلبية. إلا أن لبنان بلد رشيد، من مظاهر رشده تجاوزه استخدام مثل هذه التعبيرات الشفرية لما لها من تداعيات؛ في ذات الوقت الذي أسس فيه دولته كدولة مدنية لا تدين بدين معين، وخلق فيها من المؤسسات وراعى من التوازنات الوظيفية ما يحميه من التمزق ويضاعف من المساحات المشتركة للتمازج؛ حتى الأقلية الأرمنية (وهي أقلية بحسبانها جسما وافدا على أهل لبنان الأصليين) حماها وأفرد لها مكانا في منظومته السياسية.

كان هذا \_ كما قلنا \_ هو الحال في الستينات، وخن في هذا نسجل وخلل تاريخيا سياسيا ولا نقوم فقط تجارب راهنة. لهذا يجدر أن نضيف أن تغييرا هاما بدأ يظهر على السطح منذ اتفاق أديس أبابا الجهض، وإعلان كوكا دام وما تبعه من اتفاقات أجهضها هي الأخرى هوس التسعيات. ولعل الجانب المشرق عي هذا الهوس هو حمله لأهل الحل والعقد في الشمال على أن يحملقوا في المشاكل الحقيقية بدلا من الهروب منها إلى الأمام. في هذا نحمد للصادق المهدى اعترافاته الجريئة أمام جموع الجنوبييين في القاهرة غداة وصوله إليها من الخرطوم والتي قال فيها: "لقد أخطأنا كثيرا في حقكم وآن لنا أن نصلح من ذلك الخطأ". كما نحمد له قوله في واحدة من زياراته لدول الخليج بأن نصلح من ذلك الجنوب عبر السنين بأنها مؤامرة أفريقية ضد هوية السودان العربية ومؤامرة مسيحية ضد الإسلام هو واحدة من جنايات أحزاب الشمال. ونسأل الله ألا يضلنا بعد إذ هدانا لأن من يدرك أخطاء ما مضى حتى وأن لم يحذرها في ماضيه سيحذر ما تبقي، أو هكذا ينبغي أن يكون الرجل.

في كتابه الأحير يقول قائد الحركة "كل السوادىيين سواء، كانوا عربا أو أفارقة هم سودانيون بالمقام الأول". هذا القول لم يرق لأحد الناقدين لأنه \_ على حد قونه \_ يغفل تاريخ الحركة الوطنية السودانية ويومئ بأن قرنق هو مكتشف الهوية السودانية". تساءل الناقد: "هل نفترض أنه (أى قرنق) لم يسمع بوثائق مؤتسر الخريجين (١٩٣٨) أو تاريخ الأحزاب السياسية الشمالية لكيما يبشر بنظوية أكدت دوليا عندما أعلن استقلال السودان". وفي أسلوب صدامي متوتر \_ والتوتير لا يعين على الجدل الهادف \_ أضاف: "السودانيزم التي يدعى جون قرنق انه مكتشفها وردت في مقالات محمد أحمد محجوب

<sup>(</sup>١) خالد المبارك الحياة ١٦ أغسطس ١٩٩٨.

في الفجر عام ١٩٣٥ ومن أشهر المنادين بها أحمد خير في كتاب (كفاح جيل). كلا الرجلين - وغن نقتدي بهما - لم يريا تناقضا بين الهوية السودانية أو الشخصية السودانية المتميزة وبين الثقافة العربية / الإسلامية. وليس هناك تناقض حتى يومنا هذا. فالسودان يتسع لعدة هويات سودانية متآلفة ومتعايشة في وئام ومساواة تشمل المسلم والمسيحي والوثني في ظل حكم تعددي معياره وحدة المواطنة وشعاره "الدين لله والوطن للجميع".

هذا هو مجمل ما جاء به الناقد لتسخيف أطروحة الحركة حول السودان الجديد والسودانيزم نقلناه محذفاره. تلك القراءة لرأى قائد الحركة تكشف عن تضارب مفهومي بين ما يعنيه الناقد بالسودانيزم ، وما يعنيه قرنق . ففي حين يتحدث الأخير عن سيرورة تاريخية يلزمنا جميعا أن نستوعبها إن كان للبناء الوطني أن يكتمل؛ يحدث الناقد عن "السودانية" كحالة قانونية "Legal Status" لهذا فإن وصفه لتلك الحالة بالنظرية فيه خلل مفهومي . تلك الحالة القانونية تحددت قبل الاستقلال في قانون تعريف من هو السوداني (١٩٤٨) الذي لم يشر الى الجنسية السودانية لأن الجنسية لا تعريف من هو السوداني ومذاك كانوا رعايا لدولتي الحكم الثنائي لا مواطنين في دولة ذات سيادة. هذا الرأى أوضحته بجلاء المذكرة التفسيرية للقانون التي قدمها السكرتير القضائي للمجلس الاستشاري لشمال السودان. قانون "من هو السوداني" أصبح أساس القضائي للمجلس الاستشاري لشمال السودان. قانون "من هو السوداني" أصبح أساس لقانون الجنسية السودانية (١٩٥٧)، وحددت على ضوئه الحالة القانونية للمواطنين التي يمنحون بموجبها حقوقا مدنية معروفة مشل الأوراق الثبوتية، حتى العمل، ممارسة التجارة؛ أو حقوقا دولية تترتب على الانتساب لقطر معين مثل وثائق السفر التي تتيح للمرء عبور حدود الدول. هذا كله لا شأن له بالهوية السودانية أو بالسودانيزم.

مع هذا نقبل دعاوى الناقد عن اكتشاف الهوية السودانية "قبل ميلاد قرنق" ونسأل عن انعكاس هذا الوعي القديم بالهوية السودانية على أرض الواقع. إن فعلنا سيفاجئنا بل يفجعنا تفسير الناقد، قال: الفت المسرحيات ونظمت الأشعار واذبعت الأغاني التي تحتفي بكلمة سوداني وتتباهى باللون الأسمر ثم يأتي جون قرنق ليؤسس حركة سياسية وعسكرية عام ١٩٨٣ تنبهنا الى هويتنا كسودانين". تأمل! السودانيزم تقلصت إلى

مقال للمحجوب، وشعار لأحمد خير، وإطلاق نعت "سودانى" على المواطنين، وتباه باللون الأسمر ولعله هو ذلك اللون الذي اضاع شادينا محمد وردي شبابه فيه؛ وحتى هذا أمر فيه قولان كما سنبين في نهاية الفصل عند ما نتناول استطرادا -كما كان يفعل الأقدمون - قضية اللون.

السودانيزم (أو السودانوية) التي يدعو لها قرنق ليست شيئا مصنوعا يسجل صانعه براءة اختراعه حتى يقال من هو أول من اخترع السودانيزم. فوراء المفهوم معان، وللمعاني نتائج، وللنتائج تداعيات. ذلك المفهوم يرتكز على الاعتراف بكل ما في السياسات السودان من تنوع عرقي وثقافي، ويقتضى ترجمة هذا الاعتراف إلى واقع في السياسات التعليمية والثقافية والإعلامية، ويلزم المؤمنين به تعميقه بين الناس وتماهيهم مع جوهره في كل ممارساتهم. هذه أمور لا تستشف من محاضرة للمحجوب في الثلاثينات بعنوان: "الحركة الفكرية والى أين يجب أن تتجه؟"، أو تلتمس في جزء من فصل في كتاب احمد خير القيم "كفاح جيل"، فالرجلان تركا بلا جدال أثرا لا ينكر في مسيرة الحركة الوطنية "الشمالية"؛ ومن الخير أن نسمى الأشياء بأسمائها لأنا دوما نفترض دور الحركة الوطنية المصغرة Sub-nationalism على القطر كله. مع هذا لا ينكر قرنق دور الحركة الوطنية الشمالية أو يستخف به. فقرنق، مثلا، ما تحدث عن تاريخ السودان السياسي الا وأشاد بنضال الحركة السياسية في الشمال ضد الاستعمار بصرف النظر عن كل ما ناب الجنوب من السياسات غير الحكيمة التي مارستها أنظمة الحكم التي افرزها ذلك النضال. الافتراض، اذن، بانه لا يلم بتاريخ الحركة الوطنية الشمالية الفراض ظالم وتكذب مجاني.

كان في مقلور الباحث أن يرتقى بالحوار كثيرا لو عاد بنا للبدايات، تأسيس مؤتمر الخريجين. فقى الاجتماع التأسيسي للمؤتمر دعا إسماعيل الأزهري للقومية السودانية بقوله: "أنت يا ابن حلفا، وأنت يا سليل الجعليين، وأنت يا ابن الجنوب يحق لكم الاعتزاز بمواطنكم وأصولكم، ولكن لا تنسوا أن الجميع يعيشون على ما تنتجه الأرض السودانية. وأمام الأجانب كلكم تنسبون إلى وطنكم السودان. فسجلوها منذ الآن قومية واحدة، وكلمة واحدة ألا وهي سوداني". تلك كلمات تسعد لها الأذن، خاصة

وهى تعود إلى شهر فبراير ١٩٣٨. في ذلك الاجتماع كان موضوع القومية السودانية على نقاش مستفيض شارك فيه كثيرون منهم الأستاذ نصر الحاج على والأستاذ جمال محمد أحمد. وقد وضع جمال يده على موطن الداء عندما قال ما الذي نعنيه بالقومية السودانية في وطن يجمع بين النوبيين في الشمال، والبحة في الشرق، والزنج في الجنوب والعرب في الوسط. وكأن جمال قد أراد أن يقول: دعونا نبحث عما يزاوج بين هذه الأخلاط حتى تتخلق منها قومية واحدة. نعرف من التجربة كيف أن المفاعل الذي أخترناه لهذا التمازج هو فرض الهوية الشمالية على الآخرين مما قاد إلى ما نحن عليه الآن من اختباط واضطراب. هذا قبل أن تبدو إلى الوجود دعاوى القومية العربية التي يبشر بها الدكتور خالد وأضرابه ويميز فيها بعضهم \_ بأسلوب قسرى \_ بين الوطنية والقومية.

مع كل ذلك دعنا نسأل الناقد الذي يتهم قرنق باغفال أو تجاهل تاريخ الحركة الوطنية إن كان قد دار في حلمه تساؤل آخر؛ ما الذي نعرفه نحن في الشمال عن الحركة الوطنية في الجنوب أو في جبال النوبة أو في دارفور. هذا بالطبع إن كان المراد بالحركة الوطنية أية حركة سياسية وطنية تبلور الكفاح ضد الغزو الأجنبي وتناهض سعيه لطمس الشخصية المحلية كما تناهض حكمه وهيمنته. فما اللذي نعرفه في الشمال أو نعلمه لأيفاعنا في مدارسهم عن مقاومة دينكا اقار بقيادة ميانق ماتيانق للحكم البريطاني أو عن انتفاضة دينكا عالياب (٩٩١٩) ضد ذلك الحكم وقتلهم لقائد سلاح الاستوائية ومدير منقلا أو عن نعرد نوير اللوو بقيادة نقوندينق الذي لم ينته الإ في عام ١٩٣٠ أوعن انتفاضة الزائدي في عام ١٩٠٠ كم من مؤرخينا في الشمال العتبر هذه فصولا من تاريخ النضال الوطني ضد الاستعمار واحلها محلها الطبيعي في كتب التاريخ بمن في ذلك الذين مافتؤا يتغنون بنضال الماو ماو في كينيا عبر حدود كتب التاريخ بمن في ذلك الذين مافتؤا يتغنون مظهرا من مظاهر البدائية الأفريقية. ولم قسم قبلي معمد بالدم اعتبره البريطانيون مظهرا من مظاهر البدائية الأفريقية. ولم يمنعهم، عن الصداح باناشيد الحب له "جومو كينياتا الذي نعرفه" (١) إن أغلبهم لا يعرفه من آدم. اغلب هؤلاء، في حقيقة الأمر، لم يروا في انتفاضات الجنوب هذه الا ما رآه

<sup>(</sup>١) مقطع من أغنية كان يرددها أهل الشمال.

اللورد كرومر (عميد الاستعمار البريطاني في مصر والسودان). كتب كرومر يتسف تلك الأحداث بقوله: "لابد من تعليم أولئك المتوحشين الجديات الادراك العام والسلوك الحسن وطاعة السلطة" (الله الله وصفه لهم بأنهم " مجموعة ارتدادية عاجزة عن فهم منافع الحكم البريطاني (autarchic group who failed to see the benefits of British rule)؛ والا فلماذا بحسب أغلب المؤرخين الشماليين أن مقتل مأمور مصري على يدرجل ثائر من الحلاوين (ود حبوبة) ملحمة وطنية ولا يرون في مقتل قائد الفرقة الاستوائية ومدير منقلا على يد دينكا عالياب، أو مقتل المستر ماكنيل مفتش نيالا عقب ثورة السحيني منقلا على يد دينكا عالياب، أو مقتل المستر ماكنيل مفتش نيالا عقب ثورة السحيني حتى العشرينات، أو مصرع القائد الفرنسي الغازي على يد السلطان بحر الدين في دار مساليت في غرب السودان إضافة للنضال الوطني. هذه "الكرومريه" هي أبلغ تعبير عن فقدان الحساسية عند المنغلقين على ذواتهم من مثقفي الشمال، ليس فقط نحو الجنوب بل نحو كل أقوام السودان الآخرين من ذوى الأصول غير العربية.

ثم دعنا فرضا نتفق مع الناقد في رأيه حول "حق ملكية" اختراع السودانيزم، فما هي نقطة الإستدلال Point of Reference التي يجب أن نستهدى بها في تقويمنا هذا المصنوع العجيب الذى اخترعه ساسة الشمال؟ نقطة الإستدلال في تقديرنا ينبغى أن تكون هي السياسات التي انتهجها هؤلاء السياسيون لا الأطروحات النظرية التي بسطوها على الناس، كان ذلك في محاضرة أو في كتاب فأحمد خير - مع كل ما ظللت اكن شخصيا له من تقدير لجسارته وتخصيبه للفكر السياسي الشمالي الجديب - كان أيضا شخصيا له من تقدير لجسارته وتخصيبه للفكر السياسي الشمالي الجديب - كان أيضا الأسلمة القسرية لأهله بأسلوب لم يخل من فظاظة وسذاجة. من أمثلة السذاجة استبدال عطلة الأحد بعطلة الجمعة في مدينة جوبا، وهي مدينة أغلب أهلها من غير المسلمين. هذا قرار لم تضطر اليه حتى الآن دولة تونس منذ أن اعتمد الرئيس بورقيبه يوم الأحد لا الجمعة كيوم عطلة اسبوعية. وبورقيبه، وهو في تقديري، اكثر رؤساء العرب جرأة في التحديث؛ أغلب المثقفين في الوطن العربي لا يرون فيه الا مواقفه الناشزة في القضايا القومية. هؤلاء لا يذكرون دوره في تحرير المرأة ومنع تزويجها الا بموافقتها، القضايا القومية. هؤلاء لا يذكرون دوره

<sup>(</sup>٢) تقرير حاكم السودان العام ١٩٠٥.

وتحريم تعدد الزوجات، واعطاء المرأة كل الحقوق التي يمنحها القانون للرجل، بل ومسعاه للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث لولا وقوف "رجال" الدين جميعا ضد اقتراحه ذلك لاته يتعارض مع أحكام الدين القطعية في الفروض. قرار عطلة الأحد ايضا ما زالت تعمل به منذ استقلالها دولة المغرب الإسلامية التي يعتلي عرشها مليك ينتمي للدوحة النبوية، دفعتها لذلك أسباب عملية تتعلق بالاقتصاد الوطني، وتتعلق بالعمل المصرفي، وتتعلق بالتبادل التجاري مع أسواق أوروبا. لم يمنع القرار المسلمين في تونس والمغرب – ان دعي الداعي للصلاة في يوم الجمعة – ان يدروا البيع وينصرفوا الى عبادتهم. من بين الإجراءات الساذجة أيضا فرض اسماء "اسلامية" على الجنوبيين – او هكذا زعموا – لأن الاسماء التي فرضت هي اسماء عربية يطلقها المسلم والنصراني من العرب على ابنائه وبناته. وكان الجنوبيون – ببساطتهم المعروفة – يطلقون على هذه الأسماء "اسم بتاع حكومة".

اما المحجوب السياسي فهو الرجل الذي شهدت فترة حكمه عقب انتفاضة اكتوبر اكبر توسيع لنطاق الحرب في فترة الديموقراطية بالرغم من البدايات الطيبة لحل مشكلة الجنوب (مؤتمر المائدة المستديرة) على يد حكومة سر الحتم الخليفة الإنتقالية والتي كان المحجوب وزيرا فاعلا فيها. عجز حكومة المحجوب عن المضي بتلك المقدمات الى المحجوب وزيرا فاعلا فيها. عجز حكومة المحجوب عن المضي بتلك المقدمات الى نهاياتها الطبيعية لم يكن بسبب مغالاة الجنوبيين أو رفعهم سقف مطالبهم وإنما لرضوخ حكومته وانخذال أهل الحل والعقد في الأحزاب المكونة لها أمام التزيد باسم الإسلام من جانب الإخوان المسلمين وجبهة الميثاق الإسلامي (كما اصبحوا من بعد): الدعوة للدستور الإسلامي والنص على تحريم الالحاد. حدث هذا بالرغم من أن محجوبا الاديب والقانوني والشاعر كان من أبعد الناس فكرا وروحا ومزاجا عن تلك الغالية . فأين هو التآلف والتعايش والوئام التي يتحدث عنها الناقد في ذلك المسار المتعثر بل الموشح بالدماء؟ بل أين هي "المساواة التي تشمل المسلم والمسيحي والوثني" في مشروعات بالدماء؟ بل أين هي "المساواة التي كان يتزيد بها كل حزب شمالي على الآخر، ولا يملك مساتير الهوس والغلواء التي كان يتزيد بها كل حزب شمالي على الآخر، ولا يملك أغلب "العلمانين" ازاءها إلا المواقف اللولية خشية أن يوصموا بالمروق عن شرع الله في زمن الهوس الضاري.

بمنطق "براءات الاختراع" ايضا قال الناقد ان تعبير "السودان الجديد" الذي يكرره جون قرنق في تصريحاته "ليس جديمدا بمل ورد عشرات المرات في ادبيمات الحركة

السياسية قبل ان يولد قرنق بسنوات طويلة، وأصدر المرحوم احمد يوسف هاشم صحيفة أطلق عليها اسم السودان الجديد". هذا حديث ليس له مس التماسك المنطقى أو الاتساق العقلاني نصيب، ولايمكن أن يكون قائله جادا في اطلاقه. وعلى كل نحمد الله ان قرنق لم ينسب نفسه الى "الاشتراكية" ؛ فلو فعل لقال له الناقد المتربص: حتى هذه سبقك اليها الأستاذ ابراهيم بدري ومن صحبه من سادة أماجد من مؤسسي الحزب الجمهوري الاشتراكي مثل الشيخ يوسف العجب والشيخ محمد أحمد أبو سن والشيخ ابراهيم موسى مادبو والسيد زين العابدين صالح أبو قاضي. حاشا أن نبتغي بهذه الإشارة الإنتقاص من قدر رجل كابراهيم بدري هو من أكثر ساسة الشمال حساسية موقعية الجنوب واجراهم في الدفاع عن حقوق الجنوبيين (مؤتمر جوبا ١٩٤٨) . بل نستطيع أن نقول انه سبق قرنق (قبل أن يولد) - إن جاز لنا اقتباس هذا التعبير البديع بالسعي لإجلاء حقيقة المناطق المهمشة التي تتجاوز الجنوب. كان ذلك في المذكرة التاريخية التي رفعها ابراهيم بدري للجنة الدستور والتي كان يترأسها القاضي البريطاني ستائلي بيكر وتحدث فيها بشجاعة مذهلة عن أثر تجارة الرق على السايكلولوجية الجنوبية وهذا أمر ظلت تزور عنه الأحزاب الشمالية. مع هذا الاستطراد، مانبتغيه حقيقة بالإشارة لبدري وحزبه هو التدليل على أن رخاوة المقدمات تفضى دوما إلى تهافت النتائج.

ذلك حديث لأكاديمي أخطأ في التقدير، ولكن ما حيلتنا مع أكاديمي آخر ينعي على نفسه بالفواحش. كتب الرجل ملحقا باسمه نعت اكاديمي من الينوي(١) يقول: "حركة قرنق ذات خطاب عنصرى مكشوف جرت اذاعته وتلفزته وهي لا تهدف إلى العدل بين مكونات السودانية العربية ـ الافريقية .. وانما تهدف الى مجرد قلب الصورة بجعل المقهور قاهرا في حركة بواعث الثأر فيها أكبر من بواعث إقامة العدل". ومضى الأكاديمي يقول: "في خطاب قرنق عداء سافر للمكون العربي الإسلامي في مركب الهوية السودانية لا ينفك يعلن عن نفسه". نشك كثيرا أن كان الكاتب قد قرأ أي واحدة من رسائل قرنق العديدة التي يجلي فيها رأية حول الهوية والسودانوية؛ في الكتب والمقالات واللقاءات الصحفية والتلفزيونية، بل وفي الرسوم البيانية. نظن أن أكاديمي الينوي كان سينفع القارئ كثيرا لو أورد مصادره التي تؤكك

<sup>(</sup>١) النور حمد، أكاديمي سوداني من جامعة الينوى، الحياة ١٩٩/٦/١٢.

ما قاله عن "الخطاب العنصرى المكشوف الذى جرت اذاعته وتلفزته"، أو عن "الخطاب المعادى للعروبة والإسلام الذى ما انفك يعلن عن نفسه". تلك هى أبجديات يعلمها الأكاديميون لطلابهم عند اجراء البحوث، اثبات المصادر وتوثيقها.

الأكاديمي أبان عن حقيقته وطرح على الناس لواءه (Showed his colours) سما قال: "رغم خلافي الفكرى العميق مع طرح الإسلاميين في السودان إلا أنني أرى أهمية منازلتهم لحركة التمرد وتبديد الزعم السياسي والعسكرى والإعلامي الذي ما كسبته حركة التمرد في الماضي إلا بسبب ضعف حكومات الشمال السابقة". تعبير "حركة التمرد" نفسه الذي يطلقه باحث أكاديمي محلل على حركة لها اسمها الذي تعرف به، دليل على عدم الموضوعية؛ ذلك تعبير نقبله عندما يجئ في بيانات الحكومة التي تناهض الحركة، أو في تحليلات بعض الصحفيين في الماخل والخارج التي كثيرا ما تفضل استخدام الكلمات الشفرية، أو في حديث عامة الناس، كانوا في الينوى أو في العماره طه. الطامة الكبرى هي دعوة الاكاديمي لنظام الجبهة لمواصلة النزال، ونعيه على الحكومات السابقة ما احتسبه هوانا على أنفسها. الحكومات السابقة التي يعنيها كانت أعمق وعيا بواقع السودان، وأكثر امتثالا لحقائق الحياة، عندما سعت لوفاق مع المتمردين". والنظام الراهن نفسه أوسع ادراكا من الأكاديمي لأنه ذهب باطروحته الى نهاياتها المنطقية عندما قال: السودان سيبقي عربيا ومسلما، فإن أراد الجنوب الانفصال نهاياتها المنطقية عندما قال: السودان سيبقي عربيا ومسلما، فإن أراد الجنوب الانفصال لا تحله الحرب.

بعد كل هذا، ما الذي يعنيه قائد الحركة الشعبية بالحديث عن سودان جديد يريد ناقد أكاديمي أن يغنينا عنه باسم صحيفة اصدرها العصامي النابه ابو الصحف أحمد يوسف هاشم، او يوهمنا بوروده "عشرات المرات في أدبيات الحركة السياسية" دون أن يسمى هذه الأدبيات؛ كما يسعى "أكاديمي" آخر للتلبيس حوله دون دليل فاصل أو برهان قاطع. السودان الجديد في اعتقاد دعاته اليوم هو البديل المرجو للسودان القديم، أو بالحرى لكل ما في السودان القديم من مساوئ، فما كل قديم منبوذ ولكيما لانتهم بتفسير الماء بعد الجهد بالماء نسأل ما هي مساوئ السودان القديم ؟ هذا سؤال أغنانا عن الإجابة عليه، في وجه منه، ما قاله خالد المبارك في فقرة من مقاله تمثل وحدها حيثيات الإدانة لذلك السودان في موقفه تجاه الجنوب. قال: "في عام ١٩٥٣ وحدها حيثيات الإدانة لذلك السودان في موقفه تجاه الجنوب. قال: "في عام ١٩٥٣

اتفقت حكومة الثورة في مصر مع الأحزاب الشمالية السودانية على موقف موحد كحل نهائي لا يمكن الرجوع عنه حول مستقبل السودان على ضوء المباحثات التي دارت بين مصر وبريطانيا. وكان البند الأول في اتفاقية الأحزاب كما صارت تعرف هو "موضوع الجنوب". ولم يكن هناك سوداني جنوبي واحد في الاجتماع أو في المشاورات أو عند التوقيع اذ اعتبر الجنوب، كما يبدو، وكأنه حقيبة بحملها الشماليون معهم أينما ساروا. وقد دفع السودان شمن ذلك التصور خاطيء حروبا اهلية طاحنة وتطرفا ومرارة في الجنوب يبدو ازاءها جون قرنق في غاية "الإعتدال". أليس غريبا، بعد هذا، أن تتوالي الصفعات على هذا الجنوبي "المعتدل".

مع هذا حملت العشوائية الدكتور خالد ليقول إن خطابات قرنق في القاهرة اختلفت اختلافا كبيرا عن تلك التي نشريت في عام ١٩٧٨ إذ "انه اكد لكبار المسئولين المصريين الذين التقاهم أن الحركة الشعبية ليست ضد الإسلام كما يشبع نظام الخرطوم ولا ضد العرب كما تشيع الخرطوم أيضا". القارىء الذي لم يطلع على ما نشره قرنق من قبل يظن ، انطلاقا من هذا الحديث ، أن للرجل مواقف معلنة ضد العرب وضد الإسلام منذ عام ١٩٨٧. "عدو الإسلام" هذا اختار مسلما من ابناء الحركة ليتولى رئاسة أول برلمان لها (يوسف كوة)، وشجع مسلمي الحركة على انشاء مجلس اسلامي أعلى للمناطق المحررة في الجنوب عندما أنشأ المسيحيون من أهل المناطق المحررة مجلسا للكنائس. أمين ذلك المجلس (الطاهر بيور) قام بتنوير المحافل الاسلامية (شيخ الأزهر في مصر وأمين رابطة العالم الاسلامي في المملكة السعودية) خلال زيارتيه لمصر والمملكة حول دور المجلس في رعاية المسلمين في المناطق المحررة: تشييد ورعاية دور عبادتهم، صيانة خلاويهم، الغوث الإنساني للمستحقين منهم. والمهمة الأخيرة ما فتئت تقوم بها المؤسسات الغربية والكنسية حتى بين مسلمي الجنوب. هذا هو مقدار حساسية قرنق "سافر العداء" للإسلام، نحو المسلمين في المناطق المحررة في الجنوب غير المسلم، وليس في الشمال رغم هويته العلمانية المعلنة. ومن الطريف أن قراره ذلك الذي صدر في أوج انشقاق الحركة بقيادة رياك مشار ولام اكول كان محل تقريع من جانب المنشقين. قال لام في إحدى نشواته، ما الفرق بين قرنق والترابي فكلاهما يسعى لنشر الإسلام، ثمم ما هو مدى "العلمانية" التي يدعيها قرنق إن كان هذا هو نوع القرارات التي يصدرها؟ لم

يفرق لام بين العلمانية كمبدأ دستورى يفصل في أمور الدولة بين ما هو دنيوى وما هو أخروى، وبين حماية الدول والجماعات لحرية العقيدة بين رعاياها والمنتسبين لها.

## رؤية الحركة الشعبية للهوية والبناء الوطنى

أوضح تعبير عن التوجه الفكرى للحركة بشأن قضية الهوية السودانية جاء فى خطاب قائدها لمؤتمر كوكادام. في ذلك الخطاب ذكر قائد الحركة أن "الدولة السودانية في حالة تخلق وتغيير "mutation" لأن السودان المعاصر هو نتاج لتطورات تاريخية قبل وبعد واثناء الحكم الاجنبى. ومثل غيره من الدول يمر السودان بالمرحلة التي تعرف بمرحلة البناء الوطنى. هذا البناء لايكتمل الاعندما نخلص من الاعتماد على الخارج ومن استغلال بعضنا البعض في الداخل، وهذا ما نسميه بالتحرير الوطنى". فالمفهومان (البناء الوطنى والتحرير الوطنى) متزابطان في عقيدة الحركة الشعبية.

حول البناء الوطنى قال زعيم الحركة "السودان يتكون من قوميات متعددة ، البعض يسميها قبائل. سمها ما شئت ولكن توحيد هذه الجماعات هو التحدى الكبير والواجب الملح الذى بجابهنا. "كيف نفعل هذا؟ بجيب البعض يجب أن نكون جميعا عربا. ويقول البعض الآخر: يجب أن نكون جميعا افارقة لكيما يصبح السودان موحدا. أقول لهذا المؤتمر التاريخي إن السودان كان وما زال يبحث عن روحه ،عن ذاتيته ، وعندما نعجز عن ايجادها (لانالاننظر داخل بلادنا بل المخارجها) يتحصن البعض بعروبته ويتحصن بعض آخر باسلامه ويتجه احرون نتيجة احباطهم عندما يكتشفون أنهم لايمكن أن يكونوا عربا لأن الله لم يخلقهم كذلك للتحصن بالدعوة الانفصالية. في كل هذا كثير من التعمية mystification والتشويه الخرين".

التعيير والتخلق الذي يشير اليه قرنق لا يحدث فجأة في المجتمعات الإنسانية كما هو الحال مع الكائنات البيولوجية . ففي المجتمعات الإنسانية يتم التغيير عبر عملية طويلة من التواصل البشري. والتنظيم الاجتماعي المقنى، والتعليم والإرشاد، والتناضح "Osmosis". خطاب كوكادام، في جوهره، دعوة للإحاطة بخصوصية الثقافة بل الذاتية السودانية وشموليتها. إنه نداء لأن نسعى جميعا (شماليين وجنوبيين) لإزالة كل العوائق

التي تعتور المسار الطبيعي للتوفيق والتآلف بين الأبعاد المختلفة لهذه الذاتية: البعد العربى الإسلامي، البعد النوبي، البعد الزنجي، البعد الحاموى النيلوى. إنه أيضا نداء لتحول نوعي لا شكلي أو إجرائي؛ وفي الفيزياء، كما سلف الذكر، لا يتم التحول النوعي الا بتحديد العناصر المشجعة للتحول لتطويرها والعناصر المعيقة له لتحييدها. السودانوية، إذن، هي تجاوز للخصوصيات الاقليمية والعرقية والدينية بهدف الارتقاء بالهوية الوطنية سياسيا وثقافيا وقيميا.

هذا طرح موضوعي علمي متكامل للواقع السوداني، لا يقصي جماعة أو يفترض هيمنة أحرى بناء على احكام ذاتية أو افتراضات مستهلكة. ولعل المتربصين من مثقفي الشمال لم يتحاملوا على هذه الأطروحة (الدعوة للنظير إلى الداخيل) إلا لأنها تهز مسلماتهم المألوفة هزا عنيفا، وترجها رجاجا. من هذه المسلمات أن السودان كله بلد عربي / اسلامي أو هكذا ينبغي أن يكون. ومنها أن بعده النوبي والنوبي المسيحي ليس أكثر من بعد متحفى لا أثر له في الكينونة الراهنة. ومنها أن ثقافات أقوامه من الزنج والنيلويين ثقافات بدائية لامكان لها في منظومة الثقافة السودانية أو أية ثقافة. في كل هذا تشويه للتاريخ المثبت، وتجاهل للحاضر الماثل، وجهل بمفهوم الثقافة يصحبه استعلاء متعنصر له تداعيات على كل منظومة الثقافات الأفريقية. ففي هذا السودان الفسيفسائي، كما قلنا، ١٤٢ لغة غير العربية منها ١٣٢ لغة حية مازال هناك من يتخاطب بها، ولا نعرف بلدا عربيا به مثل هذا التنوع. هذا الثراء اللسني يتبعه أيضا تنوع في أوجه الإبداع الثقافي مثل الأحاجي والموسيقي والأغاني والأعمال اليدوية وأساليب الحياة، وقد كان للسودان دور فاعل في أول مهرجان تقافي أفريقي (الجزائر ١٩٦٩) تشرفت بقيادة وفده إليه في بدأيات عهد مايو. من بين نتائج ذلك المهرجان الميثاق الثقافي الأفريقي الذي أقرته القمة الأفريقية في عام ١٩٧٦ وكنا على رأس الموقعين عليه. هذه ليست تفصيلات أو جزئيات بل حقائق هامة يجب أن يلم بها السياسي والمثقف الشمالي الذي يتحدث عن تنوع بلادنا الثقافي كما يتحدث عن موقع السودان في أفريقيا ودوره فيها. وكما ظللنا نقول للمفاهيم والمواقف تداعيات ونتائج.

فى منظومتنا الثقافية لعبت العربية دورا مركزيا فى تشكيل الثقافة السودانية فى منظومتنا الثقافة للنفاذ إلى منظومتنا الأول كوسيط لغوى للتواصل بين أقوام اشتات، والثانى كوسيلة للنفاذ إلى

فضاء معرفى أوسع. فمركزية الثقافة العربية لا يمكن إنكارها إذ ظل أقوام السودان خلال التاريخ الوسيط والحديث يتفاعلون ويتوحدون عبر اللغة العربية الثرية، ولو ترك التراكم التاريخي يؤدى دوره في خلق وحدة كيماوية لا تعايش سيمتري بين ثقافات هذه الأقوام، كما حققها بيولوجيا بين أعراقه لما ذهب البعض منا للحديث عن سودان جديد. هذا المسار الطبيعي لم يعقه إلا القسر الايديولوجي المعتقدي سواء كانت هذه الايديولوجيا ثقافية أم دينية، ولم ينبطه إلا احتقار شريحة من مثقفي الشمال للثقافات الأفريقية السودانية لأنها لا ترى فيها غير الجانب الفولكلورى انطلاقا من معايير قيمية ممعنة في التمركز حول الذات، ومن عجز كامن عن استيعاب السيرورة التاريخية التي أنجبت الثقافة السودانية، ومن غفلة كاملة عما يدور في العالم من حولنا.

في هذا، كما ورد، لا يرى المرء كبير فرق بين الذين اتخذوا من المواريث الهيلينية والانضباط القيمي للمسيحية الرومية معيارا للثقافات فأسقطوا، بمعيارهم هذا، الثقافة الصينية والثقافة العربية والثقافة الهندية من حساب الثقافات. النظرة الهرمية للثقافات، كما قلنا، موروث من موروثات النظرة الاستعلائية عند العرب في التمييز بين البيضان والسودان، كما أنها عند الأوروبيين انعكاس للتسيد الاستعماري الذي عبر عنه كبلنق وماثيو أرنولد. فالأول لا يرى في سميادة أوروبا على العالم إلا محاولة لنقل الإدارة المنظمة لأصقاع العالم المظلمة (The dark corners of the world)، وما مؤلفه "عبء الرجل الأبيض" إلا تبرير للغلواء الاستعمارية، وما قصيدته ترنيمة الانسحاب الكنسي (Recessional) ألا انعكاس لروح الوطنية المتعالية التي أهلته لأن يطلق عليه كان كاتب سيرته أدورد شانكس لقب "نبي الإمبراطورية". ولكن مع تعاليه الوطني كان كبلنق أكثر حساسية من بعضنا بقدرات الآخر؛ عن ذلك تنبي قصائده حول الهند التي عاش فيها شبابه، وأقرب لنا منها قصيدته حول أهلنا الهدندوه (Fuzzy-wuzzy). في تلك القصدة قال:

We'v fought with many men across the seas,

An' Some of'em was brave an' some was not:

The Paythan an' the Zulu an' Burmese,

But the Fuzzy was the finest of the lot

أما رصيفه ارنولد فيكاد ينكر أن هناك ثقافة صينية أو هندية أو عربية لأن الثقافة، في تقديره، لا بد من أن تكون ذات جذور هيلينية - لا تينية يلطف حدتها انضباط أخلاقي مسيحي فيكتوري يتمثل في الاستقامة الدينية والالتزام الأسرى وتقديس العصل ونزع التفكير الجنسي من أفئدة النساء.

هذا ما يقود إليه مفهوم النسبية الثقافية (Cultural Relativision)؛ ولا نحسب أن هناك معايير مطلقة تنطبق على كل الثقافيات، فالثقافة الفرعونية أو النوبية لا يسقطها من حساب التاريخ - مع كل انجازاتها في النحت والرسم وعلم الفلك والمواقيت - أنها لم تنجب افلاطون أو اخيل أو يوروبيديس. والثقافة العربية - الاسلامية - بكل ثرائها في الشعر والنثر والاحاجي وعلم الكلام لا يضيرها أنها لم تنجب رافئيلا أو مايكل أنجلو. فالبعد الاستطيقي في ابداع الثقافات يتجلى في قصيدة لذي الرمة كما يتكشف في تراجيديا أخيل، ويسطع في اللوحات الباروخية كما يتبدى في النحت والقناع الافريقي. ومع بدائيتها لا ينكر اليوم أحد أثر الفن الأفريقي على آباء الفن الخديث في أوروبا خاصة بيكاسو وبراك.

موضوع التنوع الثقافي واحد من الموضوعات التي احتلت مكانا بارزا في برامج المؤسسات الدولية المعنية بالثقافة وبدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. عقدت منظمة اليونسكو مثلا مؤتعرين دونيين للتدارس في هذا الموضوع، المكسيك (١٩٨٢) واستكهولم (١٩٨٨). كما كلفت المنظمة لجنة خاصة لدراسة التنوع الثقافي في العالم برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة دى كويلار وخرجت تلك اللجنة في عام ١٩٩٦ بتقريرها المشهبور "توعينا الخيلاق" (Our Creative Diversity). في هذا التقرير وتلك المؤتمرات تداول المتداولون أمر الثقافة كمجموعة من الملامح المادية والروحية والفكرية والوجدانية التي نميز مجتمعا أو مجموعة عن غيرها ولايشمل هذا الفنون والآداب وحدها بل أيضا أساليب الحياة والقيم والمعتقدات وتنظيم الأسرة. وفي عام ١٩٩٤ نظم البنك الدولي مؤتمرا للثقافة والتنمية تحت رعايته وبالتعاون مع منظمة اليونسكو ومؤسسة روكفلر وحكومتي السويد والنرويج لابراز دور الثقافة كمنظومة سلوك متكامل في عملية التنمية الاقتصادية. مع كل تلك الحصيلة المعرفية لايرال المنغلقون على ذواتهم أساري لنظرتهم الأحادبة فوية السودان الثقافية مما جعل من المنغلقون على ذواتهم أساري لنظرتهم الأحادبة فوية السودان الثقافية مما جعل من

الهوية عقدة لا خصيصة مميزة، وجعل من الإرث التاريخي عبئا يؤد الكاهل لا حافزا للتنوع الخلاق.

الذين يستحقرون الثقافات السودانية غير العربية (وبالتالي كل الثقافات الأفريقية النظيرة) لا يصدرون في موقفهم هذا من منطلق فكري مؤدلج وإنما من جهل أولا بماهية هذه الثقافات، وثانيا من احساس باطني غير عقلاني Gut Feeling بأنهم خيار من خيار تحت أي ظرف، وثالثا اختزال الثقافات الأفريقية كلها في الجانب الفولكلوري الطقوسي. اضافة إلى ما أنف ذكره نقول أن المناهل الفكرية التي ظلت تستقى منها هذه الشريحة من المتعلمين معارفها حول الثقافات الأفريقية كانت ـ في، أجسن الأحوال \_ مصادر غربية رغم توفر المصادر الأولية الأفريقية (ليوبولـد سنغور، شيخ انتا ديوب، كوامي نكروما في الفترة المانشسترية، مطبوعيات مؤتمر عموم أفريقيا). أما أسوأ الأحوال فلا يسر ولا يرضي؛ إذ مصدرهم هو الصورة التي شكلها الأدب العربي التقليدي في وعينا الباطن عن الرجل الأسود. تلك الصورة تداعت لتصبح صورة للأفارقة عامة. ونذكر في قراءة لنا في الماضي القريب لمذكرات الأستاذ خضر حمد، شاعر المؤسر فصلا يكشف عن مثل هذا الفهم القياصر والنظرة المتعنصرة. كتب حادى المؤسر يحدثنا عن أكبر هم ركبه عندما أوفد على رأس الحجيج إلى مكة في فترة الحكم الذاتي والتي كان وزيرا فيها. وروى كيف أن أكثر ما أستهمه في تلك الرحلة هو اقناع السعوديين بضرورة التمييز بين السودانيين الشماليين العرب الخلص وبين التكارنة، فأولئك \_ حسب ما ينبى قوله \_ فئة مستحقرة. بيد أن أكثر ما ساء الكاتب هو أن الأخوة السعوديين لم يأبهوا كثيرا لما كأن يسعى لايضاحه. هذا هو رأى مثقف سوداني شمالي تسلم أعلى المواقع في الوزارة كما في مجلس السيادة (مجلس رأس الدولة)؛ في أمة افريقية انجبت عثمان دان فوديو في ماضيها، كما انجبت العمالقة في الأدب والقانون والموسيقي والعسكرية في حاضرها. ترى أي نفاق ذلك الذي كان يحمل هؤلاء للجلوس في مؤسّرات القمة الأفريقية للحديث بصوت جهير عن دور السودان المركزي في القارة الأفريقية. إن التشويه الذي أصاب الثقافة الأفريقية على يد الأوروبيين وآخرين من أبناء القارة دفع اليونسكو لاصدار مجموعة كتبها حول التاريخ الأفريقي التي أشرف على اعدادها المؤرخ الأفريقي المعروف الشيخ انتا ديوب والمحلل

السياسي على مزروعي مع آخرين. ولديوب مؤلفات عديدة حول ثقافة أفريقيا الزنجية وحمل العلائق العضوية بين بعض لغاتها واللغة المصرية القديمة. وأورد ديوب مسردا لثلاثة الآف كلمة مصرية قديمة ليبين مابينها وبين نظيراتها في لغة الولوف (لغة أهل السنغال) من مصاهرة هيكلية. شيخنا الراحل جمال محمد أحمد سعى جادا أيضا لتقريب الثقافات الأفريقية للقارئ السوداني في العديد من كتبه التي تناولت الأدب والتاريخ والأحاجي. أبلغ تعبير عما كان يرجوه جمال ذو الاشراقات والالماحات باجلائه للأدب الأفريقي جاء به على المك في تقديمه لكتاب جمال "وجدان أفريقيا". قال على: "طلل الاستاذ جمال يدق على هذا الجدار الأفريقي الصلد حتى بصر به الناس فاتجهوا بأنظارهم إلى تلك النافذة وذاك الضوء المنبعث عنها. فعرفنا قدرا من أساطير أفريقيا الغنية بالأساطير وحكايات أقسام من أهلها لم يتيسر لنا معرفتها من قبل". على خطى جمال سار على المك نفسه في مقالاته، كما صاحب خطوهما راحلنا الآخر العظيم، الدكتور محمد عبد الحيى في كتابه "أقنعه القبيلة". أن النظرة التبحيسية للثقافات الأفريقية تسيء إلى المنتقص منها أكثر مما تسئ للثقافات؛ فتقافات الشعوب دوما ـ حتى تلك التي تعيش في مستوي الضرورة - نتاج لتراكم معرفي وشعوري بل ولا شعوري لأن الناتج الثقافي لا يصدر دوما عن الوعى العقلاني بل أيضًا عن البنية اللاشعورية. ولا أخالنا نظلم أغلب هؤلاء المثقفين المعاسرين فتيلا لو قلنا بأن لا مكان في حريطتهم المعرفية للثقافات الأفريقية، ناهيك عن إدراكهم لوجوه الترابط بين هذه الثقافيات وثقافات أهل السودان. هذه الثقافات المستحقرة عند بعض مثقفينا يوليها أهلها اهتماما بالغا؛ ففي الدورة الراهنة للجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورة ٥٤) فاجأ رئيس الجمعية تيو بين قورياب (وزير خارجية ناميبيا) الحاضرين بخطاب افتتاحي ركز فيه على النهب الثقافي الذي عانت منه أفريقيا. قال قورياب إن أفريقيا لا تريد فقط من أحفاد مسترقيها اعتذارا عما لحق بها من وصمة الاسترقاق وإنما أيضا إعادة كل الآثار الثقافية التي نهبت (الأقنعة والتماثيل والنحوت) لأن هذه ليست معروضات تحفظ في المتاحف وإنما هي جزء لا يتجزء من حياة أهلها. "نحن نتحدث إليها وتتحدث إلينا، نلمسها في مراحل عديدة من حياتنا . . من الميلاد إلى الموت. وعبرها تنتقل أرواح أجدادنا". ذلك الخطاب الافتتاحي أصبح مشروعا لقرار أقرته الجمعية العامة في ديسمبر ١٩٩٩.

أما الأحاسيس الباطنية الاستعلائية المترسبة فهي أمر نسعى كثيرا لاخفائه. ولكن هيهات. الدكتور هداية الله يختلف عمن عداه اذ منحه الله شجاعة فكرية يحسد عليها. أفصح للناس عما يصمت عنه الآخرون، فالمشكل دوما في هذه الملهاة هي الأبعاد المسكوت عنها في النص. كتب، في معرض الإشارة للتمايز بين الشمال والجنوب يقول إن من سلوكيات الشمال "الكرم والصدق والأمانة والشهامة والالتزام بالوعد والايمان بالحقوق المدنية والإنسانية والسياسية والاقتصادية والمساوة والعدل وحقوق الجار واليتيم والأرملة والمالقة والصغير والعجزة والمشردين والحيوان. وجميع هذه الصفات موجودة في الإسلام وحقوق الإنسان". هذه لعمري هي مدينة الفيارابي الفاضلة لا السودان الشمالي. ففي هذه الأوصاف تخلب بين قيم اجتماعية طبيعية، وقيم مدنية معاصرة، ومعان للتكافل العشائري والأسرى يستوى فيها الكبابيش مع النوير. القيم الطبيعية والعشائرية قيم حميدة نعرفها في أهلنا في الشمال ولا ينفيها عنهم إلا مغالط، ولكنا نعرف أيضا أشياء أخرى. نعرف مثلاً أن لقبائل الجنوب أيضا قيمها العشائرية التي تحمكها التراتبية بين الأجيال، وتنظيم الأسر والبطون القبلية، والتكافل الاجتماعي فيما بينها. نعرف أيضا أن لهذه الاقوام قيما روحية ترتكز على معتقدات تبين لمعتنقيها طبيعة وأصل الكون، ومعنى الحياة، ومن أين جاء الإنسان وما هو دوره على الأرض وإلى أين سيذهب بعد مماته. كما لهم قيمهم الاجتماعية لردع الأجرام ومثال ذلك نبذ الدينكا للسارق حتى يحمل على مغادرة مجتمعه. نعرف أيضا في الشمال والجنوب أن هذه القيم السامية لا تحول دون احتدام الصراع بين قبيلة وقبيلة، أو بين فخذ وفخذ في القبيلة الواحدة عندما تمس مصالحهم الحيوية: الصراع حول الأرض وحول المرعى وحول المياه وحول الثروة الحيوانية. وعلى أي، فبالرغم من مجافاة النطاسي الصديق للموضوعية في تنضيده لمنظومته القيمية \_ والموضوعية تبدأ بتجاوز ذاتية الأشياء \_ إلا أنه أكثر منطقية من غيره إذ مضى انطلاقا من التمايز الذى تخيله بين الشمال والجنوب للدعوة لفصل شقى القطر. الآخرون يؤمنون في قرارة أنفسهم بمثل هذا التمايز، ويتظنون بأن ذلك التمايز مبرر كاف لأن يكونوا في الموقف الأعلى ومع ذلك يولولون فوق سطوح البيوت بالدعوة لبقاء السودان موحدا بالصورة التي ألفناها. أصحاب الدعوة الاستعلائية الإنغلاقية لا تعوزهم الحيل لتبرير دعاواهم؛ ومن ذلك الخشية المزعومة من طمس اللغة العربية باسم التلاقح الثقافي أو اللغوى. وسبق أن أشرنا الى دور اللغة العربية ودورها المركنزي فسي النسيج الثقافي السوداني دون أن

نذهب مذهب الدكتور هداية الله للقول بأن اللغة العامية السودانية هي أقرب اللغات إلى الفصحى بين كل اللهجات في الوطن العربي. فالعامية السودانية لغة فياضة وحافلة بالكلمات النوبية: (ديكة، جردقة، كدندارة، كليقة، تبش)، وبالكلمات البجاوية (دعاش، دانقة، سكسك، مرفعين)، والكلمات الفارسية والتركية (اجرخانة، اورطة، خوجة، زمبلك، كركون، بنج، جزلان، دوبيت)؛ ومن أراد المزيد فليرجع الى كتاب الدكتور عون الشريف حول اللهجات. في هذا لانجد أدني غرابة، إذ تأثرت اللهجات العربية في كل الأوطان العربية بمؤثرات حارجية تركت بقاياها؛ فالتنوع الثقافي يقود بطبعه إلى تداخل لغوى. الغرابة في الزعم بأن هناك عربية عامية تسود كل الشمال حتى تصبح هي أقرب للفصحي. هل يشمل هذا الشمال البجة؟ وهل يشمل النوبيين في اقاصي الشمال؟ وهل يشمل الفور؟ وهل يشمل عرب المسيرية الذين كثيرا ما أعجز عن فهم حديثهم بين بعضهم البعض باللغة العربية التي لا يعرفون سواها حين يفلح في فهمهم الجنوبي دينق ألور الذي لم يرضع العربية مثلي من ثدي أمه. هذا وجه آخر من وجوه التمركز المزدوج حول الذات عند مثقفي الشمال النيلي؛ فالسودان عندهم هو السودان الشمالي، والسودان الشمالي هنو السودان النيلي. صحيح أن لغة أهل الوسط ستسود لأنها هي لغة التعليم ولغة الإذاعة ولغة الصحافة ولغة التلفزيون، تسود بموجب السيرورة التاريخية التي ظللنا نشير اليها. بيد أن هذه السيرورة تتطلب مساحة من الزمن والمحاياة يتحقق عبرها التلاقح المثرى بين اللغات والثقافات.

ورغم التنوع اللغوى مازالت نسبة الأمية الأبجدية بعد أربعين عاما من الاستقلال تتراوح بين ٧٣ و ٨٠ ٪ في بلادنا، كما تتفاوت أعداد المتحدثين بهذه اللغات غير العربية بين ما يقارب اربعة ملايين من البشر (الدينكا) إلى خمسة آلاف شخص (الافيتى في شرق جبل الداير وهم بطن من النوبة)، لأن النوبة أنفسهم لا يتحدثون بلسان واحد فهناك لغة هيبان ولغة كاشا ولغة الكواليب ... الخ. ولكن دعنا من النوبة وأهل الجنوب بلغاهم الغلفاء – فيما يظن بعض مثقفي الشمال – ولنتجه الى الشمال الجغرافي؛ فقى شرقه ما زال أهله البحة يتحدثون بلغتهم كوشية الأصل (مليون شخص)، كما يتحدث أهل الجنوب الشرقي وجلهم مسلم لغات القمز والجمجم والبرتا. وفي شماله القصى للكنوز لغتهم (معتمر فحدث ولا حرج

عن لغات الزغاوه والفور والمساليت والميدوب. فأين هو موقع كل هذه اللغات الحية في الخارطة اللغوية للسودان التي يرسمها المتحدثون عن لغة السودان الشمالي؟

السودان ليس بدعا بين الأمم، سبقته وتشبهه أمم كثر حباها الله بالأرض الواسعة وتصانيف القبائل وعدائد اللغات. واحدة من هذه الدول هي الهند التي يدين نصف اهلها بالهندوكية ويتحدثون الهندية. ولم يكن غانديها أو نهروها أقل تقديسا بمن عداهم من الهنود لأديان أهلهم أو أقل احترامها للغتيهم ومواريشهم. ولكن غياندي ونهرو وصحبهما أدركوا بحسهم الفطرى، ووعيهم البصير، وحكمتهم الراشدة بأن السبيل لتوحيد من بقى في شبه الجزيرة بعد انسلاخ باكستان هو احترام خصائص التنوع، فلا وحدة بلا احترام للآخرين. أقر دستور الهند ـ بالرغم من نص المادة ٢٥١ التي تقول بأن الهندية لغة الهند ـ الاعتراف بسبع عشرة لغة أخرى هي الأسامية، البنغالية، الكوجراتية، الهندية، الكشميرية، الونكانية، الماراتية، النيبالية، الاوردية، البنجابية، الأردوية، السنسكريتية، السندية، التاميلية، الماليلامية، التيلوقوية، المانيبورية؛ ولكل واحدة من هذه اللغات حروفها الهجائية الخاصة بها. وظلت الهندية والإنجليزية لغتى تواصل بين كل أقوام الهند كشأن العربية في بلادنا كما صارت الهندية لغة رسمية للولايات الشمالية التي يغلب فيها الناطقون بها (بيهار، هاريانا، هيماشال، برادش، مادهيا، راجستان، اوتار برادش، دلهي العاصمة). كان في مقدور قادة الهند أن يقولوا إن تشظى الهند اللغوى والثقافي والديني قنابل زمنية خلفها الاستعمار كما ظل بعضنيا يقول عن تنوع السودان اللغوى، أو يقولوا إن شبه القارة الهندية، بلغاها وأديانها وعاداتها المحتلفة لن يجمعها جامع فمن الخير أن يذهب كل منها على الأرض لوجهته. لم يفعل قادة الهند هذا وإنما أقبلوا على معالجة الواقع الذي يجبههم كما هو على الارض دون سعى للبحث عن مهرب قانوني (Alibi) يبررون به خيبتهم أو عجزهم السياسي عن توحيد أمتهم. أدركت تلك القيادات أيضا عندما أصرت على توحيد بلادها أن للوحدة تبعات ومقومات وأن للتبعات والمقومات بثنا. كما لم تستخدم المؤسسات الدستورية الهندية نصوص الدستور للتحايل والمراوغية. فمثلا في تفسيرها للمادة ٣٥١ حول لغة الدولة قضت المحكمة العليا بأن ممارسة هذا النص مشروطة بعدم الإخلال بما أوردته مواد الحقوق الأساسية في الدستور مثل المادتين ٢٩ و٣٠ اللتين

تنصان على ضمان الحقوق الثقافية للمجموعات ومن ذلك حقها في بسط التعليم بلغاتها.

فما الذي جاء به دعاة السودان الجديد حول اللغة لمعالجة هذه الأزمة المصطنعة؟ أهو ما يزعمه البعض في غير مزعم لإثارة العرب اجمعين بأن قرنق وحركته لا يزيدان الإطمس عروبة السودان الشمالي في ذات الوقت الذي يتهمونه فيه بالسعى إلى السيطرة على مصادر المياه بهدف إثارة مصر، أو يزرعون الريب في مساعيه المزعومة للاستئثار بخيرات الجنوب الطبيعية بهدف تحريض أهل الشمال ضده. في خطاب كوكا دام تناول قرنق بالتعليق بعض الآراء التي أبداها يومذاك الدكتور الجزولي دفع الله والسيد الصادق المهدى: قال قرنق في خطاب كوكادام: " غن نتاج لتطور تاريخي واللغة العربية (مع ضعف إلمامي بها وحرصي على إجادتها سريعا) لابد أن تكون هي اللغة الرسمية للسودان الجديد . غن صريحون واضحون في كل شئ. لايمكن القول إن العربية هي لغة العرب وحدهم (يقصد عرب السودان) وإنها هي لغة السودان كله . فالانجليزية هي لغة الامريكان ولكن القطر الذي يسكنوه هو أمريكا وليس انجلترا . والأسبانية لغة الارجنتين وبوليفيا وكوبا وكل هذه بلاد معروفة وليست هي أسبانيا ... نحن جادون قيما نريد ولا نحس بمرارة فيما نقول . نحن جادون في خلق سودان جديدة تضيف إلى العرب وإلى الأفارقة وإلى حضارة الإنسان، فالحضارة ليست ملكًا لأحد لأن الحضارات جميعها وليدة تلاقح".

هذا الحديث لايمكن أن يرى فيه من يملك الحد الأدنى من الأمانة الفكرية محاولة لطمس عروبة السودان أو سعيا لمحو الهوية العربية / الإسلامية طالما كانت العروبة مفهوما ثقافيا استيعابيا لا مفهوما عرقيا تمييزيا، وطالما كان اسلام البعض لايلغى ديانة الآخرين. بيد أن الفهم النمطى للعروبة عند بعض دعاتها كنسب عرقى، حتى وإن انكروه، يضع أهله في مستوى أعلى ممن عداهم من الأجناس غير العربية التي تشاركهم الوطن، فهم غريب ومفارقة مضحكة. فكأن الشمالي الخليط الذي يجمع في عروقه الدم العربي والخامو نيلوى يزرى بجزء من كيانه. الغباء في مثل هذه النظرة العرقية للانسان هو وقوعها في زمان بلغ فيه العلم درجة من التقدم تمكن الباحث من فك شفرة الجينات الوراثية بدرجة ٩٩ في المائة، أي تمكنه من إجراء تغيير الباحث من فك شفرة الجينات الوراثية بدرجة ٩٩ في المائة، أي تمكنه من إجراء تغيير

جوهرى في الخواص الموروثة عبر هندسة النسل. تلك النظرة العرقية تشبه إلى حد كبير الوهم الغريب الذى ظل يسود تفكير البيض في أمريكا منه عهد الاسترقاق بأن نقطة دم واحدة سوداء أى زنجية تجعلك زنجيا مدى الحياة بصرف النظر عن الدماء الأخرى التي سرت في عروقك.

النظرة التسفيهية للغات المحلية يشوبها أيضا جهل أو إغفال للتطورات المحلية والاقليمية. فعلى الصعيد المحلى ذهب قانون الحكم الذاتي عام ١٩٧٢ (المادة الخامسة من الباب الثاني) إلى أن: "العربية هي اللغة الرسمية، الانجليزية لغة رئيسية دون اخلال باستخدام أى لغمة أو لغات تقتضيها ضرو ات الإدارة الحسنة". ولهذا استخدمت الانجليزية في تدريس بعض العلوم في المستويات العليا كما استخدمت اللغات المحلية في بعض مدارس الجنوب الابتدائية طوال فترة الحكم الذاتي الاقليمي. ومن المؤسى حقا ألا يرى العروبيون الايديولوجيون في هذه الأمور التي تقتضيها اعتبارات عملية إلا التآمر ضد عروبة السودان. هؤلاء وصحبهم في السودان بمن فيهم، فيما يبدو، نفر من الاكاديميين يجهلون قرار منظمة الوحدة الافريقية في يونيو ١٩٨٥ حول الخطة اللغوية لأفريقيا بهدف تطوير لغات القارة وإعادة الثقة فيها وخلق الاحساس بجدارتها (buidlding a feeling of worth)؛ ويجهلون قرار منظمة اليونسكو في عام محو الأمية (١٩٩٥) بضرورة تطوير لغات القارة كأداة فاعلة لتحقيق محو الأمية ؛ ويجهلون قرار المكتب الاقليمي لليونسكو بداكار (١١٩٣) الذي اعتمد أكثر من مائتي لغة في القارة (باستثناء جنوب أفريقيا) تشمل اللغة العربية (بحسبانها لغة أفريقية) كوسائط معرفية لمحو الأمية. وقد أحسن معهد الدراسات الآسيوية \_ الأفريقية بجامعة الخرطوم صنعا عندما سعى لاستخدام الابجدية العربية في كتابة بعض لغات السودان غير العربية مثل محاولة المحاضر الفرنسي ييف كليزيوس مع لغة الشلك. وكما قلنا ونلحف في القول ينبغي أن يدرك أصحاب الآراء أن لكل رأى يدلون به نهايات منطقية، ولكل قرار محلى يتخذه أصحاب القرار تداعيات خارجية. لهذا فللدعوة لتقزيم الثقافات الأفريقية السودانية دلالات تتجاوز حدود السودان، كما للقرارات التي تتخذها في الإطار الافريقي تبعات داخلية إلا أن حسب البعض بأن أى قرار نصدره في الداخل أو الخارج سيبقى مرجع ذاته، وتلك حماقة منكرة. ومن الطريف أن تصدر أوروبا، بلغاها الكبرى السائدة

(الفرنسية، الانجليزية، الاسبانية) ميثاقا في عام ١٩٩٢ هو الميثاق الأوروبي للغات المحلية، في حين نتلاحي نحن في السودان حول اللغات المحلية. وقع الرئيس الفرنسي جاك شيراك على قانون بالتصديق على ذلك الميثاق (مايو، ١٩٩٩) إلا أنه جوبه باعتراض من المجلس الدستوري لأسباب قانونية، فالدستور الفرنسي ينص على أن الفرنسية هي اللغة الرسمية للبلاد ولهذا يقتضى الاعتراف باللغات المحلية (الباسك، البريتون، الكاتلان، الالزاس) تعديلا في الدستور تتجه فرنسا إلى استحداثه.

الدعوة للسودان الجديد - الغاية التى يتداعى لها كثيرون اليوم - أشمل بكثير من الاحتفاء بكلمة سودانى بل هى دعوة للتغيير، وأطروحة ديناميكية لانهاء الفصام المنهجى بين الأفكار والممارسات. ولاشك فى أن نجاح قيادة الحركة الشعبية في هز الأفكار الانفصالية التي هيمنت على رؤوس كثير من الجنوبيين وإقناعهم بحدوى الوحدة يعود إلى رفضها الاستكانة لمفاهيم الاستعلاء الشمالي التي عمقت من شعور الجنوبي بالدونية ودفعته للتقوقع. بنفس القدر فان نجاح الشمال في ترسيخ الوحدة سيرتكز، في الأساس، على قدرته على التخلي عن النظرة الفولكلورية لأقوام السودان غير العربية خاصة الجنوبيين وما يصاحب تلك النظرة من أوهام استعلائية.

الشخصية السودانية التي نتحدث عنها أيضا أوسع كثيرا مما جاء به قانون تعريف من هو السوداني أو التباهي باللون الأسمر كما يوحي الدكتور خالد. هذه فرصة نهتبل من باب الاستطراد - كما كان يفعل الباحثون القدامي - لا لنبين فقط أن أوجه التنوع والتعقيد في المخيلة السودانية كثيرة وتشمل حتى النظوة للألوان، وإنما أيضا تمازج الأثرين العربي والافريقي على الغناء. ففي الغناء لا يبتهي أهل السودان الشمالي باللون الأسمر وحده، وانما يتغنون أيضا باللون الإبيض وهو أبعد ما يكون عن لون من يصفون؛ كما يتغنون بالأحجر ويعنون به البياض المشوب بالحمرة، وهو ليس لون أهل السودان؛ وبالازرق ويقصدون به الاسود؛ أو الأخصر وهو الاسمر الضارب للسواد. في هذه التصاوير لا يعبر الشعراء دوما عن واقعهم الأصيل لأن الغناء السوداني السائل اليوم، في حقيقته، هو غناء أهل الوسط الذي انطلق من مدينة أم درمان وعم السودان أغلبه. وبسبب التمازج الثقافي تأثر ذلك الغناء \_ في جانبه الموسيقي \_ بمؤثرات أفريقية واضحة مثل التم تم \_ أو بالحرى التام تام، والذي تجاوز أثره الغناء إلى المديح النبوي

كما يسميه المادحون الدقلاشي. نماذج هذا كثيرة نذكر منها قصيدة ود اب شريعة: "بردن شموسه، وسرى في ناموسه"، أو قصيدة مادجي أم درمان: "أنا راسم في قلبي صورة القاسم محمدا" التي كانوا بجارون بها أغنية سيد عبد العزيز الراقصة: "أنا راسم في قلبي صورة الباسم أهوده". تلك المؤثرات الأفريقية هي التي تجعل الغناء والموسيقي السودانية يبدوان غريبين على المتلقى العربي ولهذا لا يحتل الغناء السوداني مكانه في مهرجانات الغناء العربي؛ في حين تجد الموسيقي والأغاني السودانية آذانا صاغية متلهفة في أثيوبيا وأريتريا والصومال وتشاد وشمال الكاميرون وغرب وشمال نيجيريا ومالي نفس الموسيقي والأغاني السودانية لا تستسيغها الذائقة الموسيقية لأهل وسط أفريقيا وجنوبها رغم الاثر الأفريقي فيها، ربما للايقاعات التي اكتسبتها من البعد الآخر من مكوناتها: البعد العربي الإسلامي، والذي هو ليس بغريب على أهالي الشرق والسهل في أفريقيا.

على أن جانبا كبيرا من الأخيلة في الغناء السوداني لم يكن في بداياته أصيلا لأنه نقل بصورة تكاد تكون حرفية عن ديوان العرب، المصدر الشعرى الأساسي لشعراء أم درمان؛ والشعر العربي هو أصل الغناء السوداني في الشمال النيلي، خاصة الزجل والمواليا(۱) والدوبيت. يقول ابراهيم العبادي:

لو تحول دون قصدى العوالى برضى غوص فى محورى وأوالى ليك أحرج دررى الغصوالى وأنشى شمعرى وزجلى وموالى

هذا بالطبع لا ينتقص من القيمة الفنية لتلك الأغاني المهجة التي نحتقبها دوما في حلنا وترحالنا، فهي والكتاب تعلتنا في السفر، تونق السمع وتغنى الفؤاد ولا يبليها الطي والنشر. لايستحط أيضا من اقدار شعرائها المبدعين الفحول اختلاف احساسهم الباطن مع الشكل الخارجي الذي يصورون، أو مجافاة الهواتف الداخلية في نفوسهم للصورة الخارجية التي يزينون، بالرغم من أن دور الابداع الفني دوما هو تجسيد الحياة كما يراها الفنان بكل ما فيها من شحوص وأنماط حياة وتنوع بيئسي. فالتجسيد والتجريد هما مجال إبداع المفكر والفنان؛ الفكر يجرد والفن يجسد. بيد أن هناك اختلافا

<sup>(</sup>١) الزجل هو نسج العامة من أهل الأمصار في المشرق كما وصفه ابن خلدون ويقابله التوشيح عند أهل المغرب. والمواليا نمط من الغناء ابتدعه العباسيون.

ملحوظا بين الشعر العربي الفصيح والشعر الشعبي السوداني، وهو اختلاف شكلي الا أنه ذو أهمية في مجال الشعر؛ الاختلاف من حيث ترتيب السكون والحركة في الكلمات وهما أصل العروض. وعل هذا هو السبب الآخر الذي يحول دون إدراك المتلقى العربي لمعاني الكلمات في الشعر الغنائي السوداني رغم فصاحتها ونصاعة الصور ترسمها.

التحقيق العلمى يلزم الباحث الجاد بالدقة في تقصيه للأمور حتى لا يذهب إلى توشية صورة خاطئة عن الغناء السوداني الشمالي الأم درماني، حتى في الجزئيات. ونزعم بأن الصورة التي كانت تتملك وجدان شعراء الغناء السوداني الأم درماني، وتستولي على نفوسهم صورة مستلهمة من ديوان العرب مثل قصص قيس وليلني، وكثير وعزه، وعنتر وعبله وما استحضرته تلك الاقاصيص من صور جمالية. للمس هذا حتى في الصور البيئية التي احتفل بها الشعر الأم درماني وهو شعر يفترض أن يصور بيئة خضرية لا بدوية. هذا الاستغراق في الانشاء الشعرى الذي يفتقد - في جانب منه - الأصالة لا نجده عند الشعراء الشعبيين بدءا بشيخهم محمد ود الرضى؛ هؤلاء استبطنوا الصور الجمالية العربية، واستلهموا الدفق المعنوى القرآني، والبسوهما رداء سودانيا محضا، أي أضافوا معظيات أصلية على الصور المنقولة لهذا كانوا أقرب في تصويرهم للجمال السوداني للذائقة الشعرية الشعبية العامة خاصية قيما يعبرف بـ تصويرهم للجمال السوداني للذائقة الشعرية الشعبية العامة خاصية قيما يعبرف بـ الرميات (المعال البهوداني المذائقة الشعرية الشعبية العامة خاصية قيما يعبر في اللرميات (الميات) وأغاني المعبور.

الصور المنقولة من المواريث الجمالية العربية تكاد تتكرر في شعر اغلب الأم درمانيين المؤسسين: أبوصلاح، البنا، سيد عبد العزيز، عبيد عبد الرحمر، مسعد حنفي بل حتى في شعر محمد بشير عتيق وهو من أكثر من تغني بالسمرة، مثل قصيدة "جمال سوداني" التي يترنم بها حضر بشير، أو قصيدته الأخرى "من أول نظرة".

من تلك النماذج قول أبى صلاح - ذلك الشاعر المتمكن من أدواته - فى قصيدته "وجه القمر سافر" (رفقا بمجنونك ، ياليلى بنى عامر)، أو قوله فى قصيدته الأخرى "ياغزال الروض": (ده الجنن قيس وكثير قبالى)؛ أو قوله فى قصيدته غير الذائعة" ما

<sup>(</sup>١) مقدمة للأغنية يمهد بها المغنى لانطلاقته للغناء (warming up).

الحوارى الظهرت جديدة": (ماسليمي ولبني وزبيدة، وما بثينه وعزه وكثير؛ دى المحاسن والجيل عبيده، وبين يديها العالم أسير). في هذا يجاريه مسعد حنفي في "الناعسات عيونهن" بقوله: (تبقى لى زى ليلى، وابقى أنا المجنون). واليهما يتضام عتيق في قصيدته" الرشيم الأخضر" التي يقول فيها: (حكمه لو انتمايل، أو سفر تبختر؛ أيه بثينه وعزه، وأيه عبيلة عنتر). ومن الصور التي يتمثلون فيها صور السماحة والندى مما جاء في ديوان العرب قول عتيق في قصيدته" في الضواحي وطرف القضارف" التي جارى فيها قصيدة نظيرة للخليل وأبدع في محسناتها

في الكيارم نافسينا معين فقنيا حياتم حسيا ومعني في التغيزل كم صغيبا معنى لى جيزيل الالفياط جمعنيا (ومعن هو معن بن زيد وحاتم هو الطائي).

ومن الصور البيئية ما أورده عتيق البريع في قصيدته "شادن الارام" التي جاء فيها قوله

لا تثريب على أولئك الشعراء لأن الأحيلة تتكون دوما في العقل عبر دلالات اللغة التي يعرفها الشاعر، وعبرالصور التي يحتشد بها أدبها. غير أن فقدان الأصالة يأخذ بعدا مختلفا عند ما نجئ للوصف الحسى للمحبوب مثل وصف اللون، والقوام، والشعر والتي يفترض أن تكون أقرب إلى الواقع المحسوس. فأهل السودان مثلا لا يستسيغون البياض دوما، بل لهم فيه نعوت تهجينية مثل: "الحمره الأباها المهدى، حمريطى، حلى الخ". مع هذا فالصورة السائدة في ذلك الشعر الأم درماني كانت، في كثير من الأحيان، هي صورة الوجه الأبيض المضئ كالقمر ينسدل عليه شعر أسود كالليل. تلك الصورة نراها في قول البنا في قصيدته "زهر الروضه نور": (فرعها زي قوامك النادي يميل هبيع،

حامل ليله فوقه هل هلال ربيع). أو قول عبيد عبد الرحمن في "منظر شئ بديع ما أحلى الغزل": (بدر الكون على غصن البان نزل، الناعس رتل، أسفل بدرى بدره). أو قول سيد عبد العزيز الذي حسب اجتماع البياض والسواد هو "آية التكميل" في الفتاة السودانية، وهي صورة تتكرر في الكثير من قصائده. يقول سيد في قصيدته "بت ملوك النيل": (شعرك ليل، جبينك يخجل القنديل)، كما ينشد في قصيدته (ظبي الريم": "ظبي الريم الحسنه وافر، ديسه الليل وجبينه ناير). في هذا يسايرهم عتيق في رائعته "جسمي المنحول": " تشوف في قوامه المال مفقول، الظلمه شعور والقميره محيي). هذه الصورة للحسن المحفورة في وجدان أهل الفن هي صورة تقليدية نجدها في اغلب الشعر العربي، استحسان الجمال في اجتماع الضدين. وعند شعرائنا نراها تتغلب على الشاعر حتى عند من يجعل منهم اللون الاسمر مجورا لقصيده. يبدأ عتيق في قصيدته "من أول مره"، بالقول: (في لونك سمره)، ثم ينتهي الى القول: (الليل والقمرا، ضدين اجتمعوا). ولنكاد نرى عتيقا يستذكر تلك اللحظة التي كان يقصد فيها كلماته الرائعات يتيمة دوقله المنبجي.

الوجمه مثل الشمس مبيض 

والشعر مثل الليل مسود

بيد أن الشعر السوداني تباهي أيضا باللون الأجمر ويعنون به الأبيض المشوب بالحمرة؛ ولاشك في أن للاماديح النبوية أثر في هذا. ففي السيرة أن لون النبي كان أبيضا مشربا بالحمرة. وقد تغنت العرب أيضا بالحمرة كقول بشار:

واذا خرجست تقنعي بالحمر أن الحسن أحمر

كما أشادت بالصفره كقول ذى الرمة

بيضاء في دعج (١) صفراء في نعج (٢) كانها فضهة قد مسها ذهب ولشاعرنا ود الرضى قصائد كثر يتغنى فيها بالحمرة والصفرة والخضرة. مثل قوله في "نسايم الليل": (احمرارا مزج بياض، تشبه الزهره في الرياض).أو في إحدى رمياته جفلس كما بدور التمام فيهن صفار زايسن الزمام

490

<sup>(</sup>١) اشتداد سواد العين وبياضها مع الاتساع.

<sup>(</sup>٢) البياض الخالص.

فيهن خصار صافى الغمام فيهن وز فيهن حمام أو قوله في قصيدته "أنا في التمني" أسرود شرعة في حسالك أمرا صفياده في اقع

أسرود شرعرو حالك أمرا صفرارو فراقع تتلاصرف حروده لاحراب لا براقدح

وحمدا لله أن شاعرنا الشيخ لم يعش بيننا في عهد الحجب والبراقع، فلو عاش لما بقى له ما يصف غير دمي تتحرك.

السودانيون تغنوا أيضا، أكثر ما تغنوا، بالخضوة وهى السمرة الضاربة للسواد. وفى قول العرب "الليل أخضر الجناحين"؛ وفى قولهم أيضا "اخضرت الظلمة" أى اشتد سوادها، ويطلقون على ابن السوداء وصف" أخضر القفا". وفى الخضرة يقول أبو صلاح: (ما أحلى القوام الفادعاه الضمره، والخدار الرايق المازجاه السمره)، كما يقول مسعد حنفى: "الناعسات عيونهن نور جمالن حل، ما بين تبر صافى واخدرانى اللون". هله القزحية نراها حتى فى أغانى الجنوب والغرب، فالجمال المثالى عند الدينكا هو اللون الأبنوسى أى الداكن اللامع ويطلقون عليه اسم "نيانجر" (بضم الجيم) ومع هذا يشيدون فى أشعارهم، مع حلكة سوادهم، بالسمراوات؛ كما أن اللون الذى يتطلع اليه "الزرقا" (بضم الزاى) فى دارفور ويعنون به السواد هو اللون الأحمر الذى يعبرون به عن السمرة.

الوصول إلى السودان الجديد، بصرف النظر عن الألوان، يستلزم الغوص في الركيولوجيا السودان الثقافية لنستكنه الذاتية السودانية من مقوماتها الأساسية وبكل أبعادها: النوبية والعربية / الاسلامية والحامية والزنجية والمسيحية. كل هذه العناصر وضعت ميسمها على كل حقل من حقول الثقافة، في الموسيقي كما الدين، وفي الملبس كما المعمار، وفي الفن التشكيلي كما في الطقوس الاجتماعية والشعر. صور هذا التلاقح في التعبيرات الابداعية المعاصرة كثيرة، ولعل من أبلغها وأبرعها مزاوجة الفن التشكيلي السوداني الحديث بين القناع الأفريقي والزخرفة الإسلامية في مدرسة الخرطوم؛ الاسم الذي اطلقه دينيس وليامز على الآباء المؤسسين لهذا الفن وحواريبهم النجباء: عثمان وقيع الله، ابراهيم الصلحي، أحمد الطيب زين العابدين، أحمد محمد شبرين، حسين جمعان، كما لا اسحق إلى آخر قائمة النوابغ المبدعين ... هؤلاء كلهم شبرين، حسين جمعان، كما لا اسحق إلى آخر قائمة النوابغ المبدعين ... هؤلاء كلهم

مبدعون بعيدا عن كل تحيز سباسي، فما أضر السودان إلا تسبيس كل حقل من حقول المعرفة دون أن تفيد من ذلك المعرفة أو السباسة.

الغوص في الأعماق لا يغني عنه الاسلوب الخطاس المحاتل؛ مثل الإشادة بالتنوع في ذات الوقت الذي نستحقر فيه بعض روافد هذا التنوع. فالسودان لم يكن فلاة ثقافية عوراء عند دخول الثقافة العربية الإسلامية بل كان أرضا نجيه غدتها وأنضرتها ثقافات متعددة مثل النوبية الكوشية، والنوبية المسيحية. ولعل في دراسات اليونسكو حول تلك الحضارة (بروس تريقر ووليام آدمز) ما كشف لنا عن أنه رغم الغزو المصرى الفرعوني بقيت الحضارة النوبية حضارة متميزة ذات خصائص نوبية محضة. السودانوية التي نتذاعي لها لا تنطلق من خواء تأريخي ولا يمكن قصر بداياتها ـ أو بالحرى قسرها حلى العروبة والإسلام بل هي مزيج من موروثات تعود للحصارات النوبية وثقافات. أهل السودان الأصليين مما ينفي مفهوم العدمية الثقافية بالسودان قبل اندياح التذافية العربية ـ الإسلامية.

وبعد دخول الإسلام ارتضى أهل السودان في الشمال الجغرافي الإسلام دينا، والعربية وسيطا للتواصل فيما بينهم ، خاصة وهي لغة الإسلام الذي دانوا له. كما أصبحت العربية أيضا سبيلهم للتعامل مع الخارج لقضاء حجهم وحاجتهم وكان إسلام الملوك هو العامل الأساسي لحمل الرعية على الدخول في الدين الجديد. ولم يكتف الملوك \_ كما في حالة الفونج \_ بتبنى الإسلام دينا بل ذهبوا إلى اصطناع نسب عربي. على أن التلاقح بين العربية والثقافات الأخرى انبت شيئا جديدا هو الثقافة السودانية المميزة التي يتلاقى عندها كل أقوام السودان ؟ فعروبة السودان تختلف عن عروبة غيره، وأفريقية السودان تختلف عن أفريقية غيره . هذا هو الداخل الذي يجب أن نتجه للتملى فيه، أي داخل ذواتنا لابحسبانا امتدادا لهذا أو ذاك وإنما كشئ جديد أخذ من هذا وذاك. ولعل هذا هو مصدر الأزمة عند بعض مثقفي الشمال، فأكاديسي الينوى عندما يتحدث عن "المكون الشرق أوسطى في مركب الهوية" يكشف عن مكمن الخطأ. دعاة

السودان الجديد \_ حتى الجنوبي منهم \_ لا ينظرون إلى مكون ثقافي ذي بعد جغرافي

خارج الحدود، فالسودانوي الجديد من أهل الجنوب لا يتحدث أبدا عن مكون شرق

أفريقى وانما يتحدث عن مكون محلى أفريقى أصيل، ومكون عربى محلى أصيل هو الآخر. ولعنا نجد أنفسنا أكثر قربى لطرح الاستاذ عبد العزيز حسين الصاوى حين يقول: "مساحة التوافق بين النهضويين السودانيين، شماليين وجنوبيين على مسألة الهوية هى فى الانطلاق من حقيقة أنها مفهوم تركيبى يجتمع فيه التماثل جدليا"(١).

مطرت السماء بديمة قبر شاعرنا الفذ محمد عبد الحى ، فقد ظل الشاعر الخلاق الذى تجاوز الأعراق يبحث إلى أن غيبه الموت عن جذور هذه المواريث الثقافية في سدرة التاريخ، في ممالك الماضى ، في الصحراء والغاب والمستنقع . لم يكن عبد الحى يحدس القول على عواهنه ، بل كان يعبر عن أمر بدهى جلى بذاته ، فالسودان الجديد نتاج غرس تالد ، ووليد تخصيب طارف، وخراج تفاعل بيئى مستديم . لم يكن عبد الحى يصدر في بحثه عن الجذور عن تمرد على الكوابح الثقافية والاجتماعية في المواريث العربية / الإسلامية كما فعل صنوه الشاعر العظيم محمد المهدى مجذوب . رومانسية المجذوب المتمردة هذه سبقها إليه الشاعر الرجيم بودلير في يومياته عندما أدان المجتمع الصناعي وذهب للقول بأن مجتمعات الصيد بل حتى أكلة لحوم البشر يتميزون بالحرية والحيوية وعزة النفس مما تفتقده الشعوب الغربية الصناعية .

فليتى فى الزنوج ولى رباب تعيل به خطاى وتستقيم وفى حقوى من خرز حزام وفى صدغى من ودع نظيم وأجترع المريسة فى الحوانى وأهسدر لا ألام ولا ألسوم طليق لا تقيدنى قريش بأحساب الكرام ولا تعيم

على غير ذلك كان عبد الحى يتساعى للتآلف بين المتناقضات كما آلف بين الماء والنار في طائره الأسطوري، السمندل.

حيث أبحرنا الى سنار عبر الليل

كانت

سدرة التاريخ تهتز بريح قادم من جزر الموتى

ر١) الحياة ١٩٩٩/٦/١١

ثم أمعنا مع الريح على الصحراء والصحراء كانت مدنا مدفونة في الرمل اشباحا تراءى وعظاما نخرات وانحدرنا عبر سور الغاب والمستنقع الاحضر للجسر أعدنا؟

قاب قوسين أعدنا ؟

كيف لا ؟ وجه برونزي كتاب

ونقوش ذهبيات ودرع

كان حلما أن نرى النبع

وميلاد الطقوس

لم يعش السودانوى الجديد ليرى ليلة الميلاد ، إذ قبض والسودان لايزال تائها يبحث عن ذاته. وما أوردنا في مسارب هذا التيه إلا حماقات بعض أهل السياسة، وتدليس نفر من المثقفين المراوغين، أسرى الأوهام الذين يدور كلامهم على نفسه. هؤلاء يجنون على أنفسهم بقدر مايجنون على بلادهم، وأى جناية على النفس أكثر من تركك النقائض تتصارع في أعماقك؟

بدوى أنت ؟ لا

من بلاد الزنج ؟ لا.

أنا منكم تاثه عاد يغنى بلسان ويصلى بلسان

#### السودان نسيج وحده ولكن ...

درجنا على القول بأن السودان بلد متميز عن غيره من البلاد التي تحيط به وهذا حق؛ تميز السودان يجئ من تنوعاته المتعددة (Multiple diversities): في الأعراق والأديان والسحن والمناخات والبيئات الطبيعية. بيد أن هذا لا يجعل منه بلدا نسيج وحده، ففي العالم دول عديدة لم تكن تنوعاتها المتعددة مدعاة لتمزقها بل عاملا في تخصيب ثقافاتها، وتكامل اقتصادها، وازدهار أقوامها. في حديثه عن الهوية، المح خطاب كو كادام إلى تجارب الآخرين التي يمكن أن يفيد منها السودان، فما هي

تجارب الآخرين؟ نبدأ بالحديث عن الاثنيات ثم نعرج على تجارب التنوع الثقاقي المعاصرة. هذا أمر ضرورى لأن أقوال بعض مثقفي السودان الشمالي ومناصريهم خارج السودان توحى بأن السودان لا يصدق عليه ما يصدق على غيره، وهذه فرضية يجلر بأهلها أن يؤسسوها على الوقائع والحقائق حتى تصبح يقينا لأن اليقين الفلسفي لا يتأتي الا بالبرهان، والبرهان في الرياضيات ينبني على مقومات مسلم بها، كما هو في المتطق مقايسة على مقومات يقينية. وفق هذه المعايير ستسقط الفرضية التي تقول بأن ما يصدق على غيرنا لا يصدق علينا في أي امتحان.

لنبدأ بدولتين فسيفسائيتين يشبههما السودان (أمريكا \_ وبدرجة أقل كندا) من تاحية التنوع العرقى والبيئ والثقافي . فالبرغم من أن هاتين الدولتين تملكان من أهوالت التوحد (التعليم ، الإذاعة ، الصحافة ، السينما) ما يعين على خلق وعبى ووجساات مشترك بين أقوامهما المتنافرة، وبالرغم من أن البلدين كادتا أن تفرضا تموذجهما الثقافي الانجلو - ساكسوني على العالم كله، الا أنهما أيضا من أكثر دول العالم اللعاصر اهتماما بقضايا التنوع الثقافي والاثنية. اصطلاح الاثنيات نفسه جديد في اللادب السياسي ، لأن موضوع الاثنيات في الماضي ظل حقلا معرفيا لا يرتاده الاعلماء الانثربولوجيا في فرنسا. فحين كان البريطانيون يطلقون تعبير انثربولوجيا على الحقال المعرفي لدراسة مكونات السلالات الإنسانية وعلى الأبعاد الثقافية لهذه السلالات ويصفون الأول بالانثربولوجيا الغيزيائية والثاني الانثربولوجيا الثقافية؛ ذهب اللقرتسيون إلى التمييز بين الاثنين وابتدعوا وصفا للثانية هو تعبير الاثنولوجيا، خاصة إرّاء قصور علم الاجتماع (السوسيولوجيا) عن ايفاء تلك الدراسات حقها لأن علم الاجتماع يتناول دوما المجتمعات المتجانسة (الدم، النظام الاقتصادى، أنماط الإدارة الح). وعلى الصعيد السياسي كان تعبير الاثنية منبوذا في الفكر السياسي الغربي لارتباطه بالتالزية التي قامت أساسا على التمايز العرقي، وكان في ظن آباء الفكر السياسي اللغريبي ألل قضايا التشققات الاثنية داخل الوطن الواحد يمكن أن تعالج عبر تقليص الهيمنة اللركزية (الحكم المحلى في بريطانيا)، أوالحد من هيمنة النحب على هذه السلطة (أفكار هارولك لاسكى في بريطانيا وليون قيت في فرنسا). أما تعبير التنوع فكان يستخلم أكثر ما يستخدم للإشارة للتنوع الاثنى الذي يضفي صفة عالمية (Cosmopolitan) على يعضي المدن

الاهتمام السياسي بالاثنية في استخداماتها الراهنة بدأ في نهساية الستينات ومطلع السبعينات في الولايات المتحدة عقب انتصار حركة الحقوق المدنية Civil Rights) (Movement التي فجرها الأمريكيون المنحدرون من أصل افريقسي وتبناها الرئيس كيندي والرئيس جونسون من بعده. زاد الاهتمام بالاثنيات عقب توافد أعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة من مهاجري شرق أوروبا (تشيكوسلوفاكيا، بولندا ، المجر ، دول البلطيق)، ومن الدول الناطقة بالإسبانية (Hispanics). حتى ذلك الوقت كان في ظن المجموعة السائدة في أمريكا و التي تعرف بالـ (Wasp) وهو اختصار لـ "- White Anglo Saxon Protestant " أن أمريكا هي المصهر "Melting Pot" الذي سيذيب كل الشعوب الوافدة عليه ، اذ لامناص لهؤلاء الوافدين من الانصهار في ثقافة المجموعة السائدة . تعبير المصهر نفسه تعبير جديد نسبيا إذ يعزى لاسم رواية "The Melting Pot" التي ألفها الكاتب الإنجليزي الصهيوني إسرائيل زانقويل " Israel Zanqwell" وعرضت في برودواى ، وللكاتب روايات عديدة تصف البؤس في الغيت (Ghetto) اليهودى في بريطانيا بأسلوب ديكنزي. ولاشك في أن الشعوب التي كان زانقويل يتنبأ بحتمية إنصهارها في أمة واحدة في الولايات المتحدة هي الشعوب الأوروبية البيضاء، فلا نظن أنه قد دار بخلده أن مئات الآلاف من مهاجري الصين و الهند وهجناء أمريكا الجنوبية سينتهى بهم المطاف إلى الأرض الجديدة.

التنوع العرقى والثقافى المتزايد فى امريكا دفع بقضية الإهتمام بالاثنيات الوافدة الى مقدمة هموم أهل السياسة في ذلك القطر، ومن ذلك توفير فرص التعليم لمن أراده منهم بلغته، وتشجيع نشر آدابهم وفنونهم وتاريخهم باعتبارها إضافة جديدة للثقافة الأمريكية، وإنشاء برامج تلفزيونية بلغاتهم. وفى استطلاع قامت به مجلة نيوزويك جاء أن ٨٣٪ من الأمريكيين ذوى الاصول الأسبانية يعتقدون بأن الأسبانية عنصر أساسى من هويتهم. ويبلغ عدد الأمريكيين الأسبان اليوم ٣١ مليون نسمة وتشير التقديرات بأن هذا العدد سيرتفع إلى ٩٦ مليونا بحلول عام ٢٠٥٠ أى أن عددهم سيتضاعف بنسبة ٢٠٠٪. الإسراف فى الحديث عن الاثنيات حمل شيخ مؤرخى أمريكا آرثر شلزنغر لأن يدق ناقوس الخطر ويقول بأن هذا الاسراف قد يقود الى التشظى والتمييز العرقى بوجه جديد. وعلى كل، ما يعنينا فى الأمر هو رهافة احساس الامريكيين نحو

ثقافات مواطنين جدد وفدوا إلى هذه الدولة العظمى إما للاستنجاد بها مما لحقهم في بلادهم من أذى، أو للبحث فيها عن مرعى أخضر بعد أن هلك الحرث في البلاد التى فروا منها، فما هو، أذن، حال اناس ينكرون حق أقوام أصليين في موطنهم الأصلى - الذي لا وطن لهم غيره - في الحفاظ على خصائصهم الثقافية بل يرون في الدعوة لهذا مظنة خيانة ومروق.

في الأوطان المتنوعة الأعراق، المتعددة الأديان، تصبح المواطنة هي الوسيط الذي يؤلف بين المتنافرات. وللمواطنة مقومات موضوعية مثل الجغرافيا ( الفضاء الجغرافي الذي تتشاركه الأقوام المختلفة)، والتاريخ (التواصل التاريخي بين هذه الأقوام في أفق زمني ممتد)، والمصلحة المشتركة (ترابط المصالح والإدراك لضرورة التكامل الوجودي بين الأقوام، أى الإدراك بأن كل جزء من الوطن يكمل الآخر ويستقوي به). هناك أيضا عوامل ذاتية أهمها الوعى المشترك بضرورة التوحد والرغبة المتبادلة في تغليب الولاء الأكبر (للوطن)، على البولاءات الأدنسي (للقبيلية أو الديس أو الاقليم مشلا). واصطلاح المواطنة نفسه اصطلاح ذو ظلال، فلا هو لفظ يردد في خطب السياسة أو نص يدبج في الدساتير ثم يحسب الناس، من بعد، أن في تضمينه الدستور أو ترداده في أدبيات السياسة ما يغنى. للاصطلاح اكبر من دلالة؛ هو من ناحية معيار قيمى يضبط به الأداء العام على كل مستوياته، وهو من ناحية أخرى مفهوم دستورى يؤطر الحقوق والواجبات دون حصر أو استثناء إلا وفق نص الدستور وروحه. والمواطنه أيضا ممارسة ، فبدون الممارسة لا يمكن تعميق مفاهيم المواطنية أو إحكام حياكة النسيج القيمى للمجتمع الجديد. فأين هي مظاهر شمول المفهوم المواطني في الممارسات الرسمية السودانية العامة؟ أين هي في الإعلام الوطنيي (الراديو، التلفزيون) الذي ينقل للمتلقين صلوات الجمعة ولاينقل لهم قداس الأحد؟ أو يحتفي بالمناسبات الدينية الإسلامية ولا يحفل بالمناسبات المسيحية؟ أين هي في مناهج التعليم الوطني التي تحفر في ذهن المتعلم صورة للسودان لا يرى كثيرون من أهله وجوههم فيها بالقدر الذي يبرر انتسابهم إليه. هذه الممارسات تضع المواطن السوداني غير المسلم - بل بعض المواطنين المسلمين من ذوى الأصول غير العربيسة \_ خارج السياق الوطني. تلك الممارسات تبين أيضا الفصام المنهجي بين التفكير والتدبير، بين الرؤية والواقع، بين الأطروحة والتطبيق. هـذه

امور يجدر بأهل إتفاق أسمرا أن يستوعبوها لأن لأى قانون سياق احتماعي لا بفهم القانون إلا في اطاره؛ والسياق الاجتماعي عند رجال سوسيولوجيا القانون هو ما يهدف إليه القانون إما لإزالة أوضاع ناشزة، أو تحقيق مطامح مشروعة ، او إيجاد توزان بين مصلحة شرعبة ومصلحة ثانية لها هي الأخرى مشروعيتها.

كندا ـ منذ السبعينات ـ تمثل نموذجا آخر رائعا لاستيعاب التعدد الثقافي. ذلك القطر لم يعد كما كان في الماضي وطنا للإنجليز والفرنسيين و السلتيين (Celts) بعد أن توافدت عليه أقوام من الصينيين و الهنود و الصوماليين و السودانيين بـآخره. هـؤلاءً الوافدون جميعا ينعمون اليوم بما نص عليه ميثاق الحقوق و الحريات الذي أقر في عام ١٩٨٢ كجزء لايتجزء من الدستور خاصة الفقرة ٢٧ منه التي تقرأ: " يفسر هذا الميثاق بالصورة التي لاتتعارض مع الحفاظ على وتطوير المواريث الثقافية المتنوعة". من تلك الثقافات ثقافة الاسكيمو (النانوات) وثقافة سكان كندا الأصليين (الهنود الحمر)، وكلاهما لا يندرج في منظومة الثقافات قياسا على مسطرة الصديق مجمد أبي القاسم. وعلى كل، تأكيدا لجديتها في الإهتمام بالتنوع الثقافي أنشأت الحكومة الكندية وزارة للتنوع الثقافي دون أن ترى في هذا ما يهدد الثقافة الإنجليزية أو الفرنسية المهيمنة، والتسي ستظل سائدة لأنها المعبر الوحيد لكل أقوام كندا لفضاء معرفي أوسع، أو للترقى الاجتماعي والاقتصادي. وقد أقدمت كندا مؤخرا (سبتمبر ١٩٩٩) لاختيار أحد مواطنيها من النازحين ليصبح رئيسا للدولة (الحاكم العام) تأكيدا الاعتراف الدولة بحق مواطنيها الجدد في التمتع بكل ما يتمتع به أهل البلاد الأصليون. ولم يكن اختيار الحاكم العام الجديد، السيدة أدرين كلاركسون، وهي من أصل صيني أمرا سهلا إزاء غلواء العنصريين تارة بإنكار صلاحيتها لتمثيل الكنديين، وطورا باتهامها وزوجها بالتطرف واليسارية. هذا أمر لم يتوقف عنده كثبرًا ساسة كندًا الراشدين لأن أنظارهم كانت تنجه إلى آفاق أبعد، توحيد كل أقوام كندا وأهلها على اختلاف مللهـم ونحلهـم. الذيبن يرفضون الاعتراف بالخصائص الثقافية لأقوام السودان غير العربينة الأصل

الإسلامي إستنصارا بالأخوة العرب لحماية "عروبة" السودان، واستنجادا بالمسلمين ضد صليبية جديدة يقودها الجنوب ومن يتوهمون أنهم من خلفه، فما هو مدى الصحة في المزعمين؟ رأينا كيف أن الذين يتحدثون عن المسيحية وكأنها ظاهرة جنوبية يتجاهلون أن شمال السودان عرف المسيحية قبل أن يعرفها الجنوب، عرفها في تاريخه القديم (مملكة النوبه المسيحية) كما عرفها في تاريخه القريب (العهد التركي). المتجاهلون لهذه الحقيقة لايدركون أيضا كيف تعايشت المسيحية مع الإسلام في سماحية أومأنا إلى مظاهرها في العهد السناري والعهد التركي. كما أبنا المفارقة الكبري في انتقال المسيحية للجنوب من الشمال قبل مجئ الاستعمار بنصف قرن من الزمان وفي ظل دولة اسلامية (الحكم التركي). هذا الماضي نستذكره لا لانعكاساته على الحاضر وإنما لإزالة المفاهيم المغلوطة أو الزائفة التي يسعى البعض لغرسها في أفئدة مسلمي شمال السودان وفي عقول الأخوة العرب المسلمين.

على أن السودان الشمالي اليوم بالرغم من كل هذه المواريث الثقافية بلد عربي الثقافة اسلامي الدين بلا جدال. ومن حق أهل الشمال أن يستمسكوا بدينهم ويفاخروا بثقافتهم ، نماما كما أنه من حق أقوام السودان الأخرى أن تبقى على خصائصها الثقافية ودياناتها. وعلنا سنكون أشد الناس غبطة عندما نرى أخوتنا الجنوبيين الذين لا يحسنون العربية يلمون بهذه اللغة الحفيلة بحسبانها اللغة السودانية الوحيدة التي تتيح لهم منفذا معرفيا أكثر اتساعا عما تثيحه اللغات المحلية جميعها. ويخطئ من يظن من أهل الشمال بأن في الاهتمام بالثقافات المحلية ورد الاعتبار للغات السودانية غير العربية انتقاصا من اللغة العربية. كما يخطئ الانفصاليون الجنوبيون الذين يتصرفون بمنطق رد الفعل عندما ينكرون مركزية اللغة العربيسة في منظومة الثقافات السودانية، لإنها بقيت حتى في أشد ظروف العذاء ـ لسانا للتواصل بين من لايتشاركون اللسان ولا يتحدثون الانجليزية في كل بقاع السودان بما فيها الجنوب.

العربية اليوم هي لغة التواصل بين قيادة الحركة الشعبية وجنودها في أصقاع السودان المختلفة، وكان قرنق بارعا عندما قال لنا بعد احدى زياراته العسكرية لمنطقة البجة بشرق السودان: "ما أكثر الحمقي في الداخل والخارج الذين لا يدركون كم هو معقد هذا السودان!" ففي لقاء له مع واحد من شيوخ المنطقة أخذ قرنق يتحدث للشيخ

بعربيته التى يعرف فلم يفهم منه الشيخ البجاوى المسلم شيئا لأنه لا يعرف العربية بصورة جيدة رغم حفظه التام لبعض آى القرآن العربي. ازاء هذا اضطر أحد مرافقى قائد الحركة من ابناء المنطقة لترجمة حديث قرنق باللغة العربية الى لغة جاوية كوشية حتى يفهم الشيخ ما يقال. هذا الشيخ، كما قلنا، سودانى شمالى مسلم يعيش على مرمى حجر من البحر الأحر. ثانيا إن كانت من بين دعاوى الرافضين لهيمنة الشمال أن العروبة والافريقانية لا يتمازجان فما أحرى هؤلاء بأن يدركوا أن اللغة العربية هى أيضا لغة افريقية، يتحدثها كل أهل الشمال الافريقي، وتعتمدها منظمة الوحدة الافريقية كلغة أفريقية، وتدرجها منظمة اليونسكو بين لغات القارة؛ فمنطق رد الفعل أيان جاء منطق عقيم دوما. ومن الطريف أن أول من أشار من الجنوبيين إلى ضرورة الإسراع بتعليم الجنوبيين العربية حتى يلحقوا باخوتهم قيى الشمال، هو بوث ديو في مؤتمر جوبا عام ١٩٤٧.

العربية السودانية جامع حضارى لثقافات متعددة لا مفاعل عرقى في تشكيل هوية اثنية، أو ذريعة لاحتقار الثقافات الأخرى واضفاء طايع فولكلورى عليها. ولكيما يكون لدعاوانا حول الاعتراف بالتنوع الثقافي، وتأكيدنا بان لاتناقض بين هويتنا السودانية المتفردة (الناتجة من هذا التنوع) وبين انتمائنا للثقافة العربية/الإسلامية أى معنى، لابد لنا من الاعتراف بأن الثقافات المتعددة ليست بالضرورة متماثلة أو متقاربة أو ذات نسب. هذا يفرض علينا فضولا معرفيا يحملنا على التعمق في الآخر والحرص على استكشاف ابداعاته.

من نماذج الاستهانة بثقافة الآخر أو الفهم الانغلاقى للثقافة الوطنية، من ناحية، والنظرة الشائعة لمفهوم هوية السودان من ناحية أخرى سبجال دار على صفحات الصحف بين أكاديمى شمالى، د. خالد المبارك (الحياة ١٩ مايو ١٩٩٧) وأكاديمى جنوبى، الدكتور فرانسيس دينق. استهجن الأول مقولات نسبت للثانى جاء فيها إن كان "العرب لايعترفون بعروبة السودان فلماذا يتشبث الشماليون السودانيون بعروبتهم؟. كخالد أقول أن هذا الزعم بجب أن لايؤرق بال أحد ، فالانتماء للثقافة العربية لايقرر بمرسوم أو عبر استفتاء على امتداد الوطن العربى. فعروبة أهل السودان لا يقررها لون سحنتهم ولا رأى الآخرين فيهم. فمن أهل السودان الشمالى من لا لغة له يقررها لون سحنتهم ولا رأى الآخرين فيهم. فمن أهل السودان الشمالى من لا لغة له

يتحدث بها غير العربية، ولا سبيل له للانتقال إلى فضاء معرفى أوسع غير العربية، ولاثقافية له غير العربية، ولهذا فهو عربي. الدكتور فرانسيس يخلط بين العروبة الثقافية للسودان وبين النظرة العرقية لبعض أهل الشمال التي تنكر المكونات العرقية الأخرى بل تحتقرها. بل لعل فرانسيس أيضا صادق في أن بين العرب من ينكر عروبة أهل السودان لا لسبب إلا للونهم. هذا أمر له دوافعه الموروثة التي سنأتي اليها في الفصل القادم. بيد أن هذا لا يعني السودانيين "العرب" في شئ. وفي واقع الأمر فإن الوعاء السياسي الشامل للدول العربية (جامعة الدول العربية) لا يفترض في العناصر المكونة له نقاء عربيا، وانما يجعل من العرق أو سيادة الثقافة العربية معيارا للعضوية. ولو ثبت الدكتور فرانسيس عند رأيه الصائب الذي يقول إن قضية السودان الأولى ليست هي هل الشمال عربي أو أفريقي أو كليهما؟ وانما هي هل يمكن للعروبة كجنس وعنصر أن تصبح عربي أو أفريقي أو كليهما؟ وانما هي هل يمكن للعروبة كجنس وعنصر أن تصبح أساسا للهوية الوطنية والوحدة لكان أجدي أن أخدى المتثمال الثقافات إن لم يكن استثمال الثقافات لكان أنفع. على أن انكار نسب أهل الشمال للثقافة العربية لأنهم ليسوا عربا من منظوره فيه من الاستعداء بقدر ما فيه من مغالطة للواقع.

شد إنتباهي في المقال أيضا اتهام خالد لفرانسيس بالتمترس في قبليته" مما ينفي عنه صفة السودانيزم التي يدعيها". دليله على ذلك أن معظم كتب فرانسيس "قبلية صارخة فلديه كتاب عن أشعار الدينكا القبيلة التي ينتمى اليها، وكتاب آخر عن والده وكان شيخا من شيوخ الدينكا في منطقة أبيى، وكتاب ثالث عن القانون في الدينكا، فأين هي السودانيزم؟" هذه النظرة تثير التساؤلات حول صدقية من يقولون باحترام التنوع الثقافي لأنها تفترض أن المركزية الثقافية تستوجب إقصاء المواريث الثقافية المتنوعة، وهذا باطل. التعدد الثقافي يفرض على المثقفين فضولا معرفيا لاستكشاف الآخر؛ فنحن في حاجة لان يحدثنا فرانسيس عن أشعار وأحاجي الدينكا، كما علمنا حامد حريز عن أحاجي الجعليين وأفادنا ان جزءا منها مستوحي من أحاجي الزاندي والشلك؛ أو كما أرفد معارفنا حيدر إبراهيم عن الشايقية، وأثرى معلوماتنا ضرار صالح ضرار عن البحة. ولا أحسب أن هناك من يتهم أيا من هؤلاء بالتمترس في قبليته حتى ضرار عن البحة. ولا أحسب أن هناك من يتهم أيا من هؤلاء بالتمترس في قبليته حتى

Dynamics of Identification, YUP.(1)

وإن كان كل ما قدم الواحد منهم من حصيلة فكرية محصور في تاريخ وآداب القبيل الذي ينتمى اليه. بهذا وحده تتوثق المعارف بين الأقوام، ويتحقق التناضح بين الثقافات، وتتخلق الثقافة الوطنية الشاملة. فهل يمكن لأحد أن يصف إبداع جيمز بلدوين بالعنصرية أو القبلية لأن كل ما كتبه لم يكن الا تصويرا لآلام أهله الزنوج في هارليم؛ أو ينفي عنه القومية لأنه لا يصور عالم شتاينبك أو دنيا والت هويتمان. وهل يصح لأى ناقد موضوعي أن يصف روائع ولى سوينكا النيجيري بالقبلية لأنها تستلهم دوما موروثات أهله من اليوروبا. ما يريد أن يقوله الدكتور خالد هو أن المسدع السوداني – لكيمنا لا يكون "قبلينا" ويكون سودانيا – لابد له من أن يعبر عن الشخصية السودانية التي عبر عنها الطيب صالح. فالأستاذ الطبب، رعاه الله، كشف لنا في أقاصيصه عن المخبوء في اقاليم الشخصية الشمالية وأقانيمها ، غاص في كهوفها وأغدر إلى أخاديدها وتسنم ذراها. هذا هو العالم الذي يعرفه ولن نطالبه بتصوير عوالم الداجو والبرتي والكواليب.

ما الذي يغرى بعض مثقفى الشمال بهذا الغي ويرمى بهم إلى تلك الوهوم؟ هل هو القصور المفهومي والعجز المعرفى؟ أم أنها الرغبة في تكريس مصاخ مكتسبة عبر هيمنة تاريخية تضع الآخر دوما في الموقع الأدنى بزعم أنه ابتداء مقدوح في أصله؟ مخص بالتساؤل المثقفين الذين ينحون هذا المنحى في السر أو في العلانية، ولا ننعي على عامة الناس مثل هذه الغلواء. عامة الناس ضحايا أساطير وأوهام لعبت دورا هاما في تكوين وعيهم الجماعي بانفسهم وفي تكييف رؤيتهم للآخر، وللأساطير أهمية كبرى في النسيج التاريخي للأمم كما هي تعبير عن المخاوف والمطامع في ذات الوقت. هذا أمر شهدناه وعشناه في أسرنا وفي قبائلنا التي ننتمي لها. فنحن مثلا تعود أصولنا إلى قبيل في شمال السودان يرد نسبه للعباس بن عبد المطلب وتكاد بعض الأساطير التي يرددها بعضهم توحي بأن قريشا نفسها نبغت على حقافي النيل في المتمة. مع هذا فنحن فخورون بشدة حمية هذا القبيل وبأنفته وإبائه حتى وإن أرفدتها اساطير تاريخية وغذتها أوهام جماعية دون تغاض عن أخطاء أهلنا التاريخية في حق أقوام أخر بالسودان، والتي كان المبرر الايديولوجي الوحيد لها هو التمايز العرقي المفترض. هذا أمر لا نحتاح إلى كان المبرر الايديولوجي الوحيد لها هو التمايز العرقي المفترض. هذا أمر لا نحتاح إلى المتمة، مفع لاننا لا نعاني فصاما عقليا أو وجدائيا بسببه. فالجعلون، مشلا، القامة المعذرة عنه لأننا لا نعاني فصاما عقليا أو وجدائيا بسببه. فالجعلون، مشلا،

بحسبون أنفسهم سادة مستعربة السبودان ويبردون أصولهم الى قريبش التبي "ذهبت بالمكارم والندي".

هذا الاحساس، أسميته كبرياء أو عنجهية هو امتداد لميراث عربي بدوي قديم، يحمل حتى الفقير المدقع من هؤلاء على الظن بأنه سيد العالمين. وفي أحبار العرب، قيل لرجل منهم في يوم شات وهو يمشي في سمل: "أما تجد البرديا أخا العرب؟". قال؟ "أمشى الخيزلي (مشية متثاقلة) ويكفيني حسبي". على أن التبرير الايديولوجي للهيمنة قديم في السودان، لجأ إليه كل الحكام المستعربة. اخترع هذا التبرير العبدلاب؛ ولما انتهى أمرهم على يد الفونج في اربجي وكركوج، ذهب اولئك ـ بالرغم من صلهم الشلكاوي المستعرب كما يشير أغلب المؤرخين - إلى اصطناع نسب قرشي يفاخرون به فنموا أنفسهم الى ابناء هشام بن عبد الملك، دون دليل في التاريخ على هذا الزعم. فالتاريخ يقول إن الذي وفد إلى بلاد النوبه من امراء بنسي أميه هما ابنا مروان لحمار، هربا من بطش العباسيين فابقاهما ملك النوبة عنده فترة من الزمان ثم طلب منهما الخروج خشية على نفسه من إنتقام العباسيين. ولعل من الأسباب التي دفعت "ساداتنا" القدامي لاصطناع النسب القرشي الحديث السائر في الفقه "الدستورى" الاسلامي بأن الخلفاء من قريش؛ لهذا ذهب كل من تعاور الحكم بعد العصر العباسي من التركمان والتتار لافتعال نسب قرشي. ونقطع بانتحال ذلك الحديث لأن مثل تلك الأحاديث لا تصدر من نبي يقول: "أطيعوا ولى الأمر منكم ولو كان عبدا حبشيا"، بالرغم من تواتره في كتب الثقاة مثل الماوردي (الأحكام السلطانية)، والنووي (الروضة). ولعل هذا الزيف هو الذي حمل نجم الدين الطرطوسي لكتابة مؤلفه الصغير (تحفة الترك فيما رب أن يعمل في الملك) يهاجم فيه الشوافع لانهم يشترطون في تولي الملك شروطا لا تنطبق على الترك.

فنحن، اذن، نعيش مع واقع اهلنا بادراك بصير للوقائع التاريخية، جذورها ودوافعها. وغن نسعى لتحليل تلك الوقائع كشئ مستقل عن الوعبى السائد بها لأن ذلك الوعبى تحيط به هواجس ووساوس كما يصحبه افتتان بالنفس. وغن نعرف بالعقل والمشاهدة والتجارب أن الأساطير المصنوعة، في جانب منها، تأكيد لما ترسب في العقل الباطن بأنا خيار من خيار إن لم نكن بؤرة العالم. كما هي في جانب آخر محاولة لتبيان ما

يعجز العقل الفاعل عن تبيانه. في ذات الوقت ندرك أن لا معدى لنا عن الاندراج في محيطنا العالمي المعاصر، إذ يفترض فينا بحكم التعليم أن نلم إلماما كاملا بالملل والنحل، وبمناهج البحث الحديث. كما ينبغي علينا - بطبيعة الانفتاح على العالم الخارجي - أن ندرك ما طرأ ويطرأ على هذا العالم من متغيرات مفهومية ومعرفية وسياسية إن كان لنا أن نتفاعل مع هذا العالم تفاعلا ايجابيا. لكل ذلك يلزم عقولنا أن تعرض عن تلك الأساطير، وألا تنظر للمواريث الثقافية كشيء مقدس لأن مثل تلك النظرة تقضى على التطور وتجعل من الهوية عقدة. بهذا الاسلوب وحده يستطيع الناس التمييز بين الحقيقة والأسطورة، وبين الوهم والأمر الثبت، وبين ظواهر الأشياء وجواهرها، وبين الثابت والمتحول، وبين المكن والمستحيل.

## رواسب ثقافة الاسترقاق

#### البعد المسكوت عنه ...

محنة السودان الحقيقية ليست فيما يقال وإنما في المسكوت عنه؛ ومن ذلك رواسب ثقافة الاسترقاق التي تفترض الدونية في الجنوبي وغيره من ذوى الأصول الزنجية الأخرى حتى وإن كان مسلماً. مقدما كتاب قرنق (صبحى عبد الحكيم وميلاد حنا) كانا على قدر كبير من الأمانة الفكرية عندما أشارا إلى هذا. قال الأستاذان الجليلان: "صارت العروبة والإسلام هما ركيزتا "المواطنة" في شمال السودان، بينما الجنوب يقاوم ذلك بشدة لأن إقراره بالعروبة والإسلام كركيزتين وحيدتين للشخصية السودانية يعني قيادة وسيادة الشمال، مما يجعل من الجنوبيين مواطنين من الدرجة الثانية خصوصاً وأن الجروح التاريخية المتبقية من رواسب عصور الرق القديمة لم تكن قد اندملت نماماً فالأجيال القديمة التي عاصرت النصف الأول من القرن العشرين لازالت تذكر هذه المذلة". ذلك الحكم الصائب أثلج صدر الناقد د. خالد المبارك كما أثلج صدرنا لأنه، على حد قوله في مقاله المشار إليه آنفاً، عبر "عن أهمية التكفير عن أوزار تجارة الرقيق التي كان الجنوبيون ضحيتها". أضاف الناقد: "هذا الكلام لا نسمع مثله من القوميين والإسلاميين العرب الذين يتخذون موقف العداء السافر القاطع لكل مايتصل بالجنوب والجنوبيين السودانيين إمتداداً لمواقف قومية مشابهة من الأكراد والبرير والأقباط والأقليات الأخرى في مختلف البلدان العربية". هذا تقويم سليم هو الآخر، ولا نتوقع ممن يؤمن به أن يبحث عن أسباب أحرى تبرر غضب أبناء الجنوب وغيرهم من أحفاد المسترقين.

نزعم أن هذا الموضوع ليس من البساطة بالقدر الذى نتجاوزه بالهروب منه إلى الأمام أو بمحاولة الالتفاف عليه. المطلوب في هذا المجال ليس هو محاكسة الماضي ولا جلد الذات أو نكئ الجراح القديمة بقدر ما هو نفاذ البصيرة للتعرف على مخلفات هذه التجربة المأساوية: الآثار الاجتماعية والرواسب المفهومية. تلك المخلفات والرواسب ما زالت تتحكم في اقبالنا ـ بوعى في بعض الأحيان وبغير وعى في كثير من الأحيان على معالجة قضية الجنوب بل قضايا المهمشين من غير ذوى الأصول العربية.

واقع الأمر أن كثيرا من المواقف الصدامية التي يتخذها المتحدثون باسم هولاء الأقوام هي تعبير عن غضب كامن غرسته تجارب أصبحت في ذمة التاريخ، ومحاولات منهم غير سوية لتحميل أوزار هذه التجارب للأجيال المعاصرة من أهل الشمال. على أن هذه المواقف هي أيضا ردود فعل غلى ممارسات معاصرة تنطلق كلها من مفاهيم ثقافة الاسترقاق مما يجعل من ردود الفعل – على غلظتها في بعض الأحيان – جزءا من استراتيجية دفاعية. ومن المؤسى أن اقبالنا على معالجة هذا الموضوع يأخذ دائما إما منحى المراوغة أو الاعتذار؛ مثال ذلك الخروج عن الموضوع للتنديد بظاهرة الاسترقاق في أوروبا أو عبر المحيط الأطلسي. ذلك تاريخ مخضب بالدماء لا دافع عنه حتى أحفاد الآشين الذين استعدوا عشرات الملايين من أهل أفريقيا وألصقوا بهم صفة الدونية لتبرير استرقاقهم؛ فالتبرير الايديولوجي للاسترقاق هو أنه يرد هؤلاء "البدائيين" إلى حظيرة المدنية.

من وسائل المراوغة أيضا التشهير بدور المبشرين المسيحيين في تعميق الكراهية بين أهل الشمال والجنوب باستدعائهم لتاريخ نتمنى أن نتناساه، والكنيسة (أو مدارس منها) لم تكن بعيدة عن مثل هذا الاستدعاء / الاستعداء. بل أن بعض طوائفها خاصة فى الولايات الجنوبية بأمريكا وفى جنوب أفريقيا لعبت دورا هاما في تكريس النظرة المدود عندما أضفت طابعا مقدسا على نظرية النشوء والارتقاء، أى تطور الإنسان من كائن مائى إلى زاحف فإلى قرد ثم إلى بشر سوى؛ والسود فى عقيدة هؤلاء مازالوا فى مرحلة القردة. نتمضى المراوغة أيضا للحديث عن دور الوسطاء الأفريقيين أنفسهم فى جلب الرقيق وأكثر هؤلاء كانوا من ذوى النفوذ فى القبائل الأفريقية التي تسيدت على قبائل أضعف منها، ولكن لو لم تكن هناك أسواق ومشترون لما كان هناك تناصة ووسطاء. فى بعض الحالات نذهب إلى الإنكار التام لدور أهل الشمال فى الاسترقاق ومثال ذلك قول شيخنا المؤرخ التجانى عامر: "أثبت عدد من المحققين أن تجارة الرقيق بدأها أجانب مثل غطاس الأرمنى والعسقاد المصسرى والبلالى المغربى وكانوا عملاء للاتراك" وكأن تاريخ الرق فى السودان لا يعرف أيضا اسماء مثل

(١) السلالات العربية في النيل الأبيض.

الزبير ود رحمه والنور عنقره وأحمد دفع الله . نسمى كل هذا بالمراوغة لأن القضية لطروحة ليست هى قضية غطاس الأرمنى والعقاد المصرى والبلالى المغربى؛ وليست هى استقصاءً اكاديمياً لظاهرة الرق بصفة مطلقة: منشؤها وتطورها وآليات تطبيقها؛ بقدر ما هى محاولة لخلق وعى تاريخى في السودان بتلك الظاهرة وآثارها التي مازالت تلازمنا حتى اليوم .

من بين وجوه الإقبال الاعتذارى السعى لإبانة أوجه التمايز بين الرق الأوروبى - الأمريكى الدموى العنيف والاسترقاق الذى مارسه أهل الشمال العربي / الإسلامى في السودان ضد العناصر غير العربية حيث أكنفت العائلات الشمالية رقيقها وجعلتهم من عيالها. في هذا الأسلوب الاعتذارى جرأة لا يقدم عليها إلا من فرغ من حساب الدنيا والآخرة، فالاسترقاق ببساطة هو استعباد البشر للبشر رغم إرادتهم والاتجار بهم كسلعة. وبالرغم من أن موضوعنا هنا لا نريد به تجاوز السودان في تحليلنا لهذه الظاهرة التاريخية المأساوية إلا أننا لانملك إلا أن نشير إلى قضية الرق العربى وموقف الإسلام - خاصة الفقه السائد منه ـ لما لتلك الموروثات من أثر على التجربة السودانية وتحكم في وعبى أهل الشمال النيلي. وقد سعدنا كثيرا بالجرأة الفكرية التي قادت الأستاذ التونسي محمد الحداد للتصدى للظاهرة من منظور عربي شامل لما للنظرة العربية بل والإسلامية التقليدية له "العبيد السود" من أثر في تكييف رؤية العرب اليوم للسود ورؤية العرب والمستعربة من أهل شمال السودان لمن هم أشد سوادا منهم من بني أهلهم. قال الحداد: "لايفيد الحديث عن حسن المعاملة بالمقارنة للغرب ... القضية هي المها والمسئولية التاريخية عن ماض مهين" (۱).

شارك الأستاذ الحداد في هذا الرأى باحث عربي آخر (وجدى عباس أبو أحمد، معهد الدراسات والبحوث الأفريقية بجامعة القاهرة) عندما تحدث عن القصور البحثي في الحقل الذي يعمل فيه، التاريخ الأفريقي والذي تسبح دراساته كلها في فلك الغرب. ونحسب أنه يعنى بذلك ان نظرة الباحث العربي لأفريقيا تعتمد إلى حد كبير على الرؤية الغربية لأفريقيا. يقول الباحث: "لم أقرأ أو أسمع حتى الآن دراسة عن

<sup>(</sup>١) الحياة ٣ آيار / مايو ١٩٩٨.

العلاقات العربية الأفريقية أو تاريخ الرق الأفريقي أو عن ماضي وحاضر ومستقبل الثقافة العربية في أفريقيا". يضيف أن الغالبية من الباحثين يقولون قولا واحدا - ولكن بأشكال مختلفة - مفاده أن المسلمين قدموا قيم الخير والعدل والحيق إلى الأفارقة ولم يقترفوا ما اقترفه المستعمر من رق واستعباد"(١), ولعل في مبالغة العرب في الاعتداد بأنفسهم أو استحيائهم من نقد الذات ما يدفع الى مثل هذه المواقف الاعتذارية. هذا أمر قد نفهمه عند بعض الغلاة في الماضي الذين كانوا يستنكفون المساواة الفكرية بين العرب وغيرهم من الأجناس ويسمون من يذهب إلى هذا به "أهل التسوية" مثل ابن قتيبه الدينوري، أو يصفون غيرهم من المسلمين الذي كانوا يصرون علني إبراز أصولهم غير العربية (الترك، الفرس، الصقالبة) بالشعوبية وكأن ارتضاء الإسلام دينا يفترض نزع الخصائص الوطنية والخضوع للعرب. ولكنا لا نفهم مثل هذا التوجه عندما يجيء من أى باحث رشيد في هذا الزمان الذي شبت فيه الإنسانية عن الطوق، وتخلق فيه وعيي جديد بحقوق الإنسان وماهيته. هذه الرؤية الكاذبة للتأريخ العربي، دحضها قبل بضعة عقود مضت الأستاذ العالم أحمد أمين في كتابه "فجر الإسلام". قال أمين: "لسنا نعتقد تقديس العرب، ولن نعبأ بمثل هذا القول الذي يمجدهم ويصفهم بكل كمال وينزههم عن كل نقص. وإنما نعتقد أن العرب شعب ككل الشعوب، له ميزاته وفيه عيوبه، وهو حاضع لكل نقد علمي في عقليته ونفسيته وآدابه وتاريخه ككل أمة".

## التجربة السودانية

ما هي، إذن، التجربة السودانية التي ندعو لخلق وعي تأريخي بها وبآثارها؟ وماهي هذه الآثار؟ تجارة الرقيق كانت صناعة رائجة في ممالك السودان الإسلامية القديمة، العربي منها وغير العربي ، وضحاياها لم يكونوا جميعا من أهل الجنوب النيلويين بل أكثرهم كان مما يعرف بقبائل الفرتيت خاصة في غرب السودان ، فعلى سبيل المثال لا تعرف لغة الفور كلمة "عبد" بل يعبرون عنها بكلمة "فرتى" (من الفرتيت وهم القبائل التي تأتى في أسفل الدرج بين قبائل التحوم). ومن الطريف أن المؤرخ الآثاري آركل يعيد أصول الفور أنفسهم إلى هؤلاء الفرتيت منسوبين إلى جد الفرتيت فير (Fir). كان

<sup>(</sup>١) الحياة ١٩٩٦/١/٧ ١٩٩٠.

الفور يشنون الغارات على هذه القبائل ويصطادونها كما يصطادون الحيوانات لأنها تحتل، في نظرهم، درجة أدني من البشر. وللفور في توصيف هذه القبائل نعوت بعضها محايد مثل كردي (بكسر الكاف) أي كافر، وبعضها ممعن في الزراية مشل "جنا خرا". مارست الرق أيضا في سودان العهد الوسيط مملكة الفنج، وكانوا يصنفون رقيقهم من النوبة والاحباش بالكازقيل ، أي المنبتين الذين لا أصل لهم. كما استهرت بتجارة الرقيق أيضا سلطنات المساليت وتقلى والمسبعات. في كل هذه الممالك كان المسترقون هم وسيلة الإنتاج الغالبة، وكان العامل الاقتصادي (استخدام الرقيق كوسيلة أساسية للإنتاج) هو الدافع الأول للاسترقاق. هذا موضوع تناوله الباحثون الأجانب بالدراسة في حين أغمض رصفاؤهم السودانيون الشماليون الأعين عنه تحرجا. من أولئك الباحثين الأجانب (سبولدنق حول سنار، أو فاهي حول دارفور ، جانيت ايوالد حول مملكة تقلى، وكابتجنز حول دار مساليت) لم تخلص من ممارسة الرق حتى الدولية المهدية على الرغم من منشورات الإمام المهدى التي كانت توصى باعلاء الرابطة الدينية على الأصول العرقية: "إن من قصد إلى الله ورسوله وإقامة الدين يجاهد عدو الله ورسوله ولو مع شلكاوي". ولا نحسب أن في تعبير "ولو مع شلكاوي" تحقيرا لأحد . الأصول العرقية لأن جوهر المنشور هو إعلاء الرابطة الدينية على أية علاقة أحرى نتماما مثل الحديث القائل: "اطيعوا ولى الأمر منكم ولو كان عبدا حبشيا رأسه زبيبة". بيد أن الاسترقاق في المهدية لم يكن ذا طابع تجارى بل ديني ، بفهم خليفة المهدى للدين. فأغلب المسترقين كانوا سبايا غزوات حتى وان كانوا مسلمين طالما أنكروا مهدية الامام، فالإنكار والكفر سيان في منطق ذلك العهد.

العاملان الاقتصادى (الحاجة لليد العاملة) والعسكرى (التجنيد) هما السبب المباشر لاستمرار الاسترقاق فى الدولة المهدية رغم منشور الأمام. ونحمد للأستاذ محمد إبراهيم نقد (الأمين العام للحزب الشيوعى السودانى) جهده العظيم لإجلاء بعض الحقائق التاريخية عن علاقات الرق في السودان خاصة في فترة المهدية. يضاعف من ذلك الثناء توفر الكاتب على الأمر بالرغم من الهموم السياسية الضاغطة التي تشغله وتلك التي تحدق به . هذا جهد كان خليقا بالتصدى له أولئك الذين تحتل البحوث أولى اهتماماتهم. ولعل من المفارقات اللافتة للنظر، كما يروى بعض المؤرخين أنه كان

للتغالى المهدوى أثرا سلبيا على انتشار الإسلام فى الجنوب (١١). يقول المؤرخ ساندرسون إن المد المهدوى للجنوب أعاق انتشار الإسلام والعربية بسبب اندفاعه فى طمس العادات والممارسات السائدة، حين كان دور الفكى (الفقيه) الذى يصطحبه الجلابه هو تعليم الناس مبادئ الدين، ورقيهم بالتمائم والتعاويذ درءا للشرور، بغض النظر عن ممارساتهم الاجتماعية الأحرى.

لاجلاء الحقائق حول علاقات الرق في السودان تصدى أيضا الاستاذ الباحث أحمد العوض سيكاينجا في كتابه "من رقيق إلى عمال" (جامعة تكساس ١٩٩٦) وهو بحث يهنأ صاحبه عليه، آملين في أن تدفع مبادرته الشجاعة غيره من الباحثين لاقتحام هذا الموضوع المحظور. تناول الباحث في ذلك الكتاب ما حاق بالعبيد بعد تحريرهم في مطلع الحكم الثنائي حيث تحولوا إلى مستودع للعمالة في القطاع الزراعي كما في خدمات . المدن. ذلك التحرير لم يكن محل رضى الطبقات المهيمنة في الشمال وأكبر دليل على هذا العريضة التي رفعها "أعيان أم درمان" إلى اللورد كتشنر يستعطفونه لتعطيل تنفيذ ذلك القرار. في تلك الرسالة جاء: "إن عِمارة الوطن بالسواقي والمزارع لا تتيسر لأهاليه (أي أهالي السودان) إلا بمساعدة التوابع (أي الرقيق) وبدون ذلك لا تتم الراحمة في المعايش لأحد من أهالي السودان ولا تتقدم حالتهم وتتحسن حتى يبلغ سائر الاقطار". على نلك العريضة وقع السادة أحمد محمد عثمان الميرغني، السيد مكي، الشيخ اسماعيل الولى، الحاج عبد الله قلندر، عبد الحميد بك محمد، الشيخ محمد عمر البنا، السيد إدريس أبو غالب، الشيخ كرار بشير العبادي، الشيخ يوسف كورتي، فضل السيد تاتاي، عثمان مكوار، المكي إلياس أم برير الخ، وهؤلاء جميعًا هم علية أهل الشمال. ها. الرأى لم يسبقهم إليه إلا الملك جورج النالث عندما حاول ايقاف قرار إلغاء تجارة الربن لأنه يؤثر تأثيرا ضارا على التجارة.

وجهاء أهلنا في الشمال كانوا يريدون لبلدهم أن يرتقى حتى يبلغ مستوى "سائر الأقطار" بعرق غيرهم لا به "عرق جبين" ابنائهم؛ وفي هذا يسيرون وفق منطق زمانهم الذى كان يزدرى العمل اليدوى لأنه عمل العبيد. فمن الامثال السائرة "الحش مو

<sup>(1)</sup> G. N. Sanderson: England, Europe and the Upper Nile 1882 - 1889 and Robert Collins: The Southern Sudan 1882 - 1889

شورة سنغلة العانى والعوره" والحش هو حصاد الزرع الذى لا يحتاج الى شورة أى فكر بل هو مهمة العانى أى العبد أو العوره أى (الأبله). تلك هى ثقافة الاقطاع لا سنة الإسلام؛ ففى السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيد أحد أصحابه فوجد فيها خشونة لم يألفها. قال له: "ما هذا"؟ أجاب: "هذا من العمل يا رسول الله". قال الرسول: "يدان يجبهما الله ورسوله". غير أن لهؤلاء الوجهاء سند في نظرتهم الدونية للسود من بعض المواريث العربية، كما لهم سند فيما ذهبوا اليه حول الرق من أحكام الإسلام التقليدي حسب الفقه السائد؛ وكما سنبين هناك بون شاسع بين السنة التاريخية والممارسات التي سادت بعد عهد الرسول والعهد الراشد للدرجة التي طغت فيها الممارسات على السنن. ففيي ظل الفقه يعتبر العبيد والإماء (وطء اليمين) مناعا الممارسات على السنن. ففيي ظل الفقه يعتبر العبيد والإماء (وطء اليمين) مناعا الأفذاذ، الشيخ مدثر إبراهيم الحجاز لإصدار فتوي تجيز تأجيل تنفيذ قرار إطلاق سراح الرقيق في الشمال لسبع سنوات حفاظا على الأمن العام والمصلحة العامة (١).

# الرق والعبيد في الثقافة العربية - الإسلامية

تعبير الرق أو الرقيق لم يرد في الكتاب والسنة وإنما وردت تعبيرات مثل "فك رقبة" و "ما ملكت أيمانكم". وكحالة المجتمعات التي سبقت الإسلام عرف المجتمع العربي الرق كظاهرة اقتصادية وعسكرية؛ فمن الرقيق من اعتبده العرب ليصبح محاربا كالاحباش (أو الأحابش في قول ياقوت الحموى) أو ليصبح أداة للإنتاج (الزراعة والرعي)، وأولئك هم الأغلبية. وكانت العرب تسمى ناى الرعاة آذان العبد. تلك الأهمية الاقتصادية، في تقديرنا، هي التي حالت دون الإلغاء الكامل للرق في عهد الرسول لما لذلك من أثر على مجمل الأوضاع الاقتصادية فبقي الرق مؤسسة لم يحرمها الإسلام. ولم يكن المجتمع العربي فريدا في هذا فقد عرفت مجتمعات الاغريق والرومان من قبله الرق ، وكان ماركوس أوريليوس يقول: "إن أكثر العبيد جلدا وغباءا هم أولئك الذين يجلبون من البيون (انجلترا)؛ كما كانت مدينة برستول حتى القرن الثاني عشر أهم مراكز تصدير العبيد الانجليز إلى ايرلندا. استرقاق الايرلنديين للانجليز هو

<sup>(</sup>١) رسالة كرومر إلى اللورد سالسبرى ١٨٩٨/١٤/١ ، وثائق الخارجية البريطانية.

واحد من الحجج الدامغة التي توسل بها النائب البريطاني وليام ولبرفورس الوزراء Wilberforce للقانون الذي تقدم به صديقه وليام بت، رئيس الوزراء (١٧٨٩/٥/١٢). قال ولبرفورس في خطاب شاعرى: "ماذا لو ذكرت لهذا المجلس أن قطرا أوروبيا متحضرا كان يبيع أطفاله في عهد مليكنا هنرى السابع! وماذا لو ذكرت أن ذلك القطر هو انجلترا! وماذا لو ذكرت أن هؤلاء الأرقاء كانوا ينقلون من نفس مدينة برستول التي نمارس اليوم عبرها الاتجار في بشر تعساء نحسبهم برابراة متخلفين! وماذا لو ذكرت أن ايرلندا كانت تبتاع أطفالنا كأرقاء نحسباننا من البرابرة! وماذا لوذكرت بأن الطاعون الفتاك الذي حل بأهل ايرلندا اشاع بينهم الخوف حتى ظنوه لعنة من السماء لولوغهم في السترقاق الآخرين فألغوا تجارة الرق".

نعود للتجربة الإسلامية فنقول، بدلا من إلغاء الرق لما في ذلك من أثر اقتصادي مدمر قد لايرضاه المسترقون (بكسر الراء)، سعِي الإسلام لتقليصه بوسائل ثلاث؛ الأولى هي التمييز الروحي لمن يحرر رقيقه، والثانية هي الترقي الاجتماعي للأرقاء المعتقين، والثالثة هي فرض سلوك اجتماعي تجاه الرقيق. من وسائل التمييز الروحي للمسترقين (بكسر الراء) جعل الإعتاق (فك رقبه) عملا تعبديا يجازى عليه المرء جزاء أوفى. أما الترقى الاجتماعي للمسترقين (بفتح الراء) فنماذجه كثر في الأرقاء الذين أحلهم رسول الله مكانا مرموقا بين صحبه: عبد الله بن مسعود حامل نعل النبي، وزيد بن حارثه الذي تبناه بعد عتق، وبالأل ندى الصوت الذي صار ملازما ومؤذنا له. السلوك الاجتماعي السوى تجاه الأرقاء أمر أولاه رسول الله اهتماما وكان الرسول أشد ما يكون قسوة تجاه الذين يعيرون الموالي وابناء الارقاء يأصولهم؟ لم ينج من توبيخ الرسول على هذه التصرفات المرذولة حتى اقرب الناس إليه. من أولئك أبو ذر الغفارى الذى نادى أحدهم بابن السوداء ، فوبخه الرسول وهو يقول: يا أبا ذر إن بك لوثة جاهلية. ومن نماذج توطيد السلوك السوى أيضا حكم رسول الله على عبد الله بن خطل الشاعر الذي أمر مولاه قبل هجوعه أن يعد له طعاما، فلما افتقد السيد الطعام عند استيقاظه قتل مولاه وهرب الى أهله في قريش. كان حكم الرسول على الشاعر القرشي عبد الله ابن خطل هو قتله حتى وأن "وجد متعلقا بأستار الكعبة". ولعل من الدروس الهامة التي نتعلمها من عدم تحريم الإسلام للرق ضربة لازب، حرص الرسول على أن لا يتعالى

على الواقع الاجتماعي كما يحاول أن يفعل مؤسس دولة "المدينة" السوداني. اختار الرسول طريقاً هيناً في مجابهة مجتمع مازالت تشوبه لوثات الجاهلية ، ولايتورع كباره عن القول له: "لقد ألبت علينا عبيدنا".

بيد أن الطبع يغلب دوماً على التطبع ، فازاء عدم التحريم المطلق للرق استمر الاسترقاق لدوافعه الاقتصادية حتى بين الأقوام التي ارتضت الإسلام ديناً ولهذا لزم انقطاع السبي عنها. وعلى أهمية الجانب الاقتصادي، هناك أسباب أخرى دعت لاستمرار السبي حتى بين من دخلوا في رحاب الإسلام على رأسها إرضاء النزوات والشهوات. فقبل فتح أفريقيا كان أغلب من استهام بهن المشارقة هن الجواري الصقلبيات من أوروبا الوسطى والتركيات من هضاب آسيا. في هذا يقول ابن حوقل: "أنفس الرقيق ما يقع من بلاد الترك ولا نظير لرقيقهم في جميع رقيق الأرض". وبعد فتح أفريقيا اتجهت أبصار المشارقة إلى فتيات المغرب وأخذ امراء بني أمية ثم بني العباس في استيلادهن؛ ومن أولئك سلامة البربرية أم أبي جعفر وقتول أم أبي منصور محمد القاهر. عن افتتان المشارقة بالمغربيات يحدثنا ياقوت الحموى ويقول فيهن: "تزوجوا في نسائهم ولا تؤاخوا رجالهم"؟ كما يقول عنهن الليث بن سعد: "أنه لم يسمع قط بمثل سبايا موسى بن نصير". ومن أطرف ما قرأنا في هذا الشأن كتاب هشام بن عبد الملك لواليه بأفريقية الذي جاء فيه: "أما بعد فان أمير المؤمنين لما رأى ما كان يبعث موسى بن نصير إلى عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أراد مثله منك وعندك من الجوارى البربريات المالئات للأعين، الآخذات للقلوب، ما هو معوز لنا بالشام وما والاه. فتلطف في الانتقاء وتوخ انيق الجمال وعظم الأكفال وسعة الصدور ولين الاجساد ورقة الأنامل ونجالة الأعين وصغر الأفواه وحسن الثغور واعتدال القوام ورحامة الكلام ومع ذلك فاقصد لطهارة المنشأ فانهن يتخذن أمهات أولاد". استمر استرقاق البربر لاشباع اللذات حتى بعد إسلامهم ولم يملك الشجاعة على إيقافه إلا والى أفريقيا عبد الرحمن بن حبیب الذی رد طلباً لأبی جعفر لمده بعبید وجواری وهو یقول له: "أن أفریقیة اليوم إسلامية كلها قد انقطع السبي عنها".

هذا ما كان من أمر الأرقاء البيضان (البربر)، أما السودان (السود) فلم ينجهم أيضاً من الاسترقاق إسلامهم مما دفع أحد فقهائهم (أحمد بابا التمبكتاوى) على رفض استعباد

أهله دون غيرهم بسبب لون جلدتهم، وكان أولئك لا يعتبرون سبايا فحسب بل ملكاً جماعياً فيئياً (۱). لهذا استمر الاسترقاق كظاهرة تجارية (الذهب والرقيق) في أفريقيا. وفي حين كان اكثر ما يستورد من بلاد المعادن (غانا، مالي، سنغاي) هو الذهب، كان أغلب ما يجئ من البلاد الفقيرة في المعادن (كانم، بورنو) هو الرقيق. ويصف البلدانيون أي "الجغرافيون" و "الاخباريون" أي "المؤرخون" العرب أهالي هذه المناطق بالنمنم، اللملم، أو الدمدم ويعنون بها آكلة لحوم البشر؛ وفي اقاصيص ألف ليلة وليلة صور عديدة للعبد الأسود آكل لحوم البشر. في هذا التوصيف لا نرى إلا محاولة للتسرير الايديولوجي للاسترقاق. وظل الفقهاء يحسبون هذا الرق "سبياً لا خبثة فيه" حسب تعبيرهم، أي من قوم لم تثبت لهم الحرية في الأصل، والعرب تقول "ابن خبثة" لابن الزنا.

وحين كان وصف العبد يطلق في الجاهلية والفترة الإسلامية الأولى على كل من استعبد وصار في وضع اجتماعي أدنى يؤدى فيه الوظائف التي يحددها سيده، تغير مدلول التعبير بعد توسع الرقعة الإسلامية وفتح أفريقيا إذ صار لكلمة عبد مدلول اجتماعي مرتبط بالأصل العرقي؛ فكلمة عبد صارت تطلق على الرقيق الأسود في حين يسمى الرقيق الأبيض مملوكاً. ويقول ابن منظور في لسان العرب: "المملوك عبد أبيض ويلعب أحياناً دور العبد الاسود"، مما جعل من السواد لعنة أبدية. هذه الصورة الزرية للسود هي نفس الصورة التي وصل إليها علماء الأنسال (Eugenics) الغربيين عندما رتبوا السلالات العرقية بصورة تراتبية تضع الأبيض الآرى في المقدمة، فالأصفر المنغولى، ثم الأسود الزنجي في محاولتهم لتبرير الهيمنة على السود.

السودان نفسه وصف أطلقه البلدانيون على السود للتمييز بينهم وبين البيضان (البيض) في أفريقيا، أي البربر. وبلاد السودان عند هؤلاء كانت هي الأرض الممتدة جنوب الصحراء إلى كل السهل الأفريقي حتى سوداننا المعروف يومذاك (ببلاد النوبه والبجة). ففي "تحفة النظار في غرائب الأمصار" يتحدث محمد بن بطوطه عن "النيل العظيم الذي ينحدر من زاغة إلى تنبكتو في ببلاد السودان" (يخلط ابن بطوطه بوصفه

<sup>(</sup>١) العبيد والجوارى في قصص ألف ليلة وليلة المنصف بن حسن، دار سيريس، تونس ١٩٩٤.

هذا بين نهر النيجر ونهر النيل) إلى أن "ينحدر من بعد إلى جنادل وهى آخر بلاد السودان وأول صعيد مصر". وكثيرا ما وردت الإشارة إلى أهل هذه البلاد فى نبرة عنصرية بغيضة مثل قول المسعودى: "السودان أنتن الناس آباطا وأعراقا". مع حديثه عن الزنيج والحبشة والزغاوه وغانا وكأنهم أقوام مختلفون. لم ينبج من زراية البلدانيين بالسودان حتى أولئك الذين اهتدوا للإسلام منهم؛ ففى رواية ابن حوقل عن أهلنا البجة: "البجة قوم سود كالأحابيش وإسلامهم إسلام تصنع". يلفت النظر أنه مع اهتمام البلدانيين ببلاد السودان، كان أغلب ما أوردوه عنها هو تاريخ الفاتحين لا تاريخ الشعوب: الكوشيون فى السودان، والغانيون فى الغرب، والماليون فى السهل الأفريقى، والأحباش الذين كان لهم أباطرة وملوك" لا يظلم عندهم أحد" حسب قول الرسول.

قرأ الشيخ الترابى مدلول تعبير "السودان" في التاريخ والجغرافيا قراءة فيها نشوز ونبو؛ ففي حديث للشرق الأوسط(۱) قال: "إن كل المنطقة الأفريقية كانت تسمى السودان، حتى جمهورية مالى كانت تسمى السودان بعد الاستقلال. والجنوب إمتداد إقليمي للسودان فقط وبدأ اتصال الجنوب بالشمال مع فتح المستعمر غير العربي المسمى محمد على باشا وبعد ذلك فتح الإنجليز السودان وفصلوا الجنوب". مدلول هذا القول أن الجنوب لم يكن أصلا جزءا من السودان بل هو امتداد جغرافي له، ومنع هذا يتهم صاحب هذا الرأى الاستعمار بفصله عن السودان الذي ليس هو جزء منه. لم يقل لنا الترابي ما هو هذا الجنوب الجغرافي وما هي حدوده، أو ما هو مدلول تعبير السودان الترابى ما هو هذا الجنوب الجغرافي وما هي حدوده، أو ما هو مدلول تعبير السودان خنك الوصف من اسقاطات مهينة بالنسبة للسودان الشمالي نفسه: كما لم ير في محمد خلى الذي وحد \_ بصورة ما \_ بين الشمال والجنوب إلا مستعمرا غير عربي. الدكتور الترابي يأخذ المثل السائر "لكل مقام مقال" مأخذا حرفيا، فهو في بلد عربي (قطر) لم يجد ما يحفظ به العرب عن" المسمى محمد على باشا" غير أنه رجل غير عربي، إلا أنه لا يستذكر جموع التركمان والأفغان التي استجلبها من كل أصقاع الأرض ليحمى بها بيضة الإسلام في السودان.

<sup>(</sup>١) حوار مع صالح الأشقر، والشرق الأوسط ١٩٩٩/١/٧.

أشد غرابة من كل هذا أن الرجل الذي لا يرى في تلك الرقعة من الوطن إلا امتدادا جغرافيا له يتحدث بلسان آخر في الولايات المتحدة عن "نزوع السودان بكليته" إلى أفريقيا(١) ولاندرى كيف ينزع بكليته إلى أفريقيا من ينكر نسبة "أفريقيا المصغرة" إليه، بل من لايرى في تلك القارة إلا التخلف كما يفيد حديثه لمراسلي الديلي تلغراف الذي سلفت الاشارة إليه.

بيرد اللبلدانيون أصل السواد إلى مواطن أهل السودان من الفلك، إذ انفردت كواكب مِعِينة باختراعِهم فيما يورد المسعودي في "مروج الذهب" مضيفا قول الشاعر

والشيخ منهم زحيل العلوى شيخ كبير ملك قسوى وطبعه السموالد والمسبرودة أسود لون النفس في كموده أف عالمه في الزنسج والعبيد وفي الرصاص بعد والحديد

وفي منازل الفلك، زحل نجم نحس في حين أل الزهراء تجم سعد، وبين النجمين جفوة كما يقول الفلكيون لايقترنان معها أبدا مثل اقتران الزهرة والمشترى وهما نجما سعد. اقتران النجميس السعيدين يصحبه، في رأيهم، حدث كبيسر دوما ينبئ به ضويهما الباهر. حدث هذا مرات عديدة منها يوم ميلاد المسيح فيما يعرف عند المسيحيين بنجمة بيت لحم (The star of Betelehem)، إحدى بشائر الميلاد. هذا الرأى البديع حول اللعنة الأبدية التي حاقت بالسودان (السود) ذهب إليه أيضا المؤرخ والعالم. المحقق لتأريخ الأمم، عبد الرحمن ابن خلدون. يقول ابن خلدون في مقدمته: "قـد رأينـا من خلق السودان على العموم الخفة والطيش وكثرة الطرب. وتقرر أن الحرارة مفشية للهواء والبخار لهذا يجدون النشوة لما بداخيل بخيار البروح في القلب من الحرارة الغريزية". تلك زلة من عالم محقق، لاتقاربها إلا زلته عندما حسب الترى الجلف تيمورلنبك - وكان قريبا منه - "أعظم الحكام من عهد آدم"، وكان تيمورلنك أميا مستغلق الفهم، وبطاشا ممعنا في الطغوان والجبروت.

الاحتقار للسود - بسبب لونهم - قاد الجاحظ إلى كتابة رسالته "فخر السودان على البيضان"، وكان الجاحظ أسود اللون. في تلك الرسالة قال أن الله تعالى لم يرد للسودان

<sup>(</sup>۱) برنامج حوارات.

السواد وإنما هو بفعل الماء والتربة والأرض وقرب الشمس. وذهب الجاحظ يعدد نجباء السودان مثل لقمان الحكيم وسعيد بن جبير ومكحول الفقيه. ولا نرى في تفاخر الجاحظ بالسواد إلا رد فعل رجل مغيظ نما أصابه من احتقار للونه، تماماً مثل مخايلة ليوبولد سنغور بالزنوجة؛ (negritude)، والتي نكاد نرى فيها إحساساً باطنياً بالتحسر من أنه ليس بأبيض مما دفع ولى سوينكا للسخرية منه بقوله: "النمر ليس في حاجة للمباهاة بنمورته (tigeritude). عقدة الجاحظ وسنغور نستشفها أيضا في شعر الشعراء السود، وكانت العرب تزدري بشعرائها السود. من هؤلاء الشاعر المصقع كعنترة بن شداد في الجاهلية، والناظم المجيد مثل نصيب بن رباح وسحيم عبد بني الحسحاس في فجر الإسلام، وأبى دلامة في العصر العباسي. هؤلاء الشعراء جعلوا من البياض معياراً للحسن في ذات الوقت الذي كانوا ينعون فيه على البيض ازدرائهم لهم لسواد لونهم .

يقول نصيب بن رباح

ليسس يسزري السسواد يومسأ إن يكن للسواد في تصيب ويقول سحيم

إن كنت عبداً فنفسى حسرة كرماً أو أست ود اللون إنى أبيض الخلق

أشعار عبد بني الحسحاس قمن له يوم الفخار مقام الأصل والورق(١)

بذى اللب ولا بالفتّى اللبيب

فبياض الأخـــلاق منه نصيبي

ولم يكن الجاحظ فريداً في دفاعه عن السودان، فقد كتب السيوطي (وهو ليس اسوداً) كتاباً عن (رفع شأن الحبشان)، كما كتب محمد بن عبد الباقي البخاري (الطراز المنقوش في محاسن الحبوش). على أن ديوان العرب لم يخل من القصيد الذي يتشبب فيه الشعراء بالسوداوات مثل قول ابن رشيق.

> دعسا بسك الحسس فاستجيبي تيهسى على البيسض واستطيلي

تيسه شسباب عملي مشيسب أو قول العباس بن الأحنف في الجارية تَكُتُم

أحب النساء السود من أجل تكتم فجئني بمثل المسك أطسيب نكهسة أو قول ابن الرومي

ومن أجلها أحببت ما كان أسوداً وجئني بمثل الليل أطيب مرقسدا

يامسك في صبغية وطيب

(١) الدراهم.

أكسبها الحب أنها صبغت فانصر فست نحسوها الضمائس أو قول على بن العباس

يفتر ذاك السواد عن يَقَتَ

صبغة حسب القلسوب والحسدق والأبصار يعشقن أيما عَشَق

من ثغرها كاللألئ النسق كأنسها والمسرُزاح يضحكها ليسل تعسري دُجاه عن فلت

وقع في يدنا مؤخراً كتيب للأستاذ محمد بدوى بعنوان "بلاغة الكذب" (الهيئة العامة لقصور الثقافة، ١٩٩٩) رَصَّن فيه فصلاً رائعاً عن نظرة الثقافة العربية للسود عبر تحليله لمأساة سحيم، الشاعر الذي استشهد النحاة مثل سيبويه بشعره، وكان أول من صنع ديوانه وحقق شعره نفطويه النحوى (أبو عبد الله إبراهيم بن عرفه الأزدى). محققو سحيم جميعاً حرصوا على الإشارة لعبديته ولكنيته بـ "حية"، وكأن هذا الشاعر لا أصل له. وأسم سحيم نفسه صفة، فأذ هو ترحيم لصفة الأسحم أى الأسود. يقول بدوى: "العبيد السود يوقظون في أذهان غيرهم معانى من هذا الصوب كوحشى الذي صوع حمزة بن عبد المطلب. وربما يكون الاسم المروع هذا عنصراً من مغريات السلعة". "العبد يأخذ وضع النغل(١) الذي لا يُعْرَف أبوه. إن كونه عبداً يعني أنه لا أب له، فأبوه مجهول كاللقيط .... أضف إلى أنه أتى من الجهول فعلاً، من مكان غامض لم يستطع الرواة تحديده بدقة: أهو النوبة أم الحبشة". وكان سحيم - مع سلامة شعره وجودته -يرتضح (٢) في حديثه، أي يتحدث العربية بلكنة" أعجمية". في حين أن العربي، كما يقول بدوى، "أبيض كما تفهم الثقافة (أي الثقافة العربية) البياض، سكان الجنة أيضاً بيض يشربون من كؤوس بيضاء"، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه" (آل عمران ، ١٠٦)، "يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين" (الصافات، ٤٥).

هذه اللعنة الأبدية التي حاقت بالسود لها بجانب جذورها الثقافية جذور دينية أيضاً تعود لليهودية. فقد ظل اليهود لأكثر من أربعة قرون عبيداً للفراعنة يضعونهم في درجة أدنى من الجحوش في السلم الاجتماعي. ذلك التمييز زادت حدته في عهد رمسيس

<sup>(</sup>١) الشخص المولود عن زنا.

<sup>(</sup>٢) كأن يقول "أهسنت" بدلاً عن "أحسنت".

بسبب تعاون اليهود مع الغزاة الهكسوس. وبعد الخروج سعى اليهود لابتداع أساطيرهم التى يردون بها كرامتهم ويؤبلسون خصومهم الفراعنة، خاصة وقد أو حوا لأنفسهم بأن القوة الخارقة التى كان يتمتع بها الفراعنة لابد من أن تكون قوة شيطانية. لهذا جعل اليهود من السواد، اللون المفضل عند الفراعنة رمزاً للشر، كما جعلوا من الحية؛ ذلك الزاحف المتحفز الذكى اليقظ والحكيم فى آن، رمزاً للخبث والخطيئة والعدوان. وكانت الحية شارة للفراعين.

النظرة الدونية للعبد الأسود عمق منها الفقية السائد، فقد أجلينا كيف أن أحكام كتاب الله الكريم وسنة رسوله العظيم لم يفلجا في إزالة ظاهرة الرق الشائنة، إذ بقيت في بعض الناس "لوثة من جاهلية". تلك اللوثة أصابت حتى الذين نهضوا ضد الظلم من العرب مثل القرامطة الذين يروى مؤرخوهم بأنه كان لهم ثلاثون ألف عبد حبشي عسيف(۱) يزرعون الأرض ويفلحون البساتين في حين بقي السادة القرامطة يتداولون في أمر "الحكم العادل". أوضحنا أيضاً أوجه الظلم التي ظلت تلحق بالعبيد السود (ونخصهم بالذكر لأنهم موضوع بحثنا هذا) بالرغم من أحكام الدين القاطعة في رفع السبي عمن أسلم، وبالرغم من السوابق النيرة التي وضعها الرسول وخليفتاه الأولان في التعامل مع العبيد. موروثات الفقه الإسلامي حول الرق لن تسعف دعاة التجديد الاسلامي مع كل ما يتحدثون عنه من نماذج للحكم يفاخرون بها ديموقراطية الغرب، ويزعون أنها احتوت على ما لم تحتويه مواثيق حقوق الإنسان جمعاء، بما في ذلك

الفقه السائد حول الرق والعبيد فقه زرى، إذ لايرى فى العبد حتى وأن أسلم إلا شيئاً لا بشراً سوياً. يبيح ذلك الفقه ملكية العبد لأكثر من واحد، ففى قولهم فى البيوع "لو اشترى رجل نصف عبد أو نصف ثوب أو نصف خشبة". والفقسه السائد لا يفرض على العبد عملاً تعبدياً إن كان ذلك العمل يقصيه عن سيده مما يشى بتقديم المصلحة الاقتصادية للسيد على عبادة الله. فى هذا يذهب الإمام الأوزاعى إلى استئناء الجهاد فى سبيل الله فى حين يبيح ذلك الإمام مالك على أن تكون غنيمة العبد لسيده.

<sup>(</sup>١) الأجير الذي يستهان به.

(المدونة الكبرى لسحنون). وفي باب القود والجراح" لا يُقتل السيد بالعبد"، ولا يقدر القصاص في الجراح إلا بقيمة العبد الاقتصادية. يقول مالك في الموطأ إن العبد" إن كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شئ فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل (جبرت يده على غير استواء) كان على من أصابه قدر ما نقص من شنه". وإذا جرح العبد يهودياً أو نصرانيًا لسيد العبد إن شاء أن يعقل عنه (۱) ما قد أصاب فعله أو يسلمه فيباع فيعطى اليهودي أو النصراني دية جرحه". هذا هو الفقه المدون والذي لا يملك أي داعية لتحكيم شرع الله (بالمفنوم الصوري للشرع) إلا تطبيقه. هذا أيضاً، هو مصدر النظوة التي تحكمت في الماضي على أذهان أسلافنا، عندما تحدثوا عن "التوابع".

دعاة التجديد الإسلامي يحسنون صنعاً لو توجهوا لتطوير هذا الفقه المتحلف اقتفاءً للنماذج الوضيئة التي خطها رسول الله. فالإسلام لن يرد غربته تحجيب النساء وتحريم استعمال الجينز ومداهمة الناس في بيوتهم بحثاً عن الخمر والميسر. هذه أمور لا تحتاج إلى ثورة ذات "توجه حضاري"، ومؤتمرات دولية إسلامية، وحملة شهادات عليا من جامعات باريس، فقد كان يؤديها دون ضجيج الإمام يحيى بن حميد الدين ونجله البدر في اليمن السعيد. إن الصورة التي تخللت الوجدان وترسخت في الأذهان عند بعض الخوتنا في الشمال حول السود في السودان (أو بالحرى من هم أكثر سواداً منهم من غير المستعربة) ها جذور عربية قديمة لا نتوقف برهة لامتحانها أو التعمق في دلالاتها. مثل هذه الصور تتشكل في أفئدة الناس نتيجة معطيات فكرية ووجدانية يتمازج فيها الاثنان، فالأفكار الخواطئ تعمقها سطوة الأحاسيس الأولية. وبسبب من هذا لا يتفكر الناس كثيراً أو قليلاً في النعوت التهجينية على بعضهم البعض، بل يفعلون ذلك في عفوية وتلقائية دون وعي بأن التعبيرات تجسد ما هو أبعد من دلالاتها، سفول تجسد العقل الذي أفرزها.

<sup>(</sup>١) اعتقل من دم فلان ، أخذ الدية عليه.

### العنف اللفظى والزارية الاجتماعية

النفاذ إلى جذور المشكل السوداني يقود بالضرورة إلى تاريخ الاسترقاق ورواسبة. هذا موضوع لا نملك تجاوزه بإنكاره ، كما لا نملك تجاهل تداعياته وهي بيننا ماثلة. فخطئ أيضاً إن استهنا بسطوة الفقه التقليدي حول العبيد وحقوقهم، أولاً لأنه فقه متحلف، وثانياً لأننا نعرض الإسلام نفسه لامتحان عسير إن تغافلنا أمر هذه الأحكام في الوقت الذي نتحدث فيه عن سبق الإسلام لكل ما جاءت به حضارة الغرب عن الديمقراطية، حقوق الإنسان، المساواة، تحريم الرق الخ. من جانب آخر، لا سبيل لإدراك رواسب الماضي وتداعياته على الحاضر إن لم نقبل على دراسة الماضي بصراحة ووضوح.

من التداعيات ذات الصلة بواقع السودان الذي عايشناه إلى عهد قريب، خلق تراتبية اجتماعية قمعية يحددها الأصل العرقي وتُحجر، بطبيعتها، على الترقي الاجتماعي للمقدوح في أصلهم. التراتبية هذه لم تكن بنفس القدر من الحدة التي كانت ومازالت عليها في بلد عربي آخر هو موريتانيا (وهو بلد يشبه السودان في كثير من صور الحياة)، ولكنها ظلت مرئية في أمور مثل الحرف التي يمتهنها ذوو "الأصول الوضيعة"، والمواقع الاجتماعية التي يطمحون إليها، أو في حقوق الارث. فالبرغم من أن الأرقاء في السودان أصبحوا، من الناحية النظرية، عيالا على الاسر وكانوا ينسبون لآبائها إلا أن هذا لم يمنحهم أي حق في الميراث باعتبارهم في رأى سادتهم متاعاً يورث حسب منطق الفقه السائد؛ فالعبد قد ينسب لسيده ولكنه لا يرث ماله أو جاهه. هذا المنطق استند عليه "البياضين" - أى البيض من أهل موريتانيا - في مطالبة الرئيس السابق المحتار ود داده بتعويضهم عن هذا "المتاع" إن أراد الإصرار على مسعاه لتحرير العبيد (الحراتين). مهمة التحرير هذه تركها المحتار لمن جاءوا بعده، وكان لمه فيها رأى طريف جاء فيه إن لتحرير العبيد في موريتانيدا طريقين؛ الأول ثورة دموية لاتبقى ولا تذر، والثناني تطور طبيعتي يصحب عمل سياستي واقتصنادي ممنهج (لومونيد دبلوماتيك نوفمبر ١٩٩٨). السودان كان أسعد حالاً لأسباب عددا. أولها هو دور

الاستعمار في محاربة الرق واستيعاب المبرزين من أبناء من كانوا يسمون بالزنوج المنبتين Detribalized Negras في مواقع العمل العام خاصة الجيش مما أتاح لهم أن يلعبوا دورًا هامًا في المجتمع. والثاني هو بروز بعض هؤلاء منذ تأريخ متقدم في ميدان العمل الوطني الجامع حتى أصبح بعضهم أبطالاً وطنيين (على عبد اللطيف، عبد اللطيف ألماظ). وكما سنبين في الفصل اللاحق لم تكن تلك تجربة هينة إذا أعترضتها عوائق مثبطة وإجحاف فاحش وجحود مُنكر. السبب الثالث هو لجوء أهل الجنوب إلى العنف منذ بواكير الاستقلال بل قبل بداية الحكم الذاتي. ونذكر أن المخاوف من الارتداد إلى عهود الرق كان واحدًا من الموضوعات التي احتلت مكانًا هامًا في مداولات مؤتمر جوبا في الأربعينات.

مع هذا كان للتمايز القائم على تصور ذاتى أثر واضح فى التراتيبة الاجتماعية .. من يعمل ماذا بحكم أصله وفصله فمن بين الحرف الوضيعة التى ظلت تعارسها الطوائف المحتقرة فى السودان، على سبيل المثال، ما ينزع الإنسانية عن ممارسيه مشل نقل حاويات البراز البشرى من المراحيض العامة والخاصة على الرؤوس والأكتاف. تلك مهنة قُلير لأبناء جسال النوبة مزاولتها مياومة في الخرطوم وضواحيها لا في فترة الاستعمار فحسب وإنما أيضاً طوال فترات الحكم الوطنى حتى عام ١٩٦٩ أى بعد تكثر من عقدين من الزمان بعد الاستقلال. في ذلك العام اصدرت حكومة مايو أول قرار بإلغاء هذه الممارسة المهينة، ومازلت اذكر مقالاً لزميل صديق في مهنة القانون انتقل إلى رحاب ربه (الأستاذ معتصم التقلاوى) نشرته جريدة الصحافة يرحب فيه بالقرار، وكان مقال التقلاوى يستدر الدموع. مع هذا استنفج غضب أهل الشمال أن ينشئ النوبة لأنفسهم تنظيماً في عام ١٩٦٧ أسموه "تنظيم الزنوج الأحرار".

بجانب الزراية الاجتماعية نمت ثقافة تحقيرية لها ثوابتها ومسلماتها كما ها أمثالها السائرة ونعوتها التهجينية التي تؤكد دونية الآخر وتكرس مفهوم عدم نفعه إلا لما افترض أنه حلق لأجله . هذه الأمثال المستهلكة والثوابت المزعومة تعكس عنفاً رمزياً مستمراً وعدواناً لفظياً دائماً على الآخر قل أن نتفكر في دلالاتهما: (عبد، فرخ، فيه

عرق، سجم الحلة الدليله عبد، غبينة العربية يفشوها في السريه، العبد كلما زاد عُمره قلت قيمته). هذه التعبيرات نستحي من تردادها علانية، ولا تدور إلا في داخل مجتمعاتنا الشمالية المغلقة ، وفي هذا من النفاق والمراء ما لا يشرف أحداً. الشعوب التي ذاق بعض أهلها مرارة الاسترقاق كانت أكثر منا وعياً واحساساً عند ما تناولت ظاهرة العنف اللفظي هذه، ليس فقط في القوانين وإنما في السلوك العام أيضاً. وكشأن تعاملنا مع ظاهرة الرق نفسها اصبح دأبنا مع العنف اللفظي هو التهوين منه أو إنكاره. من وجوه التهوين الزعم بأن نعت "عبد" يطلقه الشماليون على كل من هو أشد سواداً منهم من بني جلدتهم، وهذا رأى سخيف لأن الذي نتحدث عنه ليس هو نعت واحد وإنما منظومة كاملة من الأمثال يكتنفها تحقير أبدى للآخر. في هذه التراتبية القمعية الذكر المسلم "الحر" أفضل من الذكر المسلم "العبد" حتى وإن فاقه في العلم والتحصيل والقدرات؛ والذكر - أيًا كان - أفضل من الأنثى حتى وإن كانت في نبوغ ايملي برونتي وكان تيسًا أقما لا يملك غير فحولته.

أشد فحشاً من الاستهانة، إنكار ثقافة الزراية هذه. هنا نعود للدكتور الترابي لا تحاملا وإنما لأنه، بزعمه، داعية مشروع حضارى يستنقذ به أهل السودان بل العالم اجمع من ظلامات الماضى وأوضار "اللا أخلاقية الغربية". فقى برنامج "حوارات" وجهت الأستاذة كارولين لوبان (جامعة رود ايلاند) للدكتور الترابي سؤالاً حول ما إذا كان للرق دور في رؤية أهل الشمال للجنوب. قال الترابي: "لم يعرف السودان الرق إلا مع دخول محمد على وأصدقائه الأوروبيين إلى البلاد. ولم يكن الرق مؤسسة قائمة بذاتها في المجتمع بل تشكلت من استعباد محمد على بعض السودانيين في الجيش وبيعه بعض الإناث العجائز". لا نظن أن الدكتور الترابي لم يسمع عن الرق في ممالك السودان الإسلامية: الفونج، دارفور، تقلي؛ أو يسمع عن اتفاق البقط بين النوبة والمسلمين والذي هو في جوهره اتفاق تبادل تجارى يمد فيه المسلمون النوبه بسلع منها الخمر لكنائسهم، ويمد فيه النوبه المسلمين بالرقيق والجوارى. أما الحديث عن استرقاق العجائز ففيه ظلم كبير للشيخ الناقد أكثر مما فيه من تجن على الحقيقة. محمد على باشا لم يفد للسودان بنحاسيه لاستجلاب العجائز؛ فكلمة نخاس نفسها تعنى الذي ينحس الدواب للسودان بنحاسيه لاستجلاب العجائز؛ فكلمة نخاس نفسها تعنى الذي ينحس الدواب

لتنشط ويرى أكثرها قدرة ومراساً. فات على الشيخ العالم أيضاً محمد على لم يفعل أكثر من أعمال اتفاقية البقط التى تقضى بأن يمد النوبه حاكم مصر بثلاثمائه وستين رقيقاً، أى بمعدل رقيق لكل يوم من أيام السنة مقابل الحبوب والثياب والخمور التى كان يمدهم بها حاكم مصر الإسلامي. ويروى المقريزي "إن المعتصم بالله بن الرشيد العباسي نظر الى ما كان يدفعه المسلمون وأنكر عطية الخمر وأجرى الحبوب والثياب وكتب للنوبة كتابا بذلك". هذا هو ما نسميه هروب المثقف الشمالي من ظله ومن الواقع التاريخي الذي تصفعه نتائجه كل يوم؛ حتى وأن كان المطلوب والمرغوب منه هو استيعاب رواسب الماضي لا الثأر عليه.

في الرد على سؤال آخر من الأستاذ كريمر حول إطلاق كلمة "عبد" على الجنوبيين قال الشيخ الترابي: "لم أسمع هذه الصفة إلا عندما كنت يافعاً ولم تكن تطلق على الجنوبيين بل على أهل المناطق الغربية والداخل الجنوبي. هذه الصفة خرجت نهائياً من التداول". هذه محاولة أخرى لتمزيق أوصال الحقيقة وتعبير عن استهانة مثقفينا بمشكل مازالت تلاحقنا بسببه الاتهامات حتى اليوم، وبعضها ظالم لأنه يخلط بين الرق بمفهومه التقليدي المتعارف عليه في الغرب وبين الاختطاف القسري (Forcible abduction) الذي ظلت تمارسه عناصر من قبائل الغرب ضد الجنوبيين جيشتها الحكومات فيما يعرف بقوات المراحيل أو الدفاع الشعبي. تلك الممارسات قامت بها أيضا ضد الدينكا قوات النوير تحت إمرة مشار بدعم من نظام الخرطوم. هذا في حد ذاته لا يجعل من تلك الممارسات عملا مبررا أو أخلاقيا، فالأعراف والعهود الدولية تدينها، وقانون عقوبات السودان يجرمها. أخطر من هذا شبهة التحريض من جانب النظام الحاكم على هذه الممارسات مما يتطلب من النظام وأي نظام الشفافية الكاملة في تحقيق شامل يتاح فيه لجميع المنظمات المعنية بالأمر أن تتبست من الحقائق ميدانيا، وتوفير للتحقيق كل الإمكانات اللازمة. وفيما نعرف قامت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان بتحقيق ميداني أكد بأن للاتهامات ما يبررها، كما وردت الإشارة إليه في تقرير فرانكو مراقب الأمم لحقوق الانسان بالسودان. جاء في تقرير مجلس أمناء المنظمة: "إن الاتهام لا يوجه لقبيلة بعينها وإنما لأفراد يمارسون عملا لا إنسانيا"، وإن اللجنة وصلت إلى ما توصلت

إليه عبر تقصيها للحقيائق "طبقاً للوقائع والمعطيات المائلة والميدانية دون أهواء أو نوازع". أوضح التقرير أيضاً أن "تأسيس ثقافة وطنية صحيحة وبلد موحد يأتى باحترام الحقيقة كمدخل أولى في كافة ممارساتنا الفكرية والسياسية والثقافية، وأن الهروب عن الحقيقة أو محاولة طمسها أو السكوت عنها يفتح العديد من المداخل لإعادة إنتاج الظاهرة وآثارها من جديد". هذا هو عين الحكمة، فلو كان النظام جاداً في تحسين صورته أمام العالم فإن أدنى ما يجب أن يفعل هو فتح كل الأبواب لمن يريد الاستقصاء عن هذه التهم الغلاظ. ولو كان بعض معارضي النظام الذين دفعتهم النوازع الحزبية أو القبلية لاتهام المتهمين (بكسر الهاء) جادين في دعواهم بخلق بيئة ديمقراطية جديدة لما اندفعوا إلى ما اندفعوا إليه من تجريم للمنظمات الداخلية والخارجية التي أخذت تدق نواقيس الإنذار لتنه الناس إلى انتهاك مشين لحقوق بعض المواطنين، خاصة عندما تكون نهاة المنظمات هي نفس المنظمات التي نلجاً إليها ونستند على تقاريزها في إدانة هذه المنظمات نظام الخرطوم ضد حقوق الإنسان.

مهما يكن من شئ، العنف اللفظى الكامن فى التعبيرات النابية المستهلكة التى نستخدم أمر لا يحس بمرارته ضحاياه فحسب بل يفترض أن يثير أى شخص متحضر أو أى نظام مستير. فبالرغم من أن ظاهرة الفرز العرقى لم تختف من الوجود فى أمريكا على مستوى بعض الممارسات الخاصة ، إلا أن القانون والنظام العام وموجهى الرأى العام العام لم يتركوا مجالا لسد الذرائع أمام تلك الظاهرة إلا وطرقوه. كما أن الرأى العام المستنير يطالب القيادات السياسيه والفكرية والتوجيهية بما لايطالب به عامة الناس فعلى سبيل المثال، أقصى الرئيس نكسون وزير الزراعة فى حكومته (ايرل بتز) لأنه استخدم كلمة عبد (nigger) فى حديث خارج النص أملاه على أحد الصحفيين، إلا أن الحس الوطنى لذلك الصحفي حمله على أن يجعل من تلك الإشارة العابرة قضية عامة. ومنذ بضع أشهر أصدر قاضى التحقيق البريطاني وليام ماكفيرسون تقريرا دامغا ضد تحيز البوليس البريطاني فى قضية الفتى الأسود ستيفين لورانس الذى لاقى مصرعه على يد فتية عنصريين من البيض دون أن يثير ذلك ثائرة البوليس. ما يعنينا فى تقرير ماكفرسون هو توصيته بتحريم استخدام تعبيرات الزراية (Slurs) ذات الطابع العنصرى ماكفرسون هو توصيته بتحريم استخدام تعبيرات الزراية (Slurs) ذات الطابع العنصرى

حتى فى المجالس الخاصة، وتلك مغالاة غير مسبوقة لان التقليد جرى على تجريم هذه الممارسات فى المواقع العامة. كان أول من على على هذا التقرير من خارج بريطانيا الرئيس مانديلا بقوله: "مشكلة العنصرية مازالت تلاحقنا؛ إننى أحس بأن هناك عناصر متعفنة مازالت تحتل قلب المسرح وتشوه صورة أى شخص آخر".

عدم الاحساس بمشاعر الآخر بلغ بنا مبلغاً حمل بعضنا لتحريف التاريخ بصورة تزرى بالعقول. مثال ذلك الحوار الذى دار قبل بضع أعوام حول الزبير باشا(۱)، أهو خاس أم بطل قومى؟ الذين قالوا ببطولته تحدثوا عن شجاعته واقدامه وعن دوره في تخضير "العبيد العراة الجهلاء" ونقلهم من الهمجية إلى النظام . تحدثوا أيضاً عن نشره للإسلام وتجييشه للؤلاء "العبيد" اللزود عن بيضة الإسلام. كل هذا الذى قبل عن الزبير صحيح وفق النظرة الذاتية المنعلقة التي أملته، وهي نظرة ظلت تتملك فكر أهلنا في الشمال، بمن في ذلك الثقاة العارفين منهم. من أولئك الأستاذ العالم عبد الله الطيب الذى لم يجد له طللاً يتوسل به في بكائيته على ضحايا أحداث الجنوب في الخمسينات غير قبر الزبير

ألا هل درى قبر الزبير بأننا لذبَّح وسط الزنج ذبح البهائم

هذه النظرة لا تختلف عن تلك التى جعلت البريطانيين يعلموننا فى المدارس عن دور اللورد كتشنر فاتح السودان فى إدخال الرقى والعمران لبلادنا؛ ونسأل كم من هؤلاء الذين يشيدون بأمجاد الزبير النخاس يقبل على الحديث عن الغازى كتشنر بنفس "الموضوعية". فالغازى كتشنر، فيما كان يدرس لنا فى عهد الاستعمار، هو "مدخل العمران" لأنه أنشأ السكك الحديدية، وبنى الاقتصاد النقدى، وأقام التعليم النظامى الحديث، وسن القوانين. انطلاقا من هذا الفهم، علينا ألا نسمى الاستعمار عدوانا بل تعميرا واستنهاضا. مثل هذا الحديث من لو جاء الهنود لقبلناه فهم على الأقل قد أبقوا تعثال اللورد كلايف مؤسس الدولة الاستعمارية فى الهند فى مكانه، فى حين اقتلعنا تمثال كتشنر وأعدناه إلى بلاده لأنه رمز عار؛ بل ذهب واحد من مناصرى النظام الحاكم فى الذكرى المئوية لغزو كتشنر للسودان إلى المطالبة بمحاكمته كمجرم

<sup>(</sup>۱) الزبير باشا رحمه زعيم سوداني شمالي كان يمارس تجارة الرقيق في عهد الحكم التركي، وقد أنعم عليه خديوي مصر بالباشوية.

جرب. ذلك المطلب العجاب كان محل تعليق في الصحف البريطانية (الديلي تلغراف المورب. ١٩٩٨/٩/٣ والجارديان ١٩٩٨/٩/٤)؛ وأطرف تلك التعليقات جاء به الوزير المحافظ السابق نورمان تيبيت. كتب الوزير المحافظ يشيد بإنجازات كتشنر كما اشاد البعض بمآثر الزبير ولكنه أضاف: "إن كان هناك من يحاكم كمجرم حرب فليس هو كتشنر الميت بل الوزراء الأحياء في حكومة تقتل مئات الآلاف من أبناء بلدها في حرب أهلية طاحنة" (الميل يوم الأحد، ١٩٩٨/٩/٦).

فما بالنا، اذن، لا نَذكر أن لآخرين في بلادنا رموزاً تستدعي تاريخاً لا يسر. أو ليس هذا هُو الحشف وسوء الكيل؟ لهذا أسعدنا كثيراً الاطلاع على مقال رصين يرد فيه كاتبه على هذه الغلاظة، عنوان المقال: "الزبير نخاس أم بطل؟"، نشرته مجلة الحوار التي يصدرها المنبر الديمقراطي (يناير ١٩٩٧). لم تفت علينا سخرية الكاتب عندما أخفى اسمه وأطلق على نفسه (ود القبائل). بنفس القدر طالعنا بإعجاب إشارة للكاتب الكبير عبد الله على إبراهيم يعقب فيها على ما يدور هذه الأيام من لغط حول عودة تجارة الرق بوجها القبيح إلى السودان مرة أخرى (الفجر ٧ مارس ١٩٩٩). قال الكاتب وهو يعلق على انشغال الصحافة والمؤسسات العالمية بقضية الرق في السودان: "كان ظني أن تكون الجهود السودانية.. مناسبة لاقتحام حقائق الرق السوداني أو تُهمه بعاطفة جريئة وعقل مدقق محقق بعد أن ظل الأمر حكرا لهيئات عالمية ظنينة الخطاب وغير ظنينة .... فمن شارة النضج والندية والمسئولية في السياسة أن ينمي أهل الوجعة بجانب الوجدان الغاضب والمحتج عقلا مشغولا باحثا يتعود به شبابنا خاصة ألا يقبلوا العام على عواهنه سواء خاض في أمر الرق أو المبادئ أو الايديولوجيات". إن مسئولية المثقفين في هذا المجال مسئولية أخلاقية في المقام الأول. لقد كان تولستوي رجلا عظيما لا لأنه فقط اثرى فكرنا بالحرب والسلام أو أمتعنا بآنا كارنينا، وإنما أيضا لأنه السيد الكونت الذي خرج على طبقته وكتب يقول: "كل عضو في الطبقة المهيمنة يُصمت عن جرائم طبقته ضد المحرومين هو شريك في الجريمة". كتب ذلك في كراسته "ما الذي نفعل إذن؟" ، ولعل لينين قد قبس عنوان رسالته الشهيرة "ما العمل؟" من عنوان كراسة تولستوى.

## السياسة والكلام الدائرى

في هذا الموقع تجدر الإشارة إلى مقال لكاتب أشرنا إليه من قبل وقلنا إن مقاله يستمد أهميته من استذكار موقعه كمساعد للأمين العام للحزب الوطنى الاتحادى (١١). والحزب المذكور حزب طليعى ذو تاريخ وطنى حافل ودعاوى نهضوية مستقبلية، هذا وحده سبب كاف لأن ناخذ أقوال أى فرد يعيد إلى ذاكرتنا دومًا، فيما يكتب، موقعه القيادى في ذلك الحزب مأخذ الجد. المقال تلخيص مكثف لكل ما نستنكر في السودان القديم، وكل ما لا نسيغ في منهج بعض المثقفين الشماليين عند تناولهم لقضية الهوية. يلخص المقال أيضاً الأوهام الجماعية السائدة في الشمال بعنصريتها التي تستحى من ذكر اسمها، كما يعبر عن الفصام المنهجى الذي يجعل المرء، دون وعي منه، يقول الشيء وضد الشيء في جملة واحدة. هو في ذات الوقت نموذج مدرسي للاقتراب الخطابي من القضايا الاجتماعية المعقدة. صحبت المقال أيضاً اللازمة الموسيقية (refrain) التي لا تخلو منها سيمفونية التشكيك في أهداف الحركة الشعبية، كما احتوى على بعض التعبيرات المفخخة التي لا تخدم غرضاً خارج السودان غير استثارة العرب ضد الأفارقة ، ولا تفيد في شئ داخل السودان عدا تحريك الغرائز الدنيا لعرب شمال السودان ضد العناصر غير في شئ داخل السودان عدا تحريك الغرائز الدنيا لعرب شمال السودان ضد العناصر غير العربة في الوطن كله.

في مقاله تحدث الكاتب عن مهددات عروبة السودان في الوطن كله. بعد أن ألبسها رداءً عرقياً وأبرزها في صورة بانورامية زائفة؛ كما تحدث عن ظاهرة الهجرة والاغتراب المتزايدة قائلاً أن ٩٥ بالمائة من هؤلاء المهاجرين المغتربين ينتمون إلى " العنصر العربي" وأن الفراغ الذي خلفته هذه الهجرة ملأته عناصر "أفريقية" من الغرب والجنوب. وفي جملة اعتراضية أضاف: "لاضير في ذلك أن كانوا من الجنوب فهم سودانيون وهذه بلادهم". ولكن قبل أن يلتقط القارئ أنفاسه انتهى الكاتب إلى رأى يفرغ الجملة الاعتراضية من محتواها؛ قال إن المعطيات السكانية الجديدة تمكن قرنق من "الانتصار لمصلحة مشروعه في الشمال كما في الجنوب من دون طلقة واحدة الأمر الذي سيهدد الشخصية التاريخية؛ فالسودان هو الأرض المتنوعة والواعدة وهو الجسر بين العروبة وأفريقيا وهو قاعدة التسامح الاجتماعي والتعايش المذهبي نقرون طويلة".

<sup>(</sup>١) "عوامل خر وتأكل في اللولة السودانية" الحياة ٢٤ سبتمبر ٢٩٩٨.

من الجلى أن الكاتب ينطلق في دعواه من فرضيات معينة ؛ الفرضية الأولى هي أن الدولة السودانية هي دولة الشمال، ليس كل الشمال وإنما الشمال العربي إذ في الشمال نفسه مسلمون غير عرب أو مستعربين. ولا نجئ بشيء فرى في وصفنا للمقال بالعنصرية لأن الكاتب نفسه لم يجفل عن الحديث عن الفراغ اللذي خلفته هجرة " العنصر العربي" بالرغم مما في تعبير "العنصر" من دلالات التربولوجية معروفة، وهنله شجاعة منه. الفرضية الثانية - والتي تؤكد قراءتنا للفرضية الأولى - هي إيمان الكاتب بضرورة الحفاظ على نقاء هذه الدولة وصفائها "العنصري" الذي تهدده عناصر "أفريقية" أي زنجية أو حاموية نيلية من غير العرب. فتعبير "أفريقسي" لا معنسي لـه في هـذا الإطار لأن الأفريقية مفهوم جيوبوليتيكي يشمل كل أهل شمال أفريقيا من العسرب والامازيغيين كما يشمل أهل جنوبها من البانتو والنيلويين، إلا إذا افترض الكاتب بأن مستعربة شمال السودان ليسوا أفارقة. والتن الفترض فلن نقول له ما قاله العقيد معمر القذافي لبعض أهل شمال أفريقيا: "من لا يحسب نفسه أفريقيا منكم فليبحث له عن أرض أخرى يرتحل إليها بعد أن رفع الأفارقة شعار أفريقيا للأفريقيين". (الشرق الأوسط ١٣ نوفمبر ١٩٩٨)؛ فذلك قول له دواعيه الأخرى. الفرضية الثالثة هي زعم الكاتب بأن لقرنق أجندة خفية أسماها "الأجندة الغامضة"، ولو افترضنا صحة هذا الزعم -بالرغم مما قال قرنق ويقول عن إيمانه بالوحدة ، وبالرغم من أن الكاتب قيادي في حزب هو أول حزب شمالي تحالف مع قرنق وخاض معه حربا ضد نميري - أفليس الأجدر بمن لا يرى في الشخصية التاريخية السودانية إلا البعد العربي ولا يسرى مس مهدداتها إلا الغزو الزنجي أن يقول لقرنق: "نحن سعداء بسودان (العنصر العربي) ولا حاجة لنا بسودانك الجديد ، فلتغرب عنا ولتهنأبه مع رهطك" بدلا من الحديث عن عدم التفريط في وحدة السودان لأن هجرة الجنوبيين للشمال بالرغم من أن "هذه هي بلدهم" ستضعف بلا شك "العنصر" العربي الذي يسعى الكاتب للحفاظ عليه. تلك متناقضات لا سبيل للتوفيق بينها، ونتؤات لن يفلح في تطريقها قدوم نجار.

الفرضية الرابعة نلمسها في الإيحاء أيضا بأن هجرة الجماعات الأفريقية - غير السودانية إلى بلادنا ظاهرة جديدة بدأت مع هذا النظام أو فاقمت منها ظروف الحرب،

وهذا ليس صحيحا. فالهجرات التي تفاقمت بسبب الحرب والمجاعة هي الهجرات الداخلية، من الجنوب إلى الشمال (بسبب الحرب والانهيار الاقتصادي في الريف)، ومن الغرب إلى الشرق (بسبب الجاعات والكساد الاقتصادي) مما قاد إلى ترييف المدن في الشمال، خاصة العاصمة. هؤلاء هم الذين يشهدهم أهل الشمال يزحمون الطرقات في المدن ويتساءل بعضهم "من أين أتى هؤلاء؟". كثيرا ما يضيف السائل إلى سؤاله هذا، "كما قال الأستاذ الطيب صالح"؛ وأستاذنا الطيب لم يكن يتساءل عن سحن البشر أو عن وجوه "نابية" في شوارع العاصمة السودانية عليها غبرة ترهقها قترة، وإنما كان يستبدع أسلوب طائفة من السودانيين في الحكم والتعامل مع المواطنين بصورة لم يألفها أهل السودان من قبل في حكامهم. الخرطوم العاصمة هذه هي قصبة بالاد يتشاركها أهل الشمال مع المساليت والدينكا والفور والكواليب والبرتا وأسماء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان . هؤلاء جميعا نريد لهم أن يكونوا جزءا من السودان الموحد أرضا وبشرا ولكنا نستنكف رؤيتهم في حاضرة هذا الوطن الموحد. تسمعت لواحد من هؤلاء المستنكفين في جلسة قاهرية يستبدع ما أسماه سيطرة أبناء الجنوب على القطاع غير المنظم (Informal Sector) في العاصمة، كما ظل يؤذي أذني حديث متواتر يسردده آخرون عن بروز أبناء الزغاوة في ميدان التجارة في الخرطوم (عاصمة بلادهم) من بعد أن ظلت التجارة في مدن الجنوب والغرب حكرا على أصحاب المبادرات من قبائل الشمال ممن تعارف أهل تلك المناطق على تسميتهم بالجلابة. فما الذي نريده حقا؟ هل نريد سودانا موحدا يتشاركه جميع أهله دون بمبيز بينهم في الحقوق والواجبات؟ أم نريد سودانا موحدا شريطة أن نحدد نحن في الشمال النيلي لكل سوداني آخر من غير أبناء هذا الجزء من الوطن موقعه في الخارطة، ودوره في المجتمع، ونصيبه من الكعكة؟ إن كان الخيار الثاني هو ما يبتغيه البعض فمن الخير لهؤلاء أن يكفوا عن الحديث عن وحدة السودان.

ما يعبر عنه هؤلاء المستنكفون ليس هو عنصرية فحسب وإنما أيضا هو خشية كامنة من ضياع حقوق مكتسبة - أيا كان سبيل اكتسابها - نتيجة لما يطالب به أو يحصل عليه المهمشون من شكين اقتصادى (Economic Empowerment). ومن المفارقات أن

بعض الذين ينكفون عن رؤية عاصمة بلادهم تزدحم ببنى وطنهم من غير قبيلهم لا يُعلو لهم النجوع إلا إلى لندن وواشنطون وتورنتو. في تلك العواصم ويستطيبون الإقامة وغاية طماعيتهم فيها هي الحصول على وثيقة رسمية تتيح لهم العيش الأبدى بين أهلها. وعلهم لا يدرون أن في مدينة لندن اليوم، مثلا، ما يقارب الثلاثمائة لغة يتخاطب بها سكان المدينة من غير أهلها الأصليين حسب إحصاء مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية. وفي مدينة نيويورك يسيطر الكوريون والصينيون والهنود على كل المطاعم الصغيرة والمقاصف المتجولة، كما يسيطر الأثيوبيون والأفغان والباكستانيون والأفارقة الوافدون على كل تعاونيات التاكسي في مدينة واشنطون. مع هذا لم نسمع في عاصمة الاستعمار الجديد" من يتساءل من حكامهما ومكيفي الرأى العام فيهما "من أين أتي هؤلاء"؟ هذه لغة لا ترد إلا على ألسنة غلاة العنصريين في البلدين.

الهجرة الأفريقية عرفها السودان منذ زمان سحيق؛ فالسودان بلد مضياف ظل منذ عشرات السنين يحتضن الذين لاذوا بحماه من غرب أفريقيا بحشا عن مرعى أكثر الخضرارا، أو طلبا للعلم، أو هروبا من وضع اقتصادى ردئ، أو تراخيا من وعثاء السفر كحال الحجيج الذى كان يقطع المسافات عبر السودان سيرا على الأقدام وعلى متن كل ضامر؛ وللأستاذ الجغرافي عصام حسون كراسة وافية في هذا الموضوع يمكن أن يفيد منها من يبتغى الفائدة . هذه الهجرة، في واقع الأمر، سبقت الثورة المهدية بكثير إذ يحدثنا نعوم شقير (تاريخ السودان) عن استئلاف المهدى لجماعاتهم وابتنائه على واحدة من بناتهم (عائشه بنت إدريس من فلاتة حمدنا الله)؛ وقد أصبحت لهؤلاء النازحين عموديات معروفة في مناطق سنار والقضارف. ولربما عادت هجرة أهالي غرب أفريقية إلى السودان إلى ممالك الفور؛ ففي رواية الرحالة التونسي أن تلك الهجرة تزايدت في عهد السلطان عبد الرشيد وأن واحدا من أولئك المهاجرين (مالك الفوتاوى) أصبح وزيرا في ديوان السلطان.

أحفاد هؤلاء صاروا جزءا من النسيج الاجتماعي السوداني وتم إضفاء الجنسية السودانية عليهم جميعا في مطلع الاستقلال عقب صدور قانون الجنسية، وكان ذلك في

عهد الحكومة الائتلافية التي كانت تعرف بحكومة السيدين. وبلغ التغالى ببعض منهم، لكيما يلقوا القبول في السودان الوسيط، حدا جعلهم يخايلون بـ "عروبة" مصطنعة خاصة في ظل النظام الحالى مما دفعنا إلى تذكيرهم ـ والذكرى تنفع المؤمنين ـ بكيف ومن أين جاءوا إلى السودان محمولين على ظهور أمهاتهم. هذه الهجرة الاقتصادية أخذت في التناقص لا الازدياد منه أواخر الستينات لسببين؛ الأول هو الازدهار الاقتصادي الذي شهده غرب أفريقيا خاصة عقب اكتشاف البترول في نيجيريا والكاميرون مما جعل من البلدين مرفأ أكثر قربا للمهاجرين. السبب الثاني هو تطور وسائل النقل بين غرب أفريقيا والأراضي المقدسة بحيث لم يعد الحجيج الأفريقي بحاجة لعبور السودان سيرا على الأقدام. مع هذا فإن الكوارث الطبيعية التي أصابت بعض بلاد السهل الأفريقي دفعت بلاجئين جدد من هذه البلاد إلى البلاد المجاورة ومنها السودان.

موضوع الهجرة الأفريقية للسودان أمر يجب أن نقبل عليه بشئ من الحذر ، وباحتراس أكثر ثما أبداه الكاتب ، خاصة من بعد أن أخذ حزبه يباهى بأنه أول حزب سودانى ينضم إلى منظومة إلا أحزاب الاشتراكية الإفريقية فى دورة انعقادها الأخير بباهاكو، مالى. فمنظومة الأحزاب الاشتراكية الأفريقية أنشأها رجلان يؤمنان بوحدة أقوام أفريقيا (ليوبولد سنغور والحبيب بورقيبة)، ولم يمايز العربى منهما بعروبته على "أفريقية". صحيح، أن ليس هناك من قطر يفتح بابه على مصراعيه لكل وافد إلا أن أفريقيا اليوم تعيش واقعا إقليميا مختلفا، واقع التكامل الاقتصادى الأفريقي الذى أقمنا له المؤسسات فى إطار منظمة الوحدة الأفريقية مثل المشروع الإقليمي للتكامل الاقتصادى (إعلان لاغوس)، ومشروع السوق الأفريقية المشتركة (إعلان أبوجا)، كما بنينا له صرحا مؤسسيا شبه اقليمي (Subregional) في شرق وجنوب أفريقيا (السوق الأفريقية المشتركة لدول كوميسا). في إطار هذه المؤسسات اتفقنا على السماح بانتقال رأس المشتركة لدول كوميسا). في إطار هذه المؤسسات اتفقنا على السماح بانتقال رأس المال والعمالة بين دول السوق.

يفيد أيضا أن نعلم أن السودان واحد من أكبر الدول المصدرة للاجئين في العالم بما في ذلك الدول الأفريقية الجاورة، بعض هؤلاء اللاجئين توغل في ميادين التجارة والاستثمار بصورة ملحوظة في الكونغو، يوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا كما في نيجيريا

والكاميرون. اجدر الناس بادراك هذه المعانى هم الطليعة السياسية خاصة أولئك الذين يسابقون منهم لأن يلعبوا دورا أفريقيا، فالتشاطر الذى ظل بعض ساسة الشمال يمارسونه على الجنوبيين، والخطاب السياسي الملولب الذى كانوا يوجهونه لأهل الجنوب والذى يتضمن الشئ وضده، لن يفيدا في عالم أفريقيا المفتوح بمؤسساته الاقتصادية ومنظماته السياسية.

لا نأحد على الكاتب قلة احتراسه فحسب، وإنما أيضا استخدامه لإيماءات توحي بتوجه عنصرى لا يتفق مع كل ما يمثله الكاتب كمثقف عصرى وكقيادى في حزب طليعي وكسياسي يلم بالواقع الذي يجيط ببلاده. التوجه الذي يعطى انطباعا بالعنصرية لا يتوقعه المرء أيضا من أكاديمي باريسي ولندني يفترض أن يستصحب في أحكامه الحقائق التي عاشها ويعيشها في منفاه الاختياري . فالكاتب الذي يتشكى من ازدحام مدن السودان (ويعني مدن الشمال) بالعناصر "الأفريقية" الوافدة يفترض أن يعلم أن عشرين بالمائة من سكان مدينة لندن \_ حسب الاحصائيات الأخيرة \_ ينتمون إلى ثقافات وأعراق أخرى ليست هي ثقافات وأعراق السكسكون والانجليز والسلتيين. هذا أمر، كما قلنا، لا يقلق إلا بال غلاة العنصريين في بريطانيا. ولا نحسب أن الكاتب المهموم بنقاء "العنصر" العربي في مدن السودان يرضي لنفسه التقاء في الفكر والتوجه مع إنوك باول صاحب الخطاب المتوعد عن انسياب انتهار الدماء في بريطانيا أن استمرت هجرة الغرباء إليها لأنها تقود، في نظره، إلى تذويب الشخصية البريطانية "التاريخية". كما لا نحسب أن الكاتب "الباريسي" سينحاز للمتعصب مارى لوى لوبين الذي يقود حملة "تطهيرية" ضد النازحين إلى فرنسا من أهل شمال أفريقيا وغربها، خاصة المسلمين. وما يريد لوبين من حملاته هذه إلا الحفياظ على "نقياء" فرنسا الثقيافي وحماية "العنصر الفرنسي" من "النحر والتآكل". هذا النقاء، في رأى لوبين، أخذ "يلوثه" المسلمون الوافدون من شمال أفريقيا بممارساتهم الدينية والثقافية والاجتماعية لهذا لا تشمل حملته هذه فرنسيي المارتنيك والاقيانوس. وغلى كل، الفرق بين دعوة القيادي الحزبي ودعوة لوبين أن الأول ينادى "واعرباه"، والثاني يصيح "وافرنساه"؛ وهذا هو ما نعنيه بالفصام المنهجي عند بعض مثقفي الشمال ونظرائهم في الوطن العربي.

إطلال العنصرية برأسها في أوروبا كان نتيجة لضغوط المهاجرين غير الأوروبيين على متوسطى الحال من أهلها: المنافسة في سوق العمل والسكن والميزات الاجتماعية. موقف الراشدين في تلك البلاد كان هو الانتصار للوافدين: الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي قاد المظاهرات ضد قانون وزير الداخلية المحافظ دوبريه الذي أراد به الحد من هجرة الغرباء بل حرمانهم من حق اللجوء السياسي الذي ظلت تضمنه قوانين فرنسا وتحميه تقاليدها وهو أمر أتبعته الوزيرة مارتين اوبرى بإنشاء لجنبة لدراسة التمييز العرقى في فرنسا "لأنه يسئ إلى الأهداف الجمهورية السامية: الحريبة والإحاء والمساواة"؛ والحزب الاشتراكي الألماني الحاكم الذي أخذ يعيد النظر في قانون الدم الألماني (Gastarbeiter) الذي لا يمنح الجنسية الألمانية إلا لمن ينحدرون من أصول ألمانية مما أدى إلى حرمان مليونين من الأتراك المسلمين من الجنسية بالرغم من أنهم ظلوا يعيشون في ألمانيا أكثر من عشرين عاماً؛ وحزب العمال البريطاني الذي قاد حملة شعواء على وزير الداخلية المحافظ مايكل هوارد عندما سعى هو الآخر للحد من اللجوء إلى بريطانيا وتقليص امتيازات اللاجئين حتى أن نائباً عمالياً ذكّر الوزير ذا الأصل اليهودي الروماني الذي هاجر والده إلى بريطانيا في سنى الحرب هروباً من النازية، بأنه ما كان ليقف في المكان الذي وقف فيه لو كانت قوانين بريطانيا في سنى الحرب بالصورة التي يُخطط لها؛ كل هذه الدلائل تشير إلى أنه بالرغم من بروز ظاهرة العنصرية إلا أن هناك رأياً أوروبياً عاماً مستنيراً ملك الإرادة للوقوف ضد تلك الظاهــرة الشائنـة. ولربما كان من أسباب الإسلاموفوبيا التي ظهرت مؤحراً في أوروبا غلواء نفر من المهاجرين أرادوا \_ بدعوى الحفاظ على خصائصهم الثقافية في بلد ليس هو بلدهم \_ أن يقوموا بممارسات ترفضها الثقافة الاجتماعية السائدة، وأغلب هؤلاء من الذين ينتمون إلى التيارات الإسلامية المتطرفة. ادعى هؤلاء قبول قيم المجتمعات التي استقروا فيسها، وباسم نفس القيم طالبوا بحقوق تجهض أساسيات هذه القيم. راق لنا في هذا المجال، مقال لمحلل لبناني يعيش في ألمانيا(١) تساءل فيه عن إشكالية التعددية الثقافية في ذلك القطر. تساءل الكاتب، "هل تسمح التعددية الثقافية بختان المرأة؟ هل تسمح بتعدد الزوجات؟

<sup>(</sup>١) رالف غضبان الحياة ١٩٩/٧/٣٠.

لم تسمح بمفاهيم ثقافية اجتماعية تهدد أسس المجتمع العلماني كالتي يحملها لإسلاميون الهادفون لإنشاء الدولة الإسلامية؟ أم أنها تعنى فسح المجال للحفاظ على للغة والدين والعادات طالما أنها لا تتناقض مع الأسس التي يقوم عليها المجتمع". أضاف كاتب أن هذه المجموعات واقعة تحت سطوة أصوليين لا يملكون حرية في البلاد التي جاءوا منها، واستغلوا جو الحرية لتعكير الأمن ودعم الإرهاب في تلك البلاد فأضروا بذلك المسلمين الذين اندمجوا في المجتمع.

بروز العنصرية في أوروبا من جديد كان أيضا سببا لتملى بعض النازحين إلى أوروبا في هذه الظاهرة: أسبابها، وانعكاساتها، وأغراضها، وسبل اقتلاعها لا في أوروبا وحسب وإنما في بلادهم. من أولئك الكاتب المغربي المعروف الطاهر بن جلون. لم يكتف بن جلون بالتظاهر ضد قانون دوبريه وإنما ذهب إلى التملي في ظاهرة العنصرية والتعبير عنها بأسلوب بسيط مبهر في كتيب صغير. الكتاب محاورة بينه وبين ابنته مريم أسماه "العنصرية كما شرحتها لابنتي". أراد بن جلون أن يقول إن الناس لايولدون عنصريين، بل يتعلمون العنصرية ممن حولهم وما حولهم: المنزل، الشارع، الأدب أو بالحرى قلة الأدب السائد. يقول بن جلون إنه أعاد كتابة مؤلفه الصغير خمس عشرة مرة حتى يكون بسيطا وواضحا. سألته ابنته بعد أن وصف لها العنصرية: "هل يمكن يــا أبي أن أكون عنصرية"؟ قال: "إن طبيعة الأطفال ليست عنصرية، والطفل لا يولد عنصريا. إذا لم يضع أهله وأقاربه أفكارا عنصرية في رأسه فلا يوجد سبب يجعله عنصريا". قال لها أيضا: "أن العنصرى يخاف لأنه يعانى من عقدة دونية أو فوقية. وفي الحالين شعوره هو الاحتقار للآخر أو الخوف منه". وفي حوار صحفي معه (جين افريك، ١٩٩٩/٤/٢٧) قال بن جلون في الرد على سؤال حول العنصرية في بلاده التي حمى مليكها محمد الخامس اليهود ورفض تسليمهم لحكومة فيشي، قال: "في المغرب تسامح، ولكن يجب أن نعترف بأن هناك بعض الرفض للسود من أهـل المغرب، أقل كثيرا بالطبع من أمريكا. ولكن إذا ظن المغاربة أن العنصرية ظاهرة في بلاد أحرى يخطئون". واحدة من صور الإستزراء بالسود في المغرب أجلتها علينا الكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي التي فاقت نظراءها في نقد المجتمع المغربي خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وأوضاعها. ففي أحد فصول كتابها الأخير "أحلام انتهاك الحدود" الذي صدر

بالانجليزية تحت عنوان "Dreams of Trespass"؛ تحدثت الكاتبة في ذلك الفصل بأسلوب شائق وجرأة محمودة عن مقام جداتها من الإماء السود في مجتمع فاس.

وعلى أي، فالمغرب ليس هو السودان وبالتالى فإن حدة الظاهرة فيه لا تقارن بنظيرتها في السودان بأي معيار من المعايير. لهذا لا نملك إلا أن نثني على مثقفي المغرب لأنهم ملكوا الشجاعة في مجابهة الظواهر الاجتماعية السلبية في مجمعاتهم، بنفس القدر الذي نعيب فيه على بعض مثقفينا الذين لم يروا في الإشارات التي وردت في أقاصيص فرانسيس دينق حول تجارة الرقيق إلا محاولة لاستجاشة الخواطر حول أمر محدر بنا جميعا أن ننساه حسب ظنهم. كتاب بن جلون نتمنى أن يعلم في مدارسنا فنحن في حاجة الى مثل هذا التعليم أكثر من الدول التي ترجم الكتاب إلى لغاها: الألمانية (وقدم له كوهن بيندت)، والسويدية، والزويجية، والفنلندية، والمولندية، والبرتغالية، والأسبانية، والتركية، والإعطالية، والإيطالية، والإيطالية (وقدم له كوسبي).

نجئ من بعد إلى الجانب الخطابي من المقال ، الحديث عن السودان الأرض المتنوعة والواعدة والجسر بين العروبة وأفريقيا وقاعدة التسامح الاجتماعي والتعايش المذهبي لقرون طويلة". بعضنا لا يكف عند تسرداد النقائض ، ولا يسعى لامتحان دلالات التعبيرات التي يستخدم. فالسودان الذي يصوره الكاتب بأنه (بلد العنصر العربي)، هو نفس السودان الذي يريد له أن يكون جسرا بين "العروبة وأفريقيا". وبلد بتلك الصفة العنصرية التي ألحقها به الكاتب رغم كل تنوعه الاثني سيكون أقل دول القارة تأهيلا لكيماً يلعب دورا في توحيد أفريقيا هذا الدور، بل ربما يكون المهدد الأكبر لوحدة أفريقيا نفسها. السودان، في عقيدتنا، هو أفريقيا المصغرة لأنه يجمع في حناياه كل وجوه تنوع القارة العرقي والثقافي واللغوى، ونجاحه في أن يخلق من امشاجه المتعددة وجوه كيانا عضويا واحدا يمكن أن يصبح نموذجا للتوحد تحتذيه القارة بمن فيها من العرب وغير العرب. كما أن فشله في تحقيق هذا التوحد يدق آخر مسمار ليس فقط في نعش التعاون العربي ـ الأفريقي بل وفي نعش الوحدة الأفريقية نفسها، خاصة إن كانت أسباب الفشل هي مثل تلك الدعاوى التي تبشر بهيمنة عرق على عرق، وثقافة على ثقافة، وتستعدى ـ بسبب منطلقاتها هذه ـ العرب على غير العرب من أهله داخل على ثقافة، وتستعدى ـ بسبب منطلقاتها هذه ـ العرب على غير العرب من أهله داخل

حدوده، دع عنك غير العرب الذين يعيشون خارج حدود بلادنا ممن نسميهم "الأخوة الأفارقة"، ونباهى بالانضمام إلى الجماعات التي تنتظمهم، "الاشتراكي" منها وغير الاشتراكي.

غن نعيش في عالم متغير متجدد المفاهيم، وسنظل غرباء في رحاب هذا العالم إن لم غاييه ونتماهي مع القيم الإنسانية التي تحكمه. فإن ظننا بأنا مركز الحقيقة أو حسبنا أن السودان هو سرة العالم أخطأنا في حق أنفسنا، وحق أهلنا، وحق بلادنا. ومن المحزن أن تأخذنا العزة بالإثم بالرغم من كل ضعفنا. هذه العزة لم تحل بين رئيس أكبر دولة في العالم، الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وبين الذهاب إلى السنغال ليعتذر لأهل أفريقيا عن جرائم الرق التي مارسها أجداده. كما لم يمنع البابا يوحنا بولس بعد مضى سبعة قرون على محاكم التفتيش من اعتذار تاريخي عن جرائم تلك المحاكم، أو يحول تباعد العهد بالحروب الصليبية من أن يتحدث شيوخ الكنيسة الانجليكانية عن الاعتذار للمسلمين عن المذابح الدامية التي صحبت تلك الحروب. هذا أمر نهد له كبير أساقفة كانتربري عند زيارته الأخيرة لمصر في نهاية العام (٩٩٩) ولقائه مع شيخ الأزهر.

ومن المدهش أن موضوع العنصرية الذي يشغل حيزا كبيرا من اهتمام الرأى العام في الكثير من دول العالم لا يلقى أى اهتمام في السودان رغم دواعي هذا الاهتمام. من تلك الدول ما لم يزل يعاني من إفسرازات ثقافة الاسترقاق مشل الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومنها من لم تزل تسيطر عليها مجموعة عرقية معينة من بين أهله وتستهين بمجموعات عرقية أخرى، بشرا وثقافة مثل الصرب في يوغسلافيا القديمة؛ ومنها من أخذت مجتمعاتها الموحدة تنحو إلى التنوع بسبب هجرات اثنيات غريبة عليها مما أدى إلى احتدامات عنيفة متعنصره مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. في كل هذه المجتمعات لم تقف الحكومات أو مكيفو الرأى العام (Public opinion moulders) موقف المتفرج من تلك الظواهر الشائهة، فمنذ الستينات (عهد كينيدي) احتل موضوع رد الاعتبار لأبناء الأرقاء في الولايات المتحدة مكانا بارزا في سياسة الدولة وقوانينها. أهم من ذلك وهذا ما يعنينا ـ هو اهتمام المؤسسات التعليمية والفكرية (الجامعات ومراكز البحوث) بدراسة الظاهرة، والتنقيب عن الجوانب المسكوت عنها في تاريخ حقبات الاسترقاق، وإبراز الثقافات الوافدة الأفريقية كأحد الروافد التي غذت الثقافة الأمريكية. كما أن

الصحافة وجماعات حقوق الإنسان ظلت منذ ذلك التاريخ تعقب ممارسات العاملين في الحقل العام التي ينطلقها البعض دون ضبط أو حياء مثل كلمة عبد (nigger). نضيف إلى ما أسلفت الإشارة إليه في هذا المجال ما تعرض له مؤخرا استاذ رزين هو فرانسيس لورانس رئيس جامعة رتجرز بولاية برونسويك الجديدة. يعترف الجميع للورانس بنجاحه فيما أخفق فيه غيره، توسيع فحرص القبول للطلاب الأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية حتى بلغ عددهم أربعة عشر الفا من سبعة وأربعين الف طالب في جامعة رتجرز انجازات لورانس هذه لم تشفع له جميعا عندما ندت منه إشارة بريئة عند تقويم نتائج الامتحانات التي سقط فيها اثنان من الطلاب السود جاء فيها: "ربما كان لخلفيتهم العرقية أثر في سقوطهم". وبالرغم من أن الرجل بكل تاريخه ومواقفه الماضية لا يمكن أن يكون عنصرى التوجه إلا أن جماعة من الأساتذة البيض والسود استهجنت الإشارة وطالبت بعزله، مع أنه أفضى بما أفضى به في اجتماع أكاديمي مغلق. لهذا نركز في الحديث على القوانين والمؤثرين على الرأى العام (الكتاب، المثقفرة، الحققون، الصحافة) لا على عامة الناس، فمازال أغلب هؤلاء أسارى لضلال موروث.

فى التجارب الراهنة نستحضر موقف الصحافة الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الأمريكية من مصرع الفتى الغينى أحمدو ديالو على يد بوليس ضاحية بروكلن دونما ذنب جنى؛ صرعوه لأنهم توجسوا خيفة منه بسبب لونه. حملات الصحافة طالت البوليس، وعمدة المدينة، وثقافة التمييز العنصرى. أما جماعات حقوق الإنسان الأمريكية فقررت أن تصحب والد أحمدو الذى وفد من كوناكرى لمتابعة التحقيق حول مصرع ابنه إلى ست عشرة مدينة عبر الولايات المتحدة في حملة تبشيرية ضد العنف والتحيز اللوني، وغينيا ليست هي اليابان أو الصين، وأحمدو ليس أكثر من مهاجر جاءت به إلى أمريكا ظروف الحاجة. نعرف جيدا ما سيقول أصحاب الحديث اللولبي؛ ما الذي تعلمنا إياه أمريكا وأوروبا اللتان تناصران إسرائيل ضد العرب وتحاربان تطلعات الشعوب للتحرر. نعم هذا صحيح، ولكن الذي نتحدث عنه هو تعاملهما مع مواطنيهما الأصليين وغير الأصليين، وهدا ما نترجي من أهل الفكر والقرار في بلادنا أن يفعلوا مع مواطنيهم الأصليين لا الغرباء الوافدين إن أرادوا حقا

انسجام المجتمع مع نفسه. كما نستذكر الندوة العلمية التي أقيمت في الولايات المتحدة في صيف هذا العام بموزارة الداخلية الأمريكية لمرد الاعتبار لفريدريك دوقلاس كمناضل وطني عظيم بعد مضى مائة عام من وفاته. دوقلاس ولد كعبد رقيق في ميريلاند عام ١٨١٦، ومات في واشنطن عام ١٨٩٥. وكان في شبابه داهية لتحرير أهله فتبناه ابراهام لنكولن وجعله مستشارا له ثم عينه سفيرا في هايتي. والثاني هيورية ولاية كارولينا الجنوبية الاعتبار لدنمارك فيزى الذي اعدم قبل قرن ونصف القرن من الزمان مع أربع وثلاثين من رفاقه في مدينة شارلستون بتهمة حض الزنوج الأرقاء على الحروب من "أسيادهم". وفي هذا اللعام قرريت الطلايفة أن ترد للرجل اسمه وسمعته فأمرت بوضع لوحة تخلد ذكراه في المركز الثقافي الرئيسي في الملايفة بحسبانه أحد أبطالها. أقما آن الناء الذن، أن نرد الاعتبار لأمثال دوقلاس من أبناء الجنوب الذين وهبوا أنفسهم للوحدة ومناتوا محبطين مثل بوث ديو وستانسلاوس بياساما؟ أوليس بين كتابنا رجل يملك الشجاعة التي ملكها الكاتب المكسيكي المرموق كارلوس فوينتوس ذو الأصل الأسباني الذي ظل يقارب فيما يكتب بين ما صنعه أسلافه الأسبان بثقافة الأسبان بنقافة الأسبان بالأعراق "الدنية".

يرد إلى الذاكرة أيضا المهرجان الثقافى الذى أقامه متحف برستول صيف هذا العام لاجلاء الجوانب المغفلة من تاريخ الرق مثل الانتفاضات التى قام بها الأرقاء الزنوج، واوجه ثقافاتهم المتعددة فى المناطق التى جاءوا منها فى ذلك الزمان. أهمية هذا الاحتفاء التظاهرى هو دحض الأكذوبة التى برر بها الرق، والتى تقول بأن الزنوج الارقاء لم يكونوا أكثر من حيوانات وحشية بلا ذاكرة تاريخية ولا حس وجودى ولهذا استحل استرقاقهم. هذا التقسيم العسفى بين البشر قد تكون له جذوره الافلاطونية إذ أباح افلاطون الاسترقاق شريطة ألا يكون المسترقون من الإغريق، بحسبان أن الآخرين أم طبقة أدنى عقليا من الهيلينيين ولا يملكون إلا قدراتهم الجسمانية. يبد أن تجربة الرق الأوروبي وعبر الأطلسي هي التجربة الأولى التي تعنصر فيها مفهوم الرق بعد اختفائه في كل أصقاع العالم، ومن هنا جاءت النظرة الدونية للأفارقة كعبيد.

هذا الأمر ظل يهجس في نفوس الأفارقة في أعلى مستويات صنع القرار في القارة، وكان من أكثر القادة اهتماما برد الاعتبار الى ابناء قارته الزعيم كوامي نكروما في

البدء، ثم الرئيس النيجيرى الراحل مسعود أبيولا. توج جهد أبيولا بعقد مؤتمر عموم أفريقيا في أبوجا (٢٧-٢٩ أبريل ١٩٩٣) تحمت رعاية منظمة الوحدة الأفريقية وحكومة نيجيريا. أوصى ذلك المؤتمر بالمطالبة بتعويض من "الاستعمار القديم والاستعمار الجديد" على الخسائر المعنوية والمادية التي لحقت بالأفارقة الأرقاء بناء على سابقتين هما تعويض اليهود على ما لحقهم من إبادة عرقية على يد النازيين، وتعويض اليابانيين الأمريكيين على ما تعوضوا له من خسائر نتيجة الحجز التحفظى عليهم إبان الحرب العالمية الثانية الذي أمر به الرئيس روزفلت عقب مفاجأة بيرل هاربور. لمتابعة هذا القرار كلفت المنظمة الأفريقية لجنة برئاسة السيد أحمد مختار امبو، المدير السابق لليونسكو بإعداد تقرير عن الآثار المادية والمعنوية للرق الافريقي، ورد الاعتبار لأحفاد الأرقاء "من غينيا إلى غيانا، ومن الصومال إلى سورينام"، باعتبار أن هذا دين خلقي. في إطار تلك الحملة دعى المؤرخ السياسي على مزروعي العرب إلى مصالحة تاريخية تتجاوز تجارة الرقيق وأحداث زنجبار.

إلى أين يقود كل هذا؟ ما نريد أن نقول هو أن قضية الرق ورواسبه قضية خطيرة ذات جذور، ليس فقط للظلال الكثيفة التي تلقيها على الأزمة السودانية وإنما أيضا لأنها تحتل حيزا في الخطاب السياسي الأفريقي؛ وتحتل مكانا في الخطابين السياسي والاجتماعي في الدول التي مارست الاسترقاق. وفي الحالتين لا يسعى الناس إلى عاكمة الماضي بقدر ما يسعون إلى إزالة كل الموروثات الفكرية والوجدانية والثقافية التي أفرزتها ظاهرة الاسترقاق في هذه المجتمعات. ونكاد في السودان نظن بأنا نعيش في المريخ لا في هذا العالم الذي يسعى كل أهله للتصالح مع بعضهم البعض داخل أوطانهم وعبر أوطانهم. وليت سبيلنا لذلك كان هو دفن الرؤوس في الرمال، وتلك حجة غير بالغة لا تصدر إلا من السذج. مذهبنا أشد فداحة من السذاجة، مذهبنا هو التكذب على الواقع وإنكار المشهود.

فإن كنا حقا نسعى للتصالح مع النفس؛ فإن التصالح مع النفس يستوجب الصراحة والوضوح كما يستلزم الأمانة الفكرية والسماحة نحو الآخر؛ ولأهل الفكر دور في هذا. التصالح مع النفس أيضا يزيل التناقض الداخلي الذي هو مبعث حيرة أهل الشمال والجنوب اغلبهم، حول ماهيتهم. هذه أمور لايسطيعها المثقف المستنير إلا إذا نظر

للمجتمع من خارجه دون أن ينسلخ عنه. وهي أمور لا يمكن تركها لأهل السياسة رغم أثرها على السياسة، فالسياسة أهم من أن تترك للسياسيين. السياسي يفكر في كل ما هو عرضي زائل (Ephemeral) في أفق تباريخي محمدود لأن الأفق الزمني للسياسيين تحده فترة الحكم، وفترة المعارضة للحكم، والفترات الانتخابية. المثقفون الحقيقيون، من الجانب الآخر، يتسامون على هذا السقف الزمني المتدني، يبحثون كسا يبحث الرياضيون عن المدلالات المتسامية (Transcedental functions) للتاريخ. ولعل الذي نحن بحاجة إليه في، النهاية، هو تطهير النفس (Catharsis) كخطوة أولى نحو ضمد الجروح، وإنهاء الفصامية في شخصية بعض مثقفي الشمال، والعدائية نحو الشمال عند بعض مثقفي الجنوب. فالقوانين وإعادة هيكلة المؤسسات لا تكفي وحدها إن أردنا سودانا جديدا يتعمق فيه الوعي في أفئدة الناس بهذا الجديد.

## وحدة وادى النيل ... من المنبع إلى المصب

## جذور العلاقة المصرية السوداتية

فى مقدمتهما لكتاب قرنق تمنى صبحى عبد الحكيم وميلاد حنا أن تقود أفكار قرنق الوحدوية إلى تحقيق حلم صباهما، وحدة وادى النيل. قالا، ونعبد حديثهما: "ربما تثبت الأيام أن هذا الكتاب بداية لتحرك وفكر جديد فى وادى النيل، فيتحقق الأمل الذى طالما هتفنا باسمه نحن كتاب هذه المقدمة كجنزء من الحركة الوطنية المصرية. ولكن هذا الشعار - وحدة وادى النيل - لم يتحقق فى وقته أى فى منتصف العشرينات ولكنه قد يتحقق فى أوائل القرن الحادى والعشرين، ذلك أن حركة التاريخ لا تسير فى خطوط مستقيمة بل لها طريقتها وفاعليتها التى لا يكتشفها السياسيون إلا قى وقت متأخر".

أهمية علاقة السودان بمصر تقارب العقيدة عند أهل السودان الشمالى، ولأسباب ليست كلها سياسية أو اقتصادية. فمصر عند العلماء منهم هي أم السودان التي يتغنى بها المادحون: "لزيارة أمنا، مصر المؤمنة، بأهل الله". عند هؤلاء مصر هي الأزهر برواقيه السنارى والفوراوى، ومصر هي الشيخ عليش الذي أخذ عنه العلم الآباء المؤسسون في المسيد كما في دارفور، ومصر هي الشيخ الباجورى والشيخ الدرديرى والشيخ الصاوى مفسرو الفقه المالكي. ومصر عند الساعين لاغتراف العلوم هي الوريد البابي الذي تدفقت عبره دماء المعرفة وطيوف الإبداع العربي إلى السودان، في الكتاب كما في الصحيفة والمجلة. ومصر، خاصة عند من لا يستجيد غير العربية من مثقفي السودان، هي أول فضاء معرفي حافل خارج بلادهم؛ كما هي عند جمع مثقفيهم الرسالة والثقافة، والأهرام والمقتطف، وشوقي وحافظ، وطه حسين والعقاد. ثم هي عند بعض آخر جبار "الشاشة" يوسف وهبي وفاتنتها كوكا. هذه أمور لا شأن لها بالسياسة ولا بمن يسوسون الأمور بغير عقل وينفذ أمرهم ويقال ساسة، كان ذلك في مصر أو السودان. رحمة الله تعالى على رهين المجسين.

بيد أن كل هذه الأسباب، بمفردها، ليست مدعاة للتوحد بين الدول، فهناك أسباب أخرى تجعل من السودان مجالاً حيوياً للسودان. على

رأس الأسباب نهر سياب يقتحم الادغال ويشق أجواف السهوب عبر السودان ليهب الحياة لمصر، فمصر بحق هبة النيل. عند ذلك الرباط الحيوى نقف لانا لا نريد إغراق القارئ بالتناظر حول قضايا إشكالية مثل وحدة الكفاح المشترك بافالإشكال في مثل هذه القضايا بجئ من تباين النظر حولها، وأهل السودان في هذا فرق. فنظرة الشيوعيين للكفاح المشترك تختلف عن نظرة الاتحاديين، ونظرة العروبيين لها تختلف عن نظرة الشيوعيين، ونظرة الاستقلاليين الذين كانوا يعرفون بالاتفصاليين تختلف عن نظرة الاتحاديين . رغم كل هذه الفروق هناك خط أحمر لم تتجاوزه أي من الفرق السودانية حول موضوع العلاقة بمصر.

هذا الدافع الحيوى للوحدة يجدر بالسودانيين أن يرتقوا به عن المكايدة الحزبية، والتزيد السياسي، والتبارى الخطابي حول أيهم أكثر جبا لمصر، كما يجدر بأهل مصر أن يقبلوا عليه بادراك بصير للواقع السوداني كما هو، لا كما يتوهمه البعض منهم أو يجب بعض آخر أن يراه: واقع التعدد العرقي والديني والثقافي واللغوى. ولعل أهم دور تقوم به مصر في هذا الشأن هو حمل أهل السودان على التصالح مع أنفسهم. ولم يكن الجنوبيون السياسيون أنفسهم بمعزل عن المكايدة والمناورة باسم وحدة مصر والسودان، ذلك شعار كان يرفعه البعض منهم مقابل شن، خاصة في عهد الأحزاب الاتحادية مثل قوردون ايوم وصحبه الذين استمالهم صلاح سالم في حربه ضد إسماعيل الأزهري عندما نزع للاستقلال. ويتساءل المرء عن صدقية رجال يدعون لوحدة بسين مصر والسودان ولما يفلحوا بعد في توحيد سودانهم إلا أن كانوا يظنون أن تلك الوحدة ستحقق عبر جسر جوى كوحدة برلين الغربية مع ألمانيا الغربية في سابق الزمان.

خليق بأهل السودان ومصر أيضا النأى بهذه العلاقة ذات الطابع الخاص عن الأدلجة العروبية؛ فالذى يطبع العلاقة المصرية - السودانية بطابع الخصوصية، هو فى المقام الأول، الرباط النيلي وكل ما تبع ذلك من علائق تاريخية ذات وجوه متعددة ومصالح حيوية. فلولا النيل لما كان اهتمام مصر بالسودان بنفس العمق ونفس الحيوية التي نعرف، ولا كانت المحاوف التي تساورها بنفس الحدة التي نرى بين الفينة والأحرى. ولربما اقتصر اهتمام مصر المباشر بالسودان على المناطق المتاخمة في البحر الأحمر وفي بلاد النوبة، تماما كالتواصل المباشر الذي نراة اليوم بين ليبيا ودارفور، أو بين كينيا بلاد النوبة، تماما كالتواصل المباشر الذي نراة اليوم بين ليبيا ودارفور، أو بين كينيا

ويوغندا وجنوب السودان، أو بين أثيوبيا وشمال السودان. نقول شمال السودان لأن ارتباط أثيوبيا بجنوبه - رغم التماس السكانى بين القبائل النيلوية فى الجنوب التى تعرف فى اللسان الأثيوبي العام بـ "القامبيلا" والقبائل النظيرة فى جنوب السودان (الانواك والنوير) - لم يكن ارتباطا وثيقا قبل منتصف الستينات وملابسات الحرب فى الجنوب. اللطابع اللايديولوجى الذى انطبعت به العلاقات المصرية ـ السودانية كان نتاجا لفكر

سائد في ظروف غير هذه الظروف وفي بيئة سياسية دولية غير البيئة الراهنة. في تلك البيئة والظروف جرب الناس التوحد الفوقي النحبوي متجاوزين في هذا العناصر الفارقة بين الأوطان ، وقافزين فوق معظيات الواقع الذي يحيط بهم. مصير كل هذه التجارب كان هو الفشل بالرغم من صدق النوايا وطموح الأحلام. وكان وراء النوايا والأحلام قيادة ترتفع قامتها أميالا في السماء وثق الناس بقدرتها على صنع المعجزات ولهذا أصبحوا بموتها في مأتم جماعي بالرغم من أنهم ربيوا على أنه حتى الانبياء قد خطت من قبلهم الرسل. ذلك كان هو زمان الحتميات: حتمية الوحدة وحتمية الاستراكية؛ والحتمية والوحدة وعلى النشتراكية فعل إرادي. الاصطلاح نقله الناقلون دون روية تبصر من مبادئ علم الأحياء إلى علم الاجتماع؛ ففي البيولوجيا تتوقف حياة الخلية داخل أي جسم على تفاعلات كيماوية لا يمكن السيطرة عليها. هذا ليس هو شأن المجتمعات التي تعيزها علاقة عضوية بين المبواعث والأفعال، وبين الأسباب والنتائج.

تعميق هذه المفاهيم وحفرها في العقول يقتضى جهدا فكريا ممنهجا يوازى حجم المفاهيم، فالبون شاسع بين الاماني الطوامح وبين الخطاب السياسي الذي يعبر عنها. استجدنا من بين ما قرأنا أخيرا للدكتور حيدر إبراهيم مداخلة في ندوه دعت لها لجنة المرأة بجمعية صاى حول العلاقات المصرية – السودانية. قال: "إن تعدد اللقاءات والندوات حول هذا الموضوع يعني أن الأمر لم يكتمل بحثه، وإننا لا نملك الصراحة الكاملة والقدرة على المكاشفة" (الاتحاد الدولي ١٩٩٨/٣/٢٨). هذا حق، ونزيد بأن الذي يضاعف افتراق الآراء واضطرابها هو غياب التفكر العميق في أبعاد هذه العلاقة

في مصر والسودان معاً، بدلاً من تركها فريسة لغوايات السياسة ومناوراتها في البلدين. في مداخلته تلك أومأ د.حيدر إلى رسالة"البكباشي" محمد نجيب عن السودان عام ١٩٤٣ التي جاء فيها: "إنسا في أشد الحاجة إلى تلقين أحوال السودان وشئونه كجغرافيته واقتصادياته وتاريخه واجتماعياته"؛ وارتباط نجيب بالسودان كأن ارتباطأ و جدانياً قبل أن يكون سياسياً. أشار حيدر أيضا إلى مقالين هزا أهل السودان في فترتين متباعدتين، الأول رسالة الدكتور محمد حسين هيكل عقب افتتاح خزان سنار (١٩٢٤) التي نشرت في كتيب بعنوان "عشرة أيام في السودان" وكان هيكل الأديب السياسي مراسلاً صحفياً آنذاك؟ والثاني مقال الأستاذ محمد حسنين هيكل في بابه الأسبوعي بالأهرام "بصراحة" غداة انتصار الشعب السوداني على حكم عبود. كتيب الدكتور هيكل أثار أهل السودان لما فيه من تهوين لشأنهم دفع أحد مؤرخيهم (الاستاذ محمد عبد الرحيم) للرد عليه في كتيب آحر عننه بـ "النداء في دفع الافتراء"، ولا لوم على مؤرخنا في هذا. أما مقال الأستاذ محمد حسنين الذي استهله بالقول: "ثم ماذا بعد في السودان؟" فهو في حسباننا من أبلغ ما قيل حول انتقاضه أكتوبر ١٩٦٤ رغم غيظ مثقفى شمال السودان منه. بهجة انتصارهم يومذاك لم تترك لهم مجالاً للتملى في الأحداث أو السعى لاستشراف المستقبل، وجاء البعد وبعد البعد ليؤكد صحة التساؤل الذى ذهب إليه هيكل.

وحدة البلدين لابد لها من أن تقوم على أرضية فكرية صلدة حتى لا تخضع للاجتهادات الضارة، أو الانطباعات العابرة، أو ردود الفعل غير المعافاة؛ وحتى يلم أهل البلدين بهموم بعضهما. فنحن لا نستغرب مثلا ألا يكون في جامعاتنا السودانية معهدا للدراسات المصرية لأن جامعاتنا لم تر بعد ضرورة قيام معهد مستقل للدراسات المصرية الأن جامعاتنا لم تر بعد ضرورة قيام معهد مستقل للدراسات السودانية الجامعة (Pan – Sudanic Studies)؛ ذلك أمر يوليه الاهتمام الآن معهد الدراسات الأفريقية – الآسيوية بحامعة الخرطوم. ما نستغربه هو إلغاء جامعة القاهرة لمعهد الدراسات السودانية وضمه إلى الدراسات الأفريقية. ذلك المعهد العتيد أشاده رجل نابغ (الدكتور محمد عوض محمد) وأنجب رجالا اسهموا إسهاما كبيرا في توطيد دعائم العلاقات الفكرية بين مصر والسودان نذكر منهم العالم الجغرافي الدكتور عبدالعزيز كامل، رحمهما الله. لا نقول بهذا إن هناك إغفالا كاملا للشأن السوداني في

دوائر مصر الأكاديمية وإنما نتحدث عن الغياب المؤسسى للراسات حول أمر يتسم بالخصوصية ولا تستوعبه الدراسات الافريقية أو العربية بمفردهما. على أنا نجافى الحقيقة أن لم نستذكر دور رجال شجعان أمناء في دوائر الفكر والسياسة والصحافة والأكاديميات في الدفع بالعلاقات المصرية السودانية بالرغم من السياسة، الدكتور صبحى الراحل طلبه عويضة، الأستاذ سيد ياسين، الأستاذ مكرم محمد أحمد، الدكتور صبحى عبد الحكيم، الدكتور محمد القصاص، الدكتور مفيد شهاب، الأستاذ محمد فايق، الدكتور عبد الملك عوده، الدكتور مصطفى كمال طلبه، الأستاذ لطفى الخولى، اللكتور حلمي شعراوي، الأستاذ أحمد حروش، الدكتور ميلاد حنا، الأستاذ يوسف الشريف. هؤلاء ورصفاؤهم ظلوا يهدون الناس، فيما يكتبون إلى حقائق الوضع السوداني، ويعملون من مواقعهم في إصرار غير جهير على ترجمة خصوصية العلاقة بين مصر والسودان إلى واقع مشهود.

الإغفال الأكبر نشهده في ميادين الإبداع الفكرى؛ فمصر بحق تكتفى بذاتها عما عداها؛ هذا وضع أفردها فيه تأريخها ومركزيتها الثقافية في الوطن العربي. ولكن الذي يقول إن "السودان لمصر ومصر للسودان" لا يملك أن يحسب هذا السودان فيمن عداها. ففي مجالات الأدب يعرف أهل مصر الطيب صالح ككاتب طبقت شهرته الآفاق ولكن ما الذي يعرفون عن التجاني يوسف بشير ، وما الذي يعرفون عن محمد سعيد العباسي الموله بحب مصر، وما الذي يعرفون عن معاوية محمد نور الذي حادنه العقاد من بعد اصطفاء ورثاه في واحدة من أجمل مراثيه وعده شهيدا

أجل هذه ذكرى الشهيد معاويه فيالك من ذكرى على النفس قاسيه بكائى عليه من فارد مفجع ومن مقلة ما شوهدت قط باكيه

تبينت فيه الخسلة يسوم رأيته ومسا بسان لي أن المنية دانيسه

نعم، ما الذي يعرفه الفكر الإسلامي المستنير في مصر عن الأستاذ محمود محمد الذي رماه الحانقون بالزندقة وأدانه "أبو جهل" السوداني بالرده، وكسم منهم قرأ التقديم المبدع الذي صدر به الأستاذ حسين أحمد أمين كتاب الدكتور عبد الله أحمد النعيم الذي أجلى فيه فكر أستاذه. ما الذي يعرفون عن محمد المهدى مجذوب وصلاح أحمد إبراهيم، شاعران يجريان ولا يجرى معهما. الإغفال هنا مسئولية مشتركة ، وليت مؤسسات الثقافة في مصر تولى الأمر ما يستحقه من عناية، فهي الأطول باعا.

رغم انحسار مد التهويمات النظرية مازال بينا من يعيش في عالم تلك التهويمات أو يدلس بشعاراتها. لا ينقضي عجبنا من أهل هذا الزمان، يتحدثون عن القضايا الكيانية التي نمس حياة الشعوب ووجودها وكأنهم في مناظرة مدرسية. عالم اليوم تحكمه مصالح شعوبه، أكثر من أي وقت مضى؛ ويتكتل أهله - يمنة ويسرة -مع بعضهم البعض بإرادتهم لا لأن الأقدار أجرتهم على ذلك المصير، ولا لأن الروابط الأزلية قد قضت بهذا، ولا لأن التكتل رغيبة تتحقق بالابتهال، وإنما لأن هذا هو السبيل الأوفق لحماية مصالحهم. وإذ هم يسعون بإرادتهم الواعية لتمتين الروابط التي تحمى مصالحهم يستصحبون أيضا في مسعاهم معطيات الواقع في مجتمعاتهم، فلكل واحد من العناصر المكونة للكيان الموحد مصالحه الخاصة به وأمور أشكلت عليه. واجب أهل التدبير والتفكير هو إزالة النتوءات التي تعتور طريق التوحد لا إنكارها أو استنكارها. هذا أدنى ما ينبغي على القائلين بوحدة الشعوب ذات المصالح المشتركة أن يفعلوه. وفي حساب عالمنا الذي نحاييه هناك معايير أخرى للحصر ليس من بينها التنطع بالحديث عن العلاقات الأزلية ، لا لأنها ليست حقيقة وإنما لأن تردادها الخطابي لا يجدى وحده. في عالم اليوم تقاس المصالح - مصالح الشعوب - بمتوسط حاجة الفرد للمياه، ومتوسط حاجته للسعرات الحرارية الضرورية للحياة المعافاه، ومتوسط زيادة السكان، وطاقة الأرض (Carrying Capacity) على تحمل ضغوط البشر والدواب، والتوجهات الإقليمية للتكامل الاقتصادى، والاتجاهات الدولية لضبط كفاية الإنتاج مما يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الصناعات المحلية على المنافسة في سوق عالمي مسعور، وتبادل الخبرات بين الدول الأقل نموا بما في ذلك العمالة المؤهلة، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات البحوث العلمية التي لا تستطيع دولة واحدة أن توفيها حقها؛ هذه هي لغة هذا الزمان، التي يجدر بالصادقين في توجههم الوحدوك أن يتقنوها. على هؤلاء أيضا الوعى بأن الشكوك المرضية فيمن ينبهون إلى المراقى المستعصية في طويق الوحدة لا تلغى الواقع، وأن التزيد بالشعارات لا يحقق شيئا غير إرضاء غرور المتزيدين؛ وكل واحد من هؤلاء كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير.

أما المدلسون فتدليسهم إلى بوار. من هؤلاء نظام الخرطوم الإسلاموى الذى افترع سياسته الخارجية بالدعوة لوحدة وادى النيل ثم أخذت سياساته تتأرجح بين العداء

السافر لمصر والموشح بالدماء في بعض الأحيان، إلى الزلفي الكاذبة في أحريات الأيام. في مرحلة العداء تلك أقدم النظام على ما لم يقدم عليه نظام سوداني من قبل، تهديد مصر بإيقاف ماء النيل. والذي يعنينا هنا هو مجرد التفكير بهذا الأسلوب، اذ ليس في مقدور السودان أو غيره أن يقدم على عمل كهذا أو يقدر عليه. في مرحلة العداء أيضا ذهب شيخ النظام للاتجار بعلاقات السودان الأفريقية وكأن تلك العلاقات بديل أو معادل لعلاقات السودان بمصر وبغيرها من العرب. ففي برنامج "حوارات" رد الترابي على سؤال من بيتر بختولد حول الاهتمام بالديانات التقليدية الأفريقية بالقول إن "السودان ينزع بكليته نحو أفريقيا أولا بسبب العلاقات الباردة نسبيا مع السعودية وأريتيا وأمير وثانيا بسبب الحدود للفتوحة باتجاه أفريقيا والعلاقات الحميمة مع شعبي أثيوبيا وأريتيا وتحسن العلاقات مع يوغندا وكينيا وأفريقيا الوسطى. أما تشاد فهي طبعا امتداد وأريتيا وغينا وغربا يكيفها ويحكمها واقع لا يبطله إنكاره؛ وهي السودان شمالا وجنوبا وشرقا وغربا يكيفها ويحكمها واقع لا يبطله إنكاره؛ وهي مجمعها ضرورية للسودان ولا ينبغي أن يلغي واحد منها الآخر.

من الجانب المفهومي أخذ الإسلامويون يتحدثون بأسلوب جديد يذكرنا بتهويمات الماضي عن حلف مقدس بينهم وبين العروبيين لتحقيق الأهداف "القومية". كتب الدكتور غازي صلاح الدين وزير إعلام النظام يقول: "إن الحوار القومي الإسلامي قطع شوطا بعيدا وإن هناك تمازجا بين التيارين. فالتياران كانت تجمعها في السابق حركات التحرر من الاستعمار وبانتهاء فترات التحرر فإن الواقع الآن يتطلب إعادة النظر". (البيان، دبي، ١٩٩٥/٢/٢٥). هذا رأى خالف فيه غازي رأى شيخه ففي رده على سؤال حول القومية العربية (برنامج حوارات) قال الشيخ: "هذا شعار لم يعد لفظيته إلا ربما في تثبيت إيمان ضبابي بوحدة الأرض العربية والمصير العربي والاستقلال العربي".

نحو كورس التهويمات هذا تدفق بعض البعثيين السودانيين الذين يوالون النظام نذكر منهم الأستاذ تيسير مدثر العضو بالمجلس الوطنى السودانى (برلمان نظام الجبهة) وأحد مؤسسى حزب البعث العربى. قال تيسير لنفس الصحيفة" إن هناك أسبابا تدفع للقاء .. فالتياران القومى والإسلامى يتمتعان بأكبر عمق فى الشارع العربى. هناك معطيات لعالم

العولمة وأخطر ما فيه تهديده للشخصية الحضارية نتيجة للتقنية العالية فسى مجالات الاتصال التي يملكها الغرب ويمكن أن يطرح بها ثقافته وبالتالي فان التقاء العروبيين والإسلاميين مانع للهجمة الشرسة للعولمة في جوانبها السلبية".

التدليس في خطاب من يطلقون على أنفسهم اسم التيار الإسلامي يبدأ من حديثهم عن الإسلامية والقومية، إذ ليس للقومية مكان في أد بياتهم إلا في باب القدح. الأمة عندهم هي أمة الإسلام أو "أمة محمد" كما يقول أهلنا في السودان. هذه الأمة لا تتسع للمسيحي القومي في السودان أو في مصر أو في لبنان أو في سوريا حتى وأن كان اسمه ميشيل عفلق. كما أن للترابي رأى طويف مسجل في برنامج حوارات الحافل، سئل الشيخ عن "أب" القوميين صدام حسين فقال: "المعروف عن صدام عداؤه للحركات الإسلامية . فقد أعدم من أعدم ، وقتل من قتل ولم يتردد عن خنق بعضهم بالغازات السامة. لذلك لن تجد من يعجب بإسلامه أو من ينطلي عليه شعاره الجهادي الزائف. فالإسلاميون ليسوا سذجا وباستطاعتهم التمييز بين من يستغل الشعار الإسلامي وبين معتنقه حقيقة. غير أن أمثال صدام والقذافي يمثلون أحيانا بعض مقاومة وتصد لهذا يؤيدهم العرب". هذا ما قاله الترابي للأمريكان في عقر دارهم وهؤلاء قوم يفزعهم اسم صدام ويثيرهم اسم القذافي، ولم يرد لهم الترابي فزعا أو إثارة. أما في ديار العرب (تلفزيون الجزيرة بقطر) فقد أشاد الشيخ بصدام بحسبانه مسلما حسن إسلامه وصارت العراق بفضله أرضا إسلامية طاهرة من الأرجاس لأن صدام يأمر الآن قيادات حزب البعث بحفظ سور من القرآن" أو نسمى هذا "سذاجة"، كمّا أوحى الترابي نفسه، أم هو استغفال وموالسة. الأستاذ عبد الرحمن الراشد أصاب كبد الحقيقة عندما وصف هذا الهراء بـ "الطرفة السمجة" (الشرق الأوسط، ١٠ يناير ١٩٩٩).

يجئ الدلس ثانية فى الحديث عن التحالف فى حركات التحرير بين القوميين (والتعبير بوضوح يعنى العروبيين الذين ينتمون لمنظمات معروفة فى الوطن العربى). والتاريخ شهيد على مواقف التيار الإسلامي الذى خرجت من عباءته جماعات "الإسلام" السودانية؛ تلك الجماعات حاربت قائد ذلك التيار (عبد الناصر) حتى قال له صحبه "إن الملاً بأتمرون بك ليقتلوك" (القصص، ٢٠)؛ لم يكملوا الآية، وإنما أضافوا إليها آية أخرى.. "كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر" (القمر، ٢٤)؛

فخرجوا هم منها ولم يخرج عبد الناصر. خرجوا لا ليسهموا في دفع حركات التحرر التي نهد قائد التيار القومي وصحبه عبر الوطن العربي وعبر أفريقيا - كان ذلك في اليمن أو في جبل كينيا، وفي الجزائر أو في جزر الرأس الأخضر - وإنما لينتهي بهم الأمر إلى مواقع أخرى يحاربون فيها "عدو الله وعدوكم"، الاتحاد السوفييتي وأنصاره "الملاحدة" بعدة استطاعها وأمدهم بها "عدو" آخر لله حتى قضى الله أمرا كان مفعولا. هذا التمازج الذي يتدافعون إليه الآن ما هو إلا زواج مصلحة بمقدم صداق، سينقضى أمده بعد أن يقضى كل بعل وطره من بعله ثم يكون طلاق.

أما الأستاذ تيسير فرجل تتملكه أفكار "قومية" ظل صادقا مع نفسه في الإيمان بها، وواثقا أشد الوثوق بـ "حتمية" ما يتمناه. ذلك الصدق والوثوق حملاه على الجلوس مع جون قرنق ساعات لإقماعه بعروبته. قلت يومها والله أن هذا لعناد باثولوجي نتمني لصديقنا عاجل الشفاء منه. والعناد، باثولوجي كان أم إصرارا حرونا، يقود أصحابه دوما لمغالطة النفس. ما الذي يعنيه الأستاذ تيسير بتمتع التيارين الإسلامي والقومي بأكبر عمق في الشارع العربي؟ فمع اعترافنا باستمساك الغالبية العظمي- إن لم يكن كل المسلمين في الشارع الإسلامي- بدينهم وأوامره ونواهيه هل هناك أدنى صلة لهذا العمق الإسلامي الغالب بـ "التيار الإسلامي" الذي يمثله الترابيون؟ هل يصدق هذا في السودان على إسلام الختمية والأنصار والتجانية والسمانية والقادرية والأدارسة؟ ومع اقتناعنا الكامل بأن كل فرد في الوطن العربي أو الشارع العربي يتوق إلى توحيد أمته هل نستطيع أن نقول إن التوحد الذي ينشده هؤلاء هو ذلك التي يتمناه لهم "القوميون" الذين عناهم الأستاذ الثابت على مبدئه، وهم- في حقيقة الأمر - القوميون الصداميون؟ ما هو الحجم الحقيقي لهؤلاء في الشارع العربي في جزيرة العرب وخلجانها ومنها ما اقتحمه "القوميون" لقسره على الوحدة عنوة في غزو من دولة لدولة لم يعرفه العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وإقرار ميثاق الأمم المتحدة؟ وما هو حجمه في السودان الذي يمثل فيه "القوميون" و "الإسلاميون" - بزعمهم - رأس الرمح للتمازج القومي الإسلامي؟ هذا تخليط لن يفيد "الإسلاميين" ولن يفيد "القوميين" في شئ، كما ولن يحقق وحدة العرب أو يوقف "الهجمة الشرسة" للعولمة. ثم ما الذي يترجاه القوميون من الإسلاموية الشمولية في وقت ينبغي أن تكون فيه قضية الساعة عندهم هي إشاعة

الديموقراطية واحترام التنوع والتعدد والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان، أن أرادوا أن يكون لهم شأن في عالم اليوم.

قصة "العولمة"، هي الأخرى، عليكة هشة المضغة، يلوكها النياس كثيرا على أيامنا هذه، ومن الخير أن نحدد معانى الكلمات والاصع لاحات قبل أن نندفع في تجليلها الندفاعا يخطئ الصواب. أجاد الأستاذ جورج طرابيشي الوصف عندما أسمى العولمة "حائط المبكى الجديد الذي يجمع في ساحة واحدة جمهرة عريضة من البكائين من الثوريين السابقين والأصوليين الجدد الذين اكتشفوا فجأة أن شة قاسما مشتركا يجمع بينهم؛ الرفض للواقع إما باسم مستقبل متوهم ينبغي أن يخلق من عدم وإما باسم ماض مندثر ينبغي أن يعاد بناؤه من عدم وشبه عدم" (الحياة ١٠ أكتوبر ١٩٩٩). العولمة نتاج لعوامل ثلاثة: الأول هو التطور الطبيعي للرأسمالية؛ والثاني هو استتحاد دولة مفردة بالسيطرة الاقتصادية والعسكرية والسياسية على العالم؛ والثالث هو تطور مجتمع المعلومات العالمي (Global information Socity) وما قاد اليه من تذويب للحدود. انتصار الرأسمالية الحديثة نجم عن قدرتها على التشكل مع الواقع حتى حين اقتضى ذلك منها استلهام المفاهيم المضية في الفلسفات غير الرأسمالية مثل الاشتراكية. ففي إطار أنظمة رأسمالية نشأت مؤسسات الضمان الاجتماعي للعاطلين، ونظريات مجتمع الرضاه، ومشاركة العاملين في الإدارة في حين ظلت الفلسفة النظيرة أسيرة "حتمياتها". بهذا استطاعت الرأسمالية تجاوز أزماتها التي قيل إنها لن تقدر على تجاوزها.

اما انفراد أمريكا بالسلطان في العالم، فواحد من نتائج الأحادية القطبية التي أفرزها خروج الاتحاد السوفيتي من حلبة التنافس، كما هو تطور تاريخي طبيعي في المسار التاريخي للأمم، و"لكل شئ إذا ما تم نقصان". سيطرت الإمبراطورية الرومانية على العالم القديم وفرضت عليه سلما رومانيا (paxa romana)؛ وسيطر العرب من بعد على العالم حتى بلاد ما بعد النهر في الشرق، والأندلس في الغرب، وتعبكتو في الجنوب. على هذا العالم فرض كلاهما ثقافته ودينه ورؤيته للحياة. وجاء على الناس زمان سيطرت فيه بريطانيا على عالم لا تغرب فيه الشمس عن ممتلكاتها. السيطرة الأمريكية ليست سيطرة على العرب فحسب وإنما هي سيطرة حتى على حلفائهم أبناء جلدتهم،

سيطرة عسكرية تجعل من أمريكا قائدا لحروب أوروبا نفسها (البوسنة ، كوسوفا)؟ وسيطرة اقتصادية مالية تجعل أمريكا بمسك بقياد المنظمات المالية الدولية، الحكومي منها وغير الحكومي؛ وسيطرة سياسية ليس فحسب على مراكز صنع القرار الدولي بل وعلى التحكم في حل القضايا الإقليمية بما فيها القضايا العربية الكبرى، وسيطرة معلوماتية تكرس كل السيطرات الأخرى في عالم التكنوبولية (Technopoly)، أي هيمنة التقانة على الثقافة أو ما أسماه برزنسكي مستشار الرئيس كارتر للأمن القومي بالعهد التكنوتروني (Technotronic age). مع هذا فان أمريكا، مع كل مالها من سلطان وتفوق تقنى، ليست بقادرة على أن تكون هي القوة الوحيدة في العالم، كما لا سبيل لسلطانها هذا أن يدوم للأبد. وفي ما أورده المؤرخ بول كنيدى حول سقوط الإمبراطوريات Fall of Empires (صدر في الثمانينات) كثير من الصحة؛ إذ لا سبيل لأمريكا أن تقف في وجه نهوض دولة كالصين أو حتى كالهند إن تجاوزت مشاكلها المصطنعة مع جيرانها. فالسلطة والقوة ظاهرة عضوية (Organic) تنمو وتضمحل وتتلاشى. ومن الجلى أن الولايات المتحدة رغم تحكمها في كيل مفاتيح القبرار البدولي السياسي والاقتصادي والعسكري ظلت عاجزة عن بلورة استراتيجية متكاملة للنظام العالمي الجديد، تعبير جورج بوش الذي صار مضرب الأمثال. لهذا يلفت النظر أن القرار الأمريكي حول أي واحدة من القضايا الكبري التي تجابه العالم اليوم (البوسنه، كوسوفو، البحيرات الكبرى، القرن الأفريقي) يأحذ دوما طابع إدارة الأزمات Crisis): (management. وفي تقديرنا أن العجز الأمريكي عن بلورة تصور استراتيجي متكامل يعزى لعاملين؛ الأول موضوعي، والثاني ذاتي. العامل الموضوعي هو عنصر الفجاءة في هذه القضايا خاصة وأغلب المناطق التي تدور فيها الصراعات ليست محل اهتمام مباشر من أمريكا لأنها لا نمس مصالحها القومية مسا مباشرا كما يمسها مباشرة، على سبيل المثال ما يدور في دول البحر الكاريبي أو الصراع العربي - الإسرائيلي. اما العامل الذاتي فيتعلق بالصراع الداخلي بين الرئيس الديموقراطي والكونجرس الجمهوري الذي يريد لأمريكا أن تصبح سيدة العالم دون تحمل الأعباء المترتبة على ذلك، سياسية كانت أم مالية. وللسير ونستون تشرشل قالة مشهورة: "ثمن العظمة هو المسئولية" .(The Price of greatness is responsibilty)

على أن (سيطرة المعلوماتية) يكرس، كما قلنا، كل الهيمنات الأخرى، فبصعود نجم المعلوماتية لم تعد الصناعة هي المصدر الأهم للقيمة المضافة في الإنتاج. هذا في حد ذاته ليس بالأمر الجديد، إذ تراجعت الزراعة من قبل في دول الشمال عن موقعها كأكبر مصدر للناتج المحلي الإجمالي ليحتل التصنيع مكانها. الجديد هو هيمنة الخدمات المعلوماتية على كل أوجه الحياة: العملية الإنتاجية، أنصاط الإدارة، التعليم، الرصد والتنبؤ، الاعلام، الترفيه. ويكشف آخر تقارير الأمم المتحدة (تقرير التنمية الإنسانية الإنسانية التناويد الفياحش في الفوارق بين الأغنياء والفقراء بسبب الانفجار المعلوماتي واحتكار دول بعينها للخدمات المعلوماتية. ففي حين كانت الفجوة بين الخمس دول الأغني والأكثر فقرا من سكان المعمورة بنسبه ١ إلى ٣٠ قبل ثلاثين عاما ارتفع الرقم من ١ إلى ٢٠ في مطلع التسعينات، ومن ١ إلى ٤٧ هذا العام. كما أن المعموع ثروة اغني ثلاثة أشخاص (على رأسهم بيل جيتس) في العالم يساوى دخل معموع ثروة اغنى شخص من الشريحة الأدنى في العالم أي (مجموع كل سكان الدول الأقل نموا) حسب إحصاء عام ١٩٩٨.

هذه هي حقائق العالم الذي نعيش فيه، والذي تنبأ له قبل عقدين ونصف العقد من الزمان عالم الاجتماع الكندى مارشال ماكلوهان بهذا المصير. ذلك آلعالم اسماه ماكلوهان "القرية العالمية" (The gloabal village)، أي العالم الذي ستوحده وسائط الإعلام التكنولوجي. كان ذلك قبل ان تبلغ المعلوماتية المدى الذي وصلته والذي، فيما نظر، فاق كل تصورات ماكلوهان. اختيار ماكلوهان لكتابه عنوانيا بليغيا "الوسيط هو الرسالة" (The medium is the Message)، وبذلك أراد أن يقول أن الوسيط لن يحدد فقط الكيفية التي سنتلقى بها الرسالة بل أيضا طبيعة الرسالة وماهيتها. بيد أن أغلب سكان العالم يعيشون في هذه القرية دون أن يكونوا مواطنين فيها. فعلى سبيل المثال يقول تقرير الأمم المتحدة المشار إليه إنه حين تكلف قيمة الكمبيوتر الواحد الأمريكي متوسط الحال ما يعادل مرتب شهر تكلف نظيره من بنجلاديش مرتب شان سنوات. كما أن واحدا على أربعة من المواقع على الإنترنت (Websites) تستخدم اللغة الإنجازية كوسيط للتواصل في حين يبلغ عدد المتحدثين بتلك اللغة واحدا على عشرة

من سكان المعمورة. هذا وقد ارتفع عدد أجهزة الكمبيوتر الموصولة بالإنترنت إلى ٣٦ مليون جهازا في عام ١٠٠,٠٠٠ جهاز في عام ١٩٨٨.

الهيمنة التقنية الأمريكية، إذن، واقع محسوس له انعكاساته الثقافية لا على العرب فحسب وإنما أيضا على حلفاء أمريكا. تلك الانعكاسات وليد شرعي للهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية. ونعرف كيف أخذت فرنسا تتبرم بالغزو الأمريكيي الثقافي خاصة في الإعلام والثقافة إذ تمثل المصنوعات الترفيهية (الأفلام والموسيقي) أكبر نسبة من صادرات أمريكا جميعا. وحين ترى الولايات المتحدة أن الثقافة سلعة ينطبق علينا ما ينطبق على غيرها من السلع من ناحية حرية التبادل التجاري، يرى الفرنسيون أن الثقافة قيمة حضارية تستوجب الحماية. للرد على هذه "الهجمة الأمريكية الشرسة"، كما يقولون، قررت أوروبا إضافة بند إلى اتفاقيات التجارة الدولية أسمته بند الاستثناء الثقافي (Cultural exemption clause) وهو استثناء تعترض عليه الولايات المتحدة. وحتى كندا التي تربطها بالولايات المتحدة أوثق العلائق دعت في صيف عام ١٩٩٨ عشرين دولة لمناقشة وسائل تطويق النتائج الثقافية الضارة للانفتاح الاقتصادي. أما فرنسنا فقند حزمت أمرها مستصحبة معنها خمسين دولية ممن يسمون بندول الفرانكفونية، هؤلاء اجتمعوا في موناكو بالساحل اللازوردي (١٩٩/٤/١٥) ليقرورا بشأن استراتيجيتهم للدفاع عن ثقافتهم أمام "الاجتياح الانجلو - ساكسوني"، هكذا أسماه دومينيك ستراوس الذي كان وزيرا لمالية فرنسا. كل هؤلاء كانوا على موعد مع مؤتمر التجارة الدولي في سياتل بالولايات المتحدة نهاية عام ١٩٩٩ للاتفاق على ضمانات تحمى ثقافتهم من الغزو الناجم من التحرير المطلق للتجارة بما في ذلك السلع المؤثرة على الثقافات: المصنفات الأدبية، الأفلام، الإنترنت، في ظل نظام للتبادل غير متكافئ. إدراك العولمة لهذه الأسباب جميعها يتطلب وعيا كونيا إلا أن الوعي الكوني لا يعنى إلغاء الخصائص القومية أو الوطنية.

بيد أن محاربة مثل هذا الغزو لا تكون بالتبرم به أو إدانته في لقاءات جامعة يشارك فيها أناس يدمنون تلقى الإنتاج الاستهلاكي للغرب. فبهؤلاء تحيط في مكاتبهم

ومنازلهم ومؤسسات إعلامهم ووسائل ترفيه عيالهم ودور تعليمهم كل أسلحة الاقتحام الثقافي بدءا بالأطباق اللاقطة للبث التلفزيوني وانتهاء بالإنترنت والبرمجيات للكمبيوتسر. ذلك صراع حضارى وأدوات الصراع الحضارى لا يمكن أن تكون هي المباهاة بماضي الأجداد، بل بإنجاز الحاضر. فأمريكا لا تتحكم اليوم في العالم اعتمادا على قوتها العسكرية والمالية، فوراء هذه القوة تطور علمي وعقل جماعي نمي في بيئة حرة؛ وبحث علمي جياش يقوم على الشك في كل شئ. مثل هذا العقل لن تنجبه مجتمعات يسيطو عليها الفكر الغيبي، أو مجموعات يتظنن بعض أهلها بأنهم وحدهم الذين يملكون الحقيقة المطلقة، فالحقيقة العلمية لاينجبها إلا الشك. ومنذا الذي يملك أن يشك في مقولات زعيم أوحد صمد، أو يشكك في سياسات فئة تؤبلس الحصوم وتغلق بهذا كل نوافذ الحوار. كما أن البحث العلمي أمر مبسوط للناس فليس هو حكر على أمة من الأمم وقد بلغ فيه العرب في عصور التنوير (كعصر المأمون) شأوا بعيدا. وآن لنا أن ندرك بأن الغرب لم يهزمنا عسكريا أو سياسيا وإنما هزمنا ثقافيا وحضاريا. الصعود من تلك الكبوة الحضارية لن يكون باستحضار أمجاد الماضي أو بعصيان حركة التاريخ المعاصر؛ ولكن ما حيلتنا مع المثقفين الذين تحاصرهم أوهامهم، أو مع الزعماء الذين لا يرون سبيلا للبعث غير المدفع والصاورخ والصوت الجهير. هل يدرى هؤلاء مثلا أن ميزانية البحث العلمي في جامعة بيركلي بكاليفورنيا تفوق ماتخصصه الدول العربية جمعاء للبحث العلمي في جامعاتها ومراكز أبحاثها العلمية؟ هـل يصدق هـؤلاء أن الشركات (لا الحكومة) الأمريكية تنفق ٩ بليون دولار سنويا لدراسات التكنولوجيا العضوية في حين تنفق نظيراتها في أوروبا ٣ بليون دولار؟ هل يلم هؤلاء بما أورده تقرير البنك الدولي الأخير (المعرفة من أجل التنمية) بأن الدول العربية تخصص في المتوسط ٢٪ فقط من ناتجها القومي الإجمالي للبحث العلمي؟ هذه حقائق يدركها أهل الاستنارة في الوطن العربي الذين ظلوا ينحتون الصخور الصماء في سعيهم لدفع دول المنطقة للاهتمام بالبحث العلمي. من هؤلاء انطوان زحلان الذي أنبأنا مؤخرا بما لا يسر،أنبأنا بأن "الكم الكلي للمعرفة العلمية والثقافية في العالم يتضاعف تقريبا كل سبعة أعوام مما يزيد الفجوة نتيجة للنشاط العالمي في البحث والتطوير" (المستقبل العربي أبريل

١٩٩٩). سلاح محاربة الغزو الثقافى ليس هو بيانات المؤسرات، وإنما هو القدرة على استخدام أدوات الثقافة المعاصرة، واقتحام آفاق المعلوماتية كمنتجين لها لا كمستهلكين. ينفع الناس كثيرا أن يعودوا للبدايات، يوم لم تكن الوحدة العربية قدرا ومصيرا بل هدفا واعيا حددت المناهج للارتقاء إليه. ففي نوفمبر ١٩٤٥ أقرت الجامعة العربية المعاهدة الثقافية بين دول الجامعة لتحقيق هدفين: الأول هو تعريف أبناء الدول العربية ببعضهم والثانية هي تنشيط الحركة الفكرية في البلاد العربية وتطوير الثقافة العربية بتغذيتها بمكتسبات العلم الحديث ومخترعات الحضارة العالمية. فأين نحن من هذا الهدف بعد قرابة نصف القرن من الزمان؟

الأزمة الحقيقية التي تحيط بطائفة من المعلقين العرب والعروبيين في السودان هي أنهم يعيشون حصارا فكريا صنعوه بأنفسهم. فالبديل عن العولمة ليس هو العوربة، والبديل عن الهزيمة الفكرية ليس هو الاستمساك بأبجاد الماضي مهما كانت روعتها. البديل هو اقتحام الحاضر بأسلحة الحاضر واستلهام الماضي فيما كان للماضي من إنجازات. ونكاد نرى وجه شبه غريب بين هذه الطائفة وصرب البوسنة، فعند أولئك يتمحور التأريخ الإنساني كله حول عصرهم الذهبي في القرن الثالث عشر، عصر ستيفين الأول الذي اختار اللغة السيريلية بديلا للاتينية، وتمذهب على الأرثوذكسية كبديل للكاثوليكية، حتى يتميز بأهله عن الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

يقود كل هذا الحديث إلى ضرورة البحث عن صيغة جديدة للتعامل مع قضايا الوحدة، هذه الصيغة اكتشفتها أوروبا عندما قررت أن التوحيد يبدأ أولا بالاعتراف بالواقع القطرى، فلكل بلد خواصه ونظامه السياسى وواقعه الاجتماعى؛ وكما أن الوعى الكونى لا يلغى الخصائص القومية، فإن الوعى القومي أيضا لا يسقط من الحساب التمايز بين الأوطان. وثانيا باشراك الناس فى القرار، فأوروبا ماسترخت لم تكن وليدا لتهويم فكرى نخبوى، أو لقرار أصدره حاكم، وإنما جاءت نتيجة استفتاء شعبى فى كل قطر لجأ فيه أصحاب القرار إلى أصحاب القرار؛ الشعوب. وفى حين قبلت دول مثل فرنسا وألمانيا بالوحدة خذل الشعب النرويجي حكومته التي كانت تتوق فبلت دول مثل فرنسا وألمانيا بالوحدة خذل الشعب الزويجي حكومته التي كانت تتوق الى انضمام النرويج للوحدة الأوروبية. ثالثا قيام الوحدة على أسس وظيفية فى البدء أى الانصراف الى القضايا التي تهم الناس (السياسة الزراعية، حقوق النقابات، حماية البيئة

الطبيعية، حرية انتقال العمالة ورأس المال، مبادئ حقوق الإنسان التي خلقت لها محكمة من حقها أن تنقض قرارات المحاكم الوطنية وصيغت لها قوانين تلزم المحاكم الوطنية بالامتثال لها). ولعلم إسلامويي السودان، أصدرت المحكمة العليا البريطانية قرارين خلال عام ١٩٩٨ ١٩٩٩ تلغي بهما أمر البوليس البريطاني باحتجاز اثنين من زعماء الجماعات الإسلامية المتهمين بالإرهاب مستندة على ما في أوامر الاحتجاز من تعارض مع ميثاق حقوق الإنسان الأوروبي. هذه هي مقومات التوحد القاعدي لا القسر الفوقي على الوحدة، وأقل المؤسسات جدارة بتحقيق مثل هذا التوحد هي الدول التي تعامل شعوبها كالسوائم، أو المثقفون الذين يرون في قيادات مثل هذه الدول كفاء للأنبياء.

نعود على بدء لنقول إنه ربما كان أكثر توجهات الأنظمة السودانية سلامسة في تكييف العلاقات السودانية – المصرية هو منظسومة التكامل الاقتسصادى التي نمت في عهد الرئيس نميرى لاقترابها الوظيفي من القضية، وكان لنا شرف التوقيع عليها مع رجل الدولة المتميز، الدكتور عبد العزيز حجازى. لا يشوب ذلك التوجه ويروبه إلا انحداره من رحم نظام لم يشارك فيه كل الناس ولهذا انطلق المعارضون بمنطق رد الفعل – للانتقاص من تلك المنظومة؛ حتى اسمها التكامل الاقتصادي المنطق رد الفعل – للانتقاص من تلك المنظومة؛ حتى اسمها التكامل الاقتصادي اختراع مايوى أو نظرية نميرية وإنما هو اصطلاح متداول حتى في المنظمات الإقليمية التي تضم السودان. وعلى كل فعلاقة مصر بالسودان واحدة من الأمور التي أعطاها التجمع الوطني الديموقراطي اهتماما وأولوية واتفق فيها على عهد وميثاق مع مصر الرسمية والشعبية. ولاشك في أن البعد الشعبي أكثر أهمية من البعد الرسمي إن أردنا تعميق المفاهيم الجديدة للتوحد وهي مفاهيم تؤكد أولا ما يجمع بين أهل السودان، شماله وجنوبه، وثانيا ما يجمع بين السودان كله ومصر. هذه الوحدة هي حجر الزاوية شماله وجنوبه، وثانيا ما يجمع بين السودان كله ومصر. هذه الوحدة هي حجر الزاوية لوحدات أكبر في عالم لا سبيل فيه للصغار غير التوجد أمام سعى الكبار للهيمنة.

وككل أصحاب الرأى في السودان للدكتور جون قرنق رأى في هذه الوحدة. ورأيه هذا لم يسعد كثيرين. من بين هؤلاء الصحفى المعروف محمود مراد الذي جعل من السودان واحدا من مجالات تخصصه، وهذا شئ محمود من محمود. شارك الأستاذ

فى ندوة بمركز الأهرام دعى لها قرنق، ليلتقى بكوكبة مرموقة من الباحثين والباحثات فى تلك الصحيفة العملاقة. لم يرق للأستاذ مراد أن يدعو قرنى لتقرير المصير لأن هذا يجعل دعاواه الوحدوية ظنينة، وقال إن هذا ما لا يفهمه لأن أهل الإسكندرية أو أهل كاليفورنيا أو أهل مارسيليا لا يدعون لتقرير المصير. تم تساءل: هل يؤمن قرنى بالوحدة؟، هل يؤمن فعلا بالديمقراطية والانتخاب الحر؟ هل يؤمن بالمساواة بين كل أبناء السودان؟ هل يؤمن بالثقافتين العربية والأفريقية؟ هل يؤمن بالمصلحة العامة وليس بالزعامة الشخصية؟ (الأهرام ٥٩٧/١٢/٥).

لنترك السؤال الأخير لما يشوبه من استفزاز لأن الصحفى القدير لم يوجه هذا السؤال لأى من زعماء السودان الآخرين في حين يوجهه لهم بعض مواطنيهم. جميع الأسئلة الأخرى تناولها قرنق بالرد فيما كتب أو خاطب به الناس وكرره في ندوة الأهرام. ولا نحسب أن في مقدور زعيم الحركة أن يفعل أكثر مما فعل إلا إن كان المطلوب منه هو أن يضع يمينه في كتاب يؤمن به ويقول: أقول الحق، كل الحق، ولا شيئ غير الحق". وهيهات، فسيقول المتشككون أن الرجل ألغز في يمينه. النماذج التي جاء بها الأستاذ مراد تكشف أس المشكل لأنها تمثل مجازا بعيد العلاقة بلغة أهل النحو. فجنوب السودان ليس هو الإسكندرية ولا مارسيليا ولا كاليفورنيا؛ جنوب السودان قطر داخل قطر، تميزه حدود جغرافية واضحة، وثقل سكاني كبير (ثلث أهل السودان)، وثقافة ذات طابع خاص، وأديان يدين بها أهلها حتى وإن حسبها الأستاذ الناقد شركا بالله. هذا "القطر" ظل يحمل السلاح طيلة أربعين عاما وهو يطالب بحق افتقده أو توهم افتقاده . هذه هي المشكلة التي لا يمكن أن تعالج بأدني درجة من الاستخفاف. وكان الأستاذ مراد ليكون أقرب إلى هذا الواقع أن أشار إلى مسلمي البوسنة الذيس حملوا السلاح لأربع سنوات أو مسلمي كوسوفا الذين حملوه لأربعة أشهر حفاظا على هويتهم لا لأربعين سنة. وكان سيكون ألزم منطقاً لو قال لنا الى أي جانب يميل؛ إلى "الانفصاليين" المسلمين أم إلى الصرب الأرثوذكس دعاة الوحدة القسرية. أصدقاء السودان في مصر يحسنون صنيعا لو أحسنوا الظن بأهل السودان الذين استقر رأيهم جميعًا على ألا سبيل لتوحيد السودان إلا برضى أهله. وعلى تقريس المصير تواصى جميع

أهل السودان بمن فيهم النظام الذي ظل يخوض حربا جهادية دامت عشر سنوات وحسب ضحاياها من الشماليين شهداء أحياء عند ربهم يرزقون.

إلى زمرة المشككين انضم الدكتور خالد المبارك الذى انكر استبشار الدكتور صبحى عبد الحكيم والدكتور ميلاد حنا باطروحات قرنق. قال إن هذا الاستبشار "مسرف في التفاؤل". على ماذا اعتمد الدكتور الناقد لإصدار هذا الحكم القاطع؟ يقول إن كلمات قرنق عن وحدة وادى النيل "كان لها وقع الموسيقى على آذان كثيرة ولا ينبغى أن تجد أى رد فعل غير الترحيب على افتراض أنها صادرة من القلب. ونخطئ إذا فسرناها بأنها مجرد محاولة لبيع الترام للمصريين في زمن تبادل الأدوار". الناقد يبث مرة أحرى الشكوك حول صدق نوايا قرنق ولعله أيضا أراد أن يبزه في استجهاله المزعوم للمصريين، فإن كان قائد الحركة الشعبية في قول الناقد قد "افترض فيهم الجهل" فإن الناقد يمضى خطوة أبعد ويرميهم بالغفلة والسذاجة مثل الصعيدى الذى اشترى ترام القاهرة.

سعى الناقد للمقارنة بين دعوة قرنق لوحدة النيل ودعوة على عبد اللطيف الذى وصفه بأنه "ضابط جيش من قبيلة الدينكا التى ينتمى إليها قرنق، صار فى العشرينات رئيسا لجمعية اللواء الأبيض الثورية السرية التى نادت بوحدة وادى النيل". كما لم ينس الناقد أن يستعيد ذكرى مواقف الأزهري الوحدوية – قبل الاستقلال – وكيف تخلى عنها بإعلانه الاستقلال، وموقف محمد نور الدين داعية اندماج السودان فى مصر، وهو موقف ثبت عليه نور الدين حتى قبض. تلبث قليلا أيضا عند حديث رئيس الحركة الشعبية واصفا أياه به (العليم بالكثير من خفايا السياسات الدولية تجاه السودان).

الحديث الذي يشير إليه الكاتب أورد فيه قرنق: "نقبل أنفسنا كسودانين بدون تعييز وبغض النظر عن العرق أو الدين .. بعد ذلك يمكن أن نطمح إلى وحدة أرحب، مجتمع أوسع، أي وحدة مع مصر على سبيل المثال تشمل فيما بعد كل وادى النيل". ذكر قرنق في الحديث أيضا: أن وحدة السودان (شمالا وجنوبا مع مصر هي مجرد مقدمة للتلاحم بين شعب مصر وكل شعوب حوض النيل حتى نخلق سوقا كبيرة إذ يشكل سكان مصر إضافة إلى باقي سكان حوض النيل حوالي ٢٥٠ مليون نسمة مما يجعلها

سوقا كبيرة تعزز تطوير وتنمية المنطقة ورفع معدلات رفاهية شعوبها ومستوى معيشتها تدريجيا ". عن هذه الكلمات تساءل الناقد: هل هذه هي كلمات جون قرنق دى مابيور أم هي كلمات محمد على باشا الكبير أم محمد نور الدين (السياسي الاندماجي) أم على عبد اللطيف؟

حافلة بالكثير من المعانى والإيماءات هذه التساؤلات؛ من ذلك التشكيك في نوايا قرنق الوحدوية ( لأنها قد لا تكون صادرة من القلب )؛ ومنها تنبيه مصر بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين (فقد لدغها الأزهرى من قبل)؛ ومنها المقابلة بين موقف قرنق وموقف على عبد اللطيف وكلاهما ينتمى لقبيلة الدينكا؛ ومنها افتراض المؤامرات الدولية ضد وحدة السودان ومصر؛ وأخيرا منها الإشارة غير البريئة إلى علم قرنق" بالكثير من خفايا السياسة الدولية تجاه السودان".

تحليلنا لكل هذه المعانى وتداعياتها نبدأه من النهاية ، نبدأ بالإيماءة التي وصفناها بعدم البراءة خاصة وقد جاءت في سياق عام لمقال لا تخلو فقرة فيه عن رمى مؤلف الكتاب إما بالتآمر وفق استراتيجيات الآخرين أو باستغفال قرائه ومستمعيه . ونؤكد بادئ ذى بدأ أن قرنق عليم حقا بخفايا السياسة الدولية نحو السودان، وهو أكثر علما بخفايا السياسة الشمالية والمواقف اللولبية لبعض مثقفيها، ولعل هذا هو مبعث الغيظ منه . فخبرته بهذه اللولبية قادته إلى قلب المناضد حتى يخرج أهل السودان كلهم من الملعب الذى حشرتهم فيه مناورات الإسلامويين بمن فيهم دعاة الصحوة منذ مطلع السينات (الدستور الإسلامي) وأوائل الثمانينات (قوانين سبتمبر والإمامية النميرية وفترة ما بعد النميري حتى عام ١٩٨٨). طوال هذه الفترة ظل لاعبو السياسة يتقاذفون الكرة في الملعب الذي أراده لها الإسلامويون وفق رؤيتهم الخاصة للإسلام، كما استكان لها جزء من مثقفي الشمال تقية أو خشبة. قلب المناضد هذا دفع أهل الفكر والسياسة في شمال السودان أيضا؛ للحديث عن الشخصية السودانية بكل أبعادها دون أن يلتفتوا وراء أكتافهم، كما كانوا يفعلون في الماضي وهذا بدوره أثار حفيظة أصحاب النظرة الأحادية للثقافة السودانية.

أما خفايا السياسة الدواية فهو عليم بها بحكم إقباله الجاد على قضاياها ؛ لأن الزعيم الذي يتصدى لقيادة تغيير اجتماعي ومجتمعي دون أن يملك النظرة الاستراتيجية

الشاملة ودون أن يلم بالسياق الدولى الذي يؤثر على المجتمع المعنى، ساقط لا محالة فى أي امتحان. هو عليم بها أيضا بحكم تعليمه وقراءته وتواصله مع موجهى الرأى العام فى العالم، وبفضل العلاقات الحميمة التى خلقها مع صناع القرار عبر هذا العالم؛ فى القاهرة كما فى بريتوريا، وفى أوسلو كما فى كوالا لامبور، وبحكم الحوارات المتعددة التى أجراها ويجريها فى مراكز البحوث. فلأمر ما يسود من يسود ويعلم من يعلم. ولعل صاحبنا هذا الذى لا يؤهله أصله للعلم والسيادة هو استنساخ سودانى لعصام الجرمى، أحزم الناس رأيا فى بلاط النعمان. قيل له: "كيف بلغت هذا وأنت دنئ الأصل". قال:

## نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والأقداما

مثل هذه الإيماءات نحو زعيم وطنى جنوبي يملك من مقومات القيادة ما لا يملكه الكثيرون لا تصدر من مثقف سواداني نحو أي زعيم شمالي حقق نصف ما حققه قرنق في معركة التأثير على المفاهيم ، بل لا تصدر عن قائد عسكرى سياسي شمالي تحلي صدره النياشين حتى وإن كان حبا مركب الجهل، وهؤلاء كثر في تاريخنا المعاصر.

بجئ، من بعد، إلى مؤامرات الدول ضد وحدة السودان ومصر (وما أشقانا بقصة التآمر هذه!). فإن كانت عقارب ساعة الناقد السياسية قد توقفت عند بيروت الستينات في حديثه عن القضية الفلسطينية إلا أنا نراها واقفة عند عالم الحرب الباردة في إحالاته لكل أزماتنا وانتكاساتنا إلى مؤامرات الدول الكبرى ضد وحدة الشعوب. ولعل الناقد لم يحسن قراءة تاريخ الاستقلال فلو فعل لما أورد ما جاء به من قول عجاب. فاختيار السودان للاستقلال كبديل عن الوحدة لم يحئ بانتصار الاستقلاليين – أو من كانوا يسمون يومذاك بالانفصاليين - في الانتخابات بدعم من "القوى الأجنبية"، وإنما جاء عبر قرار طوعي اتخذه أكبر الأحزاب الاتحادية في ذلك الزمان (الحزب الوطني عبر قرار طوعي اتخذه أكبر الأحزاب الاتحادية في ذلك الزمان (الحزب الوطني الاتحادي). فما هي مسئولية المؤامرات الدولية في هذا؟ المفارقة الكبرى هي أن الولايات المتحدة (أم المؤامرات) كانت تحث بريطانيا في محادثات السودان بين مصر وبريطانيا على تأييد وحدة السودان مع مصر دون استفتاء على تقرير المصير. يروى المستر جاك مافرقيرداتو المحامي العمومي لحكومة السودان في كتسابه "خلسفه المستر جاك مافرقيرداتو المحامي العمومي لحكومة السودان في كتسابه "خلسفه المستر جاك مافرقيرداتو المحامي العمومي لحكومة السودان في كتسابه "خلسفه المستر جاك مافرقيرداتو المحامي العمومي لحكومة السودان في كتسابه "خلسفه

الأحداث" (Behind the Secnes) وقائع الصراع الحاد الذي دار بين السير رالف رتشاردسون (السفير البريطاني بالقاهرة آنذاك) وبين زميله الأمريكي جفرسون كافرى لإثنائه وإثناء حكومته (الحكومة البريطانية) عن تأييد حتى المصير للسودانيين حتى يختاروا بأنفسهم الوحدة مع مصر أو الاستقلال التام، وكانت أمريكا آنذاك تسعى لكسب ود عبد الناصر. في واحدة من محاولات الأغراء والإثناء هذه قال كافرى لرصيفه البريطاني: "لماذا تهتمون مثل هذا الاهتمام بمصير ١٠ مليون عبد نوردها لإيضاح مخاطر التعميمات وركوب العشواء في الأقاويل حول مؤامرات الدول الكبرى ضد وحدة مصر والسودان.

نفس التعميم نلمسه في الإشارة لعلى عبد اللطيف وحركته وهي حركة توفر الكثير من المصادر الأولية عن منشئها ومسارها (التحقيقات الرسمية مع المشاركين في الحركة والتي حللها في واحدة من دراساته القانونية الدكتور سعيد المهدى (جامعة الخرطوم ١٩٧٤)؛ الروايات الشفوية لثوار ١٩٢٤ (معهد الدراسات الأفريقية الآسيوية ، جامعة الخرطوم ١٩٧٤)؛ مذكرات بعض مناضلي الحركة أو اللصيقين بها (سليمان كشه ١٩٥٧) عبد الكريم السيد ١٩٧٠)، بجانب البحوث الجادة مثل رسالة الدكتور جعفر بخيت للدكتوراه (جامعة كامبردج)، ورسالة الدكتور خالد الكد للدكتوراه أيضا (جامعة ريدنى ١٩٨٧)، وكتيب الباحثة اليابانية يوشيكو كوريتا وهو مبحث جيد أجلاه على القارئ العربي من بين ما ظل يجليه على الناس مركز الدراسات السودانية .

الذى يقرأ كل هذا الإرث لن يتوقف فقط عند دور على عبد اللطيف كأول داعية للوحدة مع مصر وكضحية لمؤامرات الدول ضد هذا الهدف وإنما عند أمر أدهى، تآمر بعض أهل الشمال على هذا السودانى ذى الأصل "الحقير" رغم دعوته للوحدة مع مصر. فعلى عبد اللطيف حالة مأساوية تعبر عن كل مآخذنا على السودان القديم وكل انعكاساتها الراهنة. توقف مؤرخو حياة على عبد اللطيف كثيرا عند ظاهرتين فى حياته، الأولى هى دعوته لوحدة مصر والسودان أو بالحرى تفويض مصر وليس بريطانيا لمعالجة المسألة السودانية. وكان عبد اللطيف، فيما يبدو، يرى فى الرباط مع

مصر ما يدعم الوحدة الداخلية ويشد من أزر قيادة جديدة قوامها خريجو المدارس النظامية كبديل لقيادة الوجهاء والأعيان. تلك كانت هيي أولى محاولات خريجيي المدارس مما يعرف الآن باسم القوى الحديثة للانفلات من قبضة القيادات التقليدية. الظاهرة الثانية هي مسعى عبد اللطيف لتوحيد السودان بتجاوز الفجوة التي كانت قائمة بين العناصر العربية في الشمال والمنبتين من أبناء الرقيق الذين انتهى بهم الأمو للعيش في الشمال بعد الالغاء الرسمي للاسترقاق. ومن المعروف أن هؤلاء كانوا يعيشون في أحياء معروفة بالمدن: أم درمان (الموردة والعباسية)، والخرطوم (الديوم). وتبين المورفولوجيا الاجتماعية للسكان (أين وكيف تسكن المجموعات، ارتباطهم بمن حولهم، توزيع الأدوار فيما بينهم) أن تعامل الشماليين ذوي الأصول العربية مع هؤلاء في ذلك الزمان كانت تشويه دوما نظرة تحقيرية. ففي الموردة ظللنا نتحدث عن حي آلنا المستعربة كفريق العمراب (نسبة لأصلهم القبلي ذي الجذور العربية) ولكن نسمي السودانيين من ذوى الأصول الزنجية "عبيد الموردة"، وكأن ليس لهؤلاء أصول قبلية سودانية ينسبون إليها. تلك هي نفس النظرة التي وصفها محمد بدوى: "السيد يولد فيسميه أبواه، ولكن من يسمى العبد مع انخلاعه عن مسقط رأسه، ولابد أنه يحمل بعد ذلك اسما يطلقه عليه النخاس". وفي العباسية(١) نسمى حي المستعربة من أهل الغرب فريق التعايشة أو حي الأمراء (أبناء وأحفاد أمراء المهدية) ونسمي غيرهم من ذوي الأصول غير العربية "الزناقد" ، والتعبير الأخير وصمة (Slur) ابتدعناها في الشمال لنصف به ذوى السحن السوداء والشعر الأجعد. هذا التمايز قررناه بأنفسنا، لم يفوضه الاستعمار ولم يكن نتيجة لـ "قانون المناطق المقفلة"، أو مؤامرات الدول الكبرى.

عبد اللطيف كان واحدا، من هؤلاء "المنبتين"، ومن قلة منهم حظيت بمكانة اجتماعية مرموقه بحكم وضعه كضابط في الجيش. وكان لعبد اللطيف أيضا فضل المبادرة في حمل أبناء جلدته ممن كان يسميهم البريطانيون بالزنوج المنبتين" Detribalized Negros "على إطلاق نعت سوداني على جنسيتهم بدلا من الانتماء إلى قبائلهم في الجنوب. وفي ذلك الزمان كان جميع أهل الشمال ينسبون أنفسهم في الوثائق

<sup>(</sup>١) حي بأم درمان كان يقطنه بداية أبناء الأرقاء الذين عاشوا في مصر (العباسية وعين شمس) ثم عادوا للسودان.

الثبوتية الرسمية (شهادات الميلاد، الوفيات، تسجيلات الأراضى الخ) إلى قبائلهم مما أصبح معه تعبير "سودانى" لا يطلق إلا على أبناء الزنوج المنتين بالمدن. لم يسرض البريطانيون بالطبع عن جرأة على عبد اللطيف مما تكشف عنه وقائع تعذيب كثيرة تعرض لها الذين أصروا منهم على وصف أنفسهم بالسودانيين بدلا من نسبهم العرقى (القبلي) كما تحدثنا الباحثة اليابانية. الوقائع تشير أيضا إلى توبيخ على عبد اللطيف لسليمان كشه وهو شمالي ذو أصل عربي كان رفيق كفاح لعبد اللطيف في الاتحاد السوداني (التنظيم الذي انبثقت عنه حركة اللواء الأبيض فيما بعد) لإصداره بيانا من الحركة وجهه إلى "الشعب العربي" أي شعب السودان. ألح عبد اللطيف داعية الوحدة على رفيق سلاحه بأن يوجه البيان للشعب السوداني لأن شعب السودان يضم العربي وغير العربي.

هذا "الزنجى المنبت" الذى دعا لوحدة السودان بحسبانه بلدا يضم العرب وغير العرب وتجاوزها للدعوة للوحدة مع مصر لم يجد نصرة في مواقفه الجريئة تلك إلا من قلة من أولى العزم والبصر في شمال السودان العربي، من هؤلاء (عبيد حاج الأمين، حاج الشيخ عمر دفع الله ، الطيب المنا .. الخ). ذوو العزم والبصيرة هؤلاء ناصروه لفكره وموقفه دون اعتبار لأصله وفصله، أما الآخرون (الاعيان والوجهاء ومن تحلق حولهم من المثقفين) فقد عبروا عن رأيهم بجلاء في "حضارة السودان" الصحيفة التي كانت تصدر باسم السيدين. كتب " ابن النيلين" ( ويحسب بعض المؤرخين أنه اسم رمزى لرئيس تحرير الصحيفة السيد حسين شريف كما يقول آخرون إنه سليمان كشه وهذا هو الأرجح) عند اختيار على عبد اللطيف لرئاسة الحركة: "أهينت البلاد لما تظاهر أحقر وأوضع رجالها دون أن يكون لهم مركز في المجتمع ... من هو على عبد اللطيف وإلى أي قبيلة ينتسب ". هذا هو السودان في مطالع القرن، ومازالت قلة من اللطيف وإلى أي قبيلة ينتسب ". هذا هو السودان في مطالع القرن، ومازالت قلة من منقفيه تعيش اليوم بفكرها ووجدانها ومفاهيمها في ذلك الزمان بالرغم من أن العهد غير العهد، والظروف غير الظروف، وواقع حال "المنوذين" قد تبدل في مساقط غير العهد، والطروف غير الظروف، وواقع حال "المنوذين" قد تبدل في مساقط رؤوسهم القصية وليس فقط في غيت "العبيد" بأم درمان. يدل على الأولى موقع

<sup>(</sup>١) صورة البيان بخط كاتبه الملحق٣.

الحركة الشعبية في ساحة السياسة السودانية، ويدل على الثانية قياس مؤشرات الاندماج الذي نجم عن الترقى الاجتماعي لأبناء المنبتين.

جاء على عبد اللطيف وذهب ولكن تداعيات التاريخ المأساوي بقيت معنا حتى مشارف الاستقلال في الأربعينات ومطلع الخيسينات. فقد ظل السودان إلى قريب إعلان الحكم الذاتي يعاني من هذا الإنشطار العرقي وإفرازاته السياسية. لولا هذا الانشطار لما اضطر المتعلمون من أبناء "المنبتين" لأن ينشئوا لهم تنظيما سياسيا (تنظيم الكتلة السوداء) تحت ستار العمل الطوعي الإنساني لترقية ذويهم اجتماعيا. انتظمت الكتلة أعضاء من أبناء القبائل الأفريقية السودانية ذات الأصول غير العربية الذين يعيشون في الخرطوم. ولم نجد لهذا التجمع وصفا في خطابنا السياسي الشمالي غير أنه تكتل "عنصرى" يسعى للقضاء على عروبة السودان. من هذا الاتهام الجائر لم تنبح الكتلة رغم دعوة بعض رجالها لوحدة مصر والسودان، مثل أمينها العام ولسانها المعبر عبد النبي عبد القادر مرسال الذي كان يهز المنابر بشعره العربي الفصيح؛ كما لم يتنبه أصحاب ذلك الخطاب إلى أن ليس من بين "المنبتين" الذين استظلوا بالتنظيم الجديد واحد يتحدث لغة آبائه الأوائل؛ لغتهم الجامعة وثقافاتهم السائدة كانت هي العربية. فإن كان هناك وجه للمقاربة بين قرنق وعلى عبد اللطيف فهذا هو إطاره، رغبة كليهما في توحيد السودان أولا وإنهاء كل مظاهر التمايز بين أبنائه قبل الانتقال إلى الوحدة الأكبر وإن كان هناك منتدح للاقران بين الرجلين فهو الحاف بعض المثقفين الشماليين على الإشارة لأصلهما العرقى ومنبتهما القبلي رغم كل إشاراتهما للسودانوية أولا وأخيرا.

بهذا الفهم، كان قرنق منطقيا مع نفسه لأنه لا يعانى من انشطار وجدانى أو يخايل بمساواة زائفة. ما هى إذن الوحدة التى ينشدها، خاصة وقد قلنا ونقول أن الوحدة ليست خيارا رومانسيا كما ليست هى "قدر ومصير". إذ لا مكان عند أهل التدبير السياسي للرومانسية، فالسياسة علم ليس فيه ما يسنى بالمصير القدرى وإنما فيه المصير المقدور عليه؛ كما أن السياسة عواقب لا تتحقق بالتوسل بالأقانيم، مهما كان سموها، وإنما تحقق بالتوسل بالأقانيم، مهما كان سموها، وإنما تحقق بالتوسل المعطيات الموضوعية.

الأفكار التي تحكمت في النظرة الوحدوية لرجل تشكل وعيه السياسي في مدرسة دار السلام هي تلك التي تقول أن وحدة القارة من البحر الأبيض المتوسط إلى رأس الرجاء الصالح ضرورة وجودية؛ ومدرسة دار السلام هي الوريث الفكري لاطروحات آباء الوحدة الأفريقية (نكروما، سيكوتوري، ماديبو كيتا، أحمد بن بلا، عبد الناصر). هؤلاء جميعا ظلوا ينادون بوحدة أفريقيا بكل تنوعها العرقي والثقافي بل ذهب واحد منهم (نكروما) للدعوة للوحدة السياسية الفورية محورا حديث المسيح:" أعلن مملكة السياسة وسيتبعك الجميع". عند هؤلاء تبدأ وحدة أفريقيا بالإبقاء على الكيانات القائمة لا بتمزيقها، كما تبدأ بالوحدة بين المجموعات الأكثر قربا ببعضها البعض بحكم الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة.

جاء قائد الحركة للقاهرة لا ليقول شيئا ويضمر أشياء، ولا ليمضغ الكلمات حين يتحدث، ولا ليتزيد بحب لمصر كما يفعل المتزيدون. كلماته بالنص هى: "أنا مع وحدة السودان، ولكن ليس أى وحدة. الوحدة التى أؤيدها هى تلك التى يشرفنى الدفاع عنها. إن مطالبتى بالدفاع عن وحدة تجعل منى مواطنا من الدرجة الثانية أمر ضد طبائع الأشياء". هذا هو ما قالمه لقيادة مصر ولفكريها وما أفضى به لرجال الإعلام فيها. وهذا هو ما فهمته مصر وإن لم يستوعبه مترجمو عقلها. عبر قرنق عن ذلك الرأى بلسان آخر فى حديثه لفضل الله محمد: (١) "وحدة السودان هى الهم الرئيسي لمصر، وهذا أيضا هو هم الحركة ولكني أضيف أن الوحدة التي أعنيها ليست هى نفس الوحدة التي يقصدها البشير أو حتى الوحدة التي قصدتها الحكومات السابقة. فأنا لا أجد سببا لأن يقصدها البشير أو حتى الوحدة التي قصدتها الحكومات السابقة. فأنا لا أجد سببا لأن من أجل تلك الوحدة. نحن نعني نوعا جديدا من الوحدة التي تستوعب وتشمل أقاتل من أجل تلك الوحدة. نحن نعني نوعا جديدا من الوحدة التي تستوعب وتشمل جميع السودانيين بمختلف مجموعاتهم الاثنية وأديانهم وثقافاتهم وأعراقهم ولا تستبعد أو تعزل أحدا. الوحدة التي أفخر بها ولذلك أدافع عنها".

أما حول الوحدة الكبرى كان قرنق يتحدث بلغة سياسى يستقبل القرن الحادى والعشرين؛ لغة الوحدة الوظيفية ( Functional Unity ) فلا هو باستنساخ لعلى عبد اللطيف "الملفوظ" من أغلب أهل الحل والعقد في الشمال، ولا هو بنظير لمحمد نور الدين الذي كان بحكم تربيته ونشأته ومزاجه يحسب أن سوهاج أقرب إلى الخرطوم من نمولى؛ وكان نور الدين صادقا مع نفسه وأمينا فيما اعتقد. ولا هو بأزهرى جديد

<sup>(</sup>۱) الخرطوم ۷ دیسمبر ۱۹۹۷.

رأى بفطرته السليمة (وكان الأزهرى يقول دوما إنه يبت في الأمور بالفطرة السليمة) الاسبيل لمقارعة الحكم الاستعماري إلا بعون مصر ثم من بعد يتجه إلى الاستقلال.

لا هو هذا ولا ذاك، بل رجل يدرك المعطيات الموضوعية الجديدة. يدرك أن العالم اليوم يتجه نحو الوحدات الكبرى، وأجدر الدول بالتوحد هي الدول الصغرى إن أردات أن يكون لها موقع تحت الشمس. مثل هذه الوحدة تسهدف أول ما تهدف للحفاظ على المصالح الحيوية لهذه الدول، فإن كانت مصر تسعى من أقصى القارة في الشمال لتصبح عضوا في السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، فلا غرابة إذن في أن يسعى السودان للتكامل التام مع مصر . هذا التكامل لن يقف عند الدولتين بل يجب أن يتجاوزهما الى تكامل بين دول حوض النيل لأنه وأن كانت السوق المشتركة (كوميسا) تنتظم هذه الدول جميعا مع مصر إلا أن هناك رباطا وجوديا بين مصر والسودان ودول حوض النيل يقتضى قيام علاقة أكثر خصوصية.

هذا تفكير استراتيجي بجب أن يكون هو تفكير أي سياسي يريد أن يلعب دورا في الأفية القادمة، الذي لا يفعل هذا سيظل يرقص على السلالم. هي أيضا رؤية جديدة لعلائق السودان الخارجية بما في ذلك علاقتها بمصر بعيدا عن الشعارات الداوية الخاوية، وبعيدا عن الايديولوجيات المعلبة، وبعيدا عن الأقانيم الرومانسية الحالمة. ويشك المرء كثيرا في إلمام الرومانسيين بهذا الواقع أو حرصهم على الإلمام به. هو أيضا فهم مصر الرسمية وأغلب أهل الفكر فيها إلا الذين ما زالوا يعيشون أوهام الهجمة الكنسية الأفريقية على السودان وكأن مصر ليست جزءا من أفريقيا، أو كأن المسيحية غريبة عليها. فمصر تتحدث اليوم عن مصالح وطنية حقيقية ووجودية .. تتحدث عن حماية ظهرها وحماية حقوقها المائية المشروعة، وتتحدث عن توفير الأسواق لصناعاتها المتنامية، وتتحدث عن تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي لسكانها، وتتحدث عن استغلال الطاقات الكهرومائية الضخمة الحبيسة في هضاب الحبشة وفي مساقط النيل الأبيض الدنيا. هذه أمور لن يفهمها من لم يزل يعيش بفكره في بيروت الستينات أو من ظل مصدر إلهامه الوحيد لوحدة العرب شعار إذاعي يبذأ وينتهي بـ "أبجاد يا عرب أبحاد". هذه نطاعة اسماها الشاعر العبقري الفيتوري بـ "الكبرياء الذليلة، والكندب العربي الفصيح".

#### الخاتمة

السودان بلد مأزوم، ولأزمته المستفحله تداعبات على قضايا الديمقراطية والتنمية والعلاقات الإقليمية أفرزت كلها نتائج بواهظ. في قلب هذه الأزمة مشكلة الجنوب؛ وفي قلب مشكلة الجنوب، بل ولكل وفي قلب مشكلة الجنوب النظرة النمطية السائدة في الشمال النيلي للجنوب، بل ولكل أقوام السودان من ذوى الأصول غير العربية. وفي زعمنا لن تعالج أزمة بهذا الحجم والتعقيد بابتذال الشعارات، وتشاطر السياسة، أو بإنكار الحقائق العيانية.

التاريخ المأساوي الذي أتينا به على ولاء في الفصول الماضية يبين أن ليس في جذور الأزمة ما يستغلق على الفهم، كما ليس في المعطيات الموضوعية ما يحول دون النفاذ إلى مكمن العلة. الذي يعسر على الفهم هو إصرار النحب المهيمنة على الأمور في الشمال، وبعض المتصدرين للشأن السوداني من المحللين العرب، على الذهول عن الواقع المشهود والاصرار على عصيان حركة التاريخ. هذا الموقف الذي يستعصى فهمه على العقول لا تكافئه إلا الهواجس المرضية عند بعض نخب الجنوب التبي يسيطر منطق رد الفعل على كل سياساتها نحو الشمال. كان المرء يظن أن في بروز الحركة الشعبية كتيار سياسي ذى توجه وطنى رغم منبته الجنوبي ما يعين على تجسير الفجوة الفاغرة بين الجنوب والشمال، وما يساعد على العبور إلى سودان جديد موحد برضى أهله أجمعين. إلا أن نفراً من المشككين والمتشككين لا يريلون، موضوعيا، لهذا الحلم أن يتحقق، بل يذهبون بأفكارهم المحترمة لإثارة الزوابع وكأنا بهم يطمعون في أن ينالوا بالإثارة ما لم ينالوه بالمناظرة والعبارة. هؤلاء قوم يصدق عليهم القول السائر بأنهم لا يضيعون فرصة لإضاعة فرصة (They do not miss an opportunity to miss an opportunity). مدمنو الفشل هؤلاء لا يتفكرون لحظة فيما هي اللعبة النهائية (Endgame) من كل تلك الإثارة والتهويش والتلبيس. هل هي توحيد السودان؟ فإن كان الأمر كذلك كيف ستحقق هذه الوحدة باستعداء أكبر قوة سياسية في جنوب السودان حاصة بعد أن تضامت إليها قوى أخرى من الشمال الجغرافي (جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق). أم هي تعزيق السودان رغم الاستفاضة في الحديث عن الوحدة؟ فتمزيق السودان هو النتيجة الطبيعية

التى يقود لها غمط حقوق الآخرين مما سيقوى من شوكة دعاة الانفصال لأنه يقدم دليلاً ما بعده دليل على ألا خير يرجى في الشمال - من وجهة نظرهم - إن كان هذا هو حال مثقفيه الذين ينسبون أنفسهم للحداثة؟ أو هي إرضاء للغرور الفكرى بصرف النظر عن النتائج التي تقود لها الأفكار؟

النظرة النفقية للمآسى التي يعيشها أهل السودان لا تخدم العرب ولا المستعربة، كما ولا تعين أهل السودان على أن يجدوا لهم مخرج صدق مما هم فيه من فتن لا تكاد تنقضى. خداع النفس أيضاً يدفع حتى بعض الذين يظاهرون بالاعتراف بما لاقاه الجنوبيون من إجحاف إلى جمباز عقلى غريب .. "نعم ظلموا ولكن .." حرف الاستدراك هذا الذي يثبت فيما بعده حكماً نقيضاً لما سبقه، هو مصدر البلوي المتماحلة والشدة المتطاولة. هؤلاء يقولون باحترام التنوع الثقافي والعرقبي في السودان إلا أنهم يرتَجُون كمن أصابتهم الرُحضاء عندما يتحدث غيرهم عن هوية السودان الثقافية متعددة الأبعاد. ويعلنون في كل محفل اعترافهم بالتعدد الديني في بلدنا القارة بل ويضمنونه في الدساتير إلا أنهم لا يستنكفون عن تلغيم هذه الدساتير بنصوص تقود لا محالة لفرض هوية دينية على الدولة التي إقامتها هذه الدساتير، ولا يرون في تمرد الآخر على هذه العربدة الدستورية إلا حروجاً على القانون. هؤلاء أيضًا لا يعون أن الحديث المزدوج المعنى عائق معرفي للنفاذ إلى الحقيقة، أو الاصطلاح على المعاني. ولعله أن كان في تجربتي السودان الإسلامويتين (نميري، ١٩٨٣ والبشير- السترابي، ١٩٨٩) من درس مستفاد فهو أنه لن يجترئ بعدهما على تديين السياسة بعد انقشاع نظام الجبهة إلا حموقة مغامر. وسداً لمثل هذه الذرائع أقر التجمع الوطني في دستوره المقترح تحريم قيام أى حزب سياسي على أساس الدين أو العرق؛ هذا النص ضرورى، في قطر ابتلاه الله بساسة لا يتعلمون شيئاً ولا ينسون شيئاً.

ويوم أن أتيح لأهل السودان أن ينبغ منهم قائد وطنى من اصل جنوبى يدعو للوحدة القائمة على التنوع (Unity in diversity) وينجح في تعميق هذا الفكر الوحدوى بين أهله، لم يلق هذا الجنوبى الوحدوى من تلك العصبة ومؤازريها إلا التوتر البهيم والتشكيك المرضى في صدقيته. غلى بنا الارتياب في أن لهؤلاء القوم على هذا القائد

جنوبي الأصل حق منكور أو دين لم يستوف. ويقيننا أنه بقدر ما تُسعد هؤلاء جهود قرنق لتحقيق الوحدة، ويهنأ بالهم لقدرته على الصمود أمام الطغاة في الشمال، تؤرقهم الوصفة التي جاء بها لتحقيق تلك الوحدة لأنها وصفة تنهى كل مظاهر الهيمنة وكل المكتسبات غير المشروعة التي ظلت تصحبها. وهي غير مشروعة لأنها تقوم على أرث متخيل لا يوضع أبداً موضع المساءلة. هؤلاء، في واقع الأمر يريدون سوداناً موحداً لهم فيه اللحم والشحم والعظم والمَرَق، ولغيرهم مَرَق الذباب؛ وتلك لعمرى قسمة ضيزى. غلاة الجنوب، من الجانب الآخر، تدفعهم غوائل ردود الأفعال إلى إنكار عروبة أهل الشمال وهي عروبة ثقافية لا عرقية في المقام الأول. قلة منهم تذهب للقول: "فليذهب العرب من حيث أتوا لأن السودان ملك لأهله الأصليين من الأفارقة"، أو تنحو إلى التشكيك في أن تكون العربية هي لسان أهل السودان أجمعين. هذا تنطع لا يفيد، فذوو الأصول العربية ليسوا أقل حقاً في السودان الأفريقي من الأوروبيين البيض الذين وفدوا لجنوب القارة واستوطنوا فيها لأكثر من قرون ثلاثة. ودعاة أفرقة السودان ليسوا أكثر أفريقية من نلسون مانديلا الذي عاني - كما عاني أهله - من عنصرية البيض الهيكلية الايديولوجية، ومع ذلك، قال في خطابه الوداعي بعد بضع سنوات في سدة الحكم وثلاث عقود من الزمان في المحبس: "جنوب أفريقيا وطن لكل أهله على اختلاف منابتهم في ظل العدالة الاجتماعية الوارفة، وإزالة المظالم الهيكلية الموروثة. أترككم بضمير مرتاح لأننى استطعت أن أسهم بقدر يسير (in a small way) في بناء وطن متعدد الظلال". في تجربة مانديلا اكثر من درس يجدر بمتأفرقي السودان أن يعوها، كما فيه درس بالغ لقيادات السودان الطامحة أبداً في الحكم من المهد إلى اللحد.

المشكل، في حقيقته، مشكل مفهومي يفتقد السجال حوله أهم أدواته: الوضوح المعرفي (Congitive clarity). في السجال الدائر يتسلح كل طرف بأفكار قطعية لا تخضع للإمتحان وكأنها قوانين علمية؛ بيد أن القانون العلمي نفسه لا يصبح قانونًا إلا بعد إثباته أو دحضه تجريبياً. فالمفاهيم والقيم الاجتماعية ليست مطلقة ولا منزلة ولا فطرية بل هي أمور يكتسبها المرء بعد ميلاده وتأثره بالبيئة المحيطة به. وبخلاف النظريات العلمية لا تمتحن المفاهيم الاجتماعية بالتجريب المعملي وإنما باستقراء الظواهر

الاجتماعية ودراسة تطورها والتملى في نتائجها. تلك الظواهر تتأثر أيضا بالعالم الذي تعيش فيه؛ تتأثر بقيمه ومواضعاته ورؤاه السائدة. وما من دولة مهيضة الجناح ظنت بأن في مقدورها أن تعيش بمفردها كجزيرة معزولة عن العالم الذي يحيط بها إلا ضعفت وهانت وتلاشت مثل دوله ميرامار (بورما)، والبانيا أنور خوجه في عصرنا الراهن. القضايا المجتمعية أيضاً لا يتحكم فيها الضمير الفردي بل يحكمها ضمير جمعي، والضمير الجمعي يغيره التطور ويكيفه حداة الركب. وفي هذا للقيادات السياسية دور، ولمكيفي الرأى العام في وسائط الإعلام المختلفة دور.

اقبال النحب السودانية على كل هذه القضايا ظل يشوبه دوماً قصور بائس لانكاره المربع للحقائق العيانية. أشد فحشاً، ظن شرائح من هذه النحب بأن الوقبائع الاجتماعية التأريخية حلقات مقفلة لاترابط بينها، أو توهمها بأن في مقدور أية بجموعة التمترس في رؤاها التخييلية بالرغم من توازنات القوى الداخلية والاقليمية والخارجية وبالرغم من رغبتها في أن يكون لها دور فاعل على امتداد الوطن، ودور مؤثر على مستوى الاقليم، ودور ملموس على مستوى العالم. هذا تفكير ذو ثقوب، ورهق لا يقطع أرضاً ولا يبقى ظهراً. فالمعذبون في أرض السودان أصبحوا اكثر ذكاءً، مستدامة أو غير مستدامة. وأعلى صوتًا. لم يعد يغترهم ابتذال الشعارات عن الفيدرالية والتنمية المتوازية والديموقراطية. تلك ادعائية باطلة لا تعدو سطح الاشياء، فالسودان كله قد تجاوز مرحلة سك الشعارات وتزيين الألفاظ. تجاوزها إلى ما لا عيص لقادته ومثقفيه من أن ينصرفوا فيه إلى شرعنة القيم والمعاني والمفاهيم بدلاً من التفنس في صوغ الرموز والأشكال. كما أن العالم الذي نعيش فيه اصبح عالماً ينداح بعضه على بعض، ويعرف أدناه ما يحرى في أقصاه ولهذا فلا سبيل لأحد لأن ينصب لنفسه خباءً يستر خلفه أدناه ما يحرى في أقصاه ولهذا فلا سبيل لأحد لأن ينصب لنفسه خباءً يستر خلفه عورته.

من بين الوقائع التاريخية التى المحنا إليها قضية رواسب الاسترقاق، وفى هذا ليس فى حسابنا محاكمة الماضى اخلاقيًا أو معنوياً وإنبا الاعتراف به وبكل ما يوجب الاعتذار عنه، كما أقدمت على ذلك دول أطول منا باعاً واكثر إكتفاءً بذاتها. أقدمت عليه أيضاً دول حباها الله بقيادات راشدة سعت لأن تترك ماضيها - رغم مرارته -

خلفها حتى تنصرف لبناء مستقبل واعد، ذلك هو حال جنوب أفريقيا ولجنة الحقيقة والتصالح (Commission on Truth and Reconciliation). هذا وجوب لا شبهة فيه في بلد مإزال بعض أهله يمارسون ضد اخوتهم عنفًا لفظياً مباشرًا له تعبيراته الكنائية التي تعكس ما استقر في الوجدان من استعلاء ذاتي ضمني وتهجيني للآخر. وبالقطع لن يعين على هذا التصالح تهويل انفصالي الجنوب لذلك التأريخ المرير بتحميل الاجيال الراهنة في الشمال كل أوزار الماضي؛ فلا التهويل يفيد، ولا التهوين يجدى.

وفي الختام، لا نبغى من هذا الجهد تأسيساً نظرياً بقدر ما نترجى به الاستبصار الرشيد للواقع حتى يرتكز الحوار على الحقائق لا الوهوم. مبتغانا أيضاً هو أن نرد أهلنا عن أمر شديد عبر الحوار التداولي لا السجال المتوتر، وعبر القراءة العقلانية للتأريخ لا ابتناء الاحكام على الحدس والتحييل، وعبر استبطان النتائج المترتبة على ما ندعى الايمان به والزود عنه بدلاً عن التلهج بها في نفاق ذي عوار، وعبر الادراك بأن للمقدمات نتائج لا التوهم بأن في استطاعة المرء أن ينادى بالشئ ويفعل ضده ثم ينام قرير العين. هذا ما هدانا له العقل وأوجبه علينا التصالح مع النفس؛ ومن شاء الخصام زدناه محاجة بل باهلناه. فالحق معنا الى أن يبين لنا المخاصمون عوار رأينا. والى حين ذلك

سأتبع من يدعو إلى الخسير جاهسداً وأرحل عنها ما أمامي سوى عقلى .....



# ملاحق الجزء الثاني

# ملاحق الجزء الثاني

- \* ملحق (١) زرياب وأهل الوساوس.
- \* ملحق (٢) مبادرة الايقاد؛ إعلان المبادئ.
- \* ملحق (٣) منشور جمعية الاتحاد السوداني.

## ملحق رقم (۱) زریابوأهل الوساوس

النبأ المفزع الذى هز أهل السودان منذ بضعة شهور عاد بى إلى زمان ليس بالبعيد، كنت وصحاب لى نختلس فيه البهجة اختلاساً من هموم الحياة، نصقل قلوبنا حتى لا تصدأ. وكان خوجلى عثمان واحداً من أهل المغنى الذين يماؤون تلك السويعات التى نسترق متعة وحبوراً. من هؤلاء الصحاب من ذهب إلى رحاب ربه راضياً مرضياً ومنهم من ينتظر. ذكرتهم جميعاً يوم نعى خوجلى؛ ذكرت علياً وعلياً، وذكرت عثمان وعثمان، وذكرت الأمير الغنى، وذكرت الملك حفيد الملوك حسن محمد صالح؛ تم ذكرت بشيراً الذي يستبى تعزافه القلوب. وكان ذكى الفؤاد على المك (أحد العليين) يطلق على خوجلى عثمان لقب زرياب؛ ذلك الفتى الذي تعلم صنعة الغناء على يد إبراهيم بن المهدى فأشجى أهل المشرق في بغداد، تم أرتحل إلى الأندلس فاحتضنه الحكم بن هشام، وتمايل على شدوه أهل الأندلس قاطبة.

لا عجب، أن ناح على خوجلى أهله فى حلفاية الملوك وهم يشهدون الموت يسطو على فتاهم فى ميعة صباه. ولابدع أن إنحل الدمع المعقود فى عيون لبعض صحابه لم تكن تعرف التذراف. ولا مشاحة فى بكاء أهل الفن عليه فى كل مكان به "دمع نازل كالمزن فى الهملان". فريدة الشاعر صالح عبد السيد التى طالما تغنى بها الفتى الراحل، وأهتز لها كل أهل السودان إلا من كان بأذنيه وقر أو حرمه الله ذائقة الشعر. لا عجب ولا بدع ولا مشاحة، فلولا الدموع لا نصدعت الأكباد؛ وفى قول العرب؛ "الدمعة تذهب اللوعة".

أعظم رزية من الموت الفجوع، ظروف الزمان التي تكالب فيها الموت على الناس على يد ملتاتي عقل وخبثاء مذهب ... ظروف الشقة المتواترة التي لا تنجب إلا المهووسين، والفظاظة والاعتساف اللذين لا ينحدر من رحميهما إلا الموسوسين. وأشد رزيئة من كل هذا، استشراء الهوس باسم الإسلام وتحت ظل راياته المرفوعة؛ طوراً بسبب الجهل، وتارة بالتدليس، ودوماً بالعنافة. فتحت رايات الإسلام تواتر الحزن،

تكلا على ثكل. وتحت رايات الإسلام تكاثر الموت، قبراً وراء قبر. من الناس من دفع به المهووسون قهراً إلى آتون حرب لا يعود منها سالماً إلى آله وذويبه، ومنهم من قضى عليهم غيلة في السراديب، ومنهم من حصدوا في المساجد دون أن يصيب أهلهم قوداً ولا وتراً. كل هذه الجانيات ارتكبت - وما انفكت ترتكب - باسم دين كريم يدعو الناس للرفق بالناس، ويُمنى الباطشين بالمشقة. ففي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن: "من رفق بأمتى رفق الله تعالى به، ومن شق على أمتى شق الله عليه". وإسلام أو لا إسلام، المشاق التي يعانيها أهل السودان على أيدى الرهط الذي يجشم على صدورهم اليوم لا تبيحها شرائع المحوس ناهيك عن شرع الإسلام. رهط شر أولئك القوم، بل هم الشر المحض.

لا نظلم الأخلاط المتسرعين إلى الشر من عامة الناس ممن ذهب بهم الغلو إلى اعتبار الموسيقي بدعة، والغناء ضلالة؛ فهؤلاء ضحايا لتدليس كبار أمعرت قلوبهم، وأجدب وجدانهم ... الشجب والإدانة نتجه بهما إلى هؤلاء الكبار الذين جاوز حكمهم العدل والنصفة، وتجاوزت أحكامهم الاستواء والاعتدال. جناية هؤلاء الكبار على الإسلام الذي باسمه يشيعون هرطقاتهم أكبر من جنايتهم على المسلمين. نبئنا، مثلاً، بأن أهل التدليس هؤلاء أعلنوا عام ١٩٩٥ عاماً لتطهير المجتمع من "الموبقات"، والموبقات عندهم هي الغناء والرقص المحتلط؛ ليتهم أعلنوه عاماً لتوفير القوت في سودان الجوع الأدقع حتى يرتع فيه الناس من بعد أن فني زادهم وهلك متاعهم. وما ظلمهم أن يعلنوه عاماً لزرع الأمن في نفوس أهلهم في سودان الكرب و "الجلجلة"، فأهل السودان جميعاً أصبحوا في هذا الزمان اللعين مثل شاعرهم ود الفراش: "في جلجلة وشيتاً يشيب". لو انجزوا هذا لما تركوا لخصومهم من أهل السياسة ما ينتقصون عليهم، دعك عن سواد الناس. فسواد الناس لم يصارعوا هذه الغالية على الحكم والسلطان، وسواد الناس تركوا لهم التجارة والصناعة والزراعة والتموين ليرتعوا فيها جميعاً قانعين بالدون من العيش. ولكن هيهات، فقد أبي الغلاة ألا أن يلاحقوا أهل السواد في كل مكان، يلاحقون الفتيات في الطرقات، يلاحقون الصبية في المدارس، يلاحقون الركع في المساجد، ويلاحقون أهل الفن في دور فنهم. هذه أمور ينبو عنها طبع أهل السودان ولا يقدم عليها إلا من استحكم حمقه.

كنا غسب الرواة يهزلون يوم أن أوردوا أن واحداً من كبار وزراء النظام اقتحم دار الإذاعة السودانية لـ "تطهيرها" من كل أثر مسموع يتغنى فيه أهل الوجد بالحسن والمدام. وقلنا إن صح الخبر، يا لغباء هذا الوزير الفدم. أهل المغنى هؤلاء هم الذير سوا للعربية أساسها وأحكموا أمراسها في وجدان أهل السودان حتى توحدت بينهم المشاعر، وكانت هذه الفسيفساء الرائعة التي نسميها السودان، نحبه بعُجره وبجره كما أحبه وتغنى به أستاذنا بل شاعرنا المطبوع عبد القادر تلودى: "سوداني اللجؤه وجداني بريده". ففي هذا السودان الفسيفسائي، من العربية والإسلام أطياف لا تخفي على أحد، ومن النوبية والزنوجة آثار لا تغيب على ناظر.

غلّت بى الحيرة عندما استيقنت بأن الأمر أفحش من أمر وزير فدم، تبار عارم من الغلواء هو ذلك الذى يسعى لإجهاض الذوق العام فى السودان باستئصال آثار ظلت ترهف حس أهل بلادنا، والحس المرهف هو الذى يقى القلوب من الآفات. علّنا نشرك القارئ معنا فى الاطلاع على كلمات بارعات للأستاذ محمود شاكر (أبو فهر) فى مؤلفه النفيس عن ابن سلام الجمحى يُقرع فيها أشباه غالية السودان الذين لاهم لهم غير إجهاض أذواق البشر. قال أبو فهر: "كل حضارة نامية تريد أن تفرض وجودها، وتبلغ نمام تكوينها مكتوب عليها بالفناء إذا لم تستقل بتذوق حساس نافذ تختص به وتنفرد؛ فحسن التذوق يعنى سلامة العقل والنفس والقلب من الآفات".

غالبة الإسلامويين زُين لها أن فيما أورثنا أياه أهل المغنى من وصف استطيقى للجمال وللخمر ما لا يرضى الله ورسوله، أو خروج عن المألوف. تجهل هذه الغالبة التاريخ الاسلامى، كما تتجاهل ما استقرت عليه العادات في بلادنا. فمدخل أغلب أهل المغنى في السودان إلى العربية - اللسان الجامع لأهل السودان - كان هو القرآن؛ درسوه في الخلاوى، وحفظوه عن الفقهاء فأستأنسوا بإعجازه الفنى في شعرهم. من هؤلاء من ربا في بيت علم ودين مثل الشاعرين إلبنا وعتيق كما منهم ذو الأصل القبطى الذي حنا أهله إلى الإسلام ودفعوا بابنهم إلى معاهده (أبو صلاح). الرافد الالهامي لشعر هؤلاء الحداة كثيراً ما كان هو ما حفظوه من كتاب الله، وما تلمسوه في قصص القرآن. من تلك القصص استلهم البلاغي سيد عبد العزيز من قصة يوسف قوله:

هى فى الجمال زى يوسف والوهيبة كمان متاز بديساً ما يل وبى نهيد رمان

وحذوه ذهب حدن روحه عبيد عبد الرحمن ليستمد تصريعه الشعرى من قوله تعالى: "يوم السماء موراً":

# يرضيني ما يرضيك والناس أمورها أمتور ومحسال اسيبسو هسواك إذا السماء تمسور

مثل ذلك أبو صلاح الذى قبس رائعته اليانعة: "الشجر أقلام جميع والنيل مداد، لو كتب أشواقى ليلك ما عددا" من قوله تعالى: "قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى"؛ أو قوله: "يالمحجب في غرف ذات العماد"، وكأن الفتاة التي سبت لبه كانت تستكن في أرم التي جاء ذكرها في سورة الفجر.

فى كل شعرهم الخمرى أو توصيفهم الحسى للجمال الذى قرر الترابيون إبادته لم يحئ شعراؤنا بشىء لم يسبقهم إليه جرير والفرذدق والبحترى وأبو نواس، فالحب والجمال والخمر هو أكثر ما تغنى به الفحول من شعراء العرب. فلا الهجاء ولا الرثاء ولا أغلب الفحر يصلح للغناء. الفحول هؤلاء هم صناع ديوان العرب الذى قال فيه شيخ المفسرين وابن عم رسول الله، عبد الله بن عباس: "أن أعياكم تفسير آية من كتاب الله، فاطلبوه فى الشعر فإنه ديوان العرب". وكان أحب الشعراء لابن عباس، الشاعر عمر بن أبى ربيعه. ولا نعرف لشعراء الغناء السودانى تغاوياً فيما نظموه كتغاوى عمر. يحدثنا صاحب الأغانى فى رواية معنعنة: "بينا ابن عباس فى المسجد الحرام وعنده نافع بن الأزرق وناس من الخوارج يسألونه، إذ أقبل عمر بن أبى ربيعة فى ثوبين مصبوغين حتى دخل وجلس. فأتجه إليه ابن عباس يقول: "إنشدنا" ، فأنشده:

أمن ال نُعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر

حتى أتى على آخرها. فانبرى نافع بن الأزرق لابن عباس يقول: "الله، الله يا ابن عباس نضرب إليك أكباد الأبل من أقاصى البلاد نسألك عن الحلال والحرام فتتناقل عنا، ويأتيك غلام مترف من مترفى قريش فينشدك". فما كان من ابن عباس إلا أن أعاد ترديد القصيدة كلها ثم قال لنافع: "إنا نستحيدها". ونعم هذه فتاة تنسب لآل

أبى سفيان كان عمر يتصيدها فى الحرم المكى. صاحب الأغانى روى لنا أيضاً أمر سكينة بنت الحسين، وكان لها صالون أدبى تسفر فيه على الشعراء (ومنهم ابن أبى ربيعه) تجادلهم فى الشعر، ولربما ورثت سكينة حب الشعر من جديها، على بن أبى طالب والد الحسين وامرؤ القيس والد رباب، أمها. وكانت سكينة تنظم الشعر وروى عنها كثير. ومما اشتهر من شعرها رثاؤها لمصعب بن الزبير الذى جمع بينها وبين عائشة بنت طلحة بن عبيد الله

فإن تقتلوه تقتلوا الماجد الذى يرى الموت إلا بالسيوف حراما وقبلك ماخاض الحسين منية إلى القوم حتى اوردوه حماما

حقاً، كان عبد الله بن عباس وسكينة بنت الحسين صاحبى وجدان دافق ولهذا استجادا شعو الوجد حتى فى المسجد الحرام. فأين من بنت الحسين وحفيد العباس أصحاب القلوب الغلفاء ظنينو العقل والدين. أو يعرف هؤلاء بمن كان عمر يتشبب؟ اللائى استهوينه كُثر، نذكر منهن واحدة: عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمى (احد العشرة المبشرين بالجنة)، وامها أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق. كانت عائشة ذات جمال فائق، تزوجها ابن خالها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر، وعند وفاته باعلها مصعب بن الزبير بن العوام، وبمقتله ابتنى بها بشر بن مروان أخو عبد الملك. وكان عمر ينعتها بابنة التيمى ولايسميها باسمها

أبيني ابنة التيسمي فيما تبلته (١)

عشية لف الهاجمين المحصب (٢)

خذی العقل أوضنی ولا تمثلی به

وفى العقل دون القتل للوتر مطلب

لا نعرف من بين شعرائنا من ذهب في شعره مذهب ابن أبي ربيعه في الخلاعة، أو مذهب أمرئ القيس وسحيم عبد بني الحسحاس في وصف التسافد، أو مذهب المتنبى وشعراء النقائض في إيراد كلمات يستحى المرء من تردادها علانية؛ يسميها الفرنجة

<sup>(</sup>١) ذهبت بعقله

<sup>(</sup>٢) موضع رمي الجمار بمني وهو أحد المواقع التي كان يتصيد فيها عمر من وله بهن

الكلمات ذات الحروف الأربعة. فأبو صلاح الذي ما ترك عضواً في جسم المرأة لم يصفه أبي إلا أن يذكرنا بأن الغواية هي آخر ما تهفو إليها نفسه:

في المسهالك عمنا ورسينا ولى شروط الهبوى ما نسينا في الغيرام أصبحنا ومسينا يسانجوم السيما آنسينا يا مناظلين لا تبعتينا لى شيروك الغينا لتينا تغنى شعراؤنا بالشرب أيضاً، ومنهم عتيق، نفرده لتغنيه بالخمر في أغلب وحائده:

ما بنسى ليلة كنيا في شاطيي النهر نتعاطى خمر الحب بكاسات الزهر

\*\*\*\*

قم نرتشف خمر المهوى ونذكر أحاديث الغرام على شاطئ النيل السعيد

خدودك أم أزهار في حقدول سيقاني غرامين صافي حُمى إشارات عتيق للشرب فيها من صفاء ابن الفارض أكثر مما فيها من تهتك أبي نواس، وإن كان صفاء ابن الفارض صفاء لاهوت فصفاء عتيق صفاء ناسوت لا يجحد الشاعر معه آلاء ربه، وكيف يجحد ألاءه من يقول:

سيحانك اللهم ياناشر الضيا في الكائنات ونفحت في الروح الحيا فوق البشر، فوق الشجر، فوق الزهر والشمس تجرى لمستقر لولاها لانسور لا قمر ولا في الحقول أينع شر السبرق والغيث والرعد بالله يا واحدد الله يا واحدد الله يا واحدد يابساذل إحسسانك وجسود أنست الحليسم أنست السودود الله يسسا واحسد أحسد

الشعر العربي السوداني "الأمدرماني" هو المصهر الذي وحد مشاعر أهل السودان الشمالي. وما كان الإسلام نفسه يستكن في قلوب أهلنا جميعاً من الزنح والنوبة المستعربة إلا لقدرة أهل الباطن (المتصوفة) على عرسه في النفوس وتقريبه إليها عبر التطريب والهزج. فإسلام السودان لم ينشره أهل الظاهر من العلماء الذين حفظوا علوم الشرع لأن هؤلاء لا تفهمهم إلا القلة المصطفاة؛ عامة الناس تقرب إليهم المتصوفة وقربوا الدين إلى أفئدتهم بما يثير حواسهم؛ بضرب الدفوف والنقارة والطار. ونزعم أن عامة أهل السودان اتخذوا الإسلام ديناً في ذلك الزمان دون استكناه لدلالاته الخفية، مثلهم مثل غيرهم في بلاد أفريقيا الأحرى. وليس مصادفة أن أوسع الطرق الصوفية ذيوعاً في السودان هي الطريقة القادرية، أكثر الطرق تأفرقاً في ذكر الله بطبولها الداوية، وايقاعاتها الراقصة. ولو بقيت القادرية الجيلانية في صورتها الأولى كما وردت في الحزب السيفي من أوراد القطب الرباني السيد أحمد بن أدريس لما كتب لها الذيوع، وعلم الله لو كان متقدمة الدعاة الإسلاميين في السودان وأفريقيا مثل متأخرتهم في الغلواء والتزيد لما توطن الإسلام في السودان، ولما قامت له قائمة في أفريقيا.

هؤلاء الغلاة الذين يستبدعون الشعر والغناء والموسيقى باسم الإسلام؛ يتزيدون أيضاً بالمواريث العربية، بمن فيهم من انحدروا إلى بلادنا من سفوح تكرور وسهول كانم ووداى مستردفين فى ظهور امهاتهن. كجهلهم بالإسلام يجهل هؤلاء أيضاً ما يلهجون به عن العروبة، إذ يكاد هذا النفر من مستعربة التخوم ومسلمى القرن السابع الهجرى يوحون للناس بأنهم أكثر عروبة من أهل تهامة، وأكثر إسلاماً من أهل بكة؛ ويقيناً ما كنا لنشير إلى أصول هؤلاء وغيرهم لولا مغالاتهم فى الحديث عن نسبهم التراثى العربى. الغناء الذي يستبدعه هذا النفر عرفته العرب منذ جاهليتها، وكان غناء العرب

فى الجاهلية، كما وصفه ابن رشيق القيروانى هو النصب والهزج، (العمدة فى محاسن الشعر). والنصب هو الحداء وغناء الركبان ويخرج من أصل الطويل فى العروض، أما الهزج فهو الخفيف. لم يختف الغناء بمجئ الإسلام بل تطور وتموسق. يحدثنا ابن خلدون فى المقدمة بأن العرب لم تعرف فى ماضيها صناعة الموسيقى لأنهم كانوا أهل بداوة "لم ينتحلوا علماً ولا عرفوا صناعة، وكانت البداوة أغلب نحلهم"، يتغنى الحداة منهم فى حداء إبلهم والفتيان فى فضاء خلواتهم يرجعون الأصوات ويترنمون".

أو يعلم الموسوسون كيف بدأت صناعة الغناء الموسق تلك؟ بدأت بعد أن جاوز العرب سلطان العجم وأخذوا من صنائعهم، ومنها ضرب العود. أو يعلمون أين بدأ ضرب العود؟ بدأ في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكان أول من ابتدره في مكة المولى عبيد ابن سريج وهو يُنعِّم الشعر في الكعبة لعمال الفرس الذين جاء بهم عبد الله بن الزبير لإعادة تعميرها؛ وكان أغلب أهل المغنى الموسق من القيان والموالى. وكما عرفت مكة بعد الإسلام عزف ابن سريج، عرفت المدينة غناء معبد المذي وصفه الأصبهاني بأنه كان من أحسن الناس غناء وأجودهم صنعة، (الأغاني). ولم يكن يجارى معبداً في حسن الصوت إلا مالك بن أبي السمح الذي ج عبه أبوه إلى حمزه بن عبد الله بن الزبير بعد أن أصابت أهله في طئ حُطمة لم يبق معها لأبيه زاداً يكفل به بنيه، فأخذ واحداً منهم هو مالك إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ليكفله ويرعاه. ويروى الأصبهاني أن رجلاً سأل مالكاً هذا في مجلس عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: "والله لو لم يغني معبد غير

لعمسر أبيسها مسا تقسول خليلتسى وهم يضربون الكبش تبرق بيضه إذا انفذوا السزق الروى وصرٌعسسوا لكان حسه.

الاً فرَّ عنى مالك بن أبى كعب ترى حوله الأبطال في حلق شهب نشاوى فلم أقطع بقول هم حسبي

ذلك الشعر الذى تغنى به مالك فى مجلس عبد الله بن جعفر بن أبى طالب هو شعر لمالك آخر (مالك بن كعب الخزرجي) كان يتغنى فيه بكرم أهله، وبالشرب الذى يسقط نشاواه صرعى. فإن كان هذا هو حال الشاعر الخزرجي القرشي قريب العهد

بالمبعث، وحال عبد الله بن جعفر بن ابى طالب الذى تجمعه برسول الله آصرة وشيجة، فما بال عرب الأطراف هؤلاء يثقلون على الناس بُعيد ذلك العهد فى سودان النوبة المستعربة، دعك عن الدينكا والشلك والنوير والتاما والقمر والداجو ومن والاهم من أقوام لا تطيب لها حياة إلا مع التدفاف والتمايل على أصوات النقارة والطار والدهكه. ما بال مستعربة الأطراف هؤلاء يستنكفون أن يضم أرشيف الأدب السوداني روائع مثل قول شاعرنا خليل فرح الذى به نفاخر:

قول نحسن فسى روض الجنسان رعيساً لمخضوب البنسان ناولته كأس قال لى عجب دابروني يا ناس ايش عجب

المسول يرخيلنا العنسان خلانسى دن بسين الدنسان مازحته مال عنى أحتجب ود السدروع صايم رجب

هذا النسيب الرقيق جاء به شاعر نوبى من جزيرة صاى في أقصى الشمال، لم يرضع العربية مع لبان أمه، إلا أنه غالب أهلها في البلاغة وغاص أكثر من أكثرهم في بطونها.

إن التزاوج والإثراء المشترك بين الثقافات الأصلية (النوبية والزنجية والحامية النيلوية) والثقافة الوافدة (العربية) هو سر عبقرية السودان، وهو سر لم يَعِه بعد من يعتزى بنسب عربى ظنين. وإلا فما ما بال هؤلاء يجسبوننا نركب المناكير إن اهتززنا طرباً لخليل فرح النوبى وهو يشدو بالعربية: "ناولته كأس قال لى عجب ... خلانى دن بين الدنان"، تماماً كما أهتز مالك بن أبى السمح فى حضرة عبد الله بن جعفر بن أبى طالب لقول ابن كعب الخزرجى: "إذا أنفذوا الزق الروى وصر عوا نشاوى" ...

مهنة الغناء عن العرب لم تقف عند الموالى والقيان من الفارسيين والفارسيات بل انتهت في عهد بنى العباس إلى الخلفاء وأبناء الخلفاء في زمان كان ائمة الفقه الإسلامي فيه هم مالك في المدينة بحمل الناس على موطئه، وأبو حنيفة النعمان وأحمد بن حنبل في بغداد. كتب أبو الفرج الأصبهاني كتاباً من أربعة وعشرين مجلداً حول الاغانى؛ في ذلك الكتاب فصل أسماه "الغناء وصنعته عند أولاد الخلفاء الذكور والإناث".

يقول الأصبهاني أن أشهر هؤلاء ذكراً هو إبراهيم بن المهدى بن هارون الرشيد. وكان ابن المهدى، في بداية عهده بالغناء، يتغنى في تصون وخلوة مع هارون ثم مع الخليفة الأمين حتى جاء الخليفة المأمون واستندمه فأخذ يتهتك بالغناء في مجلسه. وقد أخذت عليه بنت المهدى عن أخيها إبراهيم صنعة الغناء وكانت، على حسن دينها، تلذ بالغناء. ومن أبناء الخلفاء الذين أمتهنوا الغناء عبد الله بن موسى الهادى وكان أكثر غنائه للأخطل، وعبد الله بن الأمين بن هارون الرشيد الذي كان ينادم الخليفة الواثق ثم واظب على منادمة الخلفاء حتى المعتمد، وأبو عيسى ابن الخليفة المتوكل الذي آلى على نفسه ألا يكف عن الغناء حتى يكمل ثلاثمائة وستين صوتاً بعدد أيام السنة، وكان جل غنائه لأبي العتاهية وعلى بن الجهم. وعلى حذو ابن عيسى كان عبد الله بن المعتز.

لم يبتدع العباسيون أمراً لم يرثوه عمن سبقهم، أهل يثرب الذين قصصنا طبفاً من أخبارهم، والأمويون في دمشق الذين ذاعت الروايات عن افتتان خلفائهم بمجالس الشرب والغناء. من هؤلاء يزيد بن عبد الملك وحبابه، وكانت مولدة من المدينة أخذت الغناء عن ابن سريح. بيد أنه كان لاستقرار الدولة في العهد العباسي وعمق التواصل مع الفرس أثر في تفشى الغناء والطرب في ذلك العهد. وضع العباسيون للغناء إشارات موسيقية (نوته)، وجعل هارون الرشيد للمغنين مراتب على نهج أنوشروان. وفي عهدهم أيضاً طور زرياب العود فأضاف له وتراً خامساً من بعد أن كانت أوتاره أربعة، وخرجت على الناس الأسفار في علم اللحون والايقاع؛ وعلم اللحون هو فن توليف الأنغام حتى تأتلف مما يسميه الفرنجه الهارموني، أما الإيقاع فهو مبحث في انتظام الأصوات مع الأزمنة الموزونة مما يعرف عند الفرنجة بالـ Rythem. وفيما يحدثنا الرواة كان الخلفاء الأوائل لا يشربون ولايطربون للمغني الا مع خاصة جواريهم وراء الرواة كان الخلفاء الأوائل لا يشربون ولايطربون للمغني الا مع خاصة جواريهم وراء حجاب حتى جاء المهدى وقال: "إليكم عنى ياجهال، إنما اللذة في مشاهدة السرور في الدنو ممن سرني. فما خيرها ولذتها من وراء وراء".

فى ذلك العهد، كان الشاعر الرجيم أبو نواس هو أمير شعراء أهل المغنى، فُتن به الأمين وتغنى بشعره إبراهيم الموصلي مع كراهية الرشيد لما في شعره من زندقة. سمع

الرشيد يوماً شعراً لأبي تواس في غلام نصراتي جاء فيه.

أليس عظيماً عنبد كمل موحمد فلولا دحول النمار بعد بصميرة

عبدت مکان الله عیسی بن مریما

غرال مسبحي يعبذب مسلما

فقال: "ويحه هذا اللعين". قيل للرشيد لأبي نواس ما هو اردأ. قال وما هو؟ قيل:

ترجو إنابة (۱) ذي مجنون مارق مختسار دين أقسسة وجنسالق (۲) أن ابتلي بإمسام جسور فاسسق ببصيرة منى دخول الوامق (۳) ليخصههم إلا بدين صسادق ومُلحة بالعزل ذات نصيحة فأجبتها كفي ملامك إنسى والله لولا إنسى متحوف لتبعته في دينه ودخلته إنى لأعلم أن ربى لم يكسن

فأمر الرشيد بوضعه في المطبق(٤) ثم أطلق سراحه بعد شفّاعة الفضل بن الربيع.

الموسيقى والعناء، إذن، ليسا مجوناً وتهتكاً حتى يشيع متفيقهو السودان الوساوس حولهما مما يدفع الجهلة الجفاة لتقتيل أهل الفن. ولعله من حق دعاة "التوجه الحضارى الإسلامي" على أنفسهم أن يدركوا بأن الحضارة الإسلامية أفردت لفن النغم مكاناً بارزاً في آثارها الأدبية. كتب الخليل بن أحمد الفراهيدى في النغم والإيقاع، ووضع الفارابي كتاب الموسيقي الكبير وصمم الناى والقانون، وألف صفى الدين الأموى في الأدوار الموسيقية، وصاغ إسحق الموصلي كتاب الأغاني الكبير الذي اختفى من الوجود، وعند اختفائه نقف. ذلك الكتاب، مع غيره من الآثار الأدبية العظيمة، دمر تحت وطأة خيول هولاكو وهي تجتاح بغداد، وهذا هو عين ما ذهبت إليه الهولاكوية الجديدة عندما أخذ ورثاء التتار في السودان يبيدون التراث الغنائي في مكتبات الإذاعة السودانية خاصة ذلك الذي يتغني أهلوه بالخمر و بالعشق.

ولكن مالنا نذهب إلى عهد بنى العباس نلتمس التبرير؟ مالنا لا نقف عند شيوخنا الذين أرسوا للإسلام في السودان أساساً مكيناً دون أن يحول هذا بينهم وبين الاستمتاع

<sup>(</sup>١) توبة.

<sup>(</sup>٢) مقطمو الاساقفة في الكنيسة الشرقية، مفردها جاثليق.

<sup>(</sup>٢) المحب

<sup>(</sup>٤) قبو يوضع فيه السحناء

بشعر الوجد السوداني. يحدث الرواة أن الشيخ قريب الله أب صالح كان يجلس ليلة في خلوته يناجي ربه من أن بعد أن خلت الطرقات من السابله وعم الكون سكون وادع تعرفه أم درمان القديمة. حمل إليه النسيم، وهو في خلوته تلك، صوتاً ممتلئاً أشجاه. كان صاحب ذلك الصوت ينشد: "ياليل أبقى لي شاهد"، فما كان من الشيخ العالم التواب إلا أن أمر بأن يحضر إليه ذلك الشادي الصداح لينشده ما كان يتعنى به. ذلك زمان لم يعرف أهله المايكرفون ولا دلدلة الآلات، زمان وصفه سيد العارفين الراحل على المكد بقوله: "يبدأ الحفل والهواء ينشر الصوت في تسفاره الأبدى يشي به .. يحرك العشاق فيتجهون بإرشاد الهواء إلى موضع الحفل .. كان ذلك شأن كرومة، هبة السماء لهذا الوطن". هؤلاء هم شيوخنا الذين تتكئ سماء بلادنا على قبابهم؛ يطربون لما يطرب له أهل السودان، ويأسون لما يصيبهم من أسي، ولا يوغلون إلا برفق في أمور دينهم. رهط الشر الذي ابتلى الله بهم عباده على أخريات الأيام لا يطربهم ما يطرب أهلنا، ولا يفجعهم ما تصيبهم من دواهي، وفوق ذلك يُغضون الناس في دينهم.

ما الذي يعنيه الغلاة عندما يستنكرون الرقص والغناء والموسيقي بدعوى مناهضتها للتقاليد والمواريث؟ مواريث من هذه التي يتحدثون عنها؟ أن حسبوا أنفسهم خالفة لاسلافهم" الأعراب من الأوس والخزرج - وهذا أمر فيه مزاعم - فإن آثار تلك السالفة في الغناء والموسيقي هي ما نقله لنا إبن خلدون في "المقدمة"، والأصبهاني في "الأغاني"، والقيرواني في "العمدة"، والمسعودي في "مروج الذهب"، وغيرهم من المؤرخين الثقاة مما نقلنا جوانب منه عنهم. وإن كانوا بحق - كما نحن وهم - أمة خليط متنوعة الأعراف، متعددة المواريث، بقدر تنوع وتعدد أعراقها، فما بالهم لا ينظرون إلى مواطئ اقدامهم قبل أن يتجاوزوا المدي في خداع النفس.

ارتغبنا أن نقف بالحديث عند هذا الحد لولا أن معازلة حكام السودان واعتسافهم في الأحكام يسوقانا إلى مزيد من القول ندحض به ما يتحاجون به على الناس، فمن بين ما يتزعمون أيضاً أن الغناء بدعة في شرع الإسلام، وفي هذا قولان، كما يقول الفقهاء؛ وفقهاء الزمان القديم كانوا على قدر كبير من التواضع العلمي. بينا وبين متفيقهي هذا الزمان حجة الإسلام، الإمام أبو حامد الغزالي، الذي كثيراً ما استنجد به أمام الغائبة الجديدة الشيخ الترابي كلما استبحث رأياً يؤصل به الأحكام والقياس. أفرد

الإمام الغزالي في سفره الكبير "إحياء علوم الدين" بابا كاملا عن الغناء أسماه باب "آداب السماع والوجد" لأن الغناء عنده "يثمر الوجد في القلوب". يقول أبو حامد في الغناء: "إعلم أن قول القائل السمع حرام معناه أن الله يعاقب عليه وهذا أمر لا يعرف بمجرد العقل، فمعرفة الشرعيات محصورة في النص أو القياس على المنصوص ولا يدل على على عريسم السماع نص ولا قياس. قول الله تعالى (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير)(١) يدل مفهومه على مدح الصوت الحسن. ولو جاز أن يقال إنما ابيح بشرط أن يكون في القرآن (أي الترتيل) للزم أن يحرم صوت العندليب لأنه ليس من القرآن. وإذا جاز سماع غفل لا معنى له كصوت العندليب فكيف لا يجوز سماع تفهم منه الحكمة والمعاني الصحيحة".

لم يقف أبو حامد في كتابه الناطق عند ذلك القياس البارع بل اتبعه بتحليل نفسي لا يقل روعة حول الفطرة الطبيعية التي جبل الله عليها الناس. قال الغزالي "من لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال، بعيد عن الروحانية، زائد في غلاظة الطبع وكثافته عن جميع البهائم فإنها تتأثر جميعها بالنغمات". أو عرف هذا الرهط الذي يندفع بالأحكام في فلاة مدلهمة لا علم فيها ولا علامة أين هو مكانهم في نظر الإمام الغزالي، لا بين المجتهدين، بل بين البشر؟ النقصان والميل عن الاعتدال والبعد عن الروحانية وغلاظة الطبع.

وفى النهاية يخطئ من يحسب بأنا ننشد من هذا المقال تكييفا فقهيا للغناء والموسيقى والرقص لأنا نوقن، بوجه عام، بأن الإستجابة لكل ضروب الفنون أمر فطرى. كما ندرك أيضا، بوجه خاص، بأن الذى يبتغى التأصيل لمواريث السودان الثقافية ينبغى عليه، فى البداية، أن يبحث عن أصولها فى ربابة البجه، وتندكه الفور، وطنبور الشايقية، وتمايل الفونج (أول من أقام دولة إسلامية فى السودان الوسيط) على صياح الامباية، وترنيمات الدينكا ومن عداهم من النيلويين، وطبول القادرية، والطنبور الصوتى عند عرب الشنابله فى غرب السودان. هذا هو السودان الذى نشأنا فيه، وهذه هى المواريث الفنية التى نسج بها أهلونا وحدته خيطا خيطا. وإن كان لأهل السودان،

(١) صورة لقمان الآية ١٩.

على تنوع وتعدد ثقافاتهم التى شبوا عليها، أن يعيشوا حياتهم التى ألفوا فلا بد لهذا الولس والدلس أن ينتهى، ولا بد لهذا الظلام الذى أغلق على أهله المراشد أن يتقاعس. وليكن فى مصرع "زرياب" دليلاً جديداً على جنايات رهط لا يرجى منه خير، ولا يؤتمن له شر. هذا الجديث نوجهه لذوى الوتر الذين ألهاهم التعاظل بالكلام حول الرسوم والأشكال لوراثة نظام الجبهة المرتقبة عن أن ينقموا وترهم من هذا لنسر الورقى الذى يرعب بعض أهل السودان.

### ملحق٢

### إعلان المبادئ

نحن ممثلو حكومة جمهورية السودان، الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان المتحدة.

إشارة لمحادثات السلام السابقة بين حكومة السودان، من جهة والحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان المتحدة، من جهة أخرى، بالتحديد أديس أبابا في أغسطس ١٩٨٩، نيروبي في ديسمبر ١٩٨٩، أبوجا في مايو/يوليو ١٩٩٢، أبوجا في أبريل/مايو ١٩٩٣، نيروبي في مايو ١٩٩٣، فرانكفورت في يناير ١٩٩٢.

إدراكاً لأهمية الفرصة المتفردة التي وفرتها مبادرة الإيقاد للسلام للتوصل إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض للنزاع في السودان.

اهتماماً بالمعاناة المستمرة للمواطنين السودانيين في المناطق المتأثرة بالحرب نتفق على إعلان المبادئ أدناه والذي يشكل الأساس لحل النزاع في السودان:

- 1 أى حل متكامل للنزاع السوداني يتطلب من كل أطراف النزاع القبول والالتزام التامين به:
- 1-1 تاریخ وطبیعة النزاع السودانی تظهر بوضوح أن الحل العسكری لا يمكن أن يقود إلى سلام دائم واستقرار في البلاد.
- 1-7 الحل السلمي والعادل يجب أن يكون هدفاً مشتركاً لأطراف النزاع.
- ۲-۲ يجب التأكيد على حق تقرير المصير لمواطنى جنوب السودان لتحديد وضعهم المستقبلي عن طريق الاستفتاء.
- ٣-٢ يجب على كل الأطراف أن تعطى الأولوية للمحافظة على وحدة السودان شريطة أن تضمن المبادئ التالية في الإطار السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

- ٢-٤ السودان مجتمع متعدد الأعراق والاثنيات والديانات والثقافات.
   يجب الإدراك والاستيعاب التامين لكل أنواع التنوع هذه.
- ٢-٥ يجب أن يكفل القانون المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة بين
   كل المواطنين في السودان.
- ٦-٢ يجب التأكيد على حق تقرير المصير على أساس الفيدرالية، الحكم الذاتي، الخ.. لكل أهل المناطق المختلفة.
- ٧-٧ يجب أن تقوم بالسودان دولة ديموقراطية علمانية تكفل حرية الاعتقاد والعبادة لكل المواطنين السودانيين. بجب فصل الدين عن الدولة. بجوز للدين والأعراف أن تكون أساساً لقوانين الأحوال الشخصية.
- ٨-٢ يجب تحقيق تقسيم الشروة بطريقة مناسبة وعادلة بين كل المواطنين في السودان.
- ٩-٢ حقوق الإنسان كما يعترف بها دولياً تكون جزءاً لا يتجزأ من هذه الترتيبات ويجب تضمينها في الدستور.
- ٢-١٠ يجب أن ينص الدستور وقوانين السودان على استقلال القضاء.
- 1,7 في حالة عدم الاتفاق على المبادئ المشار إليها أعلاه في 1,7 إلى 7,7 يكون للطرف المعنى الخيار في تقرير المصير، بما في ذلك الاستقلال، عن طريق الاستفتاء.
- 17-7 يتم الاتفاق على ترتيبات انتقالية تتفاوض أطراف النزاع حول مدتها ومهامها.
- ١٣-٢ ستتفاوض أطراف النزاع على اتفاق لوقف إطلاق النار يتم تنفيذه كجزء من التسوية الشاملة للنزاع في السودان.

# منشور جمعية الاتحاد السوداني

وان ساء الحرية الله لاسب فيط

بني ولمن الأعزاد أبط إعرب البواسل برب بذنبيز أندبكرهوكم ع برضاء بحلكم وسلموا لذمك طرفا لوشنعهم لنوائن ولامع العلله - سجوا أبناءكم ليلونوا عبرة تعكوباء ليشؤهم عم عزمهم فه على الله الماء بمكم وكم في الله الماء الأبار لبكونوا أحب سُلُ للوَّباء و لِعْمَاد فَسُكُمُ الذَّجْهِ عِلْ عَلَى لأَنْهِم خَدُمُوا لَخَلِيمٌ عَلَى لأَنْهُم خَدُمُوا لَخَلِيمٌ ا مه حیث بربدوم عدم خدنز و مه بخدم الحنین او جرسها فریخد على السواد - إنكم أعلنم المعالم أجم بلك المناهرات السلم بانكم ا عَذَفُه بِعَلَى غِرْمَلِكُم فَوْإِلَى الأول مرسه الله والمِثم، بى مامة عنهم لمربغ بدولة سعمم المهوب سعد زغلول بانشا نعما بالنواغ نعذبهم واضطردكم وسب أموالكم فعد نطأ لمنوا لم مؤوسكم ولانمدوا الذل اعنافكم وكونوا حبر مثال لأهفا ولم - بحاكموم لأبخبر أبنامكم الذحار لا لذن بمنوه اللم الإ جناج المعرم لرف جنابة خدمة الولهم فأذا كلم الأنجار أله سه بخدم وطهٔ مجرما فسكلنا ولجمدلله مجرمودر

وبا جبابرة الوطنبه الملقم ذك مه فيي مد بخبه طله ولابتى طالبط بحله معالم ولابتى عندم وكونوا مع الله به الم معلم عندم وكونوا مع الله به الم معلم عندم وكونوا مع الله به الله معلم عنده ولبي عد بله عبد الماء في والوالة ولبي عد الماء عام ولوداله ولبي معد الماء ال

نائليل

تذييل

أحداث السودان الأخيرة

- \* الرواية داخل الرواية.
  - \* اتفاق جيبوتى:

المحتوى.

المنهج.

الاسقاطات والتداعيات.

## أحداث السودان الأخيرة

## الرواية داخل الرواية

#### تمهيد

تسردت أحداث السودان دراكا في الأسابيع الأحيرة بصورة أربكت البعداء وأذهلت القرباء. فمن حديث مكرور عن مبادرات لتحقيق سلام استعصى أمره على السودان منذ زمان؛ إلى غبار كثيف أرهجته لقاءات بين رموز في الحكم والمعارضة حامت حولها الشبهات، ثم إلى انقلاب في الحكم قاده القيصر على راسبوتين وابتهج به كثيرون حاصة وراسبوتين السودان يحاكي ابليسا في خبائنه.

تلك هي الرواية التي أذهلت وأربكت من ينظرون إلى ظواهر الأمور؛ ولكنا نقرأها بمنظار آخر حتى ننفذ إلى الرواية داخل الرواية. فالسياسة السودانية بحر واسع لا يدرك عمقه من ينظر إليه من عراقه، والعراق هو شاطىء النهر. وهيهات لمحلل عجول إدراك أبعاد الهيجان الذي يمور ذاخل البحر إن نظر إلى البحر من السُطاح. ذلك تحليل لن يقود، بطبيعته، إلا لرأي طحلبي يطفو على ظهر الواقع.

فى ذلك البحر اللجى ظللنا نسبح طيله العقود الأربع الماضيات؛ وأكثر ما كانت سباحتنا ضد التيار. تلك مهمة وعرة أمتطينا لها العزم الجليد لأنها أكثر وعدا من التماين بالرضاء أو السعى للاسترضاء. على ذلك نثابر، بل ننطلق بلا لبث عند تناولنا للأحداث الأخيرة. سلاحنا قلم سيف نطاعن به ما ظل قائمه فى اليد، وهادينا عقل نبى على حد قول أبى العلاء:

أيها الغر إن خصصت بعقل فاسألنسه فكل عقل نبسى

تنبيه:

أعد هذا التذييل أساسًا للنشر كمقالات مستقلة تناول فيها الكاتب أحداث السودان الأخيرة: انقلاب البشير على الترابي، ثم اتفاق الصادق المهدى والبشير في جيبوتي.

رأينا إلحاق تلك المقالات بالكتاب لسبين؛ الأول هو تأكيد الأجداث الأخيرة للكثير مما ورد في الكتاب حول الطبيعة المحادعة لنظام الجبهة: والثاني هو ما في اتفاق جيبوتي من تبرير واضع لمحاوفنا من تنصل بعض الأطراف الشمالية من مقررات أسمرا، وهي مخاوف أشرنا إليها في أكثر من موقع في متن الكتاب، ومن هنا يلزمنا اعتذار للقارئ إذا ما أضجره بعض التكرار في السرد والذي أملته الأسباب سالفة الذكر.

لن يلهينا عن الاقتراب العقلاني من مشاكل السودان الرخاوة الرومانسية التي يصور بها البعض الأحداث، ولا تغرنا النداءات المخاتلة لضمد الجروح، ولا يضمدون إلا دمامل حبيئة. سيظل ولاؤنا للحقيقة قبل الولاء لآي تنظيم سياسي ننتمي إليه، أو كيان جامع يحتوينا لأن الاتكاء على ذرائع الانضباط التنظيمي لتبرير الصمت عن الحق يأخذ من الرجال أهم ما يتحلي به الرجال، احترامهم لأنفسهم ولعقولهم. ولا نزعم بأن لنا القول الفصل أو الرأي الذي لا ينقض فيما نورد من أحكام؛ رأينا نوضحه ونفصح عنه ثم نسدد الناس إلى طريقه، ولنا على ما نقول دلائل مثبتات.

المنهج الذي يفضى بالناس إلى الاصطلاح على الخير، والتواصى بالحق هو ذلك الذي يستقصى جذور المشاكل؛ القاصى منها والدانى. هذا إن كانت رغيبتنا حقا هي إنقاذ السودان. كما أن التلكؤ عند الأعراض التي صحبت اتفاق جيبوتي، أو التعامل مع الراهن في الخرطوم، وكأنهما حدثان منبتان لا يعين على تقويم موضوعي للأحداث أو استنطاق منهجى للوقائع، ناهيك عن النفاذ إلى حكم موضوعي. إن انقلاب الخرطوم التي سو به من سو، وغم به من غم، مثل عملة جيبوتي التي لم ترض إلا صانعاها، ليسا مقطوعا الصلة عن كوارث الأمس وفواجع الأول من أمس. وإن كان لكل واحدة من تلك الأحداث تداعيات، فإن لها أيضا مقدمات. انقلب البشير على الولى الفقيه الذي ظل يتلمخ في الباطل حتى أوقعته الغلواء – هو ومن معه – فيما لا يخلص منه. ولكن خطاب البشير نفسه في حاجة إلى تفكيك وتحليل حتى يستبين المرء حقه من باطله، ويستوضح ما يريب فيه مما لا يريب. أما اتفاق جيبوتي الذي وقعه حزب الأمة مع نظام الخرطوم – وكان له تداعيات هو الآخر – فأمر تتعثر به الأفهام، أمنا انتفال متر والجذور.

## البدايات والجذور:

ما هى تلك البدايات والجنور؟ للإجابة على ذلك السؤال نقدم بكثير من الاحتشام، إذ أن الذى سنقول هو موضوع ظللنا نردده منذ ثلاث عقود من الزمان فى وتيرية مضنية تبعث على الملال. يزيد من السأم أن أدواء السودان التى عدونا لتحليلها هى أدواء لا يعيى تشخيصها الطبيب المبتدئ، ناهيك عن النطس الحاذق. فما فتئنا نقول أن

السودان الرحيب يتسع برحابته لكل ما فيه من الأعراق واللغى والأديان. والتي هي لحمته وسداه. وما أنفكينا نزعم أن ذلك التنوع هو مصدر قوة للسودان إن قبلنا كواقع ماثل؛ كما هو مصدر ضعف وضعضعة إن رفضنا الاعتراف به، أو اعترفنا به شكلا في ذات الوقت الذي نهدمه فيه بالممارسات غير السوية. قوة السودان رهينة بقدرتنا على إزالة النتوءات المجتمعية والثقافية، والتي هي لازمة من لوازم التعدد. ذلك أمر لا وصلة له إلا بالسعى لتكثيف الجوامع وتقليص الفوارق فعلا لا قولا. فاضطراب القول و تقعل نشهده في ذلك الشعار المائن: "المواطنة هي أساس الحقوق"؛ في ذات الوقت الذي تتجه فيه كل القوانين والسياسات والمواضعات الاجتماعية وبرامج الحكم إلى تغليب عرق على عرق، ودين على أديان، وثقافة على ثقافات، ونوع على نوع. شعار المواطنة أصبح تعيمة بها تلتمس النجاة، وغطاء لستر شعار حسبناه منذ الاستقلال خيرا وأبقي (البعد الآحادي للشخصية السودانية)، وما جنينا من ذلك الخيار إلا عناقيد الغضب والمهالك القاتلات.

هذا هو حال وطن اجتمعت له عبقرية الزمان والمكان، وما أقعده إلا ضمور عبقرية الإنسان. فلو توفرت للسودان عبقرية الحكم لزكا زرعه، ونما ضرعه، ودر جلابه. تلك جنايات نحن صانعوها منذ الاستقلال، فأول كتابنا كان كفرا؛ أول الكتاب التنكر لطلب الفيدرالية الذى اتفقنا مع الجنوب عليه كشرط لإعلان الاستقلال. وفي أخريات الأيام أخذنا نتدفق على الفيدرالية وكأنا قد اكتشفنا الوجه الآخير للقمير؛ الدعوة للفيدرالية جاهر بها في الشمال قبل أكثر من نصف قرن (ديسمبر ١٩٥٥) الأستاذ للفيدرالية جاهر بها في كتيب عنوانه (نحو دستور ديموقراطي فيدرالي اشتراكي). ففي محمود محمد طه في كتيب عنوانه (نحو دستور ديموقراطي فيدرالي اشتراكي). ففي شمال السودان، إذن، لم تكن الفيدرالية كشفا "إنقاذيا" ولا ابتداعا جيبوتيا. ولا غضاضة في أن يتعلم الناس من أخطائهم، كلنا يتعلم من أخطائه ويعترف بها ويدبن بالشكر لمن أعانه على تدبر الصواب؛ المنقصة تكون عندما يدفع الرضا بالنفس بعض بالنهس لعدم الاعتراف بأخطائهم الماضية بل ولتجاهل من سبقهم إلى الحق، ثم الادعاء بأنهم أهل الكشف المين.

تواصينا بعد الاستقلال على حلول أدنى من الفيدرالية (الحكم الذاتى للإقليم الجنوبى) ولكنا سرعان ما اتبعناها بما يقوضها؛ دستور الصحوة الإسلامية، وكان من ورائه مفكران: السيد الصادق المهدى والدكتور حسن الترابى). هذا أمر لا نرمى فيه أحدا

بالبهائت، فرأي أهل الجنوب ومن والاهم يومذاك عبر عنه أبل الير بوصفه ناطقا رسميا باسم الجماعة التي ضمت حزب سانو وجبهة الجنوب ومؤتمر البجة واتحاد عام جبال النوبة، وأعلنت الانسحاب من لجنة الدستور بسبب تقديم مقترحات أجهضت كل ما تواصت عليه الأحزاب؛ تلك كانت هي المرة الأولى منذ الاستقلال التي برز فيها شعار العلمانية بين أهل الجنوب والتخوم، ومرة أخرى لم تكن الدعوة للحكم الذاتي أمرا غائبا عن الخطاب السياسي، إذ قدمها للبرلمان الأول الأستاذ حسن الطاهر زروق في رسالة تعكس رأى الجهة التي كان يتحدث باسمها (الجبهة المعادية للاستعمار). جاء من بعد نظام مايو، لينقل إلى حيز التنفيذ ما استقر عليه رأي الأحزاب في مؤتمر المائدة المستديرة وتوابعها، وكان سلام استظل الشمال والجنوب بفيئه عقدا كاملا من الزمان؛ ثم انقض على السلام صانعه الشمالي، الرئيس نميري بتأييد لاحق وكثيف من الدكتور البدائه. بدلا عن ذلك آثرنا تناقضات في الآراء يرشح منها الزيف، وتشاطر في الممارسات ينضح بالجهل أكثر مما يوحي به من استجهال للآخر. تلك تناقضات لا النمارسات ينضح بالجهل أكثر مما يوحي به من استجهال للآخر. تلك تناقضات لا تنتهي إلى توفيق؛ بل، علمتنا الظروف أن النكوص عن كل واحدة من المواقف التي التزمنا بها زاد من ضراوة الحرب الأهلية حتى انتهت إلى حرب زبون.

ثم جاء عهد قلنا فيه لأنفسنا أن لا عودة إلى أخطاء الماضى، بل خطاياه؛ فكيان إعلان كوكا دام (أبريل ١٩٨٦)، ومبادرة الميرغنى (نوفمير ١٩٨٨)، ثم اتفاق القصير عت رعاية الصادق المهدى (أبريل ١٩٨٩). ذلك تأريخ ليه تأريخ لين نتوقف عنيه كثيرا أو قليلا لأن القاضى والمانى يعرفان أن التلكؤ في تنفيذ اتفاق نوفمبر ١٩٨٨ هو الذي أعطى الجبهة القومية الإسلامية الوقت اللازم لتنفيذ مخططها الإنقلابي. وفيما أورد رئيس الوزراء يومذاك أن الحرص على جمع الصف كان وراء إبطائه في التنفيذ. بيد أن الذين كانوا يريد لهم رئيس الوزراء الاستواء في الصف هم أنفسهم الذين قال فيهم في الفترة الانتقالية أن غاية ما يبتغون هو فصل الجنوب، كما اتيهم شيخهم الترابي الفترة الانتقالية أن غاية ما يبتغون هو فصل الجنوب، كما اتيهم شيخهم الترابي أهل السودان لانضمام الجبهة إلى وزارته التي أريد لها أن تعين على حل مشكلة أهل السودان لانضمام الجبهة إلى وزارته التي أريد لها أن تعين على حل مشكلة الجنوب، ولا عند تعيين رجل "التجاوزات الخطيرة " في نفس الموقع الذي مارس فيه تجاوزات. لم يصعقوا لعلمهم بأن رئيس الوزراء لا يبلغ أناته في رأي بل يتيع كل يأي بهاي نقيض.

### بدايات الهوس:

وعلى أى لم يشذ عن إجماع أهل الشمال - أو على الأصح عن وعيهم المتأخر بكيف يصنع السلام في السودان - إلا خالفة الجبهة. حسبت الجبهة نفسها هي الفرقة الناجية من النار وأرادت أن تنجى معها قسرا أهل الشمال. كما جعلت من نفسها المعبر الوحيد عن إرادة أهل السودان المسلم، لا يفتى في أمرهم إلا بما تراه. ذريعتها لذلك كانت هي الاستيلاء على الحكم غدرا وظلما ثم قمع الفكر ومصادرة العقول. جاءت تلك الخالفة لتعلن للملأ رفضها لما أجمع عليه أهل الشمال والجنوب، بل حمل الغلو أحد رجالها (عبد الرحيم محمد حسين) على أن لا يجد أمرا يحاسب عليه الميرغني غير "تخليه" عن الإسلام ونبذه للشريعة بالتوقيع على اتفاق الميرغني - قرنق. جاء عبد الرحيم بحمل أوراقه وجلس يحاور الرجل، فكان رد الميرغني بليغا: "الشريعة دى نزلت علينا ولا نزلت عليكم". لكل هذه الأسباب رفض أهل الشمال الجبهة - إلا القلة من أنصارها الذين لا نشك في صدق إيمانهم - بتوجهاتها مع كل ما في ذلك من ركوب للزلل حسما نرى. كما تساقط على النظام نفر آخر أغراهم الترغيب أو أفزعهم الترهيب؛ وعلى هؤلاء أيضا لن نصدر حكما قيميا، فالجبن اختيار وتسقط الفتات ضعف في البشر، فلكل ساقطة لاقطة.

رفضت الخالفة اجماع أهل السودان فرفضوها، وانتدبت لها مكانا قصيا بين مسلمي الشمال المتسامحين فنبذوها. وما كان رفضهم ونبذهم لها لعلم أكثرهم بطابعها الاخطبوطي، ولا لدراية أغلبهم بمغامراتها التي تتجاوز الحدود، ولاظنهم جميعا بأنها ستبلغ في الفجور ما بلغته في علاقاتها الخارجية. رفضوها ونبذوها لأنها قضت على حلم كبير هو انهاء الحرب وارساء السلام، كما قضت على خيار في الحكم اختاروه بمحض اراداتهم، وكان فيه للجبهة دور ومكان. لم تكتف الجبهة بمصادرة العقول واحتكار الحقيقة المطلقة بل جاوزت الأمد والغاية بالسعي لإعادة صياغة الإنسان السوداني وأسلمة إسلامه من جديد بصورة أخذت تبغض الناس في دينهم. ثم مضت شوطا أبعد من ذلك بالإساءة والتحقير لمن اختارهم من اختار من أهل السودان بمحض أرادته شيوخا لديانته. أولئك رجال تجرد آباؤهم لنشر الإسلام وكانت صلاتهم ونسكهم وعياهم ومماتهم لله رب العالمين. لم ينكلوا عن الأمر بالمعروف، وتناهوا في خاصة أنفسهم عن المنكر دون أن يكلفوا الناس في ديانتهم ما لا يطبقون. وجهوا خاصة أنفسهم عن المنكر دون أن يكلفوا الناس في ديانتهم ما لا يطبقون. وجهوا

النباس إلى عزائم الله ولم يحملوهم على النوافل، ولهذا أرفيات إليمهم القلوب. السفول بالقول في حق هؤلاء كان كثيرا ولم يتعفف عنه حتى كبير قومه.

طذا يفيد أن نقول أن محاربة المعارضين للجبهة لم تكن لنهجها الإرهابي الذي تجاوز حدود السودان وإنما لإرهابها الداخلي، وغلوائها ضد أهلها، وتجنيها على كبارهم، واستهتارها بصغارهم، وظلمها الفاحش لكل من لم يدخل في دينها. فإن كان الآخرون يرون في خروج الجبهة عن منهج الإرهاب ما يستوجب البهجة فنحن أيضا نشاركهم البهجة بإزالة وصمة عار لحقت ببلادنا. بيد أن هذا لا يضفي على حكم الغلبة شرعية، الشرعية يضفيها الشعب بحر اختياره في ظل نظام للحكم يتراضى عليه جميع أهله، وتلتزم فيه الأقلية بخيار الأغلبية.

من جهة أخرى علمنا التاريخ أن التوقر والتشدد في الدين بيئة لا ينبغ فيها إلا النفاق، ولهذا ظلمت الجبهة نفسها من وجهين؛ تبغيض الناس فيها، وازدهار النفاق في رحابها. ظلمت نفسها أيضا بسعيها ل"تكبير الكوم" بكل من هب ودب، وبالصمت عن كل مباذل أهل النفاق بين هؤلاء، ومنهم من تسنم القمم وما برح منهمكا في اللذائد.

# يحرم فيكم الصهباء صبحاً ويشربها على عمد مساء إذا فعل الفتى ما ينهى عنه فمن جهتين لا جهة أساء

هذا أمر يسىء للفتية الذين صدقوا شيوخهم أكثر مما يسىء إلى غيرهم؛ فغيرهم لم يترج خيرا من ذلك النظام الماحل، إذ كيف يرتجي مطر بغير سحاب.

## وعي متأخر، وغضب متفجر:

الوعى المتأخر بأخطاء الماضى، والغضب المتفجر من الغبن الذى ألحقته الجبهة بمعارضيها أكدا لأهل الشمال قبل أهل الجنوب أن التشدد فى الدين لايقود إلا إلى هوس ونفاق، والهوس والنفاق لا يفيدان الإسلام فى شىء. ونتحدث عن أهل الشمال لأن أهل الجنوب لم يكونوا عند النظام إلا " ملة محقورة" لا سبيل معها غير الجهاد. ذلك الوعى المتأخر قاد أهل السودان إلى اسمرا/ الميثاق، وهو ميثاق غليظ وضعه صانعوه على أعناقهم. ميثاق أسمرا لم يرض المرجفون فى المدينة، فقالوا عنه أنه وفاق فرضه أهل" الملة المحقورة" على شيوخ الإسلام الذين باعوا وطنهم ودينهم فى سبيل معارضتهم للنظام.

نقول مرجفين لأن أصحاب هذا القول الفسل يعرفون أن أسمرا كانت امتدادا لكوكادام، ولمبادرة السلام السوداني، ولاتفاق القصر؛ وكانت الجبهة يومذاك إما حاكما وإما معارضا شرعيا في ظل نظام للحكم وفر لهم كل المنابر للتعبير عما يبتغون التعبير عنه.

كان ظننا بعد أسمرا أن أهل السودان جميعا باستثناء الخالفة قد باتوا على بتلاء من الأمر، وعلى عزم لا يرد. ما الذى تعنيه اسمرا / الميثاق لنا؟ تعنى أولا الاعتراف بأحطاء الماضى فى حق أهل الجنوب بخاصة، والمهمشين عامة. والمهمشون تعبير لم تعرفه أدبياتنا السياسية من قبل ولكنه أصبح اليوم حقيقة بعد أن نظم هؤلاء غضبهم وفعلوا انفعالهم. لم يعد المهمشون ينظرون للحرطوم من موضع جغرافى قصى وإنما يحاسبونها عبر منظور تأريخي طويل. كان في مقدورنا أن ندرك أن قطرا بحجم السودان لا يمكن أن يدار من قصبته، فكان صراع بين المركز والتحوم بدل الانصهار.

وعلى أى، فبذلك العزم الجديد أصر المعارضون النية على إنهاء الحرب الضروس إلى الأبد، ورفع ظلامات الماضى، وإرساء قواعد الديموقراطية على أساس جديد متين، وإدامة الاستقرار السياسى، وإعادة بناء نظام الحكيم، والناي بالسياسة عن التدين وبالدين عن التسيس، ثم الوحدة الطوعية عبر ممارسة حق تقرير المصير. وفي الأخيرة انطلق التجمع مما تقول به تجارب الأمم، ومواثيق حقوق الإنسان، وأقرب من هذا تجارب السودان الدامية. ما كنا نعلم يومها أن حق تقرير المصير هذا هو" فكرة من أصول الدين لأن المواطنة ليست إلا عقدا اجتماعيا وليست كرها" تلك كلمات الشيخ الجليل الترابي لمجلة المصور بعد انقلاب البشير عليه. ليت الشيخ باح بفتواه تلك للمفتى الآخر أحمد على الإمام الذي كان كتابه عن الجهاد هو السفر المقدس الذي يحمله المجاهدون في أدغال الجنوب يبررون به تقتبل أناس توفر طم" أصول الدين" الخيار فيما يريدون بأنفسهم.

مهما يكن من أمر، ارتأى التجمع المعارض للنظام - بعد أن استقر به الرأي وأخذ الوثيقة في الأمر - على أن لا مندوحة له من استعادة الفضاء الجغرافي السياسي الذي يمضى فيه الأمر وفق منطوقه، وذلك فضاء تسيدت عليه الجبهة وتسلطنت. لأجل هذا ابتدع التجمع أدوات للوصول إلى هدف يتكامل فيها العمل السياسي الجماهيري والنضال المسلح والمسعى الدبلوماسي، ثم الحل السياسي السلمي إن توفرت له الظروف

الموضوعية. كما لا يستتم هذا العمل إلا بخطط مستقبلية واضحة المعالم، دقيقة التفصيل حتى لا ننزلق في جدل عقيم حول معانى الكلمات وفحوى المفردات كما كان يحدث في الفترات الانتقالية الماضية. فالتجمع، مع كل شرعيته التأريخية، مطالب باقناع أهل السودان الصابرين الذين كلفهم ما يشق عليهم أن هناك بديلا يترجونه أفضل من هذا النظام الذي ينيخ عليهم بكلكله. فهدف التجمع لا يمكن ولا ينبغي أن يكون هو العودة إلى السودان ما قبل الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، ذلك ماض لا يمن ولا اسعاد في العود إليه.

على تلك الواجبات عكف التجمع رغم نواقصه وهى كثر. فنظام بجمع بين أقصى اليمين وأقصى اليسار هو أهل للزلل. وعلى رأس تلك النواقص فشل التجمع فى أن يكون حجمه بحجم مجموع الفصائل المكونة له (a sum total of its parts). هذا أمر أخفق فيه التجمع لأن الولاء والدعم للكيان المفرد كان يسبق دوما الولاء والدعم للكيان الجامع. افتقد التجمع لذلك دعائم أساسية تتماسك بها الأمور، وفى هذا لا نستثنى أحدا. ولعل أصدق تعبير عن هذا القصور وأبلغه هو الرسالة الضافية التى أعدها أمين التنظيم فى التجمع، الدكتور الشفيع خضر وقد حرصنا على توزيعها على كل الفروع، لا رغبة فى جلد الذات وإنما التزاما بالمسئولية نحو من نتحدث باسمهم. إلى ذلك نضيف مسئولية المقتدرين فى قواعد التجمع من رجال الأعمال وذوى الميسرة من المغتربين، خاصة أولئك الذين لا يغفو الواحد منهم فى ليلته دون نقد بلسان شحيذ لقصور التجمع. مثل هذا النقد يسعد، فالشعور بالخيبة يسبقه دوما الأمل، ولعل حاديهم فى هذا قول المتنبى:

## ولم أر في عيوب الناس عيبا

#### كنقص القادرين عن التمام

على أن أغلب هؤلاء – ولا نقول كلهم – يكونون أكثر إنصافا لو بادر كل واحد منهم بسؤال نفسه عما أسهم به لتطوير أداء التجمع – لا في دعم الجهد العسكرى أو العمل الجماهيرى الداخلي – وإنما في إسناد الجهود المساعدة: الإعلام، العمل الإنساني في المناطق المحررة، تطوير أداء الفروع.

مع هذا هناك نتيجتان نخلص إليهما؛ الأولى هي دور التجمع - رغم نواقصه - في خلحلة النظام واستنزاف قواه. والثانية هي الشعور بالإحباط الذي ساد أغلب مناصري

التجمع لاستطالة عمر النظام. فمن الظلم أن لا يعترف الناس بأثر النضال المسلح على امتداد الجبهات في استنزاف النظام، وإضعاف قدراته العسكرية وأثر جهده الخارجي في أعلب المحافل خاصة تلك التي تعني بحقوق الإنسان في كشف النظام وتعريته مما قاد إلى إطباق الحصار عليه؛ وأثر كل هذا في الشد من عزيمة قوى الداخل في الشمال حتى اجتازت حاجز الخوف. كما من الغفلة أن لا نستذكر أن النظام كان خير حليف للمعارضة بتهوره في الداخل وفجوره في الخارج، واستعدائه الذي لا يسوغه عقل على الجيرة والأبعدين. فالإحباط رغم كل تلك الجمهود نتاج طبيعي لضيق الناس وتبرمهم من بقاء النظام، ومع الإحباط أحذ البعض يستمسكون بالثمام عله ينجيهم من الغرق في بحر السياسة السودانية المتلاطم. من هؤلاء من أحد يقول بأن نصف الحل حير من الحل الكامل؛ وتلك هي أزمة توقعات...(Crisis of expectations). إلا أن أنصاف الحلول دوما يتبعها ما هو أسوأ منها كما علمتنا تجارب السودان. بل نقول أن أفضل النتائج التي ستقود لها أنصاف الحلول هي انفصال الجنوب. وأدناها فضلا- أن مضينا في ضلالنا القديم بمحاولة فرض الوحدة قسرا- هو الجحيم القادم؛ تعبير جيمز بلدوين الصاعق لمن أصموا آذانهم عن صوت الحقيقة في بلاده (The Fire Next Time) علمتنا التجارب أيضا، كما أسلف الذكر، أن ضمد الجرح على حبث ليس هو إلا بتسكين للألم، تم ينغر (يحبيش بالدم) الجرح من بعد.

#### فإن الجرح ينغر بعد حسين

#### إذا كان البناء على الفساد

ما الذي صنعه النظام من الجانب الآخر إزاء عزم التجمع، أخذت العزة بالإثم وضاعف من الغلو نحو خصومه وأفرط في العنافة. فعل هذا وهو يدرى بأن العنف يستدعى دوما نظيره، فانتهينا إلى وضع يشبه كثيرا ما أسماه توماس هوبز بحرب الجميع على الجميع، وبسبب من كل ذلك التأريخ الدامي استحكمت الريبة وتراكمت الشكوك حتى لم يعد أحد من معارضي النظام يرى في ذلك النظام غير جمع متربص" قل كل متربص فتربصوا؛ ظلوا يتربصون بغيرهم وانتهوا للتربص ببعضهم. بين أولئك المتربصين أنماط من البشر ساءت سيرتهم أما لفحش القول أو للإفراط في العنافة، هؤلاء يستأنس المرء بالذئاب ولا يستأنس بصحبتهم.

#### عوى النئب فاستأنست بالنئب إذ عوى

#### وصيح انسكن فكدت اطسير

يزيد من الاسترابة أسلوب النظام الانتقائي في التعامل مع حصومه بعد أن جنح للسلم، أو ادعى الجنوح إليه. فالتجمع كيان معارض يحكمه برنامج موحد وتقوده جماعة معروفة لدى القاصى والداني، كما يعرفون الرجل الذي يتصدرها وبدلا من التعامل مع الكيان الجامع، اتجه النظام للانتقاء بصورة تتعارض- في وجه من وجوهها- مع مبادراته السلمية الأحرى التي طالما بشر بها وهلل لها. فهو من جانب لا يكل عن السعى للتواصل مع قيادات الشمال ذات الجذور الدينية، هذا ما أسماه السيد الصادق المهدى "توحد أهل القبلة"؛ وكأنا بالنظام لا يريد إلا سلامًا يبقى عبره على أجندته الدينية. من جانب آخر يسمى النظام لتوحيد أهل الشمال في جبهة وطنية، وكأن تلك الجبهة "الوطنية": لا تتسع - عند نظام أولع مؤخرا بالحديث عن المواطنة كأساس للحقوق - لغير قوى الشمال. ومن الغريب أن من تلك القوى غير الشمالية من مهر معهم النظام المواثيق لتحقيق السلام من الداخل. النظام أيضا يشابر على حديثه حول مبادرة الايقاد كإطار لحل مشكلة الجنوب، ولا ندرى ما الذى سيبقيه لمحاوريه في الجنوب- بعد أن يقضى في أمر السودان كله في مؤتسر لأهل القبلة أو جبهة وطنية شمالية - غير الاتفاق على شروط الطلاق البائن. ذلك فع لم يقع فيه رئيس التجمع إذ عصمته حكمته، من بعد أن عصم ربي. لم يكتف النظام، أو على الأصح أحد عمدتيه (الدكتور الترابي) بهذا، بل ادعى أن هناك وساطة سعودية للقاء الفرقاء في مكنة، وأرض الحرم الطاهر لا مكان فيها لغير المسلمين، وهم من الفرقاء. ذلك زعم في غير مزعم؛ قال عنه سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز في تصريح للصحافة السمودية: " لا نقوم بوساطة بما تعنيه كلمة وساطة. جهدنا لاصلاح ذات البين يعود نفترة طويلة. اقترح أحد الفرقاء لقاء موسعا بمكة لإنهاء الخلافات فأوضحنا أننا لا نسم أحدا من زيارة المملكة وأهاء واجهاتهم الدينية، وبالتالى لم نعرض وساطة ولم نبد الرغبة في القيام بدور من هذا النوع على غرار ما حدث بالطائف.. الفارق بين ما حدث في الطائف بين اللينانيين وبين ما يتحدث عنه الإخوة السودانيون هو أن اللبنانيين اتفقوا جميعا قبل الوصول إلى المملكة على ضرورة إيجاد حل لمشاكلهم" (عكاظ١١/١١/١٩٩٩).

العمو من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، والمبادرات الفطيرة حفرا هوة فاغرة بين النظام ومعارضيه؛ تلك الهوة التي حفرها النظام وما زال يوالى حفرها بمبادرات مربكة،

واطروحات متناقضة، لن يردمها إلا النظام نفسه بإجراء شجاع لتحقيق سلم يشمل الجميع، والنظام عليم بقوله تعالى " أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه عدو مبين" (البقرة، ٢٠٨).

أو ترى ما الذى عنينا بالعودة للبدايات. إن تطور الأحداث الأخيرة قد أماط اللئام عن شيئين: الأول هو التأكيد على ما ظللنا نقول ويقول غيرنا بأن النظام نظام خيدع منذ أن دب على الأرض، ولهذا لن يقبل أقواله على علاتها إلا أحمق. والثانى هو أن ما أنتهي إليه النظام ليس وليدا لوعود سرية وإنما هو تطور لمسار طبيعى لعبت فيه المعارضة كما لعب النظام بمجمله دورا. وما جنيف وجيبوتى إلا جزء من صراع السلطة فى الخرطوم، كل طرف كان يسعى فيه لأن يوجه هدفا أكثر دويا فى شباك الطرف الآخر؛ وفى ذلك اختلطت الأدوار. فالصراع الذي يدور فى الخرطوم هو قمة الأزمة السياسية والفكرية للنظام؛ أزمة المقاربة العوجاء بين الدين والدولة، وأزمة نفى الآخر بل أبلسته، وأزمة المنافقة بالحديث عن الصلح الشامل فى حين يسعون إلى التبعيض.

## ثم ماذا بعد؟

أمام هذا الموقف إلى أين نتجه؟

- ◄ هل نكتفى بالشمات على رزية النظام ونقول:" لك الحمد إن الرزايا عطاء"...
  - أم هل نندفع كما يندفع المهرولون إلى سلام لم نرس ساسه أو نحكم أمراسه.
- \* أو هل نمضى في سياساتنا وكأن الذي يدور في السودان ملهاة أخرى لم تتضح أبعادها بعدها.
- \* أو في النهاية هل نمضي في سياساتنا ونحن ننظر للمستجدات ببصيرة لا تضل عن الجوهر.

للإجابة على تلك الأسئلة يفيد أن نلقى الضوء على تصريحات أهل النظام، فإلقاء الضوء الكاشف على تلك التصريحات يستولد غابة من الأسئلة تستدعى الجواب، خاصة وفى خطاب الانقلاب الثانى للبشير رسالتان لا تجتمعان فى حالة واحدة. رسالته الأولى تؤكد على ثوابت الجبهة حتى بعد أن نعس سوقها وكسدت بضاعتها؛ ورسالته الثانية تدعو لسلام وطنى شامل.

أمانة البحث تقتضى أن نقول أن البشير في موقف عسير، هو بين اليم والشطآن. إذ يفترض أنه من جهة يسعى لتهدئة روع الصحاب والتابعين بأنه على الدرب يسير، وأكثر من هذا طمأنة الغلاة ممن انحازوا إليه من أبناء الترابي الذين أنكر الشيخ أبوتهم وقال بأنهم تركوا الدعوى للسلطة، ولهؤلاء لنا عود. ولكن يفترض أيضا أن البشير يعلم بأنه إن عاد لخبائث" إبليس" فقد كل التعاطف الإقليمي والقبول الداخلي الدى لايخلو من شماته خاصة من جانب الجيش. فبليلة الشوامت بات البشير يوم ن إنبرى له أحد ضباطه في سلاح المظلات يقول:" بعد كده ما فيش دقون". ونحسب أن غضب الجيش النظامي مما كان يدور في السودان لم يصدر عن الفصل التعسفي والإحلال الحزبي فحسب، وإنما أيضا من المهانة التي تعرض لها الجيش حين أصبح أمر تسيير الحرب في يد غيره من قادة الميليشيات وقومساريها السياسيين.

نجىء إلى غابة الأسئلة، ومحاورها ثلاثة: الأول هو ماهية انقلاب يوليو ١٩٨٩، والثانى من اللذين هم وراء الانقلاب، والثالث ما الذى كان يبتغى هؤلاء حتى ركب المدنى منهم السلاح. على المحور الأول نقول أن الانقلاب بطبعه عمل عنيف، وانقلابات أصحاب النظريات المعتقدية دوما أشد عنفا. فالذى حدث فى الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ كان عملا عنيفا أراد به مجترحوه الاستيلاء على السلطة قهرا وظلما وكان للترابى شيخ فقه الضرورة فتاوى عديدة جازف بها تبيح القهر. كانت له أيضا أدوات منها البشير الذى اعترف بدوره فى الانقلاب العنيف فى مؤتمره الصحفسى بالقاهرة وفى لقاءاته بالخرطوم؛ ومنها نائبه الأول – ولعله صاحب الدور الأكبر فى التدبير للانقلاب – الذى أصبح اليوم شيطانا أخرسا يلوذ بالصمت عن لا ونعم.

بيد أن لترابى اليوم فتاوى أخر، زلت بها العالمين؛ فزلة العالم يزل بها العالم. فى حديث لحمدى رزق (المصور ١٩٤/١١/٢٤) قال الترابى عن انقلاب البشير عليه: "حركة الإسلام عموما ضد استعمال العنف أصلا"، وفى السودان "حركة إسلامية تريد شريعة الله ولا تريد إمساك الحكم بالقوة". وفى رد من نفس السائل حول حروج المعارضين من السودان قال: "كانت الحكومة عسكرية قابضة ولذلك ضاق الأمر بهؤلاء وصودرت ممتلكاتهم وصاروا تحت قبضة الحكم العسكرى" هذا عبث بالفقه مهما كان من أمر الضرورات التى تبيح المحظورات، فلهذه ضوابطها فى الفتيا

والاجتهاد. كما هو تزييف للتأريخ القديم لا يصدر من نصف متعلم، وتحريف للتأريخ الحديث لا يقدم عليه إلا مغامر. التأريخ القديم يحدثان بأن نيران الفتنة الكبرى لم يؤججها في الإسلام إلا أولئك الذين كان لهم قصب السبق في رفع الراية التي تستظل بها الجبهة اليوم: "الحاكمية الله"، ففي تفسير مخل لقوله تعالى: "أن الحكم إلا الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه" (يوسف، ٤٠) أسماه الإمام على "كلمة حق أريد بها باطل"؛ قادت تلك الغالية الخارجة على سماحة الإسلام شعاراتها الباطلة المهووسة إلى قتل أمير العادلين على؛ ومنذ ذلك التأريخ لم تعرف "حركة الإسلام" إلا العنف والملك العضود. في ظل ذلك الملك استبيحت الكعبة، واغتصبت النساء عنوة في مكة، وأسبىء إلى نسل ذلك الملك استبيحت أول رأس في الإسلام، قطع عبد الرحمن بن الحكم باسم معاوية بن أبي سفيان رأس عمر بن الحمق ورمى به في حجر زوجته آمنة بنت شريد وهي في أبي سفيان رأس عمر بن الحمق ورمى به في حجر زوجته آمنة بنت شريد وهي في الخبس. ثم جاء أحفاد العباس ليكيلوا للأمويين ومن ولاهم الصاع صاعين. أما في الناريخ الحديث فقد أيد الترابي حكم الطوارئ وأحل الجهاد، وبور العنف لاجتثاث الفساد (محاورات مع الصحفي الفرنسي ألان شيفاليريه)؛ ودون الناس نماذج أخريات في أفغانستان، وفي الجزائر، وفي إيران التي لم ينج قادتها من غلواء حركتها الإسلامية، في خما حدث مؤخرا لوزير داخلية الدولة الإسلامية السابق، عبد الله نوري.

ثم ما الذي يعنيه البشير اليوم بالحديث عن الحفاظ على الثوابت، فنحن لم نصدق بالأمس ولا نصدق اليوم فتاوى الترابي حولها، لأنها تتغير بتغير الأحوال. هل يريد البشير العود بنا إلى ماض موهوم ينكره محمد جرير الطبرى المحدث والمؤرخ والمقرئ الذي حفظ القرآن وهو ابن سبع سنوات وصلى بالناس وهو ابن ثمانية وكتب الحديث وهو ابن تسعة؛ أم قد تدبر بآخره ضلالات إبليس وتكذبه على الدين والتاريخ. وما الذي يعنيه بشرع الله وبحقوق المواطنة، هل هو شرع الترابي وأحمد على الإمام الذي يحمل السوداني على قتل أحيه السوداني غير المسلم باسم الجهاد في سبيل الله، ويجعل من شريعة الجهاد عقيدة لجيش السودان الذي يضم بين ضباطه وجنود صفه محمد وأحمد ومالوال وجورج، أم هو شرع آخر يتجافي هذا الهوس والتلبيس باسم الدين؟ في المحور الثاني لا نسأل عمن كانوا وراء الانقلاب فقد اعترف الرجلان اللذان ظلا يتنازعان السلطة بدورهما فيه، كما أن في صمت الشياطين الخرس كلاما. فبجرأة

غريبة اعترف البشير بانتمائه الإخواني منذ أن كان طالبا، وبدور الترابي في تخطيط الانقلاب؛ وبجرأة أكثر غرابة اعترف الترابي بأنه ذهب للسجن تقية دون أن يستذكر تصريحاته للصحافة الداخلية والخارجية بأن لا علم له بذلك الانقلاب. على أن اعتراف البشير يثير تساؤلا مشروعا، يشرعه الجيش كما يشرعه المعارضون. أفهل المراد اليوم من المعارضين أن يوفروا للجيش المغلوب على أمره غطاءا سياسيا كما وفرته الجبهة له بالأمس حتى يمضى النظام في تنفيذ خبائث إبليس بأسلوب آخر؛ أم المراد هو تحول جذرى. فالبشير يعترف للجيش بأنه قاده إلى انقلاب لا يعنيه ولم يبتغيه وهو يرفع أمامه شعارات وطنية لا تتفق مع أهداف الانقلاب: تحقيق السلام، انقاذ الاقتصاد، تحسين العلاقات مع الجيران وعلى رأسها مصر التي بشرها بالوحدة. كما أن تصرفه نحو شعبه يوحي بأن أهل السودان في تقديره ليسوا أكثر من أمة همال تساق بالمقود من زمامها. ثم يمضى البشير يقول عن تعاونه مع الترابي: (ط) لا أنكر تعاوننا في البداية، وكانت الأوضاع صعبة. الآن ليس هناك جبهة بل قوى سياسية بعضها كان بالجبهة" (الشرق الأوسط ٢/٢٤ (١٩٩٩/١). لا يعنينا أمر القوى السياسية التي لم تكن بالجبهة لأنها ليست بالقوى وإنما هي جماعات مجهرية وأفراد محددون قادهم ما قادهم إلى هامش النظام. الذي يعنينا بصورة أكثر هو أمر القوى التي كانت بالجبهة؛ هل تخلت تلك القوى عن دعواها التي رفضها السودان أغلبه، أم ما زالت تتظنى بأنها اللسان المعبر عن فكر أغلب أهل السودان؟ ثم ما هو دور ما يسمى بالقوى السياسية غير الجبهوية إزاء وجود حزب حاكم يقول علانية أنه الموجه للحكم، ويسيطر بل يهيمن على الأمن والجيش والإعلام ودوائر القانون والدبلوماسية؟

فى المحور الثالث يبرز السؤال عما تبتغيه العناصر الحاكمه ويبتغيه البشير من بعد أتينا على خبر ما كانوا يتمنون لأهل السودان. الجبهة – أو إن شئت العناصر التى كانت بالجبهة – ما فتثت تدعو لتوجه حضارى ومنهاج إسلامى فى الحكم والحياة. ولا نعرف سودانيا واحدا لا يرضى لنفسه وبلده التحضر؛ ما لا يرضون هو الحضارة التى تقذف بهم خارج إطار التاريخ وتجعلهم يعتزلون العالم. كما لا نعرف سودانيا مسلما واحدا فى الشمال والجنوب يبتغى لدينه بديلا؛ ولكن لأغلب هؤلاء رؤية فى مكان الدين فى السودان متعدد الديانات.

في سبيل تحقيق مشروعها الحضارى ذلك قررت الجبهة إعادة صباغة الإنسان السوداني وفق منظور "إسلامى" ابتدعه فقهاؤها، كما عقدت العزم على إعادة أسلمة السلام السودان نفسه، وكان قوميسار الإسلامية الجديدة هو على عثمان محمد طه (النائب للأول للرئيس)؛ كما أصبح لها ديدبان حارس على أخلاق البنات والبنين، والآباء والأمهات، هو مجذوب الخليفة (والى الخرطوم) يستكره الناس على ما لا يريدون استكراها لا يبرره عقل ولا دين، وكأن ما ينهى عنه باسم الدين معلوم في اللهين باللضرورة. استقر في وجدان الجبهة أيضا بأن لها دورا في نشر الإسلام في أفريقيا، ذلك رأي أفضى به الدكتور غازى صلاح الدين (وزير الإعلام) دون حرج لأربع من وزراء خارجية الإيقاد، وليس من بينهم مسلم واحد؛ وكان ذلك وحده سببا كافيا للاستحياء عن ترداد مثل هذا الحديث. ولكن إيمان "الغازى" بمهمته التبشيرية، فيما نظن، كان أهم من كل مواضعات الدبلوماسية السائدة، بل أهم من دبلوماسية في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم"، وفيه أيضا " الحياء شعبة الإسلام. ففي الحديث: "نهش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم"، وفيه أيضا " الحياء شعبة الإسلام. ففي الحديث: "نهش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم"، وفيه أيضا " الحياء شعبة من الإيمان".

أخطاء هؤلاء جميعا تهون أمام أخطاء بيريا النظام، الدكتور نافع، والرهط الذي أحاط نفسه بهم من المعتدين. أولئك رهط "إن تستغفر نهم سبعين مرة فان يغفر الله الهم". يحدثنا الترابى في الرد على سؤال عمن حاول اغتيال الرئيس مبارك فيقول: "هذا سؤال يوجه للحكومة أما أنا فمفكر وداعية لا أباشر السلطة، (المصور ١٩٩٩/١١/٢٤). عجبى، أو هذا هو نفس الترابي الذي قال عقب محاولة اغتيال مبارك: "أن أبناء موسى في الحبشة قد نهضوا لمحاسبة مبارك فردوه إلى أعقابه". وفي هذا لن تغيب عن البال قصة موسى وفرعون أم هو نفس الترابي الذي قال بأنه عازم على تطهير مصر من الرجس بمثل ذلك العدوان. ويسأله نفس الصحفى القدير عن احتضان السودان للإرهاب فيقول الترابي:" نعم، وكانت لهم صلة بالأمن والإدارة في البلاد وأنا كما تعرف لست في الأمن ولا في الإدارة". غاب عن الترابي ذي الفطنة أن العالم قاصيه ودانيه لم ينس مؤتمرات الاستفزاز والإثارة التي نصب نفسه أمينا عاما عليها، المؤتمر العربي الإسلامي. ويسأل الصحفي البشير عن هذه الأخطاء الجسام فيرد بأنها" كانت تصرفات أفراد لا تصرفات نظام". هؤلاء الأفراد ما زالوا يسيطرون على مفاصل النظام، تصرفات أفراد لا تصرفات نظام". هؤلاء الأفراد ما زالوا يسيطرون على مفاصل النظام،

ويقبضون على مفاتيح التحكم فيه؛ وغن لا نمتدح الرجال إلا بما يكون في الرجال، ولا نهجوهم إلا بما كان منهم.

الاتهام المتبادل ربما يكشف عن عمق الخلاف بين الرجلين، بالرغم من حشية البعض من أن يكون الأمر كله مناورة جديدة؛ ولكنه يكشف أيضا عن هشاشة البناء الفكري للجبهة حتى وأن أحيط بسياج تنظيمي حديدي وأوفد بمال كثير جاء أكثره من الابتزاز. ذلك لم ينج منه حتى الذين لا ينضوون تحت راية الجبهة. وفي ذلك حيف كبير. فالذى يدعى أنه أقام في السودان مجتمعا نظيرا لمجتمع مدينة الرسول يقمن به أن ينكل عن مثل هذه الأفاعيل بعد أن نال الأمر العظيم، فكل الصيد في جوف الفرا. حتى الزكوات والصدقات وأبوابها معروفة لم تذهب وفق ما قال به الشرع للفقراء والمساكين وأبناء السبيل والمؤلفة قلوبهم وإنما ذهبت للدبابين والهتافين والمؤلفة جيوبهم. من الصفر وإلى الصفر، ذلك عنوان لمقال جيد حول ما حدث في الخرطوم، كتبه تركبي الحمد ونشرته الشرق الأوسط (١٩٩٩/١٢/٢٦). قال الكاتب:" مثل غيرها حاولت الإنقاذ تطبيق نموذج مفترض من أجل هدف وحلم مفترض وفق رؤية لا تبصر إلا لونا واحدا من ألوان قوس قزح." وإلى رأي نظير ذهب كاتب يكن فيما نظن، تقديرا للدكتور الترابي إذ سعى قبل بضعة أعوام لترتيب واحد من أهم لقاءات الترابي مع مفكري الغرب في مركز دراسات العالم والإسلام (تامبا، فلوريدا). كتب الدكتور بشير نافع يقول- بعد تحليل رصين لأزمة النظام: "أسلمة الدولة الحديشة أسطورة صنعها الخطاب الإسلامي المعاصر، وهذه مناسبة لفصل حقائق التاريخ والواقع عن الأسطورة" (القدس العربي، ٢/٢٢ /١٩٩٩). مغالطة النفس ومجافاة الواقع كإنا عاملان أساسيان في سقوط النظام. وقد آن الأوان لأهل الجبهة أو "من كانوا في الجبهة" أن يكفوا عن جعل اسم الله عرضة لإيمانهم "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلُّحوا بين النباس، والله سميع عليم" (البقرة، ٢٢٤) هـذا من الناحية الموضوعية. بيد أن الاعتبارات الذاتية لعبت أيضا دورها، فالذي يسمى صراعا بين الدولة والحزب هو صراع بين رجلين تحلق حولهما رجال كلهم يتبارى - إن صدقا وإن كذبا - في الحديث عن الاستمساك بالحلم المفترض. وللمرة الأولى كف الرجلان عن الحديث عن تآمر الخارج ضد نظامهم، فالفتنة الكبرى التي يكتوون اليوم بنارها هي حصاد زرع زرعوه، ولا يحصدون إلا الهشيم. ولعل البشير يظلم كثيرا أهله - أهل

السودان - عندما يحصر الخلاف فى قضية هيبة الحكم؛ نعم ينبغى أن تكون للحكم هيبة، ولكن قبل هيبة الحكم تجىء هيبة الوطن و المواطن. فما الذى سيصنع البشير لكيما يرد له هيبته وكرامته. حسبناه أن يدرك - بعد أن وقعت الفأس فى الرأس - أن أى نظام يذل شعبه هو نظام فاشل مهما كان من نبل دعاواه.

مع ذلك نريد أن نصدق البشير عندما يقول في حفل إفطار بالرابطة القبطية: "لن يحدث انتقاص للحرية لأنها ليست هبة من أحد بل هي حق مكتسب. ومن أراد أن يحكم السودان فليطلق الحرية للشعب" (الخرطوم ١٩٩/١٢/٢٩).. كما نريد أن تصدق ما جاء في خطابه الجامع عشية عيد استقلال (١/١/٠٠٠). قال أنه "على استعداد للجلوس مع كل الأخوة المعارضين الذين لا يزالون حارج الوطن وكل القوى السياسية في الداخل هون استثناء لأحد، ودون استبعاد لأي أمر يكون في تناوله صلاح وطننا وتحقيق وفاق أيناثه". هذا قول يعني أهل السودان أكثر مما يعنيهم قوله في نفس الخطاب عن" توحيد القيادة السياسية وتحديد الاختصاصات المؤسسية بما يوفق بين الحفاظ على هيبة الدولة ووحدة التنظيم، ويزيل ازدواجية القرار وتضارب الاختصاص". بل إن وحدة التنظيم واستمرار هيمنته على الدولة لا يبشر بخير، خاصة وكل رجال الرئيس (All The Presidents Men) هم من نعرف. ذلك عنوان لكتاب وَفيلم نرشحهما ليطلع عليهما البشير؛ موضوع الفيلم والكتاب هو انتهاكات القانون والأعراف في عهد الرئيس نيكسون ولكن الرئيس ورجاله لا يتركوننا نلتقط الأنفاس، فقى ذات اليوم الذى بشر فيه البشير بالحرية أعلن أيضا قرارا بتحويل كل المدارس الابتدائية في السودان إلى خلاوي قرآنية. الخلاوي (المنارس) القرآنية ليست شيئا جديدا على السودان فكلنا نتاج غرسها؛ ولكن ما بال نظام يتوجه بنا حضاريا يلغى الأساس لكل التعليم النظامي الذي حرج من رحمه النوابغ في الطب والهندسة والزراعة والقانون، ومنهم رجال الرئيس. أم أن الرئيس ورجاله وجدوا في تجربة الأفغان مثلا يحتذى وأرادوا أن يكون للسودان طالبانه

إن من حق البشير على نفسه أن يجيب على هذه التساؤلات، خاصة بينه وبين نفسه. كما من واجبنا على أنفسنا وحقنا عليه أن نقول له أن للمعارضة أهدافا عقدت عليها العزم، ولها قواعد مكينة تضم من ثلم في عرضه وماله، ولها رؤية للسودان ليست هي رؤية الجبهة بالأمس التي نعرفها حق المعرفة ولا رؤيتها الغائمة الجديدة التي غابت

حقيقتها على أكثرنا. فإن كانت هناك فجوة تصديق فهو وحده هو القادر على ردمها. فأحداث السودان الأخيرة، رغم جسامتها، ما زالت تعتريها غبشة كظلمة آخر الليل. وله في آخر الأمر الخيار بين أن يكون جبارا أو أن يكون مصلحا "إن تريد إلا أن تكون تريد أن تكون من المصلحين" (القصص،١٩).

## اتفاق جيبوتي:

## المحتوى؛ المنهج؛ الاسقاطات والتداعيات

#### تمهيد:

أحداث الخرطوم التي أتينا على ذكرها تهون أمام ما حدث في جيبوتي في نهاية نوفمبر من العام المنصرم (اتفاق البشير مع صادق المهدى) لما ذلك الحدث من أثر عميق على مجمل عمل المعارضة. ولعل الحدث نفسه ما كان ليستعصى على الاحتواء لولا تداعياته وإسقاطاته؛ وراء تلك التداعيات والاسقاطات كانت بيانات ومبادرات وتصريحات السيد الصادق. يهدأن في المقامة الصادقية روايات داخل الرواية ما كنا نريد أن نخوض في خبرها على صفحات الصحف، إذ هناك منبر داخلي يضمنا وإياه هو التجمع الوطني الديموقراطي. ففي منتديات التجمع المغلقة كانت لنا ولغيرنا مع الرجل مداولات في حدود احترام هو به جدير. بيد أن الصادق آثر الخروج بالحديث إلى منابر الإعلام المسموع والمنظور والمرئي؛ ولو قنع في ذلك ببسط رؤاه والدفاع عنها لما تصدينا له على صفحات الصحف. بدلا عن ذلك ذهب الصادق في حملات إعلامية متتالية إلى إدانة حلفائه، والانتقاص من التنظيم الجامع الذي يربط بينه وبينهم، في ظلم وتجن كبيرين. ثم مضى في تلك السكة العوجاء وكأنه حسب أن توقير الآخرين له، وصبرهم على ما أصابهم، دليل ضعف وهوان على النفس. لهذا لا نملك بعد أن كانت للسيد الصادق البداءة، وسد على الصبر كل المذاهب إلا أن نحمل القلم، أولا للرد على التجنى الظالم، ثم من بعد لإبانة الفتوق والخروق في خطاب الصادق وهي فتوق وحروق لن يفلح في ضم أجزائها أمهر الحائكين. وإن كبان فضول القبول يوقع الخصومة بين الناس، فالتغالى فيه قد يودي إلى المهالك والتناقض. الذين يحسنون الظن بالصادق يقولون أن التناقض لا يعود إلى عدم التدبر في الرأى، وإنسا هو نتاج لقانون النتائج غير المحسوبة (Law of unintended consequences)؛ في حين يرى آخرون أن المحنة تكمن في أن الصادق لا يترك أمرا بدأه يمضى لنهاياته، بل يردفه دوما بآخر ينكث نسيجه. فما هي الحقيقة؟

السيد الصادق مثقف واسع الإطلاع، وكاتب متمكن من أدوات الكتابة، ومحدث فصيح العبارة؛ ثم هو بعد ذلك صاحب إرث سياسي عظيم. هذه كلها صفات ومآثر ميدة كان من الممكن أن تنجب قائدا عظيما يفخر به الأنصار ويستنصر به البعداء. هذه المآثر أفسدها الصادق بشيئين، الأول: هو تركه النقائض تتصارع في داخله، لا يدرى لأى جهة يميل. المعارفة العصرية الواسعة والتي ما فتىء يجليها على الناس فيما يكتب؛ أم لإرثه التأريخي الحديث في المهدية الثانية التي كان إماماها عبد الرحمن والصديق أكثر الناس حرصا على التوفيق بين كل أهل السودان على اختلاف دياناتهم بل ورؤاهم، ومن تلك الرؤى ما يحسبه البعض حروجا عن الملة؛ أم لثورة دينية وطنية ذات طموح يتجاوز حدود السودان، المهدية الأولى.

كانت للصادق الخيرة في أن يصطفى واحدا من هذه البدائل، أو يأخذ من كل واحدة منها بطرف ثم يوافق بينه وبين الواقع المحلى والعالمي الماثل. عوضا عن هذا رغب الصادق في الجمع بين النقائض؛ فالصادق الحداثي يسعى لارساء قواعد الديموقراطية بمفهومها اللبرالي، واحترام حقوق الإنسان وحرية العقيدة بالمعنى السائد في عالم اليوم، ولكنه – في ذات الوقت – يجهد نفسه لاستيعاب جماعات في بنائه الجديد لا يقود فكرها وتقود مناهجها إلا إلى تقويض الأساس الذي يعكف على بنائه. أراد أيضا اقتفاء أثر الإمامين عبد الرحمن والصديق في سعيهما لتوحيد أهل السودان، والإمام عبد الرحمن منهج في ذلك لا يخفي على اللبيب، التواضع الأدبى.

كان الإمام عبد الرحمن يقول في سبيل جمع شمل أهل السودان سأصدق الذي يكذب علي، وسأنخدع لمن يريد خديعتى" البكضب علي باصدقه، والبغشني بانغشي ليه عشان أوحد السودان". الصادق أيضا صادق في رغبته للم الشمل، ولكنه يريده على طريقته الفردانية على مستوى الفكر لا مستوى الممارسة، لأن الصادق متواضع في تعالمه العادى مع الناس. أما على مستوى الفكر الذي يعامل مع غيره وكأنه رجل قل، وفرد لا أحد له. رأيه هو الفصل، لا يخالفه إلا جاهل أو قاصر. ولنا عنه في هذا نقول كثيرة، إذ نحن لا نتقول عليه بعض الأقاويل. الصادق أيضا يوحى دوما بأنه تجسيد عصرى للإمامة الأولى؛ وتلك امامة ملهمة، رأى أنصارها في الإمام قائلا طاهرا حق له أن يدعو غيره للطهرانية، وعرفوا فيه مفكرا قذف الله النور في قلبه وألقى الأمر في

روعه، فحق له - فى نظرهم - أن يفتى بالقول الفصل. كما خالف الإمام كتيرون دون أن ينكر أغلبهم وطنية الثورة التى فجرها. الصادق هو امتداد لهذا الميراث الوطنى ويهفو لأن يكون تجسيدا له، ولكنه ينقض غزله بيده عند ما يجعل من المودودية (نسية لأبى الأعلى المودودي) نبراسا يضىء له طريق الإسلام، ولعله لصداقته بالترابى أثر فى ذلك.

من هذه المنابر أو قل المنطلقات الثلاثة أخذ الصادق يتحدث ويسرف في الحديث حتى أصبح وقواقة، وتقول العرب عن كثير الكلام رجل وقواقة. لو اقتطع الصادق ورقة من كتاب ديقول لكان أجدى له. كان الجنرال العظيم يعقد ثلاثة مؤتمرات صحفية في العام، فقال له أحد صحبه أن فرنسا جميعها تتطلع إلى خطابه بلهف. فلماذا لا يطل عليها بصورة أكثر انتظاما في مؤتمراته الصحفية. قال ديقول: "يا بني، إن قانون تناقص الغلة ينطبق على الاقتصاد كما ينطبق على حديث الرؤساء: "نتيجة للإسراف في الكلام، والتضارب في الاجتهادات تعثرت الافهام مع أقوال الرجل. كل ذلك سنبين ونفصل، ونحتج فيه بما تقوم الحجج به، لا نردد الشوائع بل ننسب الأقوال لمصادرها، ولا ننقل الأقوال دون أن نلحقها بنقد باطني.

بدأ الصادق حياته السياسية الفاعلة بالدعوة للفصل بين الدين والسياسة في محيطه العائلي والطائفي، وكانت له في ذلك مقولات سارت بذكرها الركبان.

ولكن ما إن استقر له الأمر حتى أخذ يدعو – وصنوه الترابى – إلى نهج دينى إسلامى فى الحكم، وكان بذلك أول حاكم شمالى فى إطار الأحزاب ذات القواعد الدينية يدعو لتديين السياسة وتسييس الدين. فى ذلك كان هو على خيار، فلو سار سيرة أبويه لتقفى أثر لجنة الدستور فى عهدهما، رئيس تلك اللجنة كان زعيما من زعماء حزب الأمة يملأ المجالس حسا ومعنى، الأستاذ محمد صالح الشنقيطى، القانونى الضليع والقاضى الشرعى فى بداهة عهده بالعمل القانونى. كان الشنقيطى فى ذلك المجلس يقول للذين رفعوا شعار الدستور الإسلامى: "تعبير الدستور الإسلامى تعبير غوغائى". الشنقيطى لم يكن يتحدث عن الإسلام من حيث هو شريعة ومنهاج، وإنما كان يصف توجها اختزاليا أو احتكاريا للحقيقة الدينية فى مجتمع متعدد الأديان. فاختزال الآخر واحتكار الحقيقة فى مثل هذه المجتمعات، ثم الإيجاء أو الظن أن تلك

الجتمعات ستبقى متماسكة، هو أعلى درجات الغوغائية. تلك كانت هى المرة الأولى التى امتحن فيها الصادق، فسقط فى الامتحان. امتحانه الثانى كان فى برلمان السودان الأخير عندما سعى لوفاق مع أصدقائه القدامى من الإسلاميين الذين اختاروا أن يكونوا سدا منيعا ضد إرادة الأمة، وفيما يبدو لنا، ما زال فى نفس الصادق يومذاك شىء من حتى كما كان للشنقيطى ورثاء فى حزب الأمة تضافروا على رئيس حزبهم لرده إلى الصواب، كان يقودهم الدكتور صلاح عبد الرحمن على طه والحاج نقد الله، ولم يفلحوا، وفى الحالتين لا يستطيع الصادق الإدعاء إن لم تكن أمامه مبادرات بديلة.

مع وضوح النتائج التي يقود لها الإصرار على "الحتية" كما تشهد بذلك لقاءات جنيف وجيبوتي، تظني الصادق أن سيكون له الرأي الأخير في قضايا لا تتفق في جوهرها أو محتواها مع المنطق الداخلي لفكرة مركزية أخرى بملكته: الديمقراطية التعددية، حقوق الإنسان، صنع السلام، تلك كلها أمور تجاوزتها المعارضة بميشاق عظيم وأدوات محددة شارك حزبه في الوصول إلى اتفاق بشأنها، ولم يعد الناس بحاجة إلى اجتهاد حتى في التفاصيل لأنه، كما يقال، الشيطان في التفاصيل. في ذلك كانت للرجل مبادرات مربكة في أمور أغلبها تجاوزها حلفاء الصادق في التجمع بعد أن قلبوا فيها الرأى فقبلوا مبادراته باعتبارها إسهاما فكريا من مثقف موسوعي المعرفة. رغم ذلك اختار الصادق المضى في مبادراته بصورة مذهلة؛ فإن قادت، مثلا، الانتخابات في تركيا حزب الرفاه الإسلامي إلى الحكم، وقف الصادق في المنبر يخطب عن بديل ديمقراطي على طريقة الرفاه (إحدى خطب الجمعة بمسجد ود نوباوى)، وإن شهد الجنوب الأفريقي صلحا رد الحقوق إلى أهلها إنبرى الصادق، يدعو" أهل الأبارتايد" الديني في الشمال لحل على طريقة جنوب أفريقيا. لم ينظر الصادق إلى ما هو أدنى، تجارب السودان. ففي السودان تجارب لو وعيها أهله، ومبادراته لو أخذوها مأخذ الجد، لكانوا هم المثال الذي يقتفي في صنع السلام وإدامة الديمقراطية. كلنا- ومعنا الصادق- يعلم ما ومن الذي أودى بتلك التجارب.

لم ينظر الصادق المجتهد أيضا لتجارب الآخرين في إطار مسارها التأريخي وعيطها الاجتماعي، قبل أن يجعل منها نبراسا يضيء الطريق لنا في السودان. فتجربة تركيا وراءها محاذير – لكيلا نقول ثوابت – كما علمنا التأريخ، وزادتنا علما الأحداث التي تلاحقت من بعد. تلك المحاذير أو الثوابت أرستها الكمالية؛ فورثاء الكمالية وحماتها

يقولون: نعم، للإسلاميين الحق في الوصول للحكم عبر الخيار الديمقراطي، ولكن لا عودة لمفاهيم عهد الخلافة، ولا تديين للسياسة هذا رأي يتفق عليه الناس ويختلفون، ولكنه رأي حاسم ومؤثر على التجربة التي أراد الصادق الاسترشاد بها لاستنباط حكم عام. أما جنوب أفريقيا فلها والقعها هي الأخرى؛ خرج نيلسون مانديلا من السجن بعد قرابة الشلات عقبود من الزمان يقبول: "لا صلح ولا تفاوض إلا بعد إلغاء قوانين الأبارتابيد وتفكيك مؤسساته، واعترف النظام بالمؤتمر الوطنى الأفريقي". والتفست مانديلا من بعد يقول للذين والوا المؤتمر بالدعم خارج أفريقيا: "لا ترفعوا الحصار عن نظام الأبارتايد حتى تتم تلك الإجراءات". فمؤتمر الصلح في جنوب أفريقيا ليس حدثًا منعزلا لا يريد الصادق منا أن ننتهى إليه بلا مقدمات فحين كان مانديلا يطالب العالم باستمرار الحصار على نظام الأبارتايد حتى يفكك أجهزته القمعية أخذ الصادق داعية الحل الجنوب أفريقي يدعو دول الجوار لتطبيع علاقاتها مع نظام الأبارتايد الديني في السودان قبل أن يستجيب دكليرك السودان لأدنى ما طالب به الخصوم (حطاب السيد الصادق الصوتى في رمضان الذي أذيع في الخرطوم). ولم يكن مانديلا في هذا مغاليا أو منتقما جبارا أو استئصاليا، فالضيوف على مائدته في أول عيد ميلاد احتفل به بعد تنصيبه رئيسا ضموا، فيمن ضموا، سجانيه في جزيرة روبين. قال لهم:" لا تشريب عليكم فأنتم مثلى كنتم ضحايا نظام فاسد".

نماذج أخرى عديدة من اجتهادات الصادق سنجىء عليها ونيين ما فيها من تناقض يوحى بأن الرجل كثيرا ما رمى بسهمه إلى غير غرض. هذا الاستحياء ليس بصحيح؛ فالرجل عزام على أن لا يفوته جليد، كما هو ثابت على أن يكون له رأي مبادر فى شئون بلده، حتى وإن كان الواقع الذى يحيط يبدع حجته ويبطل دلائله. على أن الصادق لا يقف بمبادراته على شئون اللا خل وحده، إذ له فى الخارج بادرات يتعهد فيها العالمين بالعناية. فعندما انتهى أمر الجزائر إلى حاكم جديد (السيد عبد العزين بوتفليقة)، أشهر الصادق قلمه ليخاطبه عبر الصحف (الشرق الأوسط) ناصحا له كيف تحل مشكلة الجزائر. لم يعن للصادق أن أول سؤال سيبدر إلى ذهن المتلقى، أيا كان هو: لماذا لا يطبق الكاتب الذى أحكمته التجارب فصولا من ديوان حكمته هذا لحل مشاكل بلاده". ويوم أن استولى على الحكم قسرا عسكرى باكستانى (بيرفيز مشهود) شحذ الصادق قلمه مرة أخرى ليتقدم بالنصح إلى حاكم باكستان الجديد. وليت ذلك

كان محاضرة برو البندى، فربما بررنا الخطاب بمقتضى الحال والمجال، وإنما جاء فى خطاب قرأه على التجمع الوطنى الديمقراطى السودانى فى القاهرة. حقا على مثل هذه الأمور لا يقدم إلا من حسب نفسه بؤرة العالم.

## التجمع ... وبؤرة العالم

ننفج بدء بدء من هذه المقدمة إلى استقصاء جنايات التجمع على الصادق- إن كان ثمة جنايات- حتى أخذ يصليه بشواظ من نار، وعلى صفحات الصحف. ثم نأتى من بعد على علاقته بنظام الجبهة الذي كاد أن يصبح بشيرا له بين الناس بعد كل ما ألحقه ذلك النظام من أذى بالصادق وأحيه وبنيه، بل نكاد نقول ببقية الأسماء الخمسة في النحو. علاقة الصادق والنظام كانت غريبة منذ البداية؛ فالخطاب الأول الذي وجهه للذين اقتلعوا حكمه قسرا كان خطاب رجل ربك مختلط في أمره. كتب الصادق للنظام المتغلب يقول أنه قد تريث حتى يرى أن كان الانقلاب انقلابا وطنيا أم تم بإيعاز خارجي قبل أن يخاطبه. ثم قال معكم القوة ومعنا الحق، ودعا لحوار بين القوة والحق؟ وما هكذا تورد (الإبل) الحق والقوة مفهومان متضادان في فقه القانون وفي كل بشرائع البشر؛ ولا نظن أن الأخوة "المبرورين" الذين استولوا على الحكم قسوة فعلـوا هـذا وهـم عازمون على الحوار مع من سلبوه حقه. ذلك النظام رغم الخطاب الشفيق ألحق بالصادق إهانات مريرة اتسمت بالجلافة ونبو الذوق، ولهذا قد نحمد له تعاليه على الجراح. ولكن الذي لحق برئيس الوزراء وحكومته وبرلمانيه وجمهرة الناخبين التي أضفت على الحكم الشرعية أمر لا يملك الصادق حقا في العفو عنه. ولكن هذا هو الصادق يختلط عنده الخاص والعام، والشيء وضده. هذا هو الصادق أيضا الذي لم يتعلم بعد أن في الصمت كلاما، وإلا فما الذي يدفع حاكما اغتصب حكمه على مخاطبة المغتصب مخاطبة لا طعم لها ولا معنى.

بقى الصادق فى السودان - من بعد - رهين عبسين، السجن والدار. كما بقى حزبه - كغيره فى الداخل - يجابه النظام ويعانى مع من يعانى من ويلاته، وكانت لحزب الأمة وقفات مشهودة مع صحبه فى التجمع. ظل حزبه فى الخارج أيضا يعمل مع القوى الأخرى كعنصر أساسى فاعل؛ فى حين آثر الصادق أن ينأى بنفسه عما يدور - خاصة فى الخارج - حتى لا يمكن النظام الباطش منه. كان يتحدث عن

الجهاد المدنى في حين كان غيره - ومنهم حزب الأمة - يتحدّثون عن المصل المسلاح. ذلك موقف قدرناه حق قدره، بل كنت الرحد المحتى من سألنى عن هذا التناقض، المثل النيجرى الذي يقول: "عندما تكون في قلب النهر فآخر ما تفعل هو سب التماسيح". كان أيضا في خطب الصادق الدينية وفي مسجد ودنوباوى مؤشرا على أن السودان بخير، بل - بسبب من ذلك - حسب البعض الصادق كفاء لمن وصفه الشاعر السوداني أبو صلاح بقوله: دا الأسد الفي قيد نتر". وكنا موقنين يومذاك أن الصادق المهدى في مجسه سعيد غاية السعادة بما يقوم به التجمع في الخارج: كما كان يستشرف نجاحه في أمد قريب. وفي كتاب سفير أمريكا للسودان قبل الأخير" دونالد يترسون" الذي نشره في سبتمبر ١٩٩٩ تحت عنوان الدي السودان السودان" (Inside Sudan) روايات حول توقعات الصادق لاتصنار مرتحب للتجمع ضد النظام؛ وكنان الصادق فيمنا روى السفير مسرفا في تفاؤك وترقيه للتجمع ضد النظام؛ وكنان الصادق فيمنا روى السفير مسرفا في تفاؤك وترقيه للتجمع ضد النظام؛ وكنان الصادق فيمنا روى السفير مسرفا في تفاؤك وترقيه

تلك هي الروح التي خرج بها الصادق من السودان في هجرته التي أطلق عليها اسم" تهتدون" دون أن يين لمن وفد إليهم ما عني بالتعبير. وعلى كل، ما أن حل في ربوع التجمع حتى استقبلناه جميعا باستبشار، ونهد قرنق من جنوب السودان للقائه. جاء الصادق إلى التجمع، وفي جُعبته منذ الوهلة الأولى أفكار ومبادرات حول السياسة والتنظيم؛ كما كان من أكثر الناس غبطة بالعمل العسكرى، بل سعى للنصح بشأنه وأدخل تعبيرات جديدة حوله في أدبيات التجمع مثل" توجيه لطمات عسكرية" أي ضربات لا يفيق منها النظام. وتأكيدا لعزمه على تلك اللطمات توجه الصادق إلى أنصاره ب" نداء الهجرة"، وفي يقيننا أنه كان يرتقب وفود الأنصار إليه زرافات ووحدانا، وأصحاء سالمين أن لم يكن عرجا ومكاسير كما وفدوا لرحاب الإمام الكبير، للسيما وقد أطلق على قائد جيشه لقب الأمير. تجييش العسكر المجر أمر لم يتسم للصادق، في حين تم لغيره. من بين" غيره" هؤلاء كان لواء السودان فأخذنا نتسمع المسلمين ما يتهدد هوية الشمال العربية – الإسلامية، وكأن وجود بضع آلاف من المناضلين كفيل بأن يغير من هوية يفترض أن تكون ذات جذور راسخة. الذي يردد مثل هذا القول لا يتفكر في مدلولاته أو نتائجه. فالحركة عندما تحارب في الجنوب عبر مثل هذا القول لا يتفكر في مدلولاته أو نتائجه. فالحركة عندما تحارب في الجنوب عبر

جيشها الشعبى تتهم بالانفصال، وعندما تحارب في الشمال مع أخوتها الشماليين تصبح مهددا للهوية التأريخية خاصة إن لم تكتف بالرمزية في النضال المسلح بل تأخذه مأخذ الجد.

أخذت مبادرات الصادق تترى - من بعد - حول كل القضايا، التنظيمي منها كما السياسي والعسكرى. ونشهد أن بالرجل ضراوة وولع شليط بالتنظير. مما ابتدر الناس بمبادرة في الصباح إلا وعاجلهم بأخرى في المساء، وكما يقولون، إذا الزدحم الجواب خفي الصواب. تلك المبادرات لم تجد قبولا عند التجمع إلا بقدر، فما كان من الصلافي إلا أن انتقل بها إلى مؤتمرات حزبه الإقرارها حتى يقول للتجمع: "هذا ليس رأيي كفرد، بل هو رأي الحزب"؛ وكأن ليس للأجزاب الأخرى رؤى وقواعد ومؤتمرات. كفرد، بل هو رأي الحزب! وكأن ليس للأجزاب الاتحادي المنيمقراطي، ولا الحركة الشعبية، فالتجمع، ليس هو حزب الأمة، ولا الحزب الاتحادي المنيمقراطي، ولا الحركة الشعبية، ولا غيرهم من الأحزاب والجماعات؛ وكلها ليست على جديلة واحدة. في مثل هذا الكيان الذي جمع فأوعي يفترض أن تكون مبادرات الصادق آراء تتعلق بجسام الأمور، ثم يقبلون منها ما يقبلون ويرفضون ما يرفضون حسب ما تقتضي به حكمتهم هذا أمر، فيما يبدو، لم يقبله الصادق لأنه، فيما يبدو أيضا، موقن أشد اليقين أن لا مخرج للسودان إلا بمبادرته، كما لا يرى خلاصا للسودان إلا ياعطائه فرصة أخرى للحكم، بلون هذا لن يصبح السودان نجيا من محته.

لا بدع في أن يحسن الصادق الظن بنفسه وقد اجتمعت له مزايا الميراث والعلم والفصاحة؛ ولا غرابة في أن يرى في نفسه أكثر مما يراه غيره، رجلا لكل الفصول. العجب العجاب هو أن يغيب على اللبيب أن في السياسة – كما في المصارف – معيار موضوعي واحد – وهو معيار ذهبسي – للحكم على العمسلاء في المصارف وعلى الطماحين في السياسة. ذلك المعيار يسميه الصيارفه سجل الممارسات السابقة (Track Record). لسنا وحدنا الذي يقول هذا، فالسؤال أطل برأسه في الكثير من لقاءات الصادق الصحفية (مجلة الوسط ٣/٢/٠٠٠، الشرق الأوسط ٣/٢/٠٠٠). ورده أن يرد الصادق على السؤال دوما أنه لن يجيء إلى قيادة عمل تنفيذي إلا منتخبا، ورده أن يترك للشعب تقرير ما يريد. بيد أن السؤال المطروح لا يتعلق بحكم الشعب وإرادته، إذ يتمل نعلك من يظن بأن الصادق يسعى للوصول إلى سدة الحكم عبر دبابة. السؤال يتعلق بتعلق باسطيقا الديموقراطية، فالديموقراطية ليست مؤسسات وهياكل

وانتخابات؛ الديموقراطية أيضا تقاليد ومواضعات. تلك التقاليد دفعت أقطونى ايدن عندما قاد بلاده إلى كارثة سياسية بعد حرب السويس إلى التخلى عن رئاسة الحزب والحكومة لهارولد ماكميلان، وحملت جون ميجور – رغم نجاحه الباهر فى دائرت الانتخابية – للتخلى عن رئاسة حزبه، لمن يختاره حزبه وحملت كينوك زعيم حزب العمال بعد فشل حزبه فى الانتخابات إلى التخلى عن رئاسة الحزب لسمث والاكتفاء بعضوية مجلس العموم إلى أن صار وزيرا فى مجلس الاتحاد الأوروبي. وحملت ديقول العظيم بعد رفض الشعب الفرنسي لمقترحاته عبر الاستفتاء على استقالته على أن يقول لصحابه الذين جاءوا إليه يولولون ويقولون أن لا غنى لفرنسا عنه: "يا أبنائي مقبرة منيارتر تضم الكثير من الرجال والنساء الذين لا غنى لفرنسا عنهم". تلك هي إسطيقا الديمقراطية الليبرالية أو إن شئت المستدامة.

جاء الصادق إلى التجمع وفي ظنه أنه سيكون صاحب الرأي الأعلى لما له من ميزات تفضيلية ترجح به في الميزان، وبدلا من أن يتلقاه التجمع بالتطويب (beatification) الذي توقعه، تلقاه بعزوف عن الأفكار التي جاء بها، أما لأنها تهز من تماسك التجمع ككيان تتضام فيه المتناقضات التي لا يربطها إلا برنامج حد أدني، أو لأن فيها استباقا للأحداث مثل إصراره على البت في قضايا يفترض أن لا تحسم إلا في إطار المؤتمر الدستورى. عدم الاستجابة إلى مبادرات الصادق اتفقت عليها فصائل التجمع كلها، والذي تتفق عليه العامة والجمهور يعد دليلا قاطعا على الشيء ويسمى في عرف الفقه إجماعًا لا توهنه أحاديث الآحاد. تلك حالة لم ترض الصادق فأخذ يعدو إلى غايته تحت رايتين؛ الأولى هي التجمع نفسه حيث واظب في اجتماعاته وبين اجتماعاته على مبادرات متضاربة حتى لم يبق على الأرض كلأ يرتعي، والعرب تقول أرضا موظوبة لتلك التي انهكها الرعى فلم يبق فيها كلاً. والثانية هي التجوال عبر المحافل الدولية بوصفه أمينا شرعيا أي الرئيس الشرعي لوزراء السودان. وبالرغم من أن بين فصائل التجمع من كان يحسب تلك الشرعية شرعية منقوصة (الحركة الشعبية لتحرير السودان) إلا أنا جميعا أيدناه في مسعاه ذلك، وكنا نقدمه لاجتماعاتنا بتلك الصفة. فإن كان في استخدام دعاوى الشرعية سلاح آخر يستخدم في الحرب ضد الجبهة، فلم لا نستخدمه.

قلنا أن الصادق لم يفصح للتجمع عما عناه بـ "تهتدون" في النعت الذي أطلقه على عملية حروجه من السودان؛ ذهب ظننا في البدء إلى استخارته الله حتى يهديمه إلى السبيل الناجي "وجعل لكم فيها سبيلا لعلكم تهتدون" (الزخرف، ٤٣). بيد أن سيرة الرجل، فيما بعد، لا توحى إلا بأنه كان يبتغي لنا هداية كتلك التي قال عنها الله تعالى: "فلا تخشوهم واحشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون" (البقرة، ٢).

آزاء عجزه عن حمل التجمع على ما يريد، أى عجزه عن تحديد وقع الخطى بالايقاع الذى يريد؛ وإزاء فشل دعاوى السرعية – وهى دعاوى مشروعة – فى أن تثمر أكلها، أصيب الصادق بإحباط مثل غيره فأخر يبحث عن طريق أقصر لتحقيق رغائبه؛ العودة إلى سدة الحكم ومراقى السلطة؛ فبالرجل توق عارم لها. ولعل فى قول هنرى كيسنجر، وهو من الذين استخدموا السلطة حتى الثمالة، قدر كبير من الصحة. يقول كيسنجر: "السلطة هى أكبر مقو جنسى" (Aphrodisiac). على أن توق الصادق للسلطة لا شأن له بجاهها، فله عن ذلك جاه يغنيه؛ ولا إمرتها فلا نحسبه طاغية أو متجبرا. محنته هى ما أشرنا إليه، يقينه بأنه وحده هو الذى يملك البلسم الشافى لكل الجراح دون تدبر لما فات، أو تلبث فى النظر إلى ما هو كائن.

تلك هي البيئة التي ولدت فيها مبادرات الصادق للحل السلمي. مبادرته الأولى كانت في مارس ١٩٩٨ عقب تحركات قام بها وسطاء داخليون، بعضهم من رجال الدين الذين لجأ إليهم النظام ونحسب أنهم كانوا مهمومين بما يتعرض له أهلهم ودينهم من أذى. ومنهم آخرون؛ دفعت بعضهم الحمية الوطنية للتوسط، وظل آخرون يرقصون بين السلالم وما دعاهم للتوسط إلا الرغبة في استنقاذ أنفسهم من السفينة الغارقة، وإيجاد موضع قدم لهم في الآتي. ما الذي قضى به التجمع عندما ألحف عليه الصادق بأن يكون للتجمع رأي في مبادرات السلم، خاصة والحل السياسي هو واحد من خياراته دون استثناء للخيارات الأخرى. قررت هيئة القيادة في ذلك الاجتماع:

## أولا: حول المبادرات السلمية الداخلية:

\* "يرفض التجمع المبادرات التى تقوم بها مجموعات غير محايدة بل تصالحت مع النظام وسلمت بشرعيته واطروحاته، فهى مرفوضة جملة وتفصيلا لأنها محاولات للترويج للنظام وهيمنته على حاضر ومستقبل السودان".

\* "كما يرفض جملة وتفصيلا الدستور الزائف الذى وضعه النظام فى ظل المرسوم الدستورى الثانى، وحالة الطوارئ، ومصادرة الديموقراطية وكافة الحريات، ونفى الرأى الآخر بهدف توطيد سيطرة الجبهة على الحكم".

## ثانيا: حول المبادرات السلمية الخارجية:

- \* "يؤكد التجمع ثقته في دول الايقاد ويشيد بالدور الهام الذي تضطلع به لإحلال السلام وتحقيق الديموقراطية في بلادنا. وإذ يشير إلى قبوله لإعلان المبادئ وتضمينها في مقررات اسمرا للقضايا المصيرية، يرى أن المشكل السوداني قومي الأصل لا يقبل التجزئة مما يتطلب إشراك كافة أطرافه حتى يتحقق سلام عادل في ظل نظام ديموقراطي وتصالح إقليمي".
- \* "يثمن جهود شركاء الايقاد المقدرة في هذه المبادرة ويرى أن هناك دول جوار جغرافي وثقافي ودول أخرى ذات وزن في قارتنا يمكن أن تلعب دورا وتسهم في حل مشكلة السودان الحالية الخانقة. إن إشراك هذه الدول ودعمها لجهود الايقاد يقفل الباب أمام مناورات حكومة الجبهة الساعية لإيجاد مبادرات خارجية أخرى موازية أو معارضة أو بديلة لمبادرة الايقاد".

هذا قرار واضح لا لبس فيه، فالتجمع لا يسعى لحل سلمى يقود إلى الانخراط فى النظام بكل سوءاته؛ والتجمع لا تلهيه التجميلات التى يزيف بها النظام وجهه وحقيقته، والتجمع يعلن على الملأ قبوله لمبادرة الايقاد خاصة إعلان المبادئ ويلح على ضرورة إشراك جميع الأطراف فيها، والتجمع أخيرا يطالب بأن تجد رغبات دول الجوار الأخرى تعبيرا فى مبادرة الايقاد دون أن يكون هذا مدخلا لمبادرات جديدة تتوزى أو تتعارض مع مبادرة الايقاد.

رغم هذا القرار الواضح الصريح رأى الصادق أن يقوم بمبادرة هزت جذع النخلة ولم تسقط إلا حشفا تيبس قبل نضجه. ذلك الحشف أتبعه الترابي بسوء كيل. نشير إلى اللقاء بين الصادق والترابي في جنيف، والذي قيل أنه تم عبر وساطة رتبها السيد كامل الطيب إدريس، كما قيل أنه تم عبر وساطة أسرية. لا يعنينا كثيرا إن انتهى لقاء جنيف بسلام عبر وسيط أو بحلف مصاهرة؛ ما يهم هو موقف التجمع من ذلك العمل المنفرد بعد فترة قصيرة من قراره الواضح الصريح حول السلم الوساطي مع النظام. هز ذلك

اللقاء التجمع هزا عنيفا وأخذت بعض فصائله تشحذ أقلامها للنيل منه لولا أن انبرى الدكتور قرنق ليعلن بأن من حق الصادق أن يلتقى بمن يشاء من أهل النظام طالما كان هدفه هو التقصى وليس الوصول الاتفاق دون الرجوع للتجمع. وكان قرنق منطقيا مع نفسه، إذ هو يفاوض نفس النظام في إطار الايقاد. ونذكر أننا أدلينا بتصريحين في يوم واحد غداة لقاء جنيف (جريدة الخرطوم وتلفزيون أبي ظبى) أسمينا فيهما مهمة الصادق بـ "الاستكشاف"، وقلنا أنه من الخير أن نصمت حتى نسمع من الرجل نفسه ما جاء به من جنيف. كان دافعنا لذلك هو الحرص على وحلة الصف والحيلولة دون توسيع الخروق.

وفي يونيو ١٩٩٨ عقدت هيئة قيادة التجمع اجتماعا بأسمرا كان موضوع الحل السلمي واحدا من أهم موضوعات أجندته، وكنان المجتمعون في شغف للاستماع إلى نتائج الرحلة الاستكشافية، إلا أنهم لم يجدوا من الصادق ما يشفى الغليل. كان الصادق واثقا أشد الثقة بأن ثمة تغييرا كبيرا قد طرأ على الساحة بعد ذلك اللقاء، وأن نظام الخرطوم على استعداد للتفاوض دون شروط، بل الذهباب إلى مؤتمر جامع لا يستثنى منه أحد. توقف الناس طويلا عند تعبير المؤتمر الجامع لأنه تعبير غريب على أدبيات التجمع. فالذي يتحدث عنه التجمع منذ إعلان كوكا دام، ومبادرة السلام، واتفاق القصر" بإيضاحاته"، ومقورات اسموا هو المؤتمر الدستورى الذي يعقد في جو ديموقراطي يتبع تنفيذ إجراءات معينة حددتها قرارات اسمراء كما حددتها الاتفاقات التي سبقته. الترابي من جانبه لا يريد هذا التعبير، إذا لا يرى معنى للحديث عن الدستور، وهناك دستور قائم صاغته الجبهة؛ ولا يرى معنى لإجراءات الفترة الانتقالية فالنظام نفسه عاكف على إعادة صياغة نفسه. الترابي منطقى مع نفسه فلا هو طرف في كوكا دام، ولا هو راض عن اتفاق القصر، ولا هو قابل لما قرره" أعداء الله" في اسمرا، حتى بعد أن سرق كل ثيابهم وتظاهر بارتدائها. لهذا لم تعثرنا الدهشة عندما قال لتليفزيون السودان عقب عودته من جنيف: "لا أقول أنهم جاءوا إلينا راكعين، ولكن التأريخ سيقول هذا". ويا لهذا من توصيف لصهر حليف. توقف الناس أيضا عن عدم إفصاح الصادق عن تفصيلات ما دار بينه وبين الترابي، بل اكتفى بالقول: "أمامكم مشروع هو مشروعي ودعكم عما دار في جنيف". هذا موقف تغلو معه الريبة في النفوس، وهي ريبة زادها كثيرا حديث الترابي في مؤسره الصحفى عقب انقلاب

البشير عليه. كان في فم الدكتور الفصيح ماء، حين قال: "ليس لى ما أقول فالمجالس بالأمانات ولكن الذي اتفق عليه في جنيف أوسع بكثير مما جاء في جيبوتي".

الذى يدفع الناس للارتياب أمران هامان؛ أولهما تأريخى ذو جذور، والثانى راهن مستطرف. فالناس لا ينسون الحلف المقدس بين الصادق والترابى في الستينات، بدايات الهوس الديني. والناس يعرفون الركن الخانق الذى انتهى إليه الترابى، أولا بفشل مشروعه الحضارى؛ وثانيا بسبب الصراع الذى أخذ يتفجر بينه وبين البشير مما حمله على البحث عن حليف جديد. ومثل أى سياسى ميكافيلى قرر الترابى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أجندته الإسلامية، والإبقاء على دور فاعل له في الساحة السياسية. أما الموضوع الراهن فيتعلق بتوازنات القوى؛ فالصادق يعلم بأن لا سبيل به لصلح منفرد مع الترابى مع كل الذى أوقعه الترابى بأهل السودان ومنهم أنصاره. لهذا لا بد من تفويض التجمع من أساسه بعزل الحزبين ذوبي القاعدة الدينية عنه. كما أن الصادق والترابى يعلمان بأن لا وسيلة لإنهاء الحرب دون وفاق مع الحركة الشعبية، ولهذا لا بد من إخراج الحركة من معادلة التجمع.

لتحقيق هذين الهدفين أوعز الصادق للترابي لكتابة رسالتين، إحداهما للميرغني والثانية لقرنق. كشف أمر الرسالة الثانية الدكتور قرنق في مؤتسره الصحفي في الخرطوم عبر الهاتف من اسمرا في ١٩٩/١١/١٧. تقول رسالة الترابي لرئيس الحركة الشعبية:" لو قمت بحركة درامية لا تبعتها بأحسن منها". وظل حزب الأمة يلحف على قرنق لكيما يرد حتى سئم من الإلحاف وقال لمن معه: "لقد انتظرت هذا الخطاب عشر سنوات، فلماذا لا ينتظرون ردى لعشر شهور". كما أفصح الترابي عبن الرسالتين بأسلوبه اللولبي؛ قال في لقاء صحفي بالدوحة "الاتصال الخاص يجرى عبر الرسل والكتابية مع جبون قرنيق ومع الميرغني والصيادق، وبالهمس طبعيا". (الحيساة والكتابية مع جبون قرنيق ومع الميرغني والصيادق، وبالهمس طبعيا". (الحيساة والكتابية مع جبون قرنيق ومع الميرغني والصيادق، وبالهمس طبعيا". (الحيساة والكتابية مع جبون قرنيق ومع الميرغني والصيادق، وبالهمس طبعيا". (الحيساة والكتابية مع جبون قرنيق ومنع الميرغني والصيادق، والمعقول ذلك.

تلك الغلاظة أتبعت بما هو أمعن في الزراية بالآخرين؛ محاولة استمالة الحركة بالمواقع. تلك موضوع تجافى الدكتور قرنق الخوض فيه، ليس فقط حفاظا على سرية الحوار بين الفرقاء، ولكن حرصا على أن لا يثير بنشره ثائرة أحد في التجمع على حزب الأمة. إلى أن جاء الصادق لبكشف الغطاء بنفسه عن المستور، ثم جاء الأمين العام للتجمع ليزيد الأمر ضغنا على إبالة. قال الصادق في الرد على سؤال لأماني

الطويل بمجلة الأهرام العربي (١٩٩٩/١٢/٢٥) حول إغراء الحركة بالمواقع لتنضم إلى سلام جنيف بأنها كانت" ونسة" مع مبارك المهدى. مما الذي جرى في للك الونسة؟ قال مبارك لمحدثه في الحركة بأن هناك اتفاقاً مع الجبهة على توزيع الموافع في الحكومة والبرلمان مثالثة، ثلث للحركة وثلث لحزب الأمة وثلث للجبهة على أن يتوزع الآخرون ما تبقى. والآخرون يشملون كل قوى التجمع الأخرى بمن فيها الميرغني اللذي يسعون لاستمالته. لبعث المزيد من الطمأنينة في نفس الحركة قال مبارك: "نحن وأنتم سنكوذ معا الثلثين". رد محدثه بالقول: وأنتم والجبهة أيضا تكونان معا الثلثين". ومن الغريب أن يجيء تصريح لمبارك في الشوق الأوسط (٢/١/ ١٩٩٩/١) قبل وصف الصادق لما دار بأنه" ونسة"، أي أنه أمر لا يأبه به. أدلى الأمين العام يتصريحه وكأنه نباطق رسمي باسم الجبهة فقال": الجبهة الإسلامية حزب من الأحزاب الرئيسية العاملة على المسرح السياسي السوداني.. وانطلاقا من هذه الخلفية تعرف الجبهة الثقيل السياسي لكل الأحزاب والقوى المكونة للتجمع، لهذا لديها فهمها وأولوياتها في التعامل مع هذه القوى عندما طرحت قضية الحوار.. للجبهة الإسلامية فهمها في التعامل مع المعارضة بحيث تعتبر حزب الأمة والحركة الشعبية في مقدمة القوى التم يجب أن يتواصل الحديث معها بكل اهتمام وحرص". صاحب هذا الحديث هو الأمين العام للتجمع كله

لم تكن تلك هي اللرة الأولى التي سعى فيها حزب الأمة لاتفاق منفرد مع الحركة على قسمة السلطة؛ ذلك الاتفاق إن تم كان سيضع الحزب في موقف حرج اليوم إزاء مواقفه المتضاربة. ففي أثناء الحوار بين أطراف التجمع حول وضع رأس اللولة في الفترة الانتقالية، كان أي الغالبية في التجمع هو اعتماد التقليد السوداني السياسي في فترات الحكم الديموقراطي، مجلس السيادة أو مجلس رأس الدولة لأنه أقرب إلى طبيعة السودان وإلى الوضع الذي يدار به التجمع. رأي الصادق كان على خلاف، رأيه هو اتباع النهج الفرنسي: رئيس تنفيذي يتولى سلطات محددة، ورئيس وزراء يتولى السلطات الأحرى. وبالرغم من أن الحركة لم تقدم رأيا مكتوبا في هذا الشأن إلا أننا ظللنا نقول وغن نمثلها داخل التجمع بأن الصورة النهائية لشكل الحكم في مراقبه العليا بجب أن تترك للجنة الدستور؛ أما الفترة الانتقالية فتقتضي بطبيعتها، أن يكون هناك وعاء رمزي جامع. قلنا أيضا داخل التجمع أن التجربة الفرنسية لم تكن تجربة

ناجحة إلا في الفترات التي سيطر فيها حزب واحد على الرئاسة والبرلمان (حكومة ديقول، حكومة بومبيدو، حكومة جسكار ديستانق، وحكومة ميتراند الأولى). أما العهود التي ولى الحكم فيها حزبان فقد وسمت بالصراعات، وهي صراعات لم ينج منها فرنسا إلا نظام حدمتها المدنية المتميز (الصراع بين متراند وبالادور، والصراع بين شيراك وجوسبان). ثم قلنا ما هي العجلة التي تؤدي بنا للصراع حول شكل الرئاسة في فترة انتقالية لا تتجاوز الأربع سنوات لتنفيذ برنامج محدود لا مجال فيه للاجتهاد.

صدق حدسنا عندما رأى حزب الأمة - بالرغم من رأي الحركة الذى عبرنا عنه - أن يتخذ له مكانا قصيا (أديس أبابا) للقاء بعض قيادات الحركة لتسويق فكرة النظام الرئاسى مع وعد بأن تكون للحركة رئاسة الحكومة على أن تكون لحزب الأمة رئاسة الجمهورية. ظن مفاوضو حزب الأمة أنهم جعلوا للحركة جعيلة لا ترد، ولكن خيب أملهم أن قال لهم واحد: وماذا عن الآخرين؟ كما قال الثانى: "ولماذا رئاسة الدولة لكم وليس لنا؟". ثم أضاف- "لماذا الاستهانة بنا؟ (Why do you take us for granted ).

ما هي الواصلة بين ذلك الحدث وما دار في جنيف مما اعتبره الترابي من "أمانات المجالس"، ثم بينه وبين ما دار في الخرطوم عشية انقلاب البشير؛ اجتماع البرلمان للفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. نزعم أن هناك علاقة وثيقة بين كل هذه المناورات، إلا أن المناورات تبين أيضا الفقدان الكامل للنظرة الاستراتيجية للأمور. فمن محاولة لإغواء قيادة دينية (الميرغني) للاغراط في نظام ليس لها مكان فيه إلا على الهامش، إلى محاولة أخرى لإغراء قائد سياسي علماني (قرنق) بالمشاركة في حكم "ثيوقراطي" أو أشبه بهذا؛ إلى مناورة أخرى ولما ينقض العام لقسمة جديدة لمراقى الحكم العليا هدفها الأول والأخير هو الحفاظ على أجندة دينية بطلاها الصادق والترابي حسبما تشير قرائن الأحوال، في ذات الوقت الذي يثابر فيه الأخير على استغواء ذلك "العلماني" بوعد الأرمى". ولو فطن المناورون إلى عناوين مقالات "العلماني" لا محتواها لأدركوا بأنهم لن يبقوا له في مشروعاتهم الأخيرة تلك (تعديل الدستور واقتسام السلطة بين الترابي والصادق)، غير إعلان انفصال المناطق التي تسيطر عليها، ولا عتب عليه في ذلك ولا

ما نزعم به تؤكده التصريحات التي أخذت تتواتس من الخرطوم حول القسمة الجديدة: تقول جريدة القدس وهي قريبة الصلة باركان النظام: "أنه في حالة الوفاق الشامل أو الجزئي سيكون هنالك نظام حكم رئاسي معدل على شاكلة النظام الفرنسي.

وسيبذل الإسلاميون جهدا لإيصال مرشحهم لرئاسة الجمهورية وترك منصب رئيس الوزراء للصادق المهدى مرشح حزب الأمة المرتقب. وكان الأخير قد أبدى إعجابه مرارا بالنظام الرئاسى الفرنسى. ولا يستبعد أن يكون الترابى الذى تربطه به صلة مصاهرة قد فاتحه بهذا الشأن فى اجتماعهما الذى عقد فى جنيف أول أيار – مايو الماضى. ولا شك فى أن حديث أعوان الترابى بهذا الخصوص يعزز التكهنات بنية الزعيمين السودانيين فى إقامة تحالف أساسه مسائلة حزب الأمة حملة الجبهة الترشيح المهدى رئيسا المحكومة. وإذا الترابى رئيسا؛ فيما تسائد الجبهة حزب الأمة لترشيح المهدى رئيسا المحكومة. وإذا منا التحالف سيكون بوسع الحزبين المتحالفين أن يتربعا على عرش السودان إلى ما لا نهاية، تاركين فى المعارضة الحزب الاتحادى المتيموقراطى بزعامة الميرغنى" (القدس العربي ..).

وصلا لما انقطع نعود إلى موقف التجمع بعد لقاء جنيف في اجتماعه بأسمرا (يونيو ١٩٩٨). في ذلك الاجتماع أفردت جلسة خاصة للسماع للسيد الصادق عما دار في جنيف، وقال كثير حول انطباعاته ورؤاه واستنتاجاته إلا أنه لم يدل بحرف واحد عما قال الترابي.. رغم مناشدات الرئيس، والحاف جون قرنق في الطلب، وابتهالات التجاني الطيب وعبدون أقاو ممثل اليوساب، ولم يكن هؤلاء قد سمعوا بعد ما قاله الترابي للتليفزيون السوداني في زمن الاعترافات بأنه وصل في جنيف مع الصادق" إلى أبعد مما وصل إليه البشير في جيبوتي". وخمد للبشير أن ما وصل إليه كتاب مفتوح.

إزاء ذلك لم ير التجمع فى الانطباعات والرؤى والاستنتاجات شيئا جديدا، فأكد مواقفه التى تضمنها قراره فى مارس حول الحل السياسى كما أبرز شروطا أساسية لا بد من إيفاء النظام بها لكيما يتوفر المناخ الصالح للحوار. ومع الجهد الجهيد الدى بذله الصادق لإقناع التجمع بخلق آلية الحوار، كان الرد عليه بأنا لا نضع العربة قبل الحصان. فى الاجتماع نفسه أكد التجمع تأييده لمبادرة الايقاد وترحيب بمبادرتى ليبيا ومصر، وعزمه على مناقشة تفصيلاتهما فى اجتماعين قادمين فى القاهرة وطرابلس.

## المبادرة المشتركة (مصر - ليبيا):

مصر كانت دوما تبحث عن السلام، وتستمزج في مساعيها رأى التجمع الذي حلت أغلب قياداته في ضيافتها، كما تسعى بخاصة إلى التعرف على رأي الحركة الشعبية. من أجل ذلك سعت مصر لأن تلعب دورها المقدر لها في الايقاد وأفلحت في

هذا، من بعد أن لعبت دورا هاما قبل الايقاد مع الولايات المتحدة عبر مشروع هيرمان كوهين (مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية)، والذى تفاوض بشأنه كوهين مع الحكومة والحركة. ومع أن لمصر تحفظ فى اطروحة حق تقرير المصير لأنها قد تقود فى رأيها إلى الانفصال، وهو رأي لا تشاركه فيها الحركة ولا التجمع، ألا أنها فيما نقدر لا تريد فرض رأي على أهل السودان لا يشاركونها فيه. لهذا نقول أنه مع تحفظ مصر حول حق تقرير المصير إلا أن المبادرة المصرية لا ترفض تقرير المصير، وإلا فلما قبلت مصر بالمشاركة في مفاوضات الايقاد بإعلان مبادئها المعروف. نقول هذا حتى لا يفتعل البعض عراكا في غير معترك.

مبادرة ليبيا على الجانب الآخر تفهم على مستويين: الأول التوجه الليبى الجديد للعب دور أكثر فاعلية في حل مشاكل القارة الأفريقية بهدف توحيدها؛ ومن الطبيعى أن يحتل النزاع السوداني موقعا متقدما في أجندة دولة تسعى لحل النزاع في شرق أفريقيا (أثيوبيا واريتريا)، وفي منطقة البحيرات الكبرى (الكونغو الديموقراطية، يوغندا، رواندا). المستوى الثاني هو اقتناع القيادة الليبية بفساد الترابي، الذي يطلق عليه العقيد لقب الزنديق كما ينعت أنصاره بالزنادقة فالقذافي لن يغفر للترابي دوره في محاولات تفويض نظامه التي قام بها المنتسبون لفكر الترابي. وفي هذا الإطار راهن الترابي على البشير، وما خاب رهانه. تلك حقيقة يجب أن يفطن إليها الذين جعلوا من أنفسهم أوصياء على المبادرة الليبية، في ذات الوقت الذي يدعو فيه لوفاق مع شيخ الجبهة. وعلنا نضيف إلى ذلك تقدير الجركة والتجمع للقائد الليبي لموقفه الأمين والشجاع في الإشادة برئيس التجمع وبقائد الحركة في قلب الخرطوم.

ما هي المبادرة الليبية؟ يقول إعلان طرابلس (١٩٩٩/٨/١)" عرضت الجماهيرية العظمي على التجمع الوطني الديموقراطي المبادرة التالية":

- ١- الوقف الفورى لكافة العمليات العسكرية من جميع الأطراف، ووضع آلية لمراقبة ذلك.
  - ٧- الوقف الفورى لكافة الحملات الإعلامية المتبادلة بين جميع الأطراف.
- ٣- الشروع فى حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة، عبر ملتقى عام للحوار الوطنى بهدف التوصل لحل سياسى للمشكل السودانى يستند لوحدة السودان ويؤمن الاعتراف بالتعدد العرفى والدينى والثقافى للشعب السوداني.

- ٢- تشكيل لجنة تحضيرية للملتقى بمشاركة ممثلين عن التجمع الوطنى الديموقراطى
   وممثلين عن الحكومة السودانية برعاية الأخ القائد تتولى الآتى:
  - \* تحديد مكان وتأريخ انعقاد الملتقي.
  - \* تحديد المدعوين للمشاركة في أعمال الملتقي.
    - \* تحديد جدول أعمال الملتقي.
    - \* وضع الأسس التي يستند إليها الحوار.
- تتولى الجماهيرية العظمى الاتصال بالدول التالية: مصر، اريتريا، اثيوبيا، أوغندا،
   كينيا، للتنسيق معها باعتبارها صاحبة مبادرات تتعلق بالشأن السوداني، ولبذل من المساعى الحميدة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

وبعد الإطلاع على تلك المبادرة أعلن التجمع موقفه وضمن في الإعلان. ويتلخص رأي التجمع في التالي:

- \*الترحيب بالمبادرة الليبية.
- \* تقدير جهد القيادة الليبية للتوفيق بين مبادرتها ومبادرة مصر ومبادرة الايقاد.
- \* الموافقة على ملتقى الحوار بين الطرفين، والموافقة على المشاركة في اللجنة التحضيرية.
- \*خلق المناخ الملائم يرى التجمع أن على النظام اتخاذ إجراءات محددة تتعلق بتجميد المواد التي تقيد الحريات في دستور النظام وفق الملاحظات التي أوردها المقرر الخاص لحقوق الإنسان التابعة للأمام المتحدة في دورتها الخامسة والخمسين، رفع حالة الطوارئ في غير مناطق العمليات الحربية، إلغاء الصلاحيات الاستثنائية في قانون الأمن العام، رفع الحظر عن النشاط السياسي لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية، رفع الحظر عن النشاط النقابي، إلغاء عاكم وشرطة النظام العام، كفالة حرية التنقل والتعبير، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإسقاط الأحكام عن المحكومين منهم، إعادة الممتلكات المصادرة.
- \* يرى التجمع أن وقف إطلاق النار الشامل مرتبط بالوصول إلى حل سياسى شامل.

فى كل هذه القرارات نرى ثبات التجمع على موقفه الذى أعلنه فى مارس ١٩٩٨، وأكده فى يونيو من نفس العام. فمع إيمانه بالحل السياسى وتقديره للمبادرات يرى التجمع أن شروط تهيئة المناخ تسبق الحوار والتحضير للحوار. كما لا يرى فى اللقاء المرتقب إلا حوارا بين طرفين: الحكومة والمعارضة؛ (وهذا ما قالت به المبادرة الليبية) وليس مؤتمرا جامعا. كما استجابت المبادرة الليبية إلى مطلب التجمع الذى أعلنه حول صراع المبادرات بتعهد ليبيا بالاتصال بالدول المعنية لتحقيق التنسيق أو التوحيد المطلوب حتى لا يتاح مجال للنظام للتسويق بين المبادرات. فوراء النظام تأريخ طويل فى هذا، إذ أقر من قبل مبادئ الايقاد ولكن سرعان ما سارت وفوده فى البلدان تبحث عن وسطاء جدد: الرئيس مانديلا فى جنوب أفريقيا، والرئيس مخيلى فى مالاوى، والرئيس تشيسانو فى موزميق وجمع من وزراء أوروبا.

أدهشنا، إذن، إن يوزع الأمين العام للتجمع بيانا أسماه" مذكرة للتجمع الوطنى الديموقراطى والحل السياسى ومستقبل العمل المشترك". فى ذلك البيان ذكر أن فصائل التجمع وقعت إعلان طرابلس والذى كان أهم بنوده، فى تقديره، هى ما ورد فى فصله الأول أى فى المقترح الليبى. كان الأجدر بأمين التجمع أن يقول بأن أهم بنود إعلان طرابلس هى وجهة النظر التى أبداها تجمعه على وجهة النظر تلك.

انطلاقا من ذلك التفسير المحل للإعلان ذهب للقول بأن محاولات التجمع قد تعثرت منذ سبتمبر لتسمية ممثليه في اللجنة المشتركة مع الحكومة للتمهيد للفاء، وكأن ما ذكره التجمع حول تهيئة المناخ أو حول التنسيق بين المبادرات لم يكن إلا حشوا وفضول. وعلى كل فما أسماه الأمين العام محاولات التجمع في سبتمبر لم تكن محاولات تجمع وإنما هي جهود قام بها السيد الصادق وحرص على أن بجرجر فيها بعض المبادرين للضغط على التجمع فلم يفلح. في ذلك قطع قرنق قول كل خطبب عندما وفد إلى القاهرة وطرابلس في شهر سبتمبر ليقول للمبادرين وللسيد الصادق: "هنالك مواقف اتفقنا عليها حول الحوار منها التنسيق بين المبادرات ومنها تهيئة مناخ الحوار وإلى أن يتم ذلك فلا سبيل لحوار أو لآلية حوار"، قصة العربة والحصان من جديد؟ ومن بعد ماتت اللجنة موتا طبيعيا، أعلن هذا رئيس التجمع عقب لقاء له مع وزير خارجية مصر مضيفا أن التجمع يتوقع من لجنة متابعة المبادرة المشتركة أن تأتيه

بقول فصل من الخرطوم حول استجابة النظام لما طالب به التجمع. على أن المحك لا يفيد في قضية تهيئة المناخ؛ أهى شرط سابق للحوار أم هى حرف زيادة؛ فلو تدبر الناس التأريخ لما أوقعوا أنفسهم وأوقعوا معهم غيرهم في بلبال. فالكل يذكر لماذا تعذرت مفاوضات السلام منذ كوكا دام، تلك عقدة لم تحل إلى بعد أن أقدمت الأطراف المعنية بتنفيذ ما اتفق عليه حول تهيئة المناخ المناسب، وكان على رأس تلك الشروط يومذاك إلغاء قوانين سبتمبر.

رأى الصادق في كل ذلك تلكؤا لا يستهويه ولا يتفق مع عجلته على إنجاز المستتر وجوبا من اتفاقيات جنيف. أحذ من جانب يلح في الطلب على تكوين اللجنة التمهيدية من بعد أن ذكر في اسمرا بأن العربة لا توضع قبل الحصان، ومن بعد أن أكد التجمع ذلك الموقف في طرابلس. وكأنا بالصادق أراد أن يختزل المبادرة الليبية، والتي أصبحت بعد لقاء القائد القذافي مع الرئيس مبارك المبادرة المصرية - الليبية المشتركة، في اجتماع اللجنة المشتركة بين النظام والمعارضة. أو كأن الكلمات التي تضمنتها قرارات التجمع لا تعنى ما تقول. ثم ذهب ليصف رفض الحركة الامتثال للضغوط عليها لكيما توافق على تكوين تلك اللجنة قبل التنسيق بين المبادرتين وحلق المناخ المناسب للحوار؛ بأنه تنصل من الحركة من توقيعها في طرابلس (حديث لجريدة الخرطوم ١٩٩٩/٢/٢)؛ وكأنه غاب على فطنته ما قاد إليه تلكؤ آخر في تنفيـذ شروط مماثلة في الثمانينات. وعلى أي، ففي ميثاق طرابلس الذي يستنجد به الصادق عهد ليبي للتنسيق بين المبادرات، كما فيه نص على وسائل خلق المناخ المناسب، والتبي حدد لها التجمع - بجانب ما طالب به من إجراءات - معيارا موضوعيا هو ما ورد في تقرير ليوتاردو فرانكو المقرر الخاص لهيئة حقوق الإنسان، وهو التقرير الذي أجازته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١/٥ ١/٩٩٩١م. لم يجيء ذلك العهد من فراغ، وإنما هو امتداد لموقف التجمع الذي أعلنه في مارس ١٩٩٨ بأن لا تكون هناك مبادرات متقاطعة أو متوازية مع مبادرة الايقاد. ثم ذهب الصادق شوطًا بعيدا للحديث عن مؤتمر جامع لا عن ملتقى للحوار بين الحكومة والمعارضة وما زال على ذلك الموقف، ومن الجلي أن مرجعية الثاني هو إعلان طرابلس الذي يقول عنه الصادق أنه الأساس الوحيد للحوار في حين أن مرجعية الأول هي اتفاق جنيف الذي لا نعرف خباياه وفي

ذلك تناقض فاحش، ولعل ذلك التناقض هو الذى دفع التجمع لأن يقول فى كمبالا أن أى حوار مع النظام سيكون حوارا مع الحكومة، لا مع حزب أو جبهة أو مجموعة أحزاب.

## الوقيعة بين الدول:

لم تكن تلك هي المفارقة الوحيدة في المقامة الصادقية، فقد كانت له أيضا فيها بدائع زمان. من بدائعه الانتقاض من مبادرة الايقاد، والسعى للوقيعة بين العرب والأفارقة، ودق الطبول حول مؤامرة خارجية تتهدد السودان، وهو وحده العليم بتفصيلاتها. في انتقاصه من الايقاد قال أنها مبادرة تحصر القضية في مشكلة الجنوب. وبهذا لا توفر حلا شاملا للمشكل السوداني، كما أنها تقصى أحزاب الشمال. والزعم الأول خاطئ والثاني نصف حقيقة. الأول خاطئ لأن إعلان مبادئ الايقاد واضح لا يترك زيادة لستزيد.

أولا: يتطلب أى حل شامل للنزاع السوداني أن تقبل كافة أطراف النزاع وتلتزم بلا تحفظ ما يلي:

۱- أن تاريخ النزاع السوداني وطبيعه يؤكدان أن الحل العسكري لن يأتي بسلام واستقرار دائمين للبلاد.

٢- أن الحل السلمى السياسى العادل يجب أن يكون الهدف المشترك الأطراف
 النزاع.

ثانيا: لا بد من تأكيد حق تقرير المعير لأهل جنوب السودان لتحديد وضعهم في المنتقبل عبر استفتاء.

ثالثا: على جميع الأطراف إعطاء الأولوية للمحافظة على وحدة السودان بشرط إدخال المبادئ الآتية في صلب التركيبة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعة للبلاد.

ان السودان قطر متعدد الأعراق والديانات والثقافات ولا بد من تأكيد
 الاعتراف بهذا التعدد والعمل على التوفيق بين مظاهرها المختلفة.

٣- يجب ضمان المساواة السياسية والاجتماعية التامة بين المواطنين قانونا.

- ٣- يجب تأكيد حق الإدارة الذاتية على أساس الفيدرالية أو الحكم الذاتي أو غيرهما لمختلف القوميات السودانية.
- 3- يجب إقامة دولة علمانية وديموقراطية في السودان، وضمان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بالكامل لكل المواطنين السودانيين، كما يجب فصل الدين عن الدولة، ويجوز أن تكون مصادر القوانين المتعلقة بالأسرة، الدين والأعراف.
- تشكل حقوق الإنسان المعترف بها عالميا جزءا لا يتجزأ من هذه الترتيبات وتضمن في دستور السودان.
  - ٦- يضمن مبدأ استقلال القضاء في دستور السودان وقوانينه.
- رابعا: في حالة عدم التوصل إلى اتفاق على المبادئ الواردة أعلاه تكون للقوميات المعنية الخيار في تقرير مصيرها بما في ذلك الاستقلال عبر إجراء استفتاء.
- حامسا: يتم الاتفاق بين الأطراف المعنية على ترتيبات انتقالية بما في ذلك طول هذه الفترة والمهام الواجب إنجازها خلالها.
- سادسا: تفاوض الأطراف على اتفاق لوقف إطلاق النار يسرى مفعوله كجزء من التسوية الشاملة.

يناقض الواقع كثيرا من يقول بأن هذا الإعلان لا يوفر إطارا أكثر شمولا لحل المشكل السوداني من كل ما جاء به الوسطاء، بل من كل ما ابتدعه السودانيون أنفسهم في محاولاتهم المتلاحقة لحل مشكل بلادهم. وقد أجاد الأستاذ طه إبراهيم في مقال له (جريدة الخرطوم ١٩٩/١١/٦) أعمل فيه معارفه القانونية وقدراته البيانية حين قال عن إعلان الايقاد بأنه اتفاقية لا مثيل لها في تأريخ الصراع السوداني. بيد أنك، كما يقولون، تستطيع أن تقود الحصان إلى البحر ولكن ليس بمقدورك أن تجعله يشرب منه. فما هو السبب في عجز الايقاد، مع كل هذا الوضوح والشمول، عن تحقيق الحل الشاما ؟

مبعث الفشل هو رفض نظام الخرطوم للخيار الأول، لأنه يرقض مبدأ فصل الدين عن السياسة كما يرفض الديموقراطية. قبال النظام عن الأولى (الفصل بين الدين والسياسة) أنها تهز ثوابته التي لن يتزحزح عنها؛ وقبال عن الثانية (الديموقراطية

التعددية) أنه ما جاء لمائدة المفاوضات لتفكيك نظامه وإنما لإنهاء الحرب في اجنوب مع من يحمل السدح. أهل الثوابت هؤلاء صار لهم رأي آخر على أيامنا هذه . يقول الترابي الذي "لا يتزحزح عن ثوابته الدينية" أن" الحريبة كتبها الله سبحانه وتعالى للإنسان وتركها له إلى حد الكفر بالله أو بالغيب كله ليفعل ما يشاء (الشرق الأوسط للإنسان وتركها له إلى حد الكفر بالله أو بالغيب كله ليفعل ما يشاء (الشرق الأوسط رأيكم. ثم يقول إن الاتفاق على إعلان المبادئ تم سرا بين الوفد الحكومي وفد قرنق" ولا علم له به". أو هل سأل الشيخ نائبه الدكتور على الحاج، قبل السعى لمطاعنة البشير، عما كان يدور في مجالس الايقاد؛ فعلى الحاج، الذي ما زال ثابتا على موقفه مع الشيخ، كان هو دينمو الوفد الحكومي في المفاوضات.

مهما يكن أمر، ظل النظام على موقفه ذلك حتى عندما انتهى المتفاوضون إلى الخيار الثانى: تقرير المصير ودعت الحركة الشعبية لأن يشارك التجمع الوطنى الديموقراطى فى حكوفة الفترة الانتقالية. على تلك الدعوى أجاب المفاوض الحكومي بالرفض، مع أن الذين رفض إشراكهم فى حكم الفترة الانتقالية (قوى التجمع المعارض الأحرى) هم أنفسهم الذين يدعوهم اليوم للاصطلاح، ويستنكر تلكؤهم المزعوم فى الاستجابة لدعواه. هذه تفصيلات يجدر بمن ينتقصون من مسادرة الايقاد أن لا يغفلوها فى تقويمهم لمسار تلك المبادرة.

أما نصف الحقيقة فتكمن في أن الذين اقصيوا عن الايقاد ليسوا هم أحزاب الشمال وحدهم، فأكبر تجمع حزبي جنوبي "اليوساب" ليس طرف في مفاوضات الايقاد، وللموضوع دواعيه. مبادرة الايقاد جاءت بطلب من البشير لحل مشكل الحرب بين الطرفين اللذين يحملان السلاح؛ الحكومة والحركة الشعبية أولا / ثم الجماعات التي خرجت من بطن الحركة فيما بعد. بيد أن الأمر تطور كثيرا بعد إقرار إعلان المبادئ وبدء مفاوضات الايقاد، إذ شملت الحرب بقاعا أخرى من السودان لم تعرف السلاح من قبل، كما حملت السلاح قوى سياسية ما كان لها بالسلاح عهد. من جانب آخر، انتهى مسار الحوار في إطار الايقاد إلى أن يصبح النظام هو الجبهة التي تتحدث وحدها بلسان كل أهل السودان الذين لا تضمنهم الحركة الشعبية، وفي ذلك جور على الحقيقة وانحراف عن القصد. هذان سببان كافيان لأن يطالب التجمع بدور له في تلك الحقيقة وانحراف عن القصد. هذان سببان كافيان لأن يطالب التجمع بدور له في تلك المفاوضات، في ذات الوقت الذي يؤكد فيه تأييد إعلان مبادرتها. والإعلان يمثل في

تقديرنا، تلخيصا مكثفا لقرارات اسمرا أن لم نشارك الأستاذ طه فى قوله بأن التجمع" عندما تفوق على نفسه وتجاوز قصور أعضائه لم يجد غير هذه المبادئ ليتبناها فى مؤتسر اسمرا للقضايا المصيرية". رأى الصادق كان على خلاف، فرأيه أن الايقاد لا تعترف بنا، واعترافنا بها كان خطأ لن نمضى فيه" (الخرطوم ٢/٢/١/٩٩٩). هذا حديث له وقع الموسيقى فى آذان نظام الخرطوم الذى ظل يه عى دون نجاح للانفكاك من ربقة الايقاد.

من البدائع أيضا سعى الصادق لافتعال معركة بين العرب والأفارقة؛ فمبادرة الايقاد في حسابه مبادرة أفريقية في حين أن المبادرة المصرية – الليبية مبادرة عربية؛ وهو لا يرى للأفارقة أو من يناصرهم حقا في الحيلولة دون إسهام الجيرة العرب في حل المشكل السوداني، لأن السودان بهم أكثر قربي. ذلك افتعال لمعارك لا يفيد منها التجمع، ولا يصل منها خير لأفريقيا، ولا تنفع العرب؛ فدول الايقاد لم" تدخل على الخط" لأن قوة خارجية أوعزت لها بذلك، أو لأنها تطوعت بالوساطة. دخولها، كما قلنا، كان بدعوة من الرئيس البشير لما يجمع بين هذه الدول وبين السودان من وعاء إقليمي؛ ولأنها أيضا تكتوى بنيران الحرب اكتواء مباشرا؛ لهذا فهي لا تقل حرصا عن السودان في إنهاء الحرب. كما أن مصر وليبيا، مع عروبتهما، دولتان أفريقيتان، للأولى مشاكل القارة وتوحيد أقوامها، وفي هذا جاهرت بأنها اليوم تقدم أفريقيتها على عروبتها. فما الحاجة أذن لإضفاء صفات على المبادرات تكدر الأجواء، وتعكر المياه، ولا تدعم مسيرة السلام؛ خاصة وقد أعلنت ليبيا بأنها ستقوم من جانبها بالتنسيق بين مبادرتها ومبادرة الإيقاد.

من الآثار السلبية لذلك الافتعال دفع دول الايقاد دفعا لتأكيد صفتها الأفريقية، دونما حاجة لذلك. ففي مؤتمر القمة الأخير لدول الايقاد (والذي تم على هامشه اتفاق البشير والصادق) قرر المؤتمر:

\* أن الإيقاد هي الإطار الوحيد الذي قبله الطرفان ويوفر إعلان مبادئه كل مقومات الحل الشامل.

- \* ترحيب دول الايقاد بأية مبادرات أخرى واستعدادها للتنسيق مع أصحاب هذه المبادرات.
- \*إن الايقاد مبادرة أفريقية وهكذا ستبقى. صدر ذلك القرار بالإجماع ووافق عليه البشير.

ومن الغريب أن صاحب القول أن المبادرة الوحيدة الشاملة هي المبادرة المشتركة وأن تأييد التجمع للايقاد خطأ لن يمضى فيه لم يجد له مكانا يلتقى فيه البشير غير جيبوتى عاصمة الايقاد، ولم يجد له وسيطا لذلك اللقاء غير الرئيس الجيبوتي اسمعيل عمر جيلي من بعد أن أعيته السبل مع وسيط أفريقي ايقادى آخر هو ملس زيناوى. كما لم يتخير لحظة لذلك اللقاء التاريخي غير قمة الايقاد.

#### هستيريا التدويل

آخر بدائع الصادق هي دق الطبول حول تدويل المشكل السوداني والتدخل الخارجي. قد نفهم ضرب البشير لهذه الطبول، إذ بينه وبين أمريكا عداء مستحكم، ولسياسات نظامه دور في ذلك العداء. كما نفهم تهويل البشير من أمر التدخل الأمريكي إزاء الوضع الخانق الذي تفرضه ضغوط الداخل والخارج عليه؛ فهو يسعى بأي وسيلة توفرت له لتعبئة الناس من حوله. ولكن من بين كل قيادات التجمع، الصادق وحده الذي لا يملك حقا أدبيا في التهويل من أمر التدويل، أو استثارة شعب السودان بالحديث عن مخاطر تدخل أجنبي.

نبدأ بالتلويل قبل أن نأتى على الأهوال التى يتحدث عنها الصادق على وهم فى بعض الحالات، وبتحرصات لا تقوم على ساق فى حالات أحرى. نعجب أولا كيف ينكر تدويل المشكل السودانى زعيم يطلق، كغيره، صيحات الحرب من اسمرا لا أم درمان، ويغدو ويروح يبشر بقضيته من مقر إقامته فى القاهرة، ومقر إقامة فى لندن، ومقر إقامة فى أديس أبابا، وجميع هذه المدائن لا تقع فى ربع السودان. كل هذه أمور شكلية لا نتوقف عنها إن تجاوز الصادق الشكل فى أبان حكمه ومعارضته. فأن كان التدويل أمرا أدا فهو أول من أفترعه فى السودان. الصادق هو أول حاكم سودانى وقع اتفاقا مع منظمة خارجية (الأمم المتحدة) لتتولى الإشراف على توفير الغذاء لثلث أهل السودان (برنامج شريان الحياة)؛ وعلى تنفيذ ذلك البرنامج تشرف الحكومة والحركة السودان (برنامج شريان الحياة)؛ وعلى تنفيذ ذلك البرنامج تشرف الحكومة والحركة

الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة. في قبول البرنامج اعتراف ضمني بالتخلي عن السيادة على إقليم من أقاليم السودان، كما فيه تخل من الدولة عن أهم واجباتها؛ توفير الغذاء والدواء لشعبها، لا سيما وبرنامج شريان الحياة ليس برنامجا أسعافيا موقوتا وإنما هو برنامج هيكلي مستمر. لا ننعي على الصادق قبوله لهذا "التدويل" بل نقدر موقفه لأنه موقف رجل أدرك بأن مفاهيم السيادة التقليدية التي ورثها العالم منذ سلام ويستفاليا في القرن السابع عشر لم يعد لها مكان في عالم اليوم. على أن القبول الطوعي للانتقاص من السيادة لا يقف عند دور الأمم النحدة، فذلك أمر مديبرره أن جميع دول العالم، باندراجها في الأمم المتحدة وقبول قراراتها، تتنازل إلى حد ما عن سيادتها. على أن هذا التنازل يتم في بعض الأحيان مع الدول المانحة مثل المجموعة الأوروبية مع دول اتفاق لومي (الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والكاريبي والباسفيك الذي وقع للمرة الأولى في لومي عاصمة توقيو). ذلك الاتفاق تبيح المادة ٣٦٦ منه للدول الأوروبية التدخل السياسي إن وقع إخلال بالديموقراطية أو بحقوق الإنسان في الدول الموقعة على الاتفاق لهذا فإن ما نستنكر، هو ما يردده الصادق هذه الأيام عن مخاطر التدويل الكامنة في تقديم عون غذائي مباشر لمعارضي النظام في الجنوب والشرق من جانب الولايات المتحدة. ولا شك لدينا أن الصادق عليم بأمر قوار الكونغرس الأمريكي في يوليو ١٩٩٩ والذي فوض فيه الإدارة لتقديسم عبون مباشر للحركمة الشعبية ولفصائل المعارضة الأخرى في الشرق؛ وذلك جانب في القرار أهمله الصادق السيد الصادق أيضا، فيما نعرف من تجارب أفريقيا، هنو الحاكم الوحيد في القارة الذى ذهب إلى الأمم المتحدة يستنجد بها لرد سلطانه الذى نزع منه ظلما. انتقل الصادق إلى لقاء كوفي انان في نيويورك ليطالب الأمين العام للمنظمة أن تقوم المنظمة باستعادة حكمه مثلما فعلت مع أرستيد في هايتي. وارستيد هذا لم يعد إلى دار الحكم فقط بقرار أصدره مجلس الأمن في نيويورك، وإنما أيضا بجهد جنود غلاظ هو قوات المارينز الأمريكية يحملون سلاحا أمريكيا، ويسندهم دعم لوجستي أمريكي، ويتقدمهم وسيط أمريكي هو جيمي كارتر. ولم يقف الصادق عند المنظمة اللولية بل كتب لمنظمة الوحدة الأفريقية يشيد بقرارها الرافض لانقلاب سيراليون قبل بضع سنوات والمؤيد لتدخل قوات الايكواس لإرجاع تجاني كباح للحكم، ولم ينس أن يذكرها في

كتابه بما جرى في السودان عليها تجيش قنوات ايقادية (النظير الشرق أفربقي اللايكواس) لكيما تعيد كباح السودان للحكم،

في هاتين الواقعتين دعا الصادق منظمة دولية، وناشد منظمة إقليمية لاستحدام القوة لإعادة سلطته السليبة إليه، دون أن يرى في هذا تدويلا للمشكل السوداني أو تعريضا للوطن لمحاطر جسام. ولكن يوم أن أنتهى الأمر بالصادق إلى صفوف الجانجين للسلم، بل وإلى مقدمتهم، أصبح موضوع التدويل هو وسيلته الأولى التي يتدرع بها لتبرير الخروج عما تواطأ عليه المعارضون حول مقومات الحل السلمي، بل أخذ يتحدث بأسلوب غريب عن مخاطر الحرب الأهلية في السودان إن لم يصحبه الناس في دعوته بلسلم (الوطن العربي ٤ ٢/٢ ١/٩٩٩)، وكأن النيران التي يتلظى بها السودان منذ عام المسلم (الوطن العربي قطية. ذهب الصادق أيضا إلى وصف رافضي دعوته بتجار الحرب، أسماهم "تجار الحرب الداخليين والخارجيين". أمر الخارجيين لا يهمنا، ولكن ألحرب، أسماهم "تجار الحرب الداخليين والخارجيين". أمر الخارجيين لا يهمنا، ولكن من هم الداخليون هؤلاء؟ إذ ما انفكينا نسأل في براءة نرى في الذين حملوا ويحملون السيلاح أصحاب حق وطلابه، ومن هؤلاء مناضلوا جيش الأمة. هؤلاء ظنناهم — جندا وامراء — امتدادا لميراث جهاد قديم لا عداة وتجار حرب.

نعود على بدء لنضيف، أن من بين المهددات الخارجية التى ينبه لها الصادق ما أسماه الحل الأمريكي المرتقب للمشكل السوداني على غرار كوسوفو أو دايتون (الوطن العربي ١٩٩٩/١٢/٢٤)، عزم أمريكا على فرض وقف إطلاق النار في الجنوب تمهيدا لهيمله (حديث نسبه الصادق للإيطاليين)، ثم التآمر الأمريكي على مبادرة الإيقاد. وعندما يتحدث مفكر كبير وزعيم مسئول في مثل هذه القضايا يفترض المرء بأذ يبتني أحكامه على الدلائل المثبتات لا الاستنتاج والاستنباط. وعندما يصحب المفكر والمسئول تلك الاستنتاجات بروايات خبرية تفتقد أدني وفاء للحقيقة، يصبح واضحا لكل ذي عيان أن هناك غاية أخرى للصادق يبيع الوصول إليها آيه وسيلة. الصادق يتوجه بحملته التبشيرية ضد مخاطر التدويل إلى جهتين: التجمع، زعامات وقاعدة حتى يهيوا هبة رجل واحد وراءه يناصرون مسعاه من أجل حل سوداني سوداني حتى يفوتيوا الفرص على المؤامرة القادمة. الجهة الثانية هي مصر، يقرأ لها تصريحات يفوتيوا الفرص على المؤامرة القادمة. الجهة الثانية هي مصر، يقرأ لها تصريحات الأمريكيين حول الايقاد ثم يترجمها ويستنتج منها ما يقوى من حجته حول ضرورة الوصول إلى حل سلمي سوداني - سوداني.

من الروايات التى تفتقد الوفاء للحقيقة قول الصادق بأن" الإيطاليين أكدوا له وجود خطة أمريكية لإعلان وقف إطبلاق النبار الشيامل، وإجبراء فصل للقوات، وتنفيذ إجراءات تقرير المصير لجنوب السودان خلال ستة شهور. من اسماهم السيد الصادق بالإيطاليين الذين التقى بهم هو السيد رينو سيرى وزير الدول للخارجية، وقد التقيناه بعد ربع ساعة بعد خروج السيد الصادق من مكتبه في روما بناءا على موعد سابق. وما قاله الصادق صحيح من أن هناك اقتراحا بفرض وقف إطلاق النبار الشامل وتنفيذ إجراءات تقرير المصير، ما ليس بصحيح هو قوله أن الخطة خطة أمريكية. فالذي أنبأنا به سيرى هو أن المجموعة الأوروبية، خاصة الدول المعنية مباشرة بالشأن السوداني من بين أصدقاء الايقاد (إيطاليا، النرويج، ألمانيا)، تنتوى تقديم اقتراح كهذا، إلا أن الحركة والولايات المتحدة يعترضان على هذا الأمر لأنهما يريان أن وقف إطلاق النبار الشامل لا يجيء إلا عقب الحل السياسي، ولهذا وضع ذلك الموضوع في آخر القائمة في بنود إعلان الايقاد. وبسبب من عجز الأوربيون عن تقديم اقتراحهم عندما تم اجتماع الايقاد عقب لقاء روما.

فمما الذى يحمل الصادق على أن ينسب للإيطاليين - هكذا مبنية على المجهول - ما لم يقولوه، في حين نبين الآن ما قالوه بدون تعميم بل نحدد اسم القائل. ظننا هو أن الصادق كان في حاجة لأن يدعم دعواه التي دق لها الطبول.. المؤامرة الأمريكية. لهذا نقل للصحافة أقصوصة مبتورة اجتثها بسكين جراح كي يدعم بها دعواه لأنه يفترض أولا أن الناس سيصدقون ما يقول، وثانيا لأنهم لا يملكون وسيلة للاستيثاق من صحة ما نسبه إلى مسئولين كبار في دولة أجنبية. ولعلم القارئ فالشهور الستة التي تحدث عنها الأوربيون اقتضتها اعتبارات أوروبية لا علاقة لها مباشرة بالايقاد، إذ ستشهد القاهرة في إبريل من هذا العام قمة أفريقية - أوروبية سيكون على رأس أجندتها حل النزاعات في أفريقيا( وهذا أيضا تدويل لكل مشاكل القارة نرجو أن لا يذهب أحد بسببه إلى منظمة الوحدة الأفريقية لإثنائها عن الخوض فيه مع الأوروبيين). ويرى الأوربيون أن أكبر مشاكل القارة اليوم هي المشكل السوداني ولهذا فهم في عجلة من أمرهم للبحث عن حل لها.

القضية الثانية التى دق له الصادق الطبول هى زيارة السيدة ألبرايت لنيروبى؛ وليت السيدة البريت لم تزر نيروبى فى صيف عام ١٩٩٩ وتلتقى فيها – مع من التقت بالدكتور جون قرنق؛ تلك هى الفترة التى بدأ فيها الصادق حملاته المكثفة من أجل

التصالح واستوحى من لقاء قرنق بالبرايت مؤامرة بين الطرفين. على أن اهتمام الولايات المتحدة بالمشكل السوداني في تجليه الأخير كان اهتماما ملموسا منذ نهاية الثمانينات في الجانب الإنساني منه، كما في الجانب السياسي من حيث الأثر الذي قد تقود إليه تداعيات الموقف السوداني على دول الجوار في شرق أفريقيا، أو مصر والسعودية (في فترة الجبهة). وعلى مدى السنوات العشر الماضيات تواصلت اللقاءات بين قيادات التجمع الوطني- بمن فيهم حزب الأمة- والمسئولين الأمريكيين، المقيم منهم والعابر. ولهذا، يفترض أن يكون الصادق على علم كامل بما تريده أمريكا وما يريده التجمع منها. كما أن مواقف الولايات المتحدة من الوضع في السودان ليست مواقف خفية بسبب من طبيعة نظام الحكم فيها وما يتسم به من شفافية؛ فالقضية السودانية تناقش في الكونقرس، وفي مراكز الدراسات التي تؤثر على صنع القرار مثل معهد بروكنقر ومعهد السلام، ويتداول أمرها الإعلاميون على صفحات الصحف. في تلك الاجتماعات واللقاءات كان حزب الأمة أكثر الأحزاب حرصا على المشاركة بما في ذلك لقاء السيدة البرايت. فلقاء قرنق مع البرايت في صيف العام الفائت لم يكن هو لقاؤه الأول بها في المنطقة، إذ سبقه لقاء آخر في كمبالا في عام ١٩٩٧. ذلك لقاء حرص الأمين العام للتجمع، السيد مبارك المهدى على تصدره والمباهاة بدوره فيه. كان ذلك في البيان الذي اجتمع فيه المشاركون الآخرون لتقويم نتائج الاجتماع واطلاع بقية أعضاء هيئة القيادة على ما دار فيه قبل إصدار بيان عام للناس حوله. ذلك الأمر أثار ثائرة عبد العزيز خالد ودفعه إلى التصريح لتليفزيون الشرق الأوسط وجريدة الحياة ينكر فيه نسبة البيان لوفد التجمع، (ضم وفاه التجمع جون قرنق، عبد العزيز حالد، مبارك المهدى، فاروق أحد آدم، وكاتب هذه السطور).

ما الذى قالته السيدة فى لقائها الأخير بقرنق؟ قالت أن مبادرة الايقاد هى المبادرة الوحيدة التى تؤيدها حكومة الولايات المتحدة وتساندها. هذا التصريح الذى أراد الصادق أن يدق به إسفينا بين أمريكا ومصر وعلق وزير خارجية مصر، عمرو موسى بقوله "هذا الأمر لا يعنينا فمن حق أمريكا أن تؤيد ما تؤيد، أما مبادرتنا فقائمة". كانت للسيد الصادق قراءة مختلفة لتصريح البرايت، قال فى مؤتمر صحفى أن أمريكا "ترفض المبادرة المصرية – الليبية لأن السودان أفريقى وليس عربى ولذلك يجب أن يكون الشأن السودانى جزءا من شئون الشرق الأوسط، ولأنها أسقطت حق تقرير المصير، ولأنها لا تريد أن يكون لليبيا دور فى الشأن السودانى" (الخرطوم ٢/٢ ١٩٩٩/١).

وليتها كانت قراءة تحليلية، أضاف الصادق في تصريحه أن الأمريكان "قالوا"، أي أنه نقل منهم ما سمع. وفيما نعرف، الأمريكان الذين التقى بهم الصادق هم المبعوثون الدبلوماسيون في اسمرا والقاهرة، والمبعوث الخاص هارى جونستون؛ وهؤلاء التقى غيره من قيادات التجمع. لم نسمع من أي واحد منهم هذا القول العجاب، خاصة حول الشقين الأولين من الأسباب التي تجعل أمريكا تفضل مبادرة الايقاد. فلو أبدى الأمريكيون تحفظا نحو ليبيا فلن يكون هذا بمستبدع، فبين البلدين ما صنع الحداد. ولكن رغم أي تحفظ معلن أو خفي من أمريكا فقد أتفق رأى التجمع على قبول مبادرة ليبيا وتثمين دورها بما لا يدع مجالا للتخليط أو الإثارة.

أليس هذا هو المؤسى حقا أن يغفل الرجل الذى حكم السودان مرتين، ويتمنى من الله أن يحكمه مرات أخرى، أن العلاقات بين الدول لا تقررها تصريحات عابرة أو تؤثر عليها تخريجات المفكرين حتى وإن كان الواحد منهم بحجم الصادق. فبين مصر والولايات المتحدة قضايا كثر منها السياسي (القضية الفلسطينية، أمن الخليج)، ومنها الاقتصادى، ومنها العسكرى. ولعل الصادق لم يتدبر قليلا أنه في الوقت الذى كانت السيدة البوايت "تتآمر" فيه على مصر في نيروبي مع جون قرنق، كان رفيقها وزير الدفاع وليام كوهين يجتمع مع قيادات مصر، هو ورصيفه الإنجليزى، بعد مناورات مشتركة للجيش المصرى والجيش الأمريكي والجيش البريطاني في البحر الأبيض المتوسط. لا ندرى لـ "التآمر" على من، من وجهة نظر أصحاب نظريات المؤامرات.

لم تمض بضع أسابيع، على تصريح الصادق، حتى خرج وزير الخارجية المصري بتصريح بنته وكالات الأنباء جاء فيه: "الاتصالات والمناقشات المصرية مع أمريكا ستتواصل. وأن السياسة الأمريكية لا تطالب ولا تعمل على تقسيم السودان، وأن مصر لديها تأكيدات بذليك من جانب الحكومة الأمريكية. بل وعلى العكس الولايات المتحدة تتحدث عن وحدة الأراضي السودانية وسلامتها وفي نفس الوقت تتحدث عن سودان جديد، وهو ما يتحدث عنه الجميع. (الخرطوم ١٩٩٨/١٢/٢٨). ولربما كان في الإصرار على سودان جديد ما لا يرضى من يريد العودة بنا إلى ماض منكر. ذلك الرأى أوردته جريد الأهرام (١٢/٢٧/١٩) وهي. تنقل عن وزير الخارجية أن هناك نقاشا إيجابيا بين مصر والولايات المتحدة، وأن أمريكا أكدت بأن سياساتها في السودان لا تهدف إلى تقسيم السودان بل إلى وحدته وسلامة أراضيه". نأمل أن يكون السيد

الصادق أعاد النظر في أجندته المقبلة والتي توعد فيها أمريكا بزيارة لإقناعها للعدول عن موقفها "وإن تعنتت فسنتجاوزها"، ذلك كان هو نص حديثه لسيد أحمد خليفة في جيبوتي (الشرق الأوسط ١٩٩/١١/٢٨). رغم ذلك نحن على ثقة بمأن الصادق سيعود بعد تلك الزيارة ليقول بأنه أفلح في إقناع أمريكا بالعدول عن موقفها، أو بالحرى عن الموقف الذي افترضته وهومه.

على ذلك الموقف ظل الصادق ثابتا حتى بعد أن أجلى وزير حارجية مصر حقيقة الموقف. قال في حديث نسبته إليه جريدة الأهرام (٢٠٠٠/١/١٣) إن "التدخيل سيفرض واقعا لا يرضاه السودانيون. وقد يكون على غرار تيمور الشرقية؛ وسيخلق من المشاكل أكثر مما يحل". لينه أستدل بتجربة غير التجربة التيمورية. فتيمور لم تكن أصلا جزءا من إندونيسيا، بل كانت مستعمرة برتغالية، ويوم حرج الاستعمار البرتغالي منها احتلتها قوات سوكارنو. على ذلك الوضع ظلت وكان للأمم المتحدة قرارات بشأنها تدين التدخل الأندونيسي، خاصة وأغلب أهلها على غير دين أهل إندونيسيا. تيمور السودان كانت ستكون إن قبل كوفي انان ما دعا له الصادق، أي التدخل الأممي لرد الشرعية. يومذاك لم يفطن الصادق إلى أن مثل هذه الحلول " تخلق من المشاكل أكثر مما تحل". وليت اهتمام أمريكا بالسودان كان بالدرجة التي يتوقعها الصادق حتى يصبح الملف السوداني هو أسخن الملفات في أضابيرها. في توقعه ذلك شاركه الترابي الذي بلغ به الظن أن أمريكا تغفو وتفيق على هاجس اسمه السودان، سودان الجبهة. قال الترابي في لقاء له مع أحد أعضاء الكونقرس في واشنطون وهو يبريء نفسه مما الصق به من تهم: "أنت ترانى أمامك وترى ما أحمل من أفكار، رغم هذا فإن تسعين بالمائة من أهل أمريكا يظنونني إرهابيا". رد عضو الكونقسرس بقوله: "دكتور، تسعون بالمائة من أهل أمريكا لا يعرفون أين يقع السودان".

## وما أدراك ما جيبوتى:

إلى أين أنتهى الأمر بصاحب الرأى القائل بالتضاد بين المبادرة "الأفريقية" والمبادرة "العربية"؛ والقائل بأن المبادرة العربية هي الأساس الوحيد للحل الشامل للمشكل السوداني؛ والقائل بأن ذلك الحل لا بد أن يكون شاملا يستوعب الجميع. أنتقل الصادق داعية الحل العربي من مصر وليبيا إلى القرن الأفريقي لا الخليج العربي ليبحث له عن وسطاء جدد في أديس أبابا وجيبوتي يعينونه في مساره اللاهف لصلح مع

النظام، وذهب داعية الحل الذى "يستوعب الجميع" إلى القرن الأفريقى ليصل :منفردا" إلى وفاق مع النظام ختم بنداء يقول: "نناشد كافة القوى السياسية تأييد هذه الاتفاقية للعمل السياسي الشامل والانضمام إليها". أما صاحب القول بأن المبادرة المشتركة هي الإطار الأفضل (أى أفضل من مبادرة الايقاد) لحل المشكل السوداني فلم يهده الله لزمان ومكان للوفاق مع نظام الخرطوم غير اجتماع قمة الايقاد ومقر رئاستها في جيبوتي ليضع فيه أسس الحل الشامل. كما أن رئيس الوزراء الشرعي اختار بحر إرادته أن يوقع على الاتفاق بوصفه رئيس حزب الأمة في حين وقع البشير بوصفه رئيس السودان ذلك اللقاء والوفاق وصفه وزير خارجية مصر عمرو موسى وهو بالدوحة السودان ذلك اللقاء والوفاق وصفه وزير خارجية مصر عمرو موسى وهو بالدوحة قطر بأنه خروج من الإجماع وعن المبادرة المشتركة.

اتفاق جيبوتى رفضته فصائل التجمع على انفراد، فيما أسماه مراسل الشرق الأوسط من القاهرة ردود فعل غاضبة داخل التجمع المعارض بسبب اتفاق المهدى والبشير (الشرق الأوسط ١٩/١١/٢٩٩١). رغم النبرة الغاضبة لم تتضمن ردود الفعل تلك إساءة إلى حزب الأمة أو رئيسه، بل إن أقصى ما قاله الناقلون أن فى الاتفاق حروج على مناهج التجمع فى العمل، وعلى ما اتفق عليه أطرافه من سياسات. وكان غاية ما اتخذه هؤلاء من قرار يمس طرفا فى حزب الأمة بسبب اتفاق جيبوتى هو تجميد عضوية الأمين العام، مبارك المهدى الذى قام هو – وليس أحد غيره – بالتوقيع على ذلك الاتفاق، لم يصدر المجتمعون قرارا بحق الصادق، مع توقيعه على اتفاق مع البشير لأن الصادق ليس جزءا من كيانات التجمع الهيكلية بحيث يحاسبه من يحاسب. رفض حزب الأمة القرار بإبعاد الأمين العام لعدم شرعيته من وجهة نظره وهذا حقه، ما ليس من حقه هو التعدى على التجمع كيانا جامعا وفصائله، وعبر كل وسائل الإعلام من حقه هو التعدى على التجمع كيانا جامعا وفصائله، وعبر كل وسائل الإعلام المتاحة.

وعلى أى، أتبع التجمع الرفض الذى جاءت به فصائله فرادى بقرار جماعى فى اجتماع كمبالا (ديسمبر ١٩٩٩). لم يتوقف التجمع فى ذلك القرار عند التفصيلات فى تقويمه للاتفاق بقدر ما استنكر الخروج عن منهج الحوار المتفق عليه (شروط تهيئة المناخ)، وعن الأطر والآليات التى حددت للحوار (المبادرة المشتركة والايقاد)، وعن الالتزام مع الدول (مصر وليبيا)؛ وقد عبرت الدولتان عن رأيهما فى الاتفاق بأنسه خروج على الإجماع. كما رأى التجمع فى تلك المبادرة تقديم هدية غالية للنظام كلت

مساعيه في الماضي عن الظفر بها، أي وهي شق وحدة التجمع. توقف التجمع، إذن، عند المنهج (الانفراد بالبت في أمر مصيري)، ومجافاة مواضعات العمل الجبهوي (الشوري قبل التوقيع إن لم يكن قبل الاجتماع)، ولم يذهب إلى التفاصيل. كما وجه صوت لوم للأمين العام وكلف رئيسه مع وفد التجمع بالداخل للاتصال بالسيد الصادق لينقلوا إليه قرار التجمع ووجهه نظره حول اتفاق جيبوتي وتداعياته.

الصادق من جانبه أراد أن يجر الآخرين إلى حوار حول محتوى الاتفاق الذى ذهب الغلو بصانعيه لحد القول إنه" يحقق تطلعات الشعب السودانى". بل مضى للزعم بأن اتفاق جيبوتى قد اسهم فى تفعيل التجمع، مضيفا إلى ذلك أن "التجمع فى الداخل أكثر واقعية من تجمع الخارج حيث أن شرائح الأخير متأثرة بدرجة أعلى بنفوذ أجنبى" (الأهرام العربى ١٩٩٩/١٢/٢٥). قال عن التجمع أيضا فى ندوة مركز الأهرام فى مطلع ديسمبر ١٩٩٩ أن التجمع ليس بالقوة التى يتصورها الناس، وأن النظام ليس بالضعف الذى يتصوره الناس، وأن النظام ليس بالضعف الذى يتصوره " البعض". ذلك رأي سانده أمين عام التجمع مبارك المهدى فى ندوة الأهرام ونشرته تفصيلا جريدة الشعب يوم ٢/٢ /١٩٩٩ م. رأى الأمين العام أن التجمع يعانى من التمزق وأنه قد عفى عليه الزمن. فى كل هذه الأقاويل تخليط بين الحقائق فى الجملة والتفاصيل، مهما قلبت فيه النظر تصعيدا وانحدارا. فالتجمع ظل ثابتا على مواقفه وقادرا على التأقلم مع الأحداث بالصورة التى تحقق طموحاته وتتفق مع رؤى كل فصائله، كما شهد بذلك اجتماع كمبالا الأخير الذى لم يشذ عنه إلا حزب الأمة.

لا مشاحة في أن يقول زعيم من زعماء التجمع أنه تنظيم قاصر عن تحقيق مطاعه بهدف تحسين أذائه وتطوير أدواته؛ هذا نقد نقطع أن له مبرراته. أما النقد الذي لا يهدف إلا للتخذيل فلا تبرره إلا الرغبة في تحطيم البناء على رأس من فيه. مع هذا لم يصدق حدس الصادق عن قوة النظام الذي راهن عليه منذ اجتماعه بالترابي في جنيف، فبعد أسبوع أو يزيد قليلا من حديثه عن قوة النظام وضعف التجمع صرع الترابي في معركة النزاع على السلطة وانكشف المحبوء؛ بل أخذ الترابي يشكك في صدق توجه البشير نحو السلام. قال الترابي: " الآن يصورون أنفسهم بأنهم دعاة صلح ضي حين لا يرغب العسكر إلا في البقياء في الحكم: (الشرق الأوسط في حين لا يرغب العسكر إلا في البقياء في الحكم: (الشرق الأوسط وجهته؛ أهو مع من تواطأ معه في جيبوتي، ولكل وجهته؛ أهو مع من تواطأ معه في جيبوتي، ولكل

واحد منهما رأي في الآخر. لعل تلك الحيرة هي التي جعلته يقول ببأن الترابي قوة لا يمكن إلغاءها (الوسط ٢٠٠٠/١/٣) في ذات الوقت الذي يصف فيه البشير بأنه حاكم ديمقراطي لقبوله الامتثال لأي قرار تصدره المحكمة الدستورية) أي محكمة جلال لطفي (الشرق الأوسط) (٢٠٠٠/١/٣).

أما التعاظل بالكلام عن فروق بين تجمع الداخل وتجمع الخارج فهو مزعم أثبتت رحاوته مشاركة وفد التجمع بالداخل في اجتماع هيئة القيادة بكمبالا (ديسمبر ١٩٩٩) ليؤكدوا وقوفهم جميعا، بمن فيهم مندوب حزب الأمة، ضد الحلول الانفرادية. لم يكن من بينهم رجل واحد يحسن الظنن بنظام الخرطوم كما يحسنه الصادق، الذي كاد أن يصبح ناطقا رسميا باسم النظام. يحملنا على ذلك الادعاء تبشيره الناس بعد اتفاق جيبوتي بأن الدستور سيعدل، وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد انفراجا يتيح للأحزاب السياسية أن تعمل دون قيود. هذا حديث كنا نترقب سماعه ممن بيدهم الحل والعقد.

ثم ما الذى يقصد رئيس حزب الأمة بتأثر شرائح من التجمع فى الخارج بدرجة أعلى بالنفوذ الأجنبى، فالخارج الذى يحتصن هذه الشرائح، أو يستضيفها، أو يوفر لها الحماية، يفعل هذا بـ "درجة أعلى" مع الصادق. والخارج الذى يوفر وسائط الإعلام والإعلان لهذه الشرائح يوفرها بـ "درجة أعلى" لحزب الأمة. فلماذا يفترض رئيس حزب الأمة بأن تلك الشرائح مصابة بداء ضعف المناعة الوطنية حتى تقع فريسة للنفوذ الأجنبي.

ما الذى جاءت به جيبوتى وقال عنه أنه حقق ٩٥٪ من أهداف التجمع، وما على الآخرين إلا أن يكملوا ما تبقى. اتفاق جيبوتى إعلان جديد للمبادىء، أخذ فيه صاغته من مقررات اسعرا بطرف، ومن إعلان مبادئ الايقاد بطرف آخر، ثم أضافوا إليهما أمورا يعكس بعضها ما استقر عليه رأى الجبهة مثل النظام الفيدرالى (الولائى)، ويعكس البعض الآخر طموحات الصادق (النظام الرئاسى). وبين هذا وذاك أمور متشابهات، مثل "الحفاظ" على "قومية" القوات النظامية وكأن تلك "القموية" واقع ملموس حتى غافظ عليه. وقد كان للصادق فيما مضى مقولات خول استبدال دولة الحزب بدولة الوطن. وعلى أى فقد أعادت إلى ذاكرتى وثيقة جيبوتى المرقعة كتابا للكاتب الساخر جورج ميكيش عنوانه "أنا وشكسبير"؛ والرقعة إن لم تكن من الشوب شانته. قدم

ميكيش لكتابه: "أنا وشكسبير قمنا بتأليف ماكبث وهاملت والملك لير وعطيل وتاجر البندقية وشكسبير وأنا" ومؤلف الـ ٩٥٪ من تطلعات الشعب السوداني.

المفارقة ليست فقط في الحساب وإنما هي أيضا في معاني الأشياء محردة عن الفضول والزوائد. وبعيدة عن المحك والتلوى. فبرنامج التجمع ليس هو إعملان مبادئ فحسب، وإنما أيضا برامج عمل، وآليات تنفيذ، ومشروعات دستور وقوانين تنرجم لك المبادئ. ثم هو- على مستوى الحل السلمي- مبادئ متفق عليها ومسهج واضح لتطبيق هذه المبادئ. فإن كان حل المشكل السوداني يكمن في إعلان المبادئ فما أغنانا عن جيبوتي بقرارات اسمرا وإعلان مبادئ الايقاد التي نمثل في مجموعها مائة في المائة من الحل السحرى للمشكل. إعلان مبادئ الايقاد قبل به النظام رغم أنه أكثر تطرفا في طرحه لقضية الدين والسياسة مما جاءت به قرارات اسمرا. فلماذا يراد منا أن نصدق أن النظام الذي وقع على إعلان مبادئ الايقاد وانصرف من بعد لتقويضه بكل ما أوتى لذلك من سبيل رغم ما تملك دول الايقاد وشركاء الايقاد وخصمه "اللدود" الذي يحاربه داخل السودان من قموة، سيكون أكثر التزاما باتفاق وقعه مع طرف واحد لا يستطيع أن يطأ شبرا داخل السودان ناهيك عن أن يناصب النظام القائم فيه العداء إلا برضا ذلك النظام. علم الله لو افلح السيد الصادق في إقناع النظام بتنفيذ ما طالب به التجمع لتهيئة المناخ المناسب للحوار دون " ايضاحات" من عنده لكنا على رأس من يصفق له. كما كنا سنصفق له كثيرا لو جعل النظام يقبل تطبيق الشق الأول من مبادرة الايقاد التي يعترف بها النظام كما يعترف به التجمع. أو ليس في هذا دليل ما بعده دليل على أن الذي يبتغيه الصادق هو مساعدة النظام على الانفكاك من إعلان مبادئ الأيقاد بالرغم من تأييده وتأييد حزبه لها.

فى اتفاق جيبوتى دلائل على هذا، فالاتفاق يتحدث عن آليات الحل السياسى ويقول: المبادرة الوطنية تشكل محور الحوار والتفاهم السودانى السودانى، وتعمل على دفع جهود السلام والحل الشامل عبر مبادرتى الايقاد والمصرية الليبية المشتركة عبر اتفاق المبادئ أعلاه، أى مبادئ جيبوتى. فالايقاد أضحت مبادرة بلا مبادئ، ومبادئ الحوار أصبحت هى مبادئ جيبوتى. وفي واقع الأمر لم تسقط مبادئ الايقاد وحدها بل سقطت مبادئ أخرى في قرارات اسمرا. وبهذه المناسبة نقول أن للصادق رأي في أن

هناك علامات استفهام تحيط بصدق الحركة في قبول المبادرة المشتركة (الأهرام المبادرة كما تعنى أن تتمكن الحركة من التغلب على مشاكلها حتى تؤيد تلك المبادرة كما أضاف في حديث آخر (اتضح أنها "أي الحركة" كانت لا تريد أن يدخل التجمع الوطنى الديمقراطى طرفا حقيقيا وأصيبلا تحت مظلة "إيقاد"). حقيقة أن للحركة مشاكل، ولكن المفارقة البديعة هي أن مشكلة الحركة الأساسية هي السيد الصادق نفسه. ففي الحركة جماعة ساء ظنها بساسة الشمال حتى لم تعد تصدق أحدا منهم، ولهذا فهي لا ترى في الحديث عن إشراك قوى التجمع الأخرى في محادثات الايقاد، أو في تجاوز تلك المحادثات عبر مبادرات أخرى، إلا وسيلة لتمزيق أوصال إعلان المبادئ. ضد هذا التيار وقيف قرنق والأغلبية من ورائه يقولون أن المخرج من إعلان المبادئ. وجاء اتفاق جيبوتي، من بعده، ليولف إعلان مبادئ جديد يلغي إعلان مبادئ الايقاد عما أثبت صحة المحاوف.

إن التيار الراجح في الحركة أكد موقفه حول إشراك التجمع في مبادرة الإيقاد في قرارات التجمع بكمبالا وفي ذلك لم يكتف بالقول بل ذهب فعلا لإبلاغ الايقاد تأييدها لمشاركة التجمع في الحوار ولضرورة التوحيد بين المبادرتين. ذهبت الحركة شوطا أبعد عندما اتجهت إلى الرئيس النبجيري اوباسانجو لمتأشدته أن يلعب دورا في هذا التوفيق، خاصة بعد أن سعى له نظام الخرطوم عبر مبعوثين (جورج كنقور ولام اكول) لمناشدته أن يلعب دورا في حل المشكل السوداني، كما لعب بالأمس. رد أوباسانجو على وفد الحكومة بأن أي دور يقوم به لا بد أن يكون في إطار مبادرة الايقاد؛ ورده على الحركة كان هو ابتعات ممثل شخصى (الرئيس السابق إبراهيم بابنقيدا) ليتصل بكل الأطراف بشأن توحيد المبادرات.

أهم من كل هذا وذاك، أن اسمرا ليست ميثاقا وإنما هى فى البداية روح، وبالروح حياة النفس. فكل كلمة فى تلك القرارات وضعت بميزان دقيق، ولهذا استغرق إعدادها أسبوعين كاملين، لا بضع ساعات تحققت فيها "تطلعات الشعب السودانى" كما حدث فى جيبوتى. الإخلال بمثل هذا الاتفاق لا يعود بنا إلى ما قبل يونيو ١٩٩٥، إنما إلى خرق العهود فى يناير ١٩٥٦ والتى انزلق من رحمها الموبوء كل ما عانينا منذ الاستقلال، كما يعيدنا إلى مناورات البرلمانات فى الستينات التى أودت

بالآمال العراض التي أفرزتها انتفاضة أكتوبر حول حل مشكلة الجنوب يومذاك؛ وكسا قلنا كان وراء تلك المناورات مفكران. ذلك تأريخ لم نتعلم منه الكثير فيما يبدو.

فى خاتمة كتابنا "السودان والنفق المظلم" حاولنا استشراف السيناريوهات المرتقبة بعد نميرى، وكان الرجل يومها حاكما. تنبأنا يومذاك بعودة الأحزاب وقلنا أن الديموقراطية عائدة ولم نقل راجحة، لأنا ربطنا رجحانها بقدرة ممارسيها على استيعاب دروس الماضى، متمنين على الله أن لا يكونوا كملوك البوربون بعد الثورة الفرنسية: "لم ينسوا ولم يتعلموا شيئا". بيد أن الصادق بأقواله وأفعاله اليوم بذ الأفيال من آل بوربون؛ هو أقرب إلى نابليون الثالث الذى قال عنه شيخ المؤرجين البريطانيين أج.ب تيلور أنه تعلم من أخطائه شيئا واحدا؛ ارتكاب المزيد منها.

لتبرير موقفه ذلك تبريرا غير منهجى قال الصادق أن الحركة الشعبية ظلت تنفرد بمحاورة النظام دون أن تستشير أحدا، كما تساءل بعض أقطاب حزب الأمة: "ولماذا لم تطالب الحركة بشروط لتهيئة المناخ قبل تفاوضها مع النظام". السؤال الثاني يعبر عن رغبة في التنصل عما أقره التجمع – بمشاركة حزب الأمة – حول شروط تهيئة المناخ. وعلى كل فحوار الحركة مع النظام سبق قيام التجمع، إذ أعلن ميلاد التجمع رسميا في 1 كتوبر ١٩٨٩، في حين بدأت الحركة تفاوضها مع النظام في أغسطس ١٩٨٩. فعلت الحركة هذا انطلاقا من مبدأ لها مشهود هو الحوار مع حكومة الأمر الواقع في الخرطوم (Government of the day) من أجل الوصول إلى حل سلمي، إن أمكن. هذا هو المنطق الذي استندت عليه الحركة للتفاوض مع حكومة نميري عبر وسطاء خارجيين (حكومة أثيوبيا، الرئيس موى، رجل الأعمال تايني رولاند)"، وحكومة الفترة الانتقالية، ثم حكومة الصادق الأخيرة.

وبالطبع لم تكن الحركة بحاجة إلى إجراءات تهيئة مناخ مثل تلك التي يطالب بها التجمع اليوم؛ فلا هي خاضعة لدستور تتمنى له أن يعدل، ولا هي واقعة تحت سطوة قوانين قمعية أو غير قمعية يفرضها النظام، ولا لها سجناء ومعتقلون تطالب بإطلاق سراحهم في حين للنظام أسرى حرب بين أيديها، ولكن من ذا الذي يقول بأن الحركة كانت تفاوض النظام بلا شروط، شروطها في لقاء أديس أبابا، أول لقاء مع النظام (أغسطس ١٩٨٩) لم تكن هي حق تقرير المصير للجنوب وإنما كانت هي إلغاء حالة الطوارئ في خارج مناطق العمليات العسكرية (رغم أن هذه المناطق هي التي يفترض أن تعنيها بالمقام الأول)، وعودة الأحزاب، وإلغاء الحظر على النقابات والصحافة. تلك

أيضا كانت شروطها عندما وجهت لها الدعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بالخرطوم. كل ذلك كان قبل الإعلان الرسمي عن تكوين التجمع. أما في الايقاد فكانت شروطها شروطا تضبط الحوار انتهت إلى إعلان مبادئ الايقاد. وإن كانت هذه نماذج توفي الغاية وتفضل عن الكفاية، ألا أنا نضيف بأن الحركة حتى اليوم لم توقع اتفاقا مع النظام بل ظل رئيسها يبلغ قيادات التجمع دوما بما تنتويه الحركة قبل أية مفاوضات للايقاد ويؤكد لمن يسأله منهم أن كان هناك أمل في اتفاق بأن الاتفاق مستبعد ما لم يغير النظام من طبيعته وممارسته وأهدافه المعلنة.

## الصادق المهدى والحركة الشعبية والتجمع

وراء تلك المغالطات ما وراءها، ففيما نظن أن رئيس حزب الأمة غاضب أشد الغضب على إدانة الحركة رسميا لاتفاق جيبوتى. جاءت تلك الإدانة في بيان أصدره الناطق الرسمي باسمها الدكتور سايمون كواجي (٢/١ /٩٩٩١) قال فيه إن الحركة والتجمع لم يستشارا حول ذلك الاتفاق قبل التوقيع عليه. وإنه منذ اتفاق جنيف ظل حزب الأمة يسوق ذلك الاتفاق مستغلا في ذلك المبادرة المشتركة. وهدف التسويق، في رأي الحركة، هو خلق تحالف جديد بين حزب الأمة والجبهة وتقويض مبادرة الايقاد. لهذا تعلن الحركة بأنها لن تكون جزءا من مؤتمر جامع مع نظام ما زال يب الرعب في أوساط السودانيين.

كما أن الصادق موغر الصدر من خطاب قرنق لقيادة التجمع (كمبالا ديسمبر 1998) الذي قال فيه إن حزب الأمة بتصرفه هذا قد" فصل نفسه" من التجمع. رأي الحركة هذا هو رأي كل حادب على مستقبل السودان في الداخل والخارج، ومنهم من رأى في توقيع الأمين العام للتجمع على وثيقة اسمرا مدعاة لعزله، كما كمان قرار التجمع بشأنه هو الرفض. ولكن أن يحمل الغضب السيد الصادق على أن يلغز في القول ويذهب يه إلى غير وجهه فذلك شيء لا يليق بمن في مقامه. قال الصادق" يجب أن يذكر قرنق أن حزب الأمة هو الذي أسهم في دخول قرنق للتجمع وقدمه إلى الغرب (ربما المقصود العرب) وأقنع باقي المشماليين بمطالب الجنوبيين" (الأهرام العربي الغرب (1949/ 1949). ذلك قول كرره أيضا ليوسف خازم في حديث لجريدة الحياة. وفي حديث لجريدة الحياة. وفي حديث لخازم أضاف تصريحا خطيرا جاء فيه أن ثمة أحزابا وقوى جنوبية ستقف إلى حابه بشأن اتفاقى جيبوتي.

دخول الحركة في التجمع أمر ينبغي أن لا تغيب قوادمه على عقبل الصادق الموسوعي، أو عن ذاكرته الحديدية، فالتجمع ليس ناديا اجتماعيا يختار له الأعضاء عبر ترشيح مسانديهم، يشهدون لهم بالجدارة وحسن الخلق. وجود الحركة في قلب التجمع ليس حدثا منبت الصلة عن تفاعل الحركة الشعبية مع الحركة السياسية السودانية. كان للحركة اتصال في عهد نميري مع أنصار الشريف في ليبيا، كما كان لها اتصال بأفراد عاملين في الحقل العام في ذلك العهد نذكر منهم الدكتور عز الدين على عامر والدكتور خليل عثمان والسيد أحمد إبراهيم دريج وشخصي. وكانت الحركة قد طرحت، قبل سقوط نميري، فكرة المؤتمر القومي الدستوري مع كل هذه الأطراف كحل لمشكل السودان، ولكن اللهفة على الحكم جعلت البعض يلهثون وراء من يحكم السودان قبل الانهماك في كيف يحكم السودان.

وفى الفترة الانتقالية توالى التفاعل بين الحركة ورموز الحركة السياسية والثقافية فى الشمال من قيادات التجمع النقابى وأساتذة الجامعات الذين نذكر منهم محمد عمر بشير، كما نذكر العصبة التى توافدت على لقاء أمبو وكان لها عند حكومة الصادق حساب عسير. فى هذا الإطار أيضا لا ننسى اتصالات الأحزاب جميعا: الحزب الاتحادى الديموقراطى (الميرغنى، سيد أحمد الحسين، محمد توفيق، مأمون سناده)، الحزب الشيوعى (محمد إبراهيم نقد، عز الدين على عامر)، حزب البعث (تيسير مدثر)، حزب المؤتمر (ياجى، تيسير محمد أحمد، الصافى)، حزب الأمة (الصادق المهدى، ادريس البنا)، وبهذه الأسماء لم نقصد الحصر؛ بل نضيف بأن الجبهة القومية الإسلامية نفسها سعت للقاء مع الحركة عبر مبعوثها النور زروق.

وبعد استيلاء النظام على السلطة تسلمت الحركة رسالتين من الخرطوم الأولى حملها الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى والثانية بعث بها الحزب الشيوعى ومهرها بتوقيعه" الخاتم" ولعله الخاتم عدلان. موضوع الرسالتين كان يتعلق بالتفكير في تكوين تجمع معارض، وقد تسلم الرسالة الثانية الدكتور لام أكول. وعلى مدى أشهر ظل الدكتور عز الدين على عامر يوالى الانتقال إلى أديس أبابا بعد أن نتكن من الانفكاك من براثن النظام، وكان بين الراحل مارتين مانييل وعز الدين حديث يتطير منه المرء. قال مارتن: "أما آن لهذا السودان أن يستقر حتى يخلد من هم في عمرك إلى الراحة في بلدهم قبل أن ينقضى أجلهم" تذكرت يومذاك قول الجواهرى وأسمعته لعز الدين، رحمه الله.

#### أرح ركابك من أين ومن عسر

#### كفاك جيلان محمولا على خطر

كان للميرغنى أيضا دور كبير فى دعوة مصر للحركة الشعبية المشاركة فى اجتماع للتجمع فى القاهرة، وهو الاجتماع الذى وقعت فيه الحركة على ميثاق التجمع بعد أن أضافت إليه ما رأت إضافته حتى يكون أكثر استيعابا لتطلعاتها ورؤيتها لمشاكل السودان. فى ذلك الاجتماع قاد وفد حزب الأمة الدكتور سليمان الديبلو، فرئيس الحزب وأمينه العام كانا رهيني محبس فى الخرطوم، وممثله الخارجى (مبارك المهدى) كان عاجزا عن الدخول إلى مصر لأسباب. فكيف تأتى للصادق أن يقول أن حزب الذى أدخل الحركة فى تجمع ما زال أغلب أهله أحياء. لو قال الصادق مثلا، إن حزب الأمة هو أول حزب شمالى يبادر بقبول الأطروحات المستحدثة فى خطاب الحركة مثل حق تقرير المصير والكونفدرالية (اتفاق شقدم) لسكان صادقا، ولقلنا أن هذا أمر يحمد عليه، والحمد لا يشترى إلا له شن.

تحامل الصادق لم يكن وقفا على الحركة وحدها وإنما تجاوزها لكل فصائل التجمع؛ ففى مطلع ديسمبر ١٩٩٩ خاطب الصادق ثلاثة منتديات فى يوم واحد؛ جمعية المراسلين الأجانب، المركز السوداني للثقافة والإعلام، معهد الأهرام للدراسات الاستراتيجية. ما الذي أتى به فى مؤشراته تلك مما تناقلته وكالات الأنباء والصحف (البيان، الخرطوم، الشرق الأوسط، الحياة)، ترحم أولا على التجمع وأسماه" طيب الذكر" ثم قال إن" بعض فصائل التجمع إذا أتيحت لها الفرصة فستحول السودان إلى رماد ولن تعصم أى أخلاق من العصف ببلادهم". هذا اتهام بالخيانة الوطنية لبعض حلفائه الذين يسعى لتفعيل أدائهم فى التجمع، والخائن ينبذ. لو كنا فى مكان الصادق اطلاق اتهامات عارية من البينات الوثيقة. وكأن الصادق يؤثر النجاة من رمضاء الطلاق اتهامات عارية من البينات الوثيقة. وكأن الصادق يؤثر النجاة من رمضاء التجمع إلى نار الجبهة، إن بقى للجبهة نافخ ضرمة. قال أيضا إن بعضهم" له أمنيات التحمي من الله وفق مصالحها". شهادتنا دوما بما نعلم وما نعلم هو أن الولايات المتحدة كل تتمنى من الله شيئا فى السودان غير زوال النظام. وما نعلم هو أنها ما انفكت تعمل كل يعاصرة النظام وكنا فى التجمع ندفعها لذلك. وما نعلم هو أنها ما انفكت تعمل على عاصرة النظام وكنا فى التجمع ندفعها لذلك. وما نعلم هو أنها ما انوكت تعمل على عاصرة النظام وكنا فى التجمع ندفعها لذلك. وما نعلم هو أنها ما انوكت تعمل على عاصرة النظام وكنا فى التجمع ندفعها لذلك. وما نعلم أخيرا هو أن الولايات

المتحدة - لأسباب تعنيها - رمت السودان بقوادف من لهب، ولكنها لم خد، حلا واحدا في الداخل أو الخارج يناصر تلك الافعولة ويجد لها المعاذير غير أمين عام التحمة الجيبوتي والوطني في آن. تلك مناسبة لكيما نضع قضية الجبهة مع الولايات المتحدة مي إطارها الحقيقي. تعاملت الولايات المتحدة مع النظام تعاملا رفيقا في البداية، إذ اكتفت بشجب الانقلاب على نظام ديموقراطي، وناشدت الحكم الجديد استعادة الديمقراطية سريعا. وبعد توسط الرئيس مبارك لدى الرئيس بوش لمصلحة النظام (كان لقاؤهما في باريس بمناسبة الاحتفال بمرور مائتي عام على الثورة الفرنسية) قررت الإدارة الأمريكية استمرار برنامج العون الغذائي السلعي تحت قانون (PL 480) رغم بعض المعيقات الإدارية "عدم سداد الديون السابقة". كما أحدث أمريكا تسعى للتوسط مع الحركة الشعبية قبل بضع أعوام في مبادرة الإيقاد، وكانت قمة الوساطات، مشروع هيرمان كوهين.

على أن الموقف الأمريكي أخذ ينحو إلى التشدد عقب انهماك النظام في المغامرات الخارجية ضد مصر "إيواء العناصر الفارة من العدالة"، وضد السعودية "إيواء بن لادن بعد سحب التابعية منه"، وضد الخليج "الموقف السوداني الحكومي من حرب الخليج" وضد الولايات المتحدة "اتهام عنصر سوداني يعمل ببعثة السودان في الأمم المتحدة بالمشاركة في التخطيط لنسف مبنى الأمم المتحدة، وضد العاملين في الملحقيات الأمريكية بالسودان (إعدام تومبي في جوبا، واحتضان كل العناصر الخارجة على القانون في بلادها "المؤتمر الشعبي الإسلامي").

هذه هى الخلفيات التى انبنى عليها قرار الإدارة الأمريكية بإدراج السودان فى لائحة الإرهاب، وقد حرص وزير الخارجية وارين كرستوفر على القول بأن أمريكا تدين النظام لممارسات محددة وليس لتوجهه (الأيديولوجي).

وظل سفراء أمريكا المتعاقبون في السودان يحذرون منها ذلك النظام، وفي كتاب بيترسون المسمى (داخل السودان) تفصيل كامل لتلك التحذيرات.

هذا تأريخ قديم يدرك النظام تفصيلاته، ويفترض أن يكون مدركا لتبعاته. ذلك الإدراك ظل يفسده ظن باطل لدى النظام بأن في مقدوره مواصلة فجوره الخارجي في ذات الوقت الذي يسعى فيه لإصلاح ذات الين مع الولايات المتحدة، ومن أجل ذلك بعث النظام بسفير ذي قدرات إلى الولايات المتحدة وهو "مهدى إبراهيم" فلم يفلح الرجل بسبب التناقض الفظيع بين ما يقوله نظامه وما يفعله في السودان.

نذكر مقالا لذلك السفير في إحدى صحف واشنطون يندد فيه بحرب الجنوب ويصفها بالجحيم، ذلك المقال استدعى ردا لاذعا من كاتب جاء فيه: "السيد السفير لم نكن نحسب الحرب في السودان جحيما، بل ظنناها أقصر الطرق إلى الجنة. هذه الحقائق يقمن بالنظام أن يحصيها مجددا، ويتمعن ما آن إليه حاله بسبب تعمده عدم الاعتراف بها – ولعلنا نكمل الصورة إذا ما قلنا أن العامل الثاني في عداء الولايات المتحدة لنظام الإنقاذ يكمن واضحا في سجل انتهاكات حقوق الإنسان – خاصة ضد شعبه. ولعل النظام – وقد فطن في نهاية الأمر إل أن ممارساته ضد حقوق الإنسان فقط الولايات المتحدة على مناصبته العداء. وفي ماضى زمانه أخذت النظام العزة بالإثم للدرجة التي جعلت وزير عدله (عبد العزيز شدو) يتهم مقرر الأمم المتحدة بيرو بالطعن في الإسلام والمقاربة بين تقرير بيرو وروايات سلمان رشدى الشيطانية. تلك زلة لا يقع فيها إلا رجل حديث عهد بالإسلام، كما لا نظن أن تحلق وزير العدل هذا حول فيها إلا رجل حديث عهد بالإسلام، كما لا نظن أن تحلق وزير العدل هذا حول الترابي (قبل أن يكتشف على أيامنا هذه مرعى أكثر خضرة من الذي قبله) قد أبقى له وقتا – وهو فيما نعلم قارئ نهم – ليقرأ فيه قصة سلمان رشدى تلك الطويلة والباعثة في أمثاله الضيق والملل.

تحدث أيضا، عن "احتمال خلق تجمع جديد وقوى جنوبية جديدة تؤيد اتفاق جيبوتى؛ هذا قول لا نستهين به. كان ظننا بعد شقدم واسمرا أن السيد الصادق قد وعى دروس مجالس الجنوب التى كان يديرها من الخرطوم جنوبيون فى حكومته لا يستطيع الواحد منهم الانتقال لأى منطقة من المناطق التى "يديرها" وكان فى تقديرنا أن درس السلام من الداخل الذى وعيه نظام الخرطوم، سيعيه أيضا السيد الصادق. وكان بحسباننا أن الرجل الذى يراهن على التجمع الوطنى بالداخل ليس بحاجة إلى تجمع جديد. ما لا نتمناه للصادق هو تجريب المجرب، فمن جرب المجرب حاقت به الندامة. فلا نحن نتمنى له أن يصطنع لنفسه مشاريين آخرين أو أن يراهن على السابقين الأوائل من التواليقراطيين. كمثل بعض أهل بدر هؤلاء؛ لا هم فى عير قريش ولا نفير عتبة بن ربيعة. هؤلاء قوم تعرشوا فى الخرطوم وضواحيها وطاب لهم فيها المقام، وكان الله يجب المحسنين.

من التهم الأخرى التي اكتالها الصادق للتجمع تهمة التوجه الاستثصالي أي استئصال الجبهة القومية الإسلامية من الحياة السياسية. حذر الصادق هولاء "

الاستئصاليين" بما حدث في بلاد أخرى دعا بعض ساستها لاستئصال تيار الإسلام السياسي. للذين لا يلمون بمواقف التجمع في هذه القضايا يبدو تحذير الصادق منطقيا. بيد أن التجمع ليس تنظيما دمويا، أحكامه حول ممارسات نظام الجبهة ترتكز في محملها على ما تقول به قواعد النصفة والعدالة، وشجبه اللاهوت السياسي في دولة متعددة الأديان كالسودان يستند على مبادئ تضمنتها مواثيق حقوق الإنسان، وأهم من هذا قضت بها الدروس التي يفترض أن نكون تعلمناها من المآسى التي حاقت بالسودان من جراء تدين السياسة.

قرر التجمع بإجماع الرأى أن لا يسمح بتكوين أحزاب على أساس دينى أو عرقى، ولعل الذى حمل الجبهة القومية الإسلامية نفسها على أن تطلق على نفسها نعت "القومية" أولا وتقديم "قوميتها" على إسلاميتها؛ ثم ان تخرج من بعد صفة الإسلام كلها من الاسم الجديد الذى أطلقته على نفسها "المؤتمر الوطنى"، لم تفعل هذا إلا لإدراكها بأنها لن تستطيع أن تصبح تنظيما وطنيا شاملا إن كانت الصفة الوحيدة التى تميزها هى الانتماء الدينى. هذا اعتراف – على الأقل نظريا – من جانب الجبهة بما يدعو له التجمع، عدم قيام أحزاب سياسية على أساس دينى. ولقونق – غير المسلم - رأي في هذا سأله حمدى رزق عما الذى سيصنع بالجبهة إن انهار النظام، فقال: "هذا النظام بتشويهه لهذا الدين المقدس لا يخدم إلا أعداء الإسلام، ولكننا عازمون على إعطاء الجبهة الفرصة لتعبر عن مواقفها وتمارس نقدا ذاتيا، وتصلح من أخطائها المصور ١٢/٢٧ ، ١٩٩٩/١٣.

التجمع أيضا استقر رأيه على محاسبة جميع الذين ارتكبوا ضد الأفراد والجماعات تجاوزات خطيرة فيها انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف المرعية دوليا. عن ذلك لرأى عبر التجمع في قرارات عديدة توجت بتوصيات شارك السيد الصادق في إنشائها (مقترحات لجنة الحل السياسي). من تلك التوصيات "وضع أسس مساءلة لكل من اقترف جرما في حق الشعب أو المواطنين خاصة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان".

السيد الصادق، دون غيره، هو أيضا مهندس قراريين هامين أصدرهما التجمع وضمنهما إعلان القاهرة (أغسطس ١٩٩٨). تورد الفقرة ١٦ من الإعلان: "يؤيد التجمع الجهود الرامية لعقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب كما يؤيد الترتيبات

الإقليمية لمحاصرة الإرهاب الذي يعتبر النظام في الخرطوم أهم مصادره، ويعتبر أن سياسات النظام وممارساته تتنافى مع مقاصد وروح هذه الترتيبات وتفقده الأهلية لعضوية اتفاقية مكافحة الإرهاب". كما تنص الفقرة ١٧ منه على: "يرحب التجمع بإنشاء محكمة دولية هدفها مساءلة الأنظمة والقيادات عما ارتكب من جرائم عدوان وجرائم حرب ضد الإنسان وحقوق الإنسان وهي أنواع الجرائم التي ظل يرتكبها نظام الخرطوم ويستحق المساءلة عليها أمام هذه المحكمة". ترى ما الذي حدث في السودان بين أغسطس ١٩٩٨ ونوفمبر ١٩٩٩ حتى ينتهى الأمر بالصادق إلى الدعوة للتعافى المتبادل. ولإلصاق تهمة الاستئصال بمن يدعون لما كنان يدعو له ويدبح بشأنه القرارات.

ألم نقل في المبادرات التي يحكيها الصادق فتوق وحروق يعيى رتقها أمهر الحائكين. صاحب الدعوة لملاحقة مجرمي الجبهة خارج السودان يطالب الناس بالعفو عنهم في داخله، وكأن هذا سينجيهم. فالجرائم التي يلحف التجمع في الإشارة إليها لا تتعلق بأمر جندي سطا على السلطة وقوض إرادة الأمة، أو تتناول أمر حاكم متغلب أودع خصومه السجون؛ إذ ارتكب هذا النظام من الفظائع ما لا مثيل له في تأريخ السودان الحديث. مثل هذه الجرائم أنشئت الحاكم الجزئية الدولية لحاكمة مقرفيها ونذكر ما حدث لبنوشيه سفاح شيلي، وللاستئصاليين الروانديين، ولسفاحي البوسنة. الاقتصاص في مثل هذه الجرائم أصبح في ذمة المجتمع الدولي، فلا الصادق ولا التجمع ولا الايقاد. ولا أهل المبادرة المشتركة يملكون القوة لكي يمنعوا أي صاحب حق من ملاحقة واحد من حكام السودان لحقه منهم أذي جسيم تحرمه الشرائع الدولية.

هذه الحقيقة لم تغب عن بال الصادق ولهذا أسهم في طرح وصياغة قرارى التجمع حول الإرهاب والمحاسبة الدولية لجرمى النظام على الجنايات الكبرى التي ارتكبوها. لم تغب الحقيقة عن بال الصادق أيضا عندما تقدم حزبه باقتراح للتجمع أقرته هيئة القيادة (١٥/٦/١٥)، وموضوع القرار – هو جعفر نميرى. في ذلك القرار، بجانب استنكاره عودة" السفاح" نميرى للسودان باعتبارها استفزازا للشعب السوداني، كلف التجمع نقابة المحامين الشرعية برفع دعوى أمام المحاكم السودانية ضد نميرى، كما كلف أمانة الشئون القانونية والدستورية بملاحقته أمام المحاكم الخارجية أينما ذهب؟

فما الذى يجعل "سفاح" الأمس طريد عدالة، ويبيح طلب العفو عن "سفاحى" اليوم تلك كلها مقولات يبطل بعضها بعضا.

### عيسى وعازر

لم يقف الصادق في تحامله على التجمع عندما نشره في الصحف بل أتبعه بخطاب لهيئة قيادة التجمع (اجتماع كمبالا ديسمبر ١٩٩٩)، وزع على الملأ. في ذلك الخطاب تجدث عن أوجه قصور التجمع فذكر:

- \* توالى الدلائل على عدم جدوى هياكل التجمع الحالية وعلى تضارب أجهزته وعدم انسجام أصحاب المراكز القيادية فيه.
- \* اقتراحه لإنشاء هيكل استثنائي وبروتكول للعمل الوطني يمنح الفصائل الحق في العمل المنفرد شريطة ألا يتناقض مع المواقف الموحدة.
- \* تخلى التجمع عن المسئولية عن تفجير الأنابيب حتى كاد أن يحصر في إطار حزب واحد.

فى تقديم موضوع الهياكل والقيادات تأكيد لما قلناه من قبل، أن ذلك موضوع يهجس كثيرا فى نفس الصادق، خاصة وما من خطاب للصادق عن التجمع إلا وردت فيه إشارة للهيكلة. أما عودة الصادق لمقترحاته التى رفضها التجمع واعتبار الرفض قصورا، يؤكد أيضا ما قلناه من قبل بأن الصادق لا يرى خلاص الأمة إلا فيما يجىء به من رأي، فرأيه لا يقبل النقض وما على متلقيه إلا إبرامه. على أن رأينا هذا تقدير واستنتاج قد نخطئ فيه وقد نصيب. الذى لا يقبل الجدل هو اتهام الصادق للتجمع بالتنصل عن المسئولية فى حادث تفجير الأنابيب، ففى ذلك ظلم كبير للرجل الذى دفع ثمن تبنيه لذلك الحدث باسم التجمع فى بيان أذيع على الناس (الفريق عبد الرحمن سعيد). فى بيانه ذلك عدد الفربق استفزازات الحكومة للتجمع خاصة ما جاء به البشير فى احتفال بشائر (ضخ البترول) وفى احتفال تخريج كتيبة الدبايين. فى ذات اليوم هدف مشروع ولو لم نقم بالتفجير كفصيل إلا أنا نؤيد ما حدث". القياديان العسكريان لم يعبرا عن رأيهما الخاص بل عن منطوق قرار أكدته هيئة القبادة فى استمار العسكريان لم يعبرا عن رأيهما الخاص بل عن منطوق قرار أكدته هيئة القبادة فى استمار العسكريان القول القرار: "أمن الاجتماع على حق الشعب السوداني فى استمار المعبد المعاردة فى استمار العمارة على حق الشعب السوداني فى استمار العمارة على حال الموداني فى استمار العمارة على حق الشعب السوداني فى المتمار العمارة على حق المعمارة على العمارة على حق الشعب السوداني فى العمارة على العمارة على حق الشعب السوداني فى العمارة على العمار

موارده وفي مقدمتها البترول في مناخ يمكنه منه الاستفادة من عائداته. ولكن النظام الحالى يتول عائدات البترول وثرواتنا الوطنية لتغذية الحرب الأهلية وقمع الشعب وبناء دولة الحزب الواحد وزعزعة الاستقرار الوطني والإقليمي. لذا فإن مناطق استخراج وتصدير البترول تظل أهدافا عسكرية مشروعة". الاستنكار لتفجر خط الأنابيب جاء من حانب آخر، جاء من قياديين في حزب الأمة بالخرطوم (اللواء فضل الله برمه وعبدالرحمن فرح) وصفا فيه التصرف بالخيانة العظمي. كانا في غني عن التصريح حول ذلك الحدث، إذ لا يترجى منهما أحد، وهما بين فكي الأسد، أن يباركاه. أدعي للعجب أنه في عشية اليوم الذي قرئ فيه خطاب الصادق على هيئة القيادة في كمبالا كان الصادق نفسه يتحدث لتليفزيون السودان ويصف ضرب قوات التجمع لخط البترول عند أركويت بأنه عمل تخريبي قصد منه إحباط اتفاق جيبوتي. كيف يقرأ المرء هذه المتناقضات؛ لو لم تجيء من زعيم سياسي مفكر، ولو لم ترد في اجتماع – مهما كانت درجة الاستهانة بمن فيه – يضم قيادات العمل السياسي، لظننا بأنا أمام اختبار في حل الكلمات المتقاطعة.

ما هى مقترحات الصادق لمعالجة قصور التجمع؟ فى خطابه لهيئة القيادة طالب بما يلى فى التاسع من ديسمبر ١٩٩٩.

- \* تحديد موعد قاطع للمؤتمر الثانى للتجمع الوطنى الديموقراطى لحسم القضايا الخلافية، أى عقد مؤتمر للتجمع الذى ترحم عليه وأسماه طيب الذكر. الأجدر أن يسمى مؤتمر استحضار روح التجمع.
  - \* تفعيل عمل التجمع، ولا ندرى كيف يفعل المرء الموتى.
  - \* تأكيد الالتزام بالحل السياسي الشامل وفق مرجعيات التجمع.
  - \* اقتراح أول يناير عام ٢٠٠٠ للمؤتمر الجامع (مؤتمر الصلح مع النظام).

فالصادق ، كعيسى، يريد أن يحيى عظام عاذر وهى رميم؛ ويريد لعاذر أن يستقوى ويكون فاعلا فى أداء واجباته ومنها النضال المسلح، والعمل الجماهيرى، والتعبئة السياسية، والجهد الدبلوماسى؛ ويريد له أن يعقد مؤتمر للصلح بعد أسابيع ثلاثة فيها بقية من رمضان، وهو شهر استرواح للمسلمين؛ كما فيها أعياد الميلاد وهى أيام عطلة للمسيحيين. قائل مثل هذا الكلام لا يمكن أن يكون جادا فيه، فما هدفه إلا مؤتمر الصلح وما تبقى فهى حواشى لا خير فيها. لا نبهت الرجل، إذ قرأنا ما قاله فى مؤتمره

الصحفى مثلث الأضلاع؛ قال: "سنمضى فى الحل السياسى حتى لو دعا الأمر أن نذهب للمؤتمر الجامع مستقلين عن التجمع" (الخرطوم ١٩٩٩/١٢/٢). تلك أيضا مفارقة؛ كيف يصبح المؤتمر الذى يستثنى كل فصائل التجمع الشمالية، ويستثنى الحركة الشعبية مؤتمرا جامعا يحقق السلام؟

زاد من يقيننا حول عزم الصادق ما كان يفعله في ذات اللحظة التي دعا فيها التجمع لتفعيل أدائه وعقد مؤتمره وحسم خلافاته. ففي حين كانت هيئة القيادة تجتمع في كمبالا كان الصادق في أسمرا يسعى للقاء الرئيس الاريترى الذي تعذر عليه لقاؤه، فطلب منه الأخوة الاريتريون، خاصة عندما علموا بما يدور في نفسه؛ أن يسجل كتابة ما يبتغي قوله لزفعه للقيادة. في كتابه دعا الصادق اريتريا إلى تبنى مؤتمر للصلح يعقد في اسمرا وهي واحدة من عواصم دول الايقاد، وإعلان وقف إطلاق النار في الجبهة الشرقية. كما تطوع أن يسعى لعقد صلح بين إريتريا والسودان، وبينها وبين جيبوتي. وجاء الرد الاريتري يقول: إريتريا جزء من مبادرة الايقاد ولن تسمح لنفسها بتقويض مبادرة هي جزء منها بالدعوة لمؤتمر صلح؛ وقف إطلاق النار أمر يخص التجمع، فإن مبادرة هي جزء منها بالدعوة لمؤتمر صلح؛ وقف إطلاق النار أمر يخص التجمع، فإن حكومات (قطر، ليبيا)، كما تقوم به منظمات إقليمية في حالة جيبوتي (منظمة الوحدة الأفريقية). ولعل الحياء منعهم من أن يقولوا: ما هي حيلة رجل فرد في أن يفلح فيما لم تقلح فيه الدول.

أو هل نظلم الصادق أن قلنا أنه كان يسعى في أسمرا لتقويض نفس التجمع الذي كان يخاطبه في كمبالا لتفعيل أدائه؛ أو نظلم مبادراته أن استقر بنا الرأي على أن تلك المبادرات لا تؤدى موضوعيا إلا إلى القضاء على كل ما التأم في التجمع من إنجاز؛ أو نخطئ في التقدير إن قلنا أن كل هذه دلائل تشير لرجل تجهزت عيره للانطلاق نحو الخرطوم!

# الفهرس

| نحدير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | 0   |
|----------------------------------------------|-----|
| الجزء الأول                                  |     |
| الصورة الزائفة                               |     |
| استمال                                       | ۲۱  |
| وحدة السودان كما يراها أهله وكما يراها غيرهم | 70  |
| توجه حظاري أم هولاكوية جديدة                 | 71  |
| لمطلعة من تستعدي أفريقيا                     | ۸۱  |
| أفريقيا والأوصياء الجدد                      | ١   |
| أساطير السلام والرهان على الزمن الضائم ه     | ١٣٥ |
| * ملاحق الجزء الأول                          |     |
| ملحق (۱) إعلان كوكادام                       | 109 |
| ملحق (۲) مبادرة السلام السودانية             | 177 |
| ملحق (۳) مقررات (أسمرا)                      |     |
| حول الدين والسياسة في السودان ع              | 178 |
| عول قضية تقرير المصير                        | 177 |
| مول شُكل المكم                               | ١٦٩ |

# \* المزء الثاني

## القمع التاريخي

| 1 \ \ |
|-------|
| 77    |
| ۲.٧   |
| 770   |
| ٣٣٧   |
| ٤١٠   |
| ٤٤٧   |
| ٤٧٣   |
|       |
| 27.2  |
| £97   |
| १११   |
|       |
| 0.0   |
| 074-  |
| 7     |

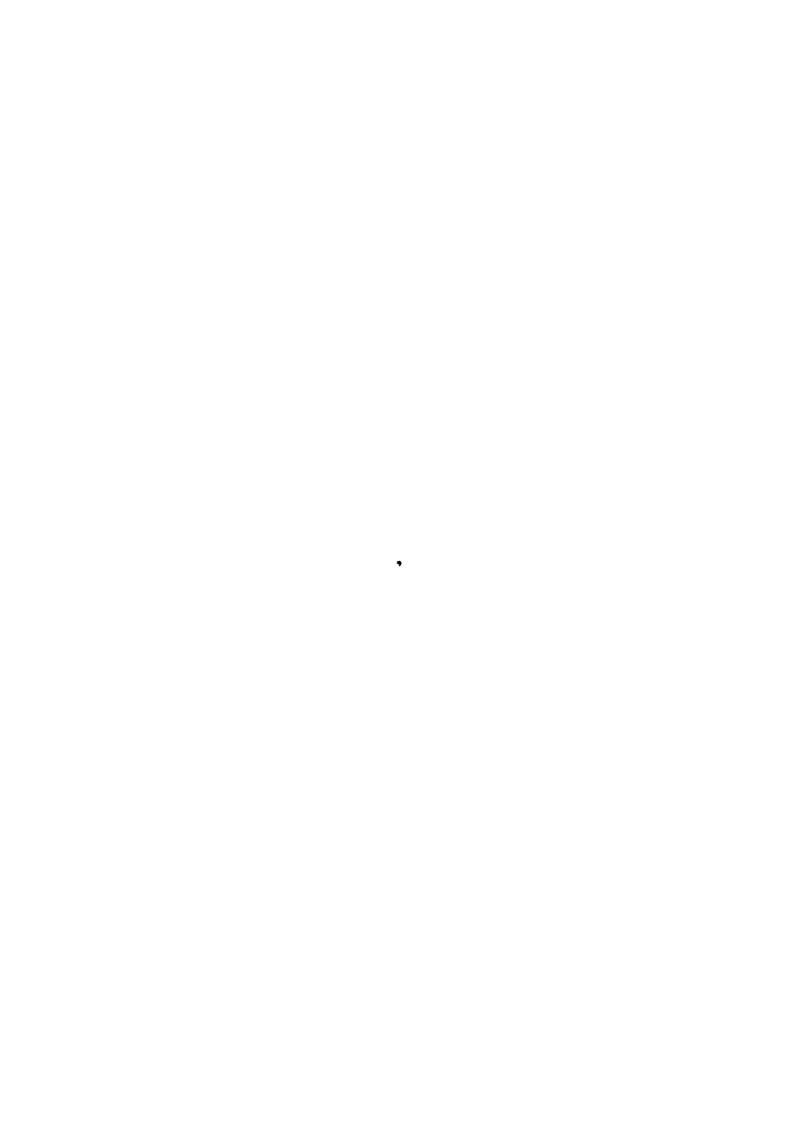